



لَمَا نَظَنْتُ ٱلرِسَالَة لِلشَّافِيَ أَذَهَلَنِي،

لِأَنَّى نَلْيُتُ كَلَامُ رَجُلِعَا فِلْ فَصِيْفَاضِح،

فَإِنِّهُ لِأَنْتُ مِنْ رَجُلُعَا مَلَهُ.

على حمن محديد

# الطبعة الأولى

جميع الحقوق محفوظة للشارح

كان الشافعيُّ كالشمس للدنيا ، وكالعافية للناس . فانظر هل لهذين من خَلَفٍ ، أو منهما عوض ؟ !

( الإمام أحد بن حنبل )

طالتْ مجالستُنا للشافعي ، فما سمعتُ منه لحنةً قط. ولا كلةً غيرُها أحسنُ منها .

( عبد الملك بن هشام النحوى صاحب السيرة )

الشافعيُّ كلامُهُ لغة ْ يُحْتَجُّ بها .

( ابن هشام أيضاً )

أَلْمَ تَرَ آثَارَ أَبْنِ إِدريسَ بَعْدَهُ دَلَائلُهَا فِي المشكلات لوامعُ مَعَالَمُ يَفْنَى الدَّهِرُ وَهْى خَوَالِدُ وَتَنَخْفِضُ الأعلامُ وَهْى فَوارِعُ مَعَالَمُ يَفْنَى الدَّهِرُ وَهْى خَوَالِدُ وَتَنَخْفِضُ الأعلامُ وَهْى فَوارِعُ مَعَالَمُ فَيها للرشاد شرائعُ مناهجُ فيها للرشاد شرائعُ مُتَصَرَّفُ مَواردُ فيها للرشاد شرائعُ

## ###

فمن يَكُ عِلمُ الشَّافِعِيِّ إمَّامَهُ ۚ فَمَرْتَعَهُ ۚ فِي بَاحَةِ العَلَمِ وَاسْعُ ۗ (أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة) كتب عبدُ الرحمن بنُ مهدى إلى الشافعى ، وهو شابُّ ، أن يضع له كتابًا فيه معانى القرآن ، و يجمع ُ قَبُولَ الأخبار فيه ، وحجَّة الإجماع ، وبيانَ الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة : فوضع له كتاب « الرِّسالة » .

قال عبد الرحمن بن مهدى : ما أصلى صلاةً إلَّا وأنا أدعو الشافعي فيها .

وقال أيضاً: لمَّا نظرتُ « الرِّسالة » الشافعيّ أَذهلتني ، لأننى رأيتُ كلامَ رجلٍ عاقلٍ فَصيح إناصح ، فإني لأ كُثرُ الدعاءَله .

قال الْمُزَذِيُّ [أبو إبر'هيمَ إسمُعيلُ بن يحيى ، صاحبُ الشافعى، شمات سنة ٢٦٤] :

قرأت كتاب « الرِّسالة » للشافعي خمسائة مرة ، ما مِنْ مرةٍ منها إلاّ واستفدتُ فائدةً جديدة لم أستفدها في الأخرى .

### وقال أيضاً :

أنا أنظر في كتاب «الرِّسالة» عن الشافعي منذ خمسين سنة ، ما أعلم أنى نظرتُ فيـــه مِنْ مرةٍ إلا وأنا أستفيد شيئاً لم أكن عرفته

الله على المركب من المركب من المركب المركب

هذا العنوان صورة من عنوان الجزء الأول من الأصل وهو بخط الربيع بن سليمان صاحب الشافعي

# رموز نسخ الرسالة

الأصل: نسخة الربيع بن سليمان ، مخطوطة بدار الكتب المصرية ، وهي أقدم الكتب الثابت تاريخها . وقد كتب الربيع بخطه في آخرها إذنا بنسخها في ذي القعدة سنة ٢٦٥ وأنا أجزم بأنها كلها بخط الربيع ، وأنه كتبها في حياة الشافعي ، أي قبل آخر رجب سنة ٢٠٤

نسخة مطبوعة بمصر بالمطبعة الشرفية في سنة ١٣١٥
 عن نسخة منقولة عن أصل الربيع .

ع : نسخة مطبوعة بمصر بالمطبعة العلمية فى سنة ١٣١٢
 د : نسخة مطبوع ـ قيم بالمطبعة الأميرية ببولاق فى
 سنة ١٣٢١ مع كتاب « الأم » للشافعى .

# بيخ الكراك المراجع

... (١) الربيع بن سليمان قال :

بسم ألله الرحمن الرحيم

٢ – والحمدُ للهِ ٱلَّذِي لاَ يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِهِ

<sup>(</sup>۱) موضع البياض غيرواضح في الأصل بعوادى الزمن على الورق . ولكنه مفهوم مما كتب في أول الجزء الثالث من «الرسالة» أنه: [قال أبو القسم عبد الرحمن بن نصر هال: نا أبو على الحسن بن حبيب ، قال نا الربيع بن سليمان] . وعبد الرحمن بن نصر هاذا هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن مجد بن على بن مجد بن إبرهيم بن الحسين الشيباني الحنني المتوفى سنة ٤١٥ وهو أحد راويي الرسالة عن أبي على الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحصائرى الفقيه المتوفى سنة ٣٣٨ ، والحصائرى هو الذي رواها عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعى .

إِلاَّ بِنِعْمَةٍ مِنْهُ ، تُوجِبُ عَلَى مُؤَدِّى مَاضِى نِعَمِهِ بِأَدَائِهَا : نِعْمَةً حَادِثَةً يجِبُ عليه شكرُه بها .

ولا يَبْلُغُ الواصفونَ كُنْهَ عَظَمته . ألذى هو كما وَصَفَ نفسَه ، وفوقَ مَا يَصِفُهُ به ِ خَلْقُهُ .

٤ – أَحْمَدُهُ حمداً كما ينبغي لِكَرَم وجهه وَعِزٌّ جَلاَلِهِ .

وأَسْتَعِينُهُ أَستَعَانَةَ مَنْ لاحولَ له وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بهِ (١) .

٣ - وَأَسْتَهَدِيهِ بَهُدَاهُ ٱلذي لا يَضِلُ مَنْ أَنَعْمَ بهِ عليه (٢) .

وأَسْتَغْفِرُهُ لِمَا أَزْلَفْتُ (") وَأَخَرَّ تُ \_ : اُستغفارَ مَنْ يُقِرُ بمبوديَّته ، و يعلمُ أَنه لا يَغْفِرُ ذنبَه ولا يُنْجيهِ منهُ إِلاَّ هو .

٨ - وأَشْهَدُ أَن لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وأَنَّ عَدْهُ وَرَسُولُهُ .

٩ - بَعَثَهُ والناسُ صِنْفَان :

الله من أحكامه ، وكفروا بالله من أحكامه ، وكفروا بالله من أخلامه ، وكفروا بالله من أفكامه ، وكفروا بالله من فأفوه بحِق الله الذي أنزَلَ إليهم (١٠).

<sup>(</sup>۱) هكذا في أصل الربيع ، وهو أجود ، وهو الموافق لما في م و ج . وفي س « إلابالله» وهو تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) في ع « من لاذ به عليه » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان: « وأزلف الشيء قربه ، وفى التنزيل: [ وأزلفت الجنة للمتقين ]: أى قربت ... وأصل الزلنى: القربى . . . وفى الحديث: [ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة أزلفها ] أى أسلفها وقربها . والأصل فيه القرب والتقدم» .

<sup>(</sup>٤) في ج «عليهم» وهو خطأ .

11 - فَذَكَر تبارك وتعالى (() لِنَبِيِّهُ مِنْ كُفَرهِ ، فقال : (وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلُوُونَ أَلْسِ نَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (() .

١٢ - ثم قال : ( فَوَيْلُ لِلَّذِينِ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ أَيْدِيهِمْ مُمَّ يَقُولُونَ : هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، فَوَيْلُ لَهُمْ مُمَّ يَقُولُونَ : هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ، فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكُسِبُونَ (٣) .

٣٠ – وقال تبارك وتعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ: عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ، ذَلِكَ قَوْ لَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، يُضَاهِئُونَ وَقَالَتِ النَّصَارَى: الْمُسِيحُ ابْنُ اللهِ، ذَلِكَ قَوْ لَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، يُضَاهِئُونَ وَقَالَتِ النَّصَارَى: الْمُسِيحُ ابْنُ اللهِ، ذَلِكَ قَوْ لَهُمْ وَاللهِ يَوْفَ كُونَ ؟! قَوْلُ اللهُ . أَنَّى يُوْفَ كُونَ ؟! وَقَالَهُمُ اللهُ . أَنَّى يُوْفَ كُونَ ؟! أَنَّى نُوْفَ اللهِ يَعْبُدُوا أَنْهُ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ . وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا إِلَى اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ . وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا إِلَى اللهِ اللهِ إِلاَ هُوَ . سُبْحَانَهُ وَمَا يُشْرِكُونَ فَا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٤ – وقال تبارك وتعالى : (أَلَمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا :

<sup>(</sup>١) في ج « فذ كر الله تبارك وتعالى » ولفظ الجلالة ليس في أصل الربيع .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٧٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٧٩) .

<sup>(</sup>٤) ذكر في الأصل من الآيتين إلى هنا ، ثم قال : « إلى قوله يشركون » .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (٣٠ و ٣٠) .

هُوُلاَءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا . أُولٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ ، وَمَنْ يَلْعَنَ ٱللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ('') .

آه - وصِنْفُ كَفَرُوا بِاللهِ فابتدعُوا مالم يَأْذَنْ به الله ، الله ، وانَصَبُوا بأيديهم حجارة وخُشُباً (٢) وَصُوراً اسْتَحْسَنُوها ، وَنَبَزُوا (٣) أَسْمَاءَ افْتَعَلُوها ، وَدَعَوْها آلهة عَبَدُوها ، فاذا استحسنوا غَيْرَ ما عَبدُوا منها أَنْقَوْهُ ونَصَبُوا بأيديهم غيرَهُ فعبَدُوه : فأولئك العربُ .

١٦ – وسَلَـكَتْ طائفة من العجم سَبيِلَهم فى هـذا ، وفى عبادة ما استحسنوا () مِنْ حُوتٍ ودَابَّةٍ ونَجْم ونارٍ وغيره .

الله عَبَدَ عَبَدَ الله عَنْ عَبَدَ الله عَنْ عَبَدَ الله عَنْ عَبَدَ عَبِرَ هِذَا الصنف ، فحكى جل ثناؤه عنهم قَوْلَهمْ : (إِنَّا وَجَدْنَا عَبِيرَ هِذَا الصنف ، فحكى جل ثناؤه عنهم قَوْلَهمْ : (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاء نَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارهِمْ مُقْتَدُونَ (°) .

١٨ – وحَكَى تبارك وتعالى عنهم (٢٠): ( لا تَذَرُنَّ آلِمِتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ آلِمِتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَقَا وَلَا يَنُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ، وَقَدْ أَضَلُوا كَثيراً (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١٥ و ٥٠) .

<sup>(</sup>٣) ضَبَطَ فَى أَصَلَ الرَّبِيعَ بَفْتَحَ الْحَاءَ ، فَيَكُونَ بِالْإِفْرَادَ ، وَهُوَ بِالْضَمِّ – عَلَى أَنْهُ جَمِّعٍ – أنسب للسياق وأجود .

 <sup>(</sup>٣) « نبزوا » أي لقبوا ، والصدر « النبز » بسكون الباء ، والاسم « النبز » بفتحها .

<sup>(</sup>٤) في س « استحسنوه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف (٢٣) .

<sup>(</sup>٦) فى س ، ب زيادة « أنهم قالوا » وهى زيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط مخالف لحطه ، و يظهر أنها زيادة من بعض القارئين فلم نستحز إثباتها .

<sup>(</sup>٧) سورة نوح (٣٣ و ٢٤) .

١٩ – وقال تبارك وتعالى : (وَأَذْ كُرْ فِى الْكِتَابِ إِبْرُهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالاً يَسْمَعُ وَلاَ ١٤ يُبْصِرُ وَلاَ يُمْنِى عَنْكَ شَيْئًا ؟! (١) .

وقال: (وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ:
 مَا تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ. قَالَ: هَلْ
 يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ؟ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ؟! (٢) .

٢١ – وقال فى جماعتهم، يُذَكِّرُهُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَيُخْبِرُهُمْ اللهِ صَلاَلَتَهُمْ عَامَّةً، وَمَنَّهُ () على مَنْ آمَنَ مَنهم : (وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ أَعْدَاءً فأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فأَصْبَعْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ () فأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ () فأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ () .

حال (٧): فكانوا قَبْلَ إِنقاذِهِ إِياهِ بمحمد صلى الله عليه (٨): أَهْلَ كَفْرٍ فَى تَفَرُنْقِهِم واجتماعهم ، يَجْمَعُهُمْ (٩) أعظمُ الأُمور: الكفرُ

<sup>(</sup>١) سورة مريم (١١ – ٤٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة الثعراء (٦٩ ـ ٧٣) .

<sup>(</sup>٣) في ج « ويحذرهم » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) هكذا هو فى أصل الربيع ، مضبوطا بفتح اليم وتشديد النون المفتوحة . وهو الصواب . وفى النسخ المطبوعة « ومنة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>o) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران (١٠٣) .

<sup>(</sup>٧) فى - و ج « قال الشافعي » وما هنا هو الموافق للأصل .

 <sup>(</sup>A) حكذا في أصل الربيع: لم يذ كر السلام.

<sup>(</sup>٩) في النسخ المطبوعة « بجمعهم» وما هنا هو الصواب ، فقد ضبطت في الأصل ضم الهاء .

بالله ، وابتداعُ ما لم يأذَنْ به اللهُ . تعالى عما يقولون علوَّا كبيراً ، لا إله غيرُه، وسبحانه (١٠ و بحمده، رَبُّ كُلِّ شيءِ وخالِقُهُ ،

٢٣ - مَن حَى منهم فكما وَصَف حالَه حَيًا : عاملًا قائلًا بسَخَطِ رَبِّه ، مُزْدَادًا مِنْ معصيته .

٢٤ – ومَنهاتَ فَكَمَا وَصفَ قُولُه وعملُه: صارَ إِلَى عَذَا بِهِ .

٥٧ – فلماً بلغ الكتابُ أَجَلَهُ ، فَحَقَ (٢) قَضَاءُ الله بإِظْهارِ دِينهِ الله عَلَمُ الله بإِظْهارِ دِينهِ الذي اصْطَفَى (٣) ، بَعْدَ استِعْلاَءِ معصيته التي لم يَرْضَ - : فَتَحَ أبواب سماواته برحمته (١) ، كما لم يَرَلُ يَجْرِي - في سابق علمه عند نزول قَضَائِه في القرونِ الخاليةِ - : قضاؤُه (٥) .

٢٦ - فإنه تبارك وتعالى يقول : (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَهَمَّتُ اللهُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (١٠) .

٧٧ – فكان خِيرَتُهُ المصطنَى لِوَحْيهِ ، المنتَخَبُ لرسالته ، المفضَّلُ على جميع خَلْقهِ ، بِفَتْح رَحْمتهِ ، وَخَتْم نُبُوَّته ، وَأَعَمَّ مَا أُرسِلَ به مُوْسَلُ (٧) قَبْلَه ، المرفوعُ ذِكْرُهُ مع ذِكْرِهِ فِى الأُولَىٰ ، والشافعُ مُوْسَلُ (٧) قَبْلَه ، المرفوعُ ذِكْرُهُ مع ذِكْرِهِ فِى الأُولَىٰ ، والشافعُ

<sup>(</sup>۱) فى ـ و ج « سبحانه » بدون واو العطف .

<sup>(</sup>٢) أى : ثبت وصار حقا . وفي ج «وحق» وفي س و ــ «فحم» وكلها مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في ج « اصطفاه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج « فتح أبواب صمواته لأمته » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>ع) « قضاؤه » : فاعل « يجرى » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢١٣).

 <sup>(</sup>٧) في ج «مرسلا» وعليه فيكون « أرسل » بفتح الهمزة مبنيا للفاعل . وما هنا هوالذي
 في أصل الربيع .

الْمُشَفَّعُ فِي الْأُخرى ، أفضلُ خَلْقِهِ نَفْساً ، وَأَجْمَعُهُمْ لَكُلِّ خُلُقٍ رَضِيَهُ فِي دِينٍ وَدُنْياً . وَخَيْرُهُمْ نسباً ودارًا \_ : مجمداً عبدَه ورَسُوله .

٢٨ – وعَرَّفَنَا وخَلْقَهُ نِعمَهُ الخاصَّةَ ، العامَّةَ النَّفْعِ في الدين والدنيا (١).

٢٩ – فقال : (لَقَدْ جَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ (٣)
 مَا عَنِيْمُ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِاللَوْمِنِين رَءُوفٌ رَحِيمٌ (٣)) .

• • • وقال : ( لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ( ) . وأُمُّ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ( ) . وأُمُّ القُرَى : مكةُ ، وفها قومُه ( ) .

٣١ – وقال: ﴿ وَأَنْدِرْ عَشِيرَ لَكَ الْأَقْرَ بِينَ (٢٠) .

٣٢ – وقال: ( وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ، وَسَوْفَ أَسُوْفَ أَسُونَ أَسُوْفَ أَلُونَ أَلَّكُ وَلِقُوْمِكُ مَا أَلُونَ أَلَّهُ لَذِي كُوْ لَكُ وَلِقُومِكُ مَا أَلُونَ أَلَاقًا أَلُونَ أَلَاقًا أَلُونَ أَلَّهُ لَلْكُ وَلِقُومُ مِلْكُ مَا أَلُونَ أَلَاقًا أَلْمُ لَلْكُ وَلِلْكُ أَلِي أَلَاقًا أَلُونَ أَلَاقًا أَلُونَ أَلَاقًا أَلُونَ أَلَاقًا أَلُونَ أَلَاقًا أَلُونَ أَلَاقًا أَلُونَ أَلِنَا أَلُونَ أَلِنَا أَلُونَ أَلِنَا أَلِنَا أَلُونَ أَلَاقًا أَلُونَ أَلِنَا أَلُونَ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْعُلُوا أَلَاقًا أَلُونَ أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْعُلُوا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقًا أَلْمُ أَلَاقًا أَلِلْكُونَ أَلِلْكُونَ أَلِلْكُوالِلَاقًا أَلَاقًا أَلَاقً

٣٣ قال الشافعي": أخبرنا (١) ابن عُمَيْنَة (١) عن ابن أبي

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب الموافق لأصل الربيع . وجاءت هذه الجملة فى ... « وعرفنا خلقه نعمة للخاصة والعامة ، والنفع فى الدين والدنيا به » . وفى ج « وعرفنا خلقه ونعمه الخاصة والعامة ، والنفع فى الدين والدنيا به » . وكلاها خطأ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : رءوف رحم » .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة (١٢٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى (٧) .

<sup>(</sup>٥) في ج « ومن فيها قومه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء (٢١٤) .

<sup>(</sup>V) سورة الزخرف (£٤) .

 <sup>(</sup>A) كلة « قال الشافى » مكتوبة فى الأصل بحاشيته ، وتأكل الورق فلم يظهر منها
 إلا القليل ، وأظن أنها بخط الربيع . وكلة « أخبرنا » هنا وفى كل ماسيأتى رسمت
 فى الأصل « أنّ نا » اختصاراً على عادة المحدثين .

<sup>(</sup>٩) فى - و ج « أخبرنا سفيان بن عيينة » وما هنا هو الموافق للأصل .

نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ فِي قُولُه ( وَ إِنَّهُ لَذِكُرْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) قال: يُقَالُ: مِن أَيِّ العرب ؟ فيقال: مِن الرجلُ ؟ فيقال: من العرب، فيقال: من قريش (١) .

على الشافعي : وما قال (٢) مجاهد من هذا رَبِين في الآية ، مُسْتَغْنَى فيه بالتنزيل عن التفسير .

ه ۳۵ - فَخَصَّ جل ثنارُ هُومَه وعَشيرَ له الأقربينَ في النَّذَارة (")، وَعَمَّ الْخَلْقَ بِهَا بَعْدَهُمْ ، وَرَفَعَ بِالْقُرَ الذِ " ذِكْرَ رسول الله ، ثم خَصَّ

<sup>(</sup>١) الأثر رواه أيضا الطبرى في النفسير ( ٢٥ : ١٦ ) عن عمرو بن مالك عن سفيان .

<sup>(</sup>٢) في س « وما قاله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل بكسر النون . قال في القاموس : « النَّذيرُ : الإِنذار ، كَالنَّذَارةِ ، بالكسر ، وهذه عن الإِمام الشافعي رضي الله عنه » .

قال الزبيدى : « قلت : وجعله ابن القطاع من مصادر [ نذرت بالشيء] إذا علمته » . (٤) لفظ « قران » ضبطناه هنا وفى كل موضع ورد فيه فى « الرسالة » بضم القاف وفتح

لفظ « قرآن » ضبطناه هنا وفى كل موضع وردفيه فى « الرسالة » بضم القاف وقتح الراء محففة وتسهيل الهمزة . وذلك اتباعا للامام الشافعي \_ مؤلف الرسالة \_ في رأيه وقراءته . قال الحطيب في تاريخ بغداد (ج ٢ ص ٦٢) « أخبرنا أبو سعيد مجد بن موسى بن الفضل الصبر فى بنيسابور قال نا أبو العباس مجد بن يعقوب الأصم قال نا مجد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى قال نا الشافعي مجد بن إدريس قال نا إسمميل بن قسطنطين قال : قرأت على شبل ، وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير ، وأخبر عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد أنه قرأ على ابن عباس ، وأخبر بابن عباس أنه قرأ الله قرأ على النبي صلى الله وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي ، وقال ابن عباس : وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : وقرأت على إسمعيل بن قسطنطين ، وكان يقول : (القران) اسكان كل علم ، وليس بمهموز ، ولم يؤخذ من (قرأت) ولو أخذ من (قرأت) السكان كل ماقرى \* قرآنا ، ولحكنه اسم للقران ، مثل التوراة والإ يجيل ، يهمز (قرأت) ماقرى \* قرآنا ، ولحكنه اسم للقران : مثل التوراة والإ يجيل ، يهمز (قرأت) ولا يهمز (القران) » . وهذا الإسناد رواه الحافظ ابن حجرفي توالى التأسيس (ص ٢٤) بإسناده إلى الحطيب ، واحتصر التن ، ثم قال : « هذا حديث حسن منصل الإسناد بأعمة الحديث » . وتقل في لسان العرب في مادة (قرأ) نحو هذا عن الشافعي ، وزاد : « وقال أبو بكر بن عاهد المفرئ : كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز (القران) ، وكان يقرؤه كما روى عن عاهد المقرئ : كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز (القران) ، وكان يقرؤه كما روى عن عاهد المقرئ : كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز (القران) ، وكان يقرؤه كما روى عن

قومَه بِالنِّذَارة إِذْ بَمَثَهُ ، فقال : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَفْرَبِينَ) . ٣٦ - وزعم بعضُ أهلِ العلم بالقُرَانِ أَنَّ رسول الله قال : « يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ! إِنَّ اللهَ بَعَشَنَى أَن أَنْدِرَ عَشِيرَ تِى الْأَقْرَبِينَ ، وأَنتُمْ عَشِيرَ تِى الْأَقْرَبِينَ ، وأَنتُمْ عَشِيرَ تِى الْأَقْرَبِينَ ، وأَنتُمْ عَشِيرَ تِى الْأَقْرَبُونَ » (١) .

— ابن كثير» . وتقل الحافظ ابن الجزرى فى طفات القراء عن الشافعى عن ابن قسطنطين نحو ما قل الحطيب ( ١ - ١٦٦ ) وهذا النقل عن الشافعي نقل رواية للقراءة واللغة ، وتقل رأى ودراية أيضا ، فإن قراءة ابن كثير – قارئ مكة – معروفة أنه يقرأ لفظ (قران) بدون همز . والشافعي ينقل توجيه ذلك من جهة اللغة والمعنى ، ولا يرده ، فهو يعتبر رأيا له حين أقره . وهو حجة فى اللغة دراية ورواية . قال ابن هشام – صاحب السيرة المشهورة – : « جالست الشافعي زمانا في اسمعته تكلم بكلمة إلا إذا اعتبرها المعتبر لا يجد كلة فى العربية أحسن منها » . وقال أيضا : « الشافعي كلامه لغة يحتج بها » .

وهذا الذى قلما كله يقوى اختيارنا أن نضبط اللفظ على ماقرأ الشافعى واختار .
ولقد كان الأجدر بنا فى تصحيح كتاب «الرسالة» أن نضبط كل آيات الفران التى يذكر الشافعى على قراءة ابن كثير ، إذ هى قراءة الشافعى كا ترى ، ولكنى أحجمت عن ذلك، إذ كان شاقا على عسيرا ، لأنى لم أدرس علم الفراءات دراسة وافية ، والرواية أمانة يجب فيها التحرز والاحتياط .

(۱) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ في أي كتاب من كتب السنة . ويظهر لي من تعبير الشافعي بقوله «وزعم بعض أهل العلم بالقران» أنه لم يكن حديثا مرويا عنده بالإسناد، بل هو من الأحاديث التي كانت تدور على ألسنة المفسرين ، كثل الأحاديث التي تدور في كتب الفقه والأصول على ألسنة الفقها، والأصوليين، وكثير من هذه الأنواع لا يعرفه أهل العلم بالحديث . نعم قد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله [ وأندر عشيرتك الأقربين ] قال : يامعشر قريش! \_ أو كلة نحوها \_ اشتروا أنفسكم ، لاأغنى عنكم من الله شيئاً ، ياعباس بن عبد المطلب! لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ياعباس بن عبد المطلب! لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ياعباس بن عبد المطلب! لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ياعباس بن عبد المطلب! حبرا ، ووروى مسلم ( ١ : ٢ ٧ ) وغيره من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا : «لما نزلت [ وأنذر عشيرتك الأقربين ] انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم عمرو قالا : «لما نزلت [ وأنذر عشيرتك الأقربين ] انظر الدر المنثور ( ه : ٥ ٩ - ٩٨ ) الحديث . وجاءت أحديث أخرى بهذا المعنى . انظر الدر المنثور ( ه : ٥ ٩ - ٩٨ ) الأقربون يلس في شئ منها مايوافق اللفظ الذي هنا : أنه قال لهم : « وأنتم عشيرتى الأقربون » .

٣٧ ــ قال الشافعى : أخبرنا ابنُ عُيينة (١) عن ابن أَبى نَجييح عن مجاهد فى قوله (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) قال: لا اذْكَرُ إِلا ذُكرِ اتَمعِى : أشهدُ أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وأشهد أَن محمداً رسُولُ الله (٢) .

مم سيعني (٢) ، والله أعلم: ذِكْرَهُ عند الإيمان بالله والأذان و يحتمل ذِكرَه عند تلاوة الكتاب (١) ، وعند العمل بالطاعة ، والوقوف عن المعصية .

وعَفَلَ عن ذِكْره الغافلون . وصلَّى (٢) عليه في الأوَّلين والآخِرين ، وعَفَلَ عن ذِكْره الغافلون . وصلَّى (٢) عليه في الأوَّلين والآخِرين ، أفضل وأكثرَ وأزْكَى ما صلَّى عَلَى أحد مِنْ خَلْقه . وزكَّاناً وَإِيَّا كُمْ با لصلاة عليه ، أفضل ما زَكَّى أحداً من امَّتِه بصلاته عليه . والسلامُ عليه ورحمةُ الله وبركائه . وجَزَاهُ الله عَنَا أفضل ماجَزَى مُرْسَلاً عن من أرْسِلَ إليه ، فإنه أَنْقَذَنا به مِنَ الهَلَكَةِ ، وَجَعَلَنا في (٧) خَيْرامَّة أُرْسِلَ إليه ، فإنه أَنْقَذَنا به مِنَ الهَلَكَةِ ، وَجَعَلَنا في (٧) خَيْرامَّة أُخْرجَتْ للناس ، دائنينَ بدينه الذي ارْتَضَى (٨) ، واصطفى به ملائكته أُخْرجَتْ للناس ، دائنينَ بدينه الذي ارْتَضَى (٨) ، واصطفى به ملائكته ومَنْ أَنْعَمَ عليه من خَلْقِه . فلم تُمْسِ بِنَا نعمة فَلَهَرَتْ ولا بَطَنَتْ، نِلْنا بها

<sup>(</sup>١) في ــ و ج « سفيان بن عيينة » ، وما هنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>۲) الأثر رواه أيضا الطبرى فى التفسير ( ۳۰ : ۱۵۰ ـ ۱۵۱ ) عن أبى كريب وعمرو بن مالك عن سفيان .

 <sup>(</sup>٣) في - و ج « قال الشافعي: يعني » ، وهذه الزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج « القران » بدل « الكتاب » وما هنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>٥) في النسخ الثلاث المطبوعة «على نبينا عجد» ولَكُن الاسم الصريف لم يذكر في

<sup>(</sup>٦) في ــ و ج « وصلى الله » ، وما هنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>V) في كل النسخ المطبوعة « من » وماهنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>A) في ج « ارتضاه » وهو مخالف للأصل.

حَظًّا في دين ('' ودنيا ، أو دُفِع بها عَنَّا'' مكْرُوه '' فيهما وفي واحد منهما : إلاَّ ومحمد صلى الله عليه (' سَبَهُما ، القائِدُ إلى خيرها ، والهادى (' منهما : إلاَّ ومحمد صلى الله عليه ( سَبَهُما ، القائِدُ إلى خيرها ، والهادى الرُّشد ، إلى رُشدها ، الذَّائِدُ عن الهَلَكَةِ ومواردِ السَّوْء في خلاف الرُّشدِ ، المُنبَّةُ للأَسْباب التي تُوردُ الْهَلَكَة (' ، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها . فصلَّى الله عمد وعلى آل محمد ، كما صلَّى على إبر هيم وآل إبر هيم ، إنه حميد مجيد

وَ اللَّهُ الْكَابُ عَزِيْدُ وَ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في ج « من دين » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) فى ج « أو دفع عنا بها » وهو مخالف للاصل.

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ الثلاث المطبوعة « مكروها » بالنصب ، وما هنا هو الذي فى أصل الربيع .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر السلام فى أصل الربيع .

<sup>(</sup>٥) في ب و س « الهادي » بحذف الواو ، وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٦) من أول قوله « وموارد السوء » إلى هنا سقط من س وذكر فى ــ و ج وهو ثابت فى أصل الربيم .

<sup>(</sup>٧) في ج « وأنزل الله عليه الكتاب » وهو مخالف لما في الأصل .

<sup>(</sup>٨) سورة فصلت ( ٤١ و ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٩) فى - و ج « فنقلهم به » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) فى - «ماقد أحل» وهو مخالف للأصل.

الخلود في جَنَّته ، والنجاة من نقمته : ماعَظُمَت (۱) به نعمتُه ، جلَّ ثناؤُه . ۱۱ – وأعْلَمَهُم ما أَوْجَبَ على أهل معصيته مِن خلاف ما أوجب لأهل طاعته .

٢٥ – ووَعَظَهُمْ بِالأَخْبِارِ عَتَىٰ كَانَ قبلهم ، ممن كَانَ أَكْثَرَ مَنهُم أَمُوالاً وأُولادًا ، وأطول أعمارًا ، وأُحْمَدَ آثارًا . فاستمتعوا بخلاقهم (٢) في حياة دنياهم ، فأذاقهم (٣) عند نزول قضائه مناياهم دونَ آمالهم ، ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ، لِيَعْتَبِرُوا في أُنْفِ الأَوان (٤) ، ويتَفهَّمُوا بِجَليَّة (٥) التَّبْيان ، ويَتَذَبَّهُوا قَبْلَ رَيْنِ الغفلة (٢) ، ويعملوا قبل انقطاع المدَّة ، حين لا يُعْتِبُ مُذْنِب (٧) ، ولا تُؤخذُ فِدْية أَن و ( تَجَدُ كُنْ نَفْسٍ مَا عَمِلَت مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ، وَمَا عَمِلَت مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَ النَّهُ وَاللَّهُ وَيَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَ اللَّهُ اللَّهُ أَمَدًا بَعِيدًا (٨) .

<sup>(</sup>١) في ج « بما عظمت » ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) « الحلاق » الحظ والنصيب من الحير . قال الزمخسرى فى الكشاف : « هو ماخلق (٢) « الحلاق » الحظ والنصيب من الحير . كما قبل له قسم : لأنه قسم ، ونصيب ، لأنه نصب : أي أثبت » .

<sup>(</sup>٣) كذا في أصل الربيع ، وهو واضح . وفي ب و ج « فا رَفتهم » أى أعجلتهم، والمعنى جيد ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) «الأنف» بضمتين : الجديد المستأنف ، يريد هنا : فيما يستقبل من الأوان .

ضبطت كلة « جلية » في أصل الربيع بكسر الجيم وإسكان اللام ، ولم أر لذلك وجها
 يعتمد عليه . وأظن أن الضبط خطأ من بعض من قرأ في الأصل .

<sup>(</sup>٦) ( الرين ) : الطبع والتغطية . وكل ماغطى شيئا فقد ران عليه .

<sup>(</sup>V) « يعتب » ضبطت في الأصل بضم الياء وكسر التاء . أي لايعتذر عذراً يقبل منه .

 <sup>(</sup>٨) سورة آل عمران (٣٠) . وهذا اقتباس ، وأول الآية (يوم تجدكل نفس) .

٣٤ – فكلُّ ما أُنزل فى كتابه (١) – جل ثناؤه – رحمة " وحجة "، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ ، وجَهِلهُ مَنْ جَهله ، لا يَعْلَمُ مَن جَهلهُ ، ولا يَجْهَلُ مَن علمه .

٤٤ – وَالنَّاسُ فِي العلم طبقاتُ ، مَو ْقِعُهُم من العلم بِقَدْرِ درجاتهم في العلم به .

وَحُقَّ على طَلبة العلم بلوغُ غاية بُهدهم في الاستكثار من علمه ، والصبرُ عَلى كل عارضٍ دونَ طلبه ، وإخلاصُ النيَّة لله في استدراكِ عِلْمه : نَصًّا واستنباطاً ، والرغبةُ إلى الله في العَوْنِ عليه ، فإنَّه لا يُدْرَكُ خَيْرٌ إلاَّ بعَوْنِهِ .

27 – فإن من أُدركَ علمَ أحكام الله في كتابه (٢٠ نصًا واستدلالًا ، ووفَّقَهُ الله للقول والعمل بما عَلمَ منه : فازَ بالفضيلة في دينه ودنياه ، وانْتَفَتْ عنه الرِّيَبُ ، وَنَوَّرَتْ في قلبه الحكمةُ ، واسْتَوجَبَ في الدين موضعَ الإمَامة .

٤٧ – فنسألُ الله المبتدئ لنا بنِعمهِ قَبْلَ استحقاقها ، المُديمَها عَلَيْنَا ، مع تقصيرنا في الإتيان على ما أَوْجَبَ بهِ من شكره بها ، الجَاعِلَنَا في خير أُمةٍ أُخْرِجَتْ للناسِ : أَنْ يَرْ ذُنْ قَنَا (١) فَهُما في كتابه ،

<sup>(</sup>١) في س و ج « فكل ما أنزل الله في كتابه » ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) في ج «من كتابه» وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في أصل الربيع ، وكذلك في - و ج . وفي س « أن يديمها علينا »
 وهو خطأ و تحريف ، ينافي سياق الـكلام .

 <sup>(</sup>٤) فى س « وأن يرزقنا » وهو يناسب قوله فيها « وأن يديمها » ولكنه مخالف للأصل ، ولا يناسب السياق الصحيح .

نافلةَ مَزيدِه .

٤٨ - قال الشافعي: فليسَتْ تَنْزُلُ بِأَحدِ مِن أَهل دين الله نَازِلَةٌ ۚ إِلاَّ وَفَ كَتَابِ اللهِ الدَّلِيلُ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى فِيهَا.

وع \_ قال الله تبارك وتعالى : ﴿ كِتَابُ ۚ أَنْزَلْنَاهُ ۚ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزيز الْحَمِيدِ (١).

٥٠ – وقال : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ كُنَّ لِيُبَكِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ

إِلَيْهِمْ (٢) وَلَمَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٣) .

٥١ - وقال : ﴿ وَ نَزَّ لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (<sup>1)</sup> ).

٢٥ – وقال : ( وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ، مَا كُنْتَ تَدْرِى مَاالْكِتَابُ وَلاَ ٱلْإِعَانُ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً (٥) نَهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيِمٍ (١)).

<sup>(</sup>١) سورة إبرهم (١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . (٣) سورة النحل (٤٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة البحل (٨٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى آخر الآية » .

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى (٥٢).

## باسب

## كَيْفَ البِيَانُ ؟

ه - قال الشافعي : والبيان (١) اسم جامع لَمَاني (٢) مجتمعة ِ الأُصُولِ ، مُتَشَعِّبَة ِ الفروع .

٤٥ – فأقلُ ما فى تلك المعانى المجتمعة المتشعبة : أنَّهَا بيانُ لمن خُوطِبَ بِهَا مِمَّنْ نَزَلَ القُرَانُ بلسانه ، متقاربةُ الاستواءِ عنده ، وَإِنْ كان بعضُها أَشدَ تأكيد بَيَانٍ من بعض (٣) . ومُخْتَلَفَةُ عند من يَجهلُ لسانَ العرب .

٥٥ – قال الشافعي : خَوِماعُ ما أبانَ الله خلقه في تتابه ، مما
 تَعَبَّدُهُم به ، لِمَا مَضَى من حُكْمِهِ جلّ ثناؤه \_ : مِن وُجُوهٍ .

٥٦ – فنها : ما أبانه لجلقه نَصًا . مثلُ مُجَلِ فرائضه ، فى أنَّ عليهم صلاةً وزكاةً وحجًّا وصوماً ، وأنه حَرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، و نَصِّ الزنا (١) والحر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، و بَيَّنَ لهم كيف فرضُ الوضوء ، مع غير ذلك مما بَيَّنَ نَصًّا .

<sup>(</sup>١) فى ـ و س « البيان » بحذف الواو، وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل باثبات الياء ، وهو جائز ، وفي النسخ المطبوعة محذفها .

<sup>(</sup>٣) فى ج «أشد تأكيداً من بيان بعض» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في جج « وحرم الزنا » ، وهو خطأ . ويظهر أن ناسخها لم يفهم المراد من قوله « ونس الزنا » فحرفها إلى ماوقع في فهمه . والمراد : ومثل النس الوارد في الزنا والحمر الخيم المنصوص في شأن هذه الأشياء ، مما هو بين واضح من لفظ الآيات ، وليس مما يؤخذ منها استنباطا ، ولا هو مما يحتمل التأويل . وكلة « نس » الآيات ، وليس مكتوب تحتمها رأس صاد مفردة هكذا « ص » تأكيداً لها وبيانا ، واحترازاً من يحويفها ، كعادة الأقدمين في أصولهم الصحيحة الموثوق بها .

٧٥ – ومنهُ (١): ما أَحْكَمَ فَرْضَه بكتابه ، وَبَيَّنَ كيفَ هُو على لسان نبيهِ. مثلُ عدد الصلاة والزكاة ووقتها (١)، وغيرِ ذلك من فرائضه التي أَنْزَلَ من (٣) كتابه (١).

٨٥ - ومنهُ (٥٠): ماسَنَ رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم (٢٠) ممّا ليسَ لله فيه نَصَ حَكم ، وقد فرضَ الله في كتابه طاعة رسولِه [ صلى الله غيه رسول الله فبفر ض الله عليه وسلم (١٠) والانتهاء إلى حُكمه. فمَنْ قبلَ عن رسول الله فبفر ض الله قبلَ .

ومنه: مافرضَ اللهُ على خلقه الاجتهادَ في طلبه ، وابْتَكَى طاعتَهم في غيره ممَّا فَرَضَ عليهم (٧). طاعتَهم في غيره ممَّا فَرَضَ عليهم (٧). - فانه يقول تبارك وتعالى: (وَلنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْكَمَ

<sup>(</sup>١) كذ في أصل الربيع ، وله وجه بشيء من التأويل . وفي النسخ المطبوعة « ومنها » وهو الظاهر ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) كذا في أصل الربيع « وقتها » بضمير المفردة ، وفي الندخ المطبوعة « ووقتهما » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل « من » وفي النسخ المطبوعة « في » ·

<sup>(</sup>٤) يعنى الفرائض والأحكام التي جاءت في القران ، بحملة النصوص ، لم تذكر هيئاتها ولا تفاصيلها ، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية . والفرق بين هذا النوع وبين النوع الذي قبله : أن الأول في أصل الفرض وأصل الحكم . كالصلاة : أصل فرضها ثابت بالكتاب ، فهذا من النوع الأول ، وتفصيل مواقيتها وعدد ركماتها ثابت بالسنة القولية والعملية ، فهذا من النوع الثاني . ومثل تحريم الربا : أصله ثابت بالكتاب نصا ، فهذا من النوع الأول ، وتفصيل ما يدخل فيه الربا ، وكيف هو في التطبيق العملي ؟ : ثابت بالسنة الفولية ، فهذا من النوع الثاني . وهكذا .

<sup>(</sup>o) كذا في أصل الربيح . وفي النسخ . المطبوعة « ومنها » .

 <sup>(</sup>٦) الصلاة على الرسول كتبت في أصل الربيع بين السطور بخط آخر جديد غير خطه .

<sup>(</sup>٧) في ج « مما فرض الله عليهم » ، وهو مخالف للأصل . وإظهار الفاعل في مثل هذا السياق لايناسب بلاغة الشافعي .

الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمُ (١) .

مَافِي ْقُلُو بِكُمْ (٣).

٢٢ – وقال : ( عَسَى رَبُّكُم ۗ أَنْ يُهْلِكَ عَــــــدُوَّكُم ۖ (٣) وَيَسْتَخْلِفَكُمُ ۚ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۖ ).

٣٣ - قال الشافعي (٥): فَوَجَّهَمُمْ بِالقِبْلَةِ إِلَى المسجد الحرام، وقال (٦) لنبيه : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّتَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّينَكُ قِبْلَةً تَرْضَاهَا (٧) ، فَوَلْ وَجْهَكَ شَـِطْرَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ ، وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ ۚ شَطْرَهُ (^) .

٦٤ – وقال : ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطْرَ المَسْجِدِ الْخَرَامِ ، (٩) وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ \* شَطْرَهُ ، لِنَارَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُم ۚ خُجَّة (١٠)

٥٠ - (١١) فَدَفَّهُمْ جِل ثناؤه (١٢) إذا غابُوا عن عَيْن المسجد الحرام

<sup>(</sup>١) سورة عجد (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف (١٢٩) .

<sup>(</sup>o) في س « وقال » . وزيادة الواو خطأ وخلاف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج « فقال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآبة » .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (١٤٤).

<sup>(</sup>٩) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : عليكم حجة » .

<sup>(</sup>١٠) سورة اليقرة (١٥٠) .

<sup>(</sup>١١) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في أصل الربيع .

<sup>(</sup>١٢) في - « فدلهم الله جل ثناؤه » .

على صواب الاجتهاد، ممَّا فَرَض عَليهم منه ، بالعقول التي رَكَّبَ (١) فيهم ، الْمُمَيِّزَةِ بين الأشياء وأضدادها ، والعلاماتِ التي نَصَبَ (٢) لهم دون عَيْن المسجد الحرام الذي أمرهم بالتَّوَجُهِ شَطْرَهُ .

مَا دَلَّهُمْ (٧) عليه ممَّا وَصَفْتُ ، فكانوا ما كانوا مجتهدين غيرَ مُزَايلِين مُّا دَلَّهُمْ (١) عليه ممَّا وَصَفْتُ ، فكانوا ما كانوا مجتهدين غيرَ مُزَايلِين أَمْرَهُ جلَّ ثناؤه . ولم يَجْعَلُ لهم إذا غاب (١) عنهم عَيْنُ المسجدِ الحرام أن يُصَلُّوا حيثُ شاؤا .

<sup>(</sup>١) في ب وج « ركبت » وهو غير جيد ، ومخالف لأصل الربيع .

<sup>(</sup>٢) في ج « نصبها » وهو مخالف للاعل .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (٩٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (١٦).

<sup>(</sup>٥) هنا فى ب و ج زيادة « قال الشافى » وليست فى أصل الربيع

<sup>(</sup>٦) « الأرواح » : جمع ربح . قال الجوهرى : « الربح واحدة الرياح والأرياح ، وقد تجمع على أرواح ، لأن أصلها الواو ، وإنما جاءت بالياء لانكسار ماقبلها ، فاذا رجوا إلى الفتح عادت إلىالواو » .وأنكر بعضهم جمعها على « أرياح» وقالواإنه شاذ .

<sup>(</sup>٧) كذا فى أصل الربيع ، والمعنى بهواضع . وفى ت و ج « بمادلهم » وهو واضح أيضا . ولكنه مخالف اللاصل .

<sup>(</sup>A) في س « إذ غاب » وفي ب و ج « إذا غابت » والكل خطأ ، وما ه :

٦٩ - وكذلك أخْبرَهم عن قَضَائِه ِ فقال : (أَيَحْسَبُ ٱلإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى () والشّدَى الذي لا يُؤْمَر ولا يُنْهلي .

(٣) وهذا يدلُّ على أنه ليس لأحدٍ دُونَ رسول ٱللهِ (٣) أن يقولَ إلا بالاستدلالِ ، عا وَصَفْتُ في هذا وفي العَدْلِ وفي جَزَاء الصَّيْدِ ،
 ولا يقولُ عما اسْتَحْسَنَ ، فإنَّ القولَ عما اسْتَحْسَنَ شَيْءٍ يُحْدِثُهُ لاَ عَلَى مِثَالٍ سَبَقَ (١).

٧١ – فأمرَ هُمْ أَنْ يُشهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ . والعدْلُ أَن يعملَ بطاعة ألله أَن يعملَ بطاعة ألله أن فكانَ لهم السبيلُ إلى علم العدل والذي يخالفه .

٧٢ — وقد وُضِع هذا فى موضعه ، وقد وَضَعْتُ (٢) مُجَلَلًا منه ، رَجَو ْتُ أَن تَدُلُ على ماور اها ، ممَّا فى مثل معناها (٧) .

هو الصواب الموافق للاُصل .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة (٣٦) .

<sup>(</sup>۲) هنا في ب و ج زيادة « قال الثنافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) لم تذكر الصلاة على الرسول هنا في أصل الربيع، وكذَّك في أكثر المواضع من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) هنا فى ، و ع زيادة نصها : « ومنه مادل الله تبارك وتعالى خلقه على الحكم فيه ( في ع : على الحكم به ) ودلهم على سبيل الصواب فيه فى الظاهر ، فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام ، وجعل لهم علامات يهتدون بها فى التوجه إليه » وفى ع « للتوجه إليه » . وهذه الزيادة ليست فى أصل الربيع ، وهى كأنها خلاصة لبعض مامضى ، فلا لزوم لها ، ولا ندرى من أين أتى بها الناسخون !! .

<sup>(</sup>o) في س « لطاعة الله » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٦) فى ـ و ج « وقد وصفت » وهو تصحيف ومخالف للاصل .

<sup>(</sup>۷) هنا فی ب و ج زیادة « إن شاء الله تعالى « .

#### بإسسا

# البيان الأوَّل(١)

٧٧ - (٣) قال الله تبارك وتعالى فى المُتَمَتِّع: ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَبِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (٣) فَصِيامُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ الْحَبِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (٣) فَصِيامُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ فِي الْحَبِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُم، تِلْكَ عَشَرَة كَامِلَة ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهُ يَكُنْ أَهُ مَا السَّجِدِ الْحَرَامِ (١) .

٧٤ – فكان يَيِّنَا عندَ مَنْ خُوطب بهـذه الآية أنَّ صومَ الثلاثة في الحَجِّو السَّبْعِ (٥) في المَرْجِع: عشرةُ أيام كاملة .

٥٧ – قال الله: ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) فاحْتَمَلَتْ أَن تَكُونَ زيادةً في التبيين ، واحتملت أن يَكُونَ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ ثلاثةً إذا مُجِمِعَتْ إلى سَبْع (١٠ كانت عشرةً كاملةً (٧٠) .

<sup>(</sup>١) في ج « باب إجماع البيان الأول » ولو صحت لكان صوابها « جماع » بدون همزة ، ولكنها خطأ ومخالفة للأصل .

<sup>(</sup>۲) هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى قوله : حاضري المسجد الحرام » .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (١٩٦) .

<sup>(</sup>o) كذا في الأصل، وله وجه من العربية، وفي النسخ المطبوعة « والسبعة » .

<sup>(</sup>٦) في س « إلى سبعة » ، وفي ج « أن الثلاثة إذا جمعت السبعة » وما هنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>٧) قال العلامة جار الله في الكشاف (١: ١٠١ طبعة مصطفى مجلا): « فان قلت: في قائدة الفذلكة ؟ قلت: الواو قد تجيىء للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى أنه لو جالسهما جميعاً أو واحدا منهما كان ممثلا ؟ ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة. وأيضا: ففائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة ، كا علم تفصيلا ، ليحاط به من جهتين ، فيتاً كد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من علم » .

٧٦ – وقال الله(١): ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثَيْنِ لَيْـلَةً وَأَ تَمَمْنَاهَا بِعَشْر فَتُمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْ لَةً (٢) .

٧ – فكانَ بيِّنا عندَ مَنْ خُوطِتَ بهذه الآية أنَّ ثلاثين وعشراً أربعون ليلةً .

٧٨ – ٣ وقوله : (أَرْبَعينَ لَيْـلَةً ) : يَحْتَمَلُ مَا احْتَمَلَتْ الآيةُ قَبْلُهَا: مِنْ أَن تَكُونَ: إِذَا مُجِمَّتُ ثَلَاثُونَ إِلَى عَشْرَكَانَتَ أَرْبِعِينَ ، وأن تكون زيادةً في التبيين .

٧٩ - (٣) وقال الله: ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (') لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ ، فَمَنْ كَانَ مِنِكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (٥٠) .

٨٠ - وقال: (شهر رُمَضَانَ الَّذِي أَنْولَ فيهِ الْقُرْآنُ (١) هُدًى لِلنَّاسِ وَ يَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْوَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَى سَـفَر فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (٧) ) .

٨١ – (٨) فَافْتَرَضَ عليهم الصومَ ، ثُمَ بَيَّنَ أَنه شهر ، والشهر

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة لم يذكر في ـ و ج .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٤٢) .

<sup>(</sup>٣) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى فعدة من أيام آخر » .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (١٨٣ و ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : فعدة من أيام أخر » .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ( ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>A) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

عندهم ما بَيْنَ الهِلاَلَيْن ، وقد يكون ثلاثين وتسمَّا وعشرين .

م ١٨٠ – فكانت الدلالةُ في هذا كالدلالة [في الآيتين،وكان(١)]

في الآيتين قَبْلَهُ : زيادةَ تَبِينِ جِمَاعِ العَدَد .

14

سر بزيادة تبيين مُجْدلَةِ العَدَد في السبع الشبك الأمور بزيادة تبيين مُجْدلَةِ العَدَد في السبع والثلاث، وفي الثلاثين والعشر - : أن تكون زيادةً في التبيين ، لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين (٣) وجِمَاعَهُ ، كما لم يَزالوا يعرفون شهر رمضان .

#### باسب

### البيان الثاني

٨٤ - (\*) قال الله تبارك وتعالى : ( إِذَا فَهُمْ ۚ إِلَى الصَّلاَةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُ ۚ (\*) وَأَيْدِيكُم ۚ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُ وَسِكُم ۗ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُ ۚ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُ وَسِكُم ۗ وَأَرْجُلَكُم ۗ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُ وَسِكُم وَأَرْجُلَكُم وَامْ وَالَا مَعْبَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُم جُنْبًا فَاطَّهَرُ وَالْ ) .

٥٨ - وقال ( وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ (\*) ).

<sup>(</sup>١) الزيادة من ـ و ج ولم نتحقق من صحتها فى الأصل اتأكل الورق فى السطر الأخير من الصفحة .

<sup>(</sup>٢) هنا في ـ و ج زيادة « قال الثانعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ج « يعرفون بهــذين العددين » وفى ـ « بهذا العــدد » وكلاهــا خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في ـ و ج زيادة « قال الثانعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : فاطهروا » .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٦) .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (٢٠) .

٨٦ – (١) فَأَتَى كتابُ الله على البيانِ في الوضوء دونَ الاستنجاء بالحجارة ، وفي الغُسْل من الجنابة .

٨٧ — ثم كان أقلُّ غَسْل الوجهِ والأعضاءِ مَرَّةً مرةً ، واحتَملَ ماهو أكثرُ منها ، فبَيِّنَ رسولُ الله الوضوء مرةً ، وتوضَّأ ثلاثًا ، وَدَلَّ (٢) على أنَّ أقلَّ غَسلِ الأعضاء يُجْزِئُ ، وأن أقلَّ عددِ الغَسْل واحدة . وإذا أجزأتْ واحدة فالثلاثُ اختيارْ .

مم - ودَلَّ النبيُّ على ما يكون منهُ الوضوءِ ، وما يكون منهُ الغُسْلُ ، ودَلَّ ودلَّ النبيُّ على ما يكون منهُ الوضوءِ ، وما يكون منهُ الغُسْلُ ، ودَلَّ على أن الكَمبيْن والمرْفقيْن مما يُغْسَلُ ، لأن الآية تحتمل أن يكوناً حَلَى أن الآية تحتمل أن يكوناً حَلَى أن الآية تحتمل أن يكوناً حَلَى أن الآية تحتمل أن يكوناً وليا قال حَلَى الغَسْل ، وأن يكوناً دَاخِلَيْنِ في الغَسْل ، ولما قال رسول الله : « وَيْلُ لِلْأَعْقابِ مِنَ النَّارِ (٢) » \_ : دَلَّ على أنه غَسْلُ لا مَسْحُ .

٨٩ - (١) قال الله: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ وَوَرَبَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلُثُ ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ وَوَرَبَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلُثُ ،

<sup>(</sup>١) هنا فى ــ و ج زيادة « قال الشافعي » وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ـ و ج « فدل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) حديث متواتر مشهور : رواه الشافعي ومسلم وغيرهما من حديث عائشة ، ورواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو ، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة ، وللحديث طرق كثيرة في كتب السنة .

<sup>(</sup>٤) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي : و » وليست في الأصل .

<sup>(0)</sup> في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى قوله : فلا مه السدس » .

فإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۖ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (١)).

٩٠ – وقال: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ " إِنْ لَمْ وَلَا فَلْكُمْ الْ الْمُعُ مِمّا تَرَكْنَ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أُودَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرَّابُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الرَّابُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَصِيَّةٍ وَصِيَّةٍ وَصِيَّةٍ وَصَيَّةٍ مُومُونَ بِهَا أُودَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أُوامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ تُوصُونَ بِهَا أُودَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أُوامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ وَصِيَّةٍ وَصِيَّةٍ مُومُونَ بِهَا أُودَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أُوامُنَ أَنْ وَلَهُ أَخْ اللهُ مُن مَنْ مَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أُودَيْنٍ غَدِيرَ مُضَارٍ، فَهُمْ شُرَكا فِي الثّلُث، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أُودَيْنٍ غَدْيَرَ مُضَارٍ، فَهُمْ شُرَكا فِي الثّلُث، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أُودَيْنٍ غَدْيْرَ مُضَارٍ، فَهُمْ شُرَكا فِي الثّلُثُ عَلِيمَ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أُودَيْنٍ غَدْيْرَ مُضَارٍ، فَهُمْ شُرَكا فِي الثّلُثُ عَلِيمَ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أُودَيْنٍ غَدْيْرَ مُضَارٍ، وَصِيَّةً مِنَ اللهِ ، وَالله عَلَيْمَ مَنْ عَلِيمَ مَنْ عَلْمِ مَنْ عَلْمَ مَنْ عَلِيمَ مَنْ عَلَيْرَا أُودَيْنٍ غَدْ مَنْ الله ، وَالله عَلَيْمَ عَلِيمَ مُنْ عَلْمَ مَنْ الله ، وَالله عَلَيمَ مَنْ عَلِيمَ مُنْ عَلْمَ مَنْ الله عَلَيْمَ مَنْ عَلْمَ مَنْ الله عَلْمَ مَنْ الله عَلَيْمَ مَنْ عَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ مَنْ عَلْمَ مُنْ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ مُنْ عَلْمَ اللهُ عَلَيْمَ الْهُ وَلَالُهُ عَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ الْعَلْمَ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُولِقُولُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ

٩١ - (\*) فَاسْتُغْنِيَ بِالتَّنْرِيلِ فِي هذا عن خبرٍ غيرِه ، ثم كان يَّدِ فيه شرطُ : أن يكون بدد الوصية والدَّيْنِ ، فدلَّ الحَبَرُ على أن لا يُجَاوَز بِالوصية الثُّلُثُ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى آخر الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (١٢) .

<sup>(</sup>٤) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

#### باسسا

#### البيان الثالث

٩٢ — (١) قال الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْ قُوتًا (١) .

٩٣ — وقال : ( وَأُقيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّ كَاةَ (٣) .

٩٤ – وقال : (وَأَ تِمُّوا الْحَجَّ وَالْهُمْرَةَ لِلَّهِ (١) .

٩٥ – ثم بَيْنَ على لسان رسوله عَدَدَ ما فرَض من الصلواتِ ومواقيتَها ، وكَيْفَ عَملُ الحَيجِ ومواقيتَها ، وكَيْفَ عَملُ الحَيجِ والعُمْرَةِ ، وحيثُ يَزُول هذا ويَثْبُتُ ، وتَختلف سُننَهُ وتَاتَفَقِ (٥٠). ولهذا أشباهُ كثيرةٌ في القُرَان والسُّنَة .

<sup>(</sup>١) هنا في ب و ج زيادة « قال الثافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء (۱۰۳) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٤٣) وفي مواضع أخرى كثيرة .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (١٩٦) .

<sup>(</sup>٥) « تانفق » فعل مضارع لم تدغم فيه فاء الافتعال ، بل قلبت حرفا لينا من جنس الحركة قبلها ، وهى لغة أهل الحجاز ، يقولون : « ايتفق ، يانفق ، فهو موتفق » . ولغة غيرهم الإدغام ، فيقولون : « اتفق ، يتفق ، فهو متفق » . والشافعي يكتب ويتحدث بلغته : لغة أهل الحجاز ، وفي جميع النسخ المطبوعة « وتتفق » وهو مخالف للاصل .

## **باب** البيان الرابع

٩٦ – قال الشافعى: كُلُّ ما سَنَّ رسول الله عِمَّا ليس فيه كتابُ (١)، وفيما كَتَبُنا في كتابنا هذا ، مِنْ ذِ رُرِ مَا مَنَّ اللهُ به على العباد مِن تَعَلَّم ِ الكتابِ والحكمة \_ : دليك لُ على أن الحكمة سُنَّةُ رسول الله .

٩٧ - مع ما ذَكَر نَا (٢) ممّا افترض الله على خلقه من دينه -: طاعة رسوله ، وَبَيْنَ مِن مَوْضِعِه (٣) الذي وَضعَهُ الله به مِن دينه -: الدليلُ على أَنَّ البيانَ في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه :

٩٨ - منها: ماأتى الكتابُ على غاية البيانِ فيه ، فلم يُحْتَجُ
 مع التنزيل فيه إلى غيره .

ومنها: ماأَّتَى على غاية البيان فى فَرْضِهِ، وافْتَرَضَ طاعة رسوله ('')، فَبَيِّنَ رسولُ الله عَنِ الله: كَيْفَ فَرْضُهُ، وعَلَى مَنْ فَرْضُهُ، ومَلَى مَنْ فَرْضُهُ، ومَتَى فَرْضُهُ، ومَلَى مَنْ فَرْضُهُ، ومتى يَزُولُ بَعْضُهُ (' ويَثْبُتُ وَيَحِبُ .

<sup>(</sup>١) في س « مما ليس في كتاب » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في س «مع ذكرنا » بحذف «ماً » ، وهو خطأً ومخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى ـ و ج « وبين موضعه » وهو خطأ ، لايناسب نسق الكلام وسياقه ، وهو أيضاً مخالف للا صل .

<sup>(</sup>٤) في ـ و ج « فافترض الله طاعة رسوله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب الذي في الأصل . وفي جميع النسيخ المطبوعة : « ومتى يزول فرضه » .

١٠٠ – ومنها ما بَيَّنَهُ (١) عن سُنَّة نبيَّه، بلا نَصِّ كتاب. ١٠١ – وكل شيء منها بيان في كتاب الله (٢) .

١٠٢ - فَكُلُّ مَنْ قَبِلَ عِن الله فرائضَه في كتابه: قَبِلَ عَنْ رسول الله سُنَنَهُ (٣) ، بفَرْض ٱللهِ طاعةَ رسولِهِ على خلقه ، وأن يَنتَهُوا إلى حَكُمُهُ . وَمَنْ قَبَلَ عَنْ رَسُولُ اللهُ فَعَنِ اللهُ قَبَلَ ، لِمَا افْتَرْضَ اللهُ من طاعته .

١٠٣ – فيجمعُ القَبُولُ لِما في كتاب الله ولِسُنَّةِ رسول الله (١٠٣): القَبُولَ لَكُلِّ وَاحْدٍ منهما عَنِ الله ، وَ إِنْ تَفَرَّقَتْ فَرُوعُ الْأُسْبَابِ التي قُبِلَ بِهَا عَنهِما ، كَمَا أَحَلَّ وَحَرَّمَ، وَفَرَضَ وَحَدَّ : بأسبابِ متفرقة ، كماشاء ، جلَّ ثناؤه ، ( لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ، وَهُمْ يُسْأَلُونُ ( ) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وهو الصواب ، لأن المراد أن هذا النوع بينه الله عن السنة ، ولم ببينه عن الكتاب بالنص فيه عليه . وفي النسخ المطبوعة « من » بدل « عن » .

<sup>(</sup>۲) فى - « قال الشافعى : ولكل شىء منها بيان فى كتاب الله » . وفى ع « قال الشافعي : وكل شيء منها بيانه في كتاب الله » . وكلاهما خطأ ومخالف للأصل ، فليس المراد أن كل شيء في السنة بيانه في كتاب الله ، أو أن له بياناً في كتاب الله ، بل المراد : أن كل شيء من السنة إنما هو بيان لشرع الله في كتابه ، فان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه ، والمأمور باقامة دينه ، كما قال تعالى : ( لتمين للناس ما نزل إليهم ) . فما ورد في السنة الصحيحة وجب الأخد به والطاعة له ، وإن لم يرد في القرآن ، يقول الله تعالى: ( وما آ تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). وسترى هذا المعنى كثيرًا فيما يأتى من كلام الشافعي رضي الله عنه في هذا الكتاب ، وتراه أيضا في (كتاب جماع العلم )منكتب( الأم ) ( ج ٧ ص ٢٥٠ ــ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) في - و ج « سنته » بالافراد ، والمعنى واحد ، وما هنآ هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>٤) في سـ و ج « وسنة رسول الله » . وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء (٢٣) .

# باب

## البيان الخامس

١٠٤ - (أقال الله تبارك وتعالى : (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلُوا فَوَلُ وَجْهَكَ أَنْ مُا كُنتُمْ فَوَلُوا فَوَلُوا وَجْهَكَ أَنَّ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَام ، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُهَكَ مُا شَطْرَهُ أَنْ ﴾ .

١٠٥ - (\*) فَهَرَضَ عليهم حيثُ ما كانوا أن يُوَلُّوا وُجُوهَهم شَطْرَه . و « شَطْرُهُ » جِهَتُهُ ، في كلام العرب . إذا قلت : « أَقْصِدُ شَطْرَ كذا » : معروف أَنك تقول : أَقْصِدُ قَصْدَعَيْنِ كَذَا ، يعنى : قَصْدَ نَفْسِ كذا » : معروف أَنك تقول : أَقْصِدُ قَصْدَعَيْنِ كَذَا ، يعنى : قَصْدَ نَفْسِ كذا . وكذلك « تِلْقاءَهُ » : جَهَتَه (\*) ، أَى : أَسْتَقْبِل تلقاء وَ وَجَهَتَه ، وَإِنَّ كُلَّهَا معنى واحد (\*) ، وإن كانت بألفاظ مختلفة .

١٠٦ – وقال خُفَافُ نُنُ نُدْبةَ (٧):

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال: « إلى فولوا وجوهكم شطره » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٥٠) .

<sup>(</sup>٤) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ج « تلقاءه وجهته » وزيادة الواو خطأ .

 <sup>(</sup>٦) فى - و ج « بمعنى واحد » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) «خفاف» بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء . قال ابن دريد فى الاشتقاق ( ص ١٨٨) «خفاف وخفيف : واحد ، مثل : كبار وكبير » . و « ندبة » بضم النون وإسكان الدال المهملة . ويقال بفتح النون . قال ابن دريد : « وندبة من قولهم : رجل ندب وامرأة ندبة : إذا كان سريع النهوض في الأمر » .

وخفاف هذا هو ابن عمير بن الحرث السلمى ، وأمه ندبة : وكانت سوداء حبشية ، وإليها ينسب ، وهو ابن عم الحنساء الشاعرة المصهورة ، وهو من فرسان العرب المعدودين ، أدرك الاسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وشهد غزوة الفتح . وكان أحد أغربة العرب الثلاثة ، والآخران : عنترة بن شداد العبسى ، وأمه زبيبة وهي سوداء، والسليك بن عمير السعدى ، وأمه سلكة \_ بضم السين وفتح اللام \_ وكانت سوداء .

أَلاَ مَنْ مُثْلِغٌ عَمْراً رَسُولاً وَمَا تُغْنَى الرَّسَالَةُ شَطْرَ عَمْرُو ١٠٧ – وقال سَاعِدَةُ بْنُ جُوءًيَّة (١):

أَتُولُ لَأُمِّ زِنْبَاعٍ: أُقِيمِي صُدُورَ العِيسِ شَطْرَ بِنِي تَمِيمٍ

١٠٨ – وقال لَقيطُ الإيادي (١٠٨).

وقَدْ أَظَلَّكُمُ مِنْ شَطْر ثَغْرَكُمُ هَوْلٌ لَهُ ظُلَمٌ تَغْشَاكُمُ قِطَعاً ١٠٩ – وقال الشاعر (٦):

وانظر ترجمة خفاف في الاصابة (٢ : ١٣٨ ) والشعراء لابن قتيبة ( ص ١٩٦ ) و الأغاني (١٦ : ١٣٤ \_ ١٤٠ ) وفي الأغاني (١٣ : ١٣٣ ) أبيات له كأنها من القصيدة التي منها البيت الذي ذكره الشافعي .

(١) « جؤية » بضم الجبم وفتح الهمرة وتشديد الياء المثناة التحتية ، بوزن « سمية » . وساعدة هذا لم أجدله ترجمة إلا كلة مختصرة في كتاب المؤتلف والمختلف لأبي القاسم الآمدي ( ص ٨٣ ) وثقلها عنه ابن حجر في الاصابة ( ٣ : ١٦١ ) والبغدادي في الخزانة (١ : ٧٦ : طبعة بولاق) . وقال ابن قتيبة في الشعراء في ترجمة أبي ذؤيب الهذلي ( ص ٤١٣ ) إن أبا ذؤيب كان راوية لساعدة بن جؤية الهذلي .

والبيت الذي نسبه الثافعي هنا لساعدة بن جؤية ذكره صاحب اللسان (٢: ٥٧)

ونسبه لأبي زنباع الجذامي ، والثانعي أعرف الناس وأعلمهم بشعر هذيل .

(٢) هو لفيط بن يعمر الإيادى ، وفي اسم أبيه خلاف . وانظر ترجمته في الشعراء لابن قتيبة ( ص ٩٧ – ٩٨ ) والمؤتلف للآمدي ( ص ١٧٥ ) وهذا البيت من قصيدة له ينذر قومه غزو کسری ، وهی فی کتاب مختارات ابن الشجری : أول قصیدة فیه ، ومنها أبيات في دموان المعاني لأبي هلال العسكري (١:٥٥) .

(٣) لم يسمُّ الشافعي هذا الفاعر . والبيت ذكره الطبري في التفسير (٢: ١٣ ـ ١٤) ونسبة إلى شاعر هذلي لم يذكر اسمه ، وذكره أبو العباس المبرد في الكامل (١: ١١٢ و ٢ : ٣ طبعة الخيرية سنة ١٣٠٨ ) ولم ينسبه أيضاً ، وذكره صاحب اللسان فی مادة (ش طر ٦: ٧٥) ولم ينسبه ، وذكره فی مادة (ح س ر ه : ٢٦٢) ونسبه إلى قيس بن خويلد الهذلى يصف ناقة ، وكذلك الجوهري في الصحاح ، وذكر تفسير قوله تعالى في سورة الملك (آية ٤) : ﴿ يَنْقُلُبُ إِلَيْكُ الْبُصِّرُ خَاسَتًا وَهُو حَسَيِّرٍ ﴾ ، وذكره أبو سعيد السَّكرى في شرَّح أشعار الهذلين مع أبيات أخرى ( ص ٢٦١ – ٢٦٢ طبعة أوروبا ســنة ١٨٥٤ ) ونسبه إلى « قيس بن العيزارة » بفتح العين وإسكان الياء التحتية المثناة وبالزاى ثم الراء ، وقال في (ص ٧٤٧ ) : « وهي أمه

# إِنَّ الْعَسِيرَ بِهَا دَانِهِ مُخَامِرُهَا فَشَطْرَهَا بَصَرُالْمَيْنَيْنِ مَسْحُورُ (١)

وبها يعرف ، وهو قيس بن خويلد أخو بنى صاهلة » . ولفيس هذا ترجمة مختصرة في معجم الشعراء للمرزبانى (ص ٣٢٦) ، والروايات فى هذا البيت مختلفة كما سترى بعد . وقد وضع البيت فى نسخة ـ قبل بيت لفيط الإيادى ، وهو خطأ واضح لأن كلام الشافعى بعده شرح له وليس شرحا لبيت لفيط .

(١) روايات نسخ الرسالة في هذا البيت مختلفة : فرواية ع :

« إِنَّ الْعَسِيبَ مَهَا دَى فِي مَخَامِرِ هَا فَشَطْرَ هَا بَصَرُ الْعَيْنَيْنِ مَسْجُورُ»

وهو خطأ صرف . ورواية ب :

«إِنَّ الْعَسِيرَ بِهَا دَالَا يُخَامِرُها فَشَطْرَها بَصَرُ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُورُ»

ورواية الصحاح واللسان والكامل والطبرى نصها :

« إِنَّ الْعَسِيرَ بها دَانِ مُعَامِرُها فَشَطْرَها نَظَرُ العَيْنَيْنِ مَعْسُورُ»

والحلاف بين رواية البيت فى أصل الربيع وبين سائر الروايات \_ عدا رواية شرح أشعار الهذلين للسكرى . فانها مباينة لباقى الروايات \_ : هذا الحلاف بسيط فى حرفين وحوهرى فى حرفين :

أولا: كلة « مخامرها » على اسم الفاعل ، وفى ت « يخامرها » فعل مضارع والمعنى فيهما واحد .

وثانيا :كلة « بصر العينين » في جميع نسخ الرسالة ، وفي سائر الروايات « نظر العينين » ومعناهما واحد أيضا .

و التا : كلة « العسير » بالراء في آخرها ، فانها في أصل الربيع و س و ج « العسيب » بالباء الموحدة بدل الراء . وهي مخالفة لسائر الروايات ، وخطأ في المعنى أيضا . لأن « العسيب » : عظم الذنب ، و « العسيب » أيضا : جريد النخل إذا كشط عنه خوصه . ولا يصلح واحد من هذين المعنين في هذا البيت . والصواب « العسير » بالراء ، وهي الناقة التي لم تذلل ، قال في اللسان : « ناقة عسير : اعتسرت من الإبل فركبت أو حمل عليها ولم تلين قبل » . لأن البيت في وصف ناقة ، كما نص عليه صاحب اللسان في مادة (ع س ر) وكما قال أبو العباس المبرد في المحامل (١ : عليه صمحب اللسان في مادة (ع س ر) وكما قال أبو العباس المبرد في المحامل (١ : ومنه سمى الذنب عوسراً ، أي تضرب بذنها ، ومعنى ذلك أنه ظهر من جهدها وسوء حالها ما أطيل معه النظر إليها حتى تحسر العينان ، والحسير : المعبي ، وفي القرآن :

11. – قال الشافعي : يُريدُ : تِلْقاَءِ هَا بَصَرُ العينين ، ونحو َها : تلقاء جهتها .

١١١ – (١) وهذا كله ـ مع غير دمن أشعاره: يبيِّنُ أن شطرَ الشيء

«ينقلب اليك البصر خاسئًا وهو حسر » . وأيضًا فان البيت الذي بعـــده في أشعار الهذلين في الـــكلام على الناقة ، كما سنذكر .

ورابعا: كلة « مسحور » كتبت فى أصل الربيع « مسجور » بالجيم ، وكذلك طبعت فى س و جج وهى خطأ ليس لهما معنى، وأنا أرجح أن أصلها بالحاء المهملة ، وأن النقطة وضعها تحت الحاء بعض الفارئين فى الأصل . ووصف البصر بأنه مسحور وصف معروف ظاهر المعنى ، ومنه قوله تعالى فى سورة الأعراف فى الآية (١١٦): (فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم) . والذى فى سائر الروايات «محسور»: بتقديم الحاء على السين ، وقد سبق معناه فى كلام المبرد ، وقال فى اللسان : «حسر بسره يحسر حسوراً : أى كل وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك ، فهو حسير ومحسور » .

وأما رواية السكرى فى شرح أشعار الهذليين فانها مباينة تمـاماً لهذه الروايات . قال مانصه :

«وقال قيسُ بن عَيْزَ ارَة :

إِنَّ النَّعُوسَ بَهَا دَائِهِ يُخَامِرُهَا فَنَحْوَهَا بَصَرُ العَينين عَخْزُورُ وَ النَّعَاصِيرُ وَ لِلِمِّا القَّعَةُ فَيَهَا الأَعَاصِيرُ النَّعُوسَ: فَهَا الأَعَاصِيرُ النَّعُوسَ: فَعَمَدُ عَنْدُ الدَّرِ ، إِذَا خُلِبَتْ نَعَسَتْ . قال :

نَعُوسُ إِذَا ذَرَّتُ جَزُورُ إِذَا غَدَتْ بُوَيَزِلُ عَامِ أَو سَدِيسُ كَبَازِلِ يقال : خَزَر البصر يَخْزُر ، وطَرْف أَخْزَرُ : إذا نظر من مؤخَّر عينه . مِسْعُ : اسم من أسماء الشمال ، مسع ونِسْع، يقول: إذا هبت الشَّمال فبرَدَتْ ففيها مُسْتَمَتَعُ » .

انتهى كلام السكرى . وهو واضح ، وليس فى الرواية عنده موضع الشاهد فى أن الشطر معناه الجهة أو النحو . ورواية الشافعى أصح ، لأنه كان أعرف الناس بشعر الهذليين .

(١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي» وليست في الأصل .

قَصْدُ عَـيْن الشَّى : إذا كان مُعايَناً فبالصواب ، وإذا كان مُغيَّباً فبالاجتهاد بالتوجُّه إليه ، وذلك أكثرُ ما يمكنه فيه .

١١٢ - (أوقال الله: (جَمَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ( ) في ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْر (٢٠) .

١١٣ – وقال : (وَعَلاَمَاتِ وَبِالنَّحْمِ ِ مُمْ يَهْتَدُونَ (١) .

11٤ — (٥٠) فَحَلَقَ لَهُم العلامات ، وَنَصَبَ لَهُم المسجدَ الحرامَ ، وَأَمَرَهُم أَن يَتُوجُهُو اللهِ . وَإِنَمَا تُوجُهُمُم إليه بالعلامات التي خَلَقَ لَهُم، والعقول التي رَكَبَهَا فيهم ، التي استَدَلُّوا بها على معرفة العلامات . وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه .

ما د وقال: (وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمُ (٢) وقال: (مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ (٧) .

١١٦ – وأبانَ أَنَّ العدلَ العاملُ بطاعته ، فمن رَأُوهُ عاملًا بها كانَ عدلًا ، ومَن عمِلَ بخلافها كان خلاف العدل .

١١٧ – وقال جل ثناؤه : (لاَ تَقَتْلُوا الصَّيْدَ (٨) وَأَنْتُمْ حُرُمْ،

<sup>(</sup>١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (٩٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (١٦) .

<sup>(</sup>o) هناً في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) سورة الطلاق (۲) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة (٢٨٢) .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : هديا بالغ الكعبة » .

وَمَنْ قَشَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (١).

فى العظم من البد دُن. واتفقت مذاهب من تكلم فى الطّيد من العظم من البدن. واتفقت مذاهب من البدن. فنظر أما قُتِل أصحاب رسول الله على أقرب الأشياء شبها من البدن. فنظر أما قُتِل من دَوَاب "الصيد: أي شيء كان من النّه م أقرب منه شبها فَدَيْناه به.

۱۱۹ – ولم يَحْتَمِلِ المِيْلُ من النّعَم القيمةَ فيما لَهُ مِثْلُ في البَدَنَ من النّعَم القيمة فيما لَهُ مِثْلُ في البَدَن من النّعَم -: إِلاّمُسْتَكُرَها بَاطِناً . فكان الظاهرُ الأَعَمُّ أُوْلَى المعنيين بها . (ن)وهذا الاجتهادُ الذي يطلبه الحاكمُ بالدلالة على المِثْلِ .

١٢٠ – وهذا الصِّنْفُ من العلم دليل على مَا وَصَفْتُ قبلَ هذا:
 على أَنْ لَيْسَ لأحد أبداً أن يقول في شيء: حلَّ وَلاَ حَرُمَ \_: إلاَّ مِنْ
 جهةِ العِلْم . وَجِهَةُ العِلْم الخَبَرُ في الكتاب أو السينة ، أو الإِجماعُ أو القياسُ
 أو القياسُ

۱۲۱ — ومَعْنَى هذا البابِ معنَى القياسِ ، لأنه يُطلب فيه لدليل عَلَى صَوَابِ القِبْلَةِ والعَدْلِ والمِثْلِ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٩٥) .

<sup>(</sup>٣) بحاشية الأصل زيادة كلة « وهو » بخط مخالف لخطه ، ووضع كانبها علامة في هذا الموضع ' ليكون الكلام «وهو أقرب» ، وهذا صنيع غير حيد ، والمعني صحيح بدون هذه الزيادة .

 <sup>(</sup>٣) لم تنقط الكلمة . في الأصل ، ونقطت . في النسخ المطبوعة « ذوات » وهو تصحيف طريف .

<sup>(</sup>٤) هنا ِفي ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

المتعلى من الكتاب أو السنة ، لأنهما عَلَمُ الحقّ المفترضِ طَلَبُه ، كطلب ما وَصَفْتُ قَبْلَهُ ، من القبِلَةِ والعَدْلِ والمثلِي

١٢٣ – وموافقَتُه تكون من وجهين:

الله عَرَّمَ الشَّ منصوصاً وَالله أو رسولُه حَرَّمَ الشَّ منصوصاً وَالله عَرَّمَ الشَّ منصوصاً أو أَحَلَّه مِنْ في المعنى فيا لم يَنُصَّ فيه بعنه كتاب ولا سُنَّة - : أحللناهُ أو حَرَّمْنَاه ، لأنه في معنى الحلال أو الحرام .

مرور به أو نَجِدُ (٢) الشيء بُشبه الشيء منه والشيء من غَيْرِهِ ، ولا نجدُ شيئًا أقربَ به شبهًا من أحدهما: فنُلْحقُهُ بأُولَى الأَشْياء شَبَهًا مه ، كما قلنا في الصيد .

<sup>(</sup>١) وضع فى أصل الربيع على كلتى «ما» و « فى » علامتا تصحيح ، دلالة على صحة الكلام .

<sup>(</sup>٢) في س و ب « ونجد » بحذف الهمزة ، وهي ثابتة في أصل الربيع وفي ج ، وهو الصواب ، لأن هذا هو الوجه الثاني من وجهي موافقة المقيس المقيس عليه .

 <sup>(</sup>٣) سيآنى فى (كتاب الرسالة) كثير مما يتعلق بهـذا المعنى ، فى (باب العلم) وفى
 ( باب الاجاع) وفيا بعده من الأبواب . وكذلك فى (كتاب جماع العلم) من كتب الشافعى ، التى جمعت فى (كتاب الأم) (ج ٧ ص ٢٥٠ ـ ٢٦٥) .

َ مَا ١٢٨ – والمعرفةُ بِناسخ ِكتابِ الله ومنسوخِه، والفَرْضِ<sup>(١)</sup> في تنزيله ، والأدبِ والإِرشادِ والإِباحَةِ .

۱۲۹ – والمعرفة الملوضع الذي وَضَعَ الله به نبيّة : مِنَ الإِبانة عنه ، فيما أَحْكَمَ فَرْضَه في كتابه ، وَ يَيّنَهُ على لسان نبيّه . وما أَرَاد بجميع فرائضه ؟ ومَن أَرَادَ (٢) : أَكُلَّ خَلْقِهِ أَمْ بعضَهم دُونَ بعضٍ ؟ وما افْتَرَضَ على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره .

١٣٠ – ثم معرفة ماضَرَب فيها من الأمثالِ الدوالِّ على طاعته، المبيِّنةِ لاجتناب معصيتِه . وَتَرَاكُ الغفلة عن الحظَّ ، والازديادُ من نوافِل الفَضْل .

١٣١ - (٣) فالواجبُ على العالمِينَ أَن لا يقولُوا إِلاَّ من حيثُ عَالِمُوا.
١٣٧ - وقد تَكلَّم في العلم مَن ُ لَو ْ أَمْسَكَ عن بعضِ العلم مَن ُ لَو ْ أَمْسَكَ عن بعضِ ما تَكلَّم فيه منه (١) لكان الإِمساكُ أَوْلَى به وأَقْرَبَ من السلامة له ، إِنْ شاء الله .

١٣٣ – فقال منهم قائلُ (٥): إِنَّ فِي القُرَانِ عَرَبيًّا وأَعجميًّا .

<sup>(</sup>۱) « الفرض » بالفاء ، كما هو واضح جدا فى أصل الربيع . وفى النسخ المطبوعة « الغرض » بالفين ، وهو خطأ ، لأن المراد : معرفة ماجاء فى الكتاب مفروضا ، وماجاء للأدب أو للإرشاد أو للإباحة . أى الفرق بين الأمر الذى هو للوجوب على أصله ، وبين الأمر الذى تدل الفرائن والأدلة على أنه ليس للوجوب .

<sup>(</sup>٢) فى س « ومن أراد [ بجميع فرائضه ، ومن أراد لكل فريضة من فرائضه ] » . وما بين المربعين زيادة ليست فى أصل الربيع ، ولا ندرى من أين نقلها الناسخ ؟ ولعلها كانت بالحاشية ، وضاعت بتأكل الورق ، ولكن ليس من دليل أو إشارة فى الأصل إلى موضعها ، وهى زيادة مستغنى عنها فى معنى الكلام وسياقه .

<sup>(</sup>٣) هنا في ج زيادة « قال الشانعي » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٤) كلة « منه » سقطت من س وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ج « فقال قائل منهم ». وفي ــ « فقال لي قائل منهم » ، وكلاهما مخالف للأصل.

١٣٤ ــ (١) وَالقُرَانُ يَدُلُ على أَنْ ليس من كتاب الله شيءِ إلاّ بلسان العَرب .

<sup>(</sup>١) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) الثانعي لايرضي لأهلالهم أن يكونوا مقلدين ، وكان رضي الله عنه حرباً على التقليد، وداعياً إلى الاجتهاد والأخذ بالأدلة الصحيحة . وعن هذا قال تلميذه أبو إبرهيم المزني (المتوفي سنة ٢٦٤) في أول مختصره الذي أخده من فقه الثانعي -: « اختصرتُ هذا الكتابَ مِنْ علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ، ومن مَعْنَى قوله ، لِأُقرِّبَهُ على مَنْ أَرادَهُ ، مع إعْلاَمِيهِ نَهْيهُ عن تقليده وتقليد غيره ، لينظر فيه لدينهِ ، و يَحْتَاطَ فيه لنفسهِ » . (ج ١ ص ٢ من هامش كتاب الأمّ ) .

<sup>(</sup>٤) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

العلم بها أَتَى على السُّنَنِ ، وإذا فَرَقَ على السُّنَنِ ، وإذا فَرَقَ عِلْمُ السُّنَنِ ، وإذا فُرَقَ عِلْمُ اللهِ مَهُمَ اللهِ على السُّنَنِ ، وإذا فُرَقَ عِلْمُ (() كُلِّ واحدٍ منهم : ذَهَبَ عليه الشيءُ منها ، ثم كان ماذَهَبَ عليه منها موجودًا عند غيره .

ا ۱۶۱ – وهم فى العــلم طبقات : منهم الجامع لأكثرِه ، وإن ذَهَبَ عليه بعضُه . ومنهم الجامع لأَقَلَّ مما جَمَع غيرُه .

<sup>(</sup>١) في س « على » بدل « علم », وهو خطأ واضح ، ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) فى س « على ماجم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ـ و ج « عند أهل غير طبقته » وكلة « أهل » لا توجد في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في س و ج « فينفرد » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) هذا الذي قال الشافي في شأن السنن: نظر بعيد، وتحقيق دقيق، واطلاع واسع على ماجمع الشيوخ والعلماء من السنن في عصره، وفيا قبل عصره. ولم تكن دواوين السنة جمعت إذ ذاك ، إلا قليلا بمما جمع الشيوخ بمما رووا . ثم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع السنن في كتب كبار وصغار، فصنف أحمد بن حنبل \_ تلميذ الشافعي \_ مسنده الكبير المعروف، وقال يصفه: « إن هذا الكتاب قد جمعته وأتفنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فان كان فيه، وإلا فليس بحجة » . ومع ذلك فقد فاته شيء كثير من صحيح الحديث، وفي الصحيحين أحاديث ليست في المسند . وجم العلماء الحفاظ الكتب الستة ، وفيها كثير بمما ليس في المسند ، وجم العلماء الحفاظ الكتب الستة ، وفيها كثير بمما ليس في المسند ، وجم العلماء الحفاظ الكتب السنة ، ولا يستوعبها كلها . ولكنا إذا جمنا مافيها من الأحاديث مع المند يحيط بأكثر السنة ، ولا يستوعبها كلها . ولكنا إذا جمنا مافيها الكبرى للبيهتي، والمنتق لا بن الجارود، وسين الداري ، ومعاجم الطبرا في الثلاثة ، ومسندي أبي يعلى والبزار \_ : إذا جمنا الأحاديث التي في هذه الكتب استوعبناالسن كلها = الجي يعلى والبزار \_ : إذا جمنا الأحاديث التي في هذه الكتب استوعبناالسن كلها = الجي يعلى والبزار \_ : إذا جمنا الأحاديث التي في هذه الكتب استوعبناالسن كلها = الجي يعلى والبزار \_ : إذا جمنا الأحاديث التي في هذه الكتب استوعبناالسن كلها = المنافي المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية الكتب استوعبناالسن كلها = المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الله المنافية المن

١٤٣ – وهكذا لسانُ العرب عندخاصَّتها وعامَّتها: لا يَدهبُ منه شيء عليها ، ولا يُطلبُ عندَ غيرها ، ولا يَعْلمه إلاَّ مَنْ قَبِلَهُ عنها ، ولا يَشْرَكُهَا فيه إلاَّ مَن اتَّبعها في تَعلَّمه منها ، ومَن قبِله منها فهو من أهل لسانها .

١٤٤ – وإنما صار غيرُهم من غير أهله بِتَرْكِهِ، فإذا صار إليه صارمن أهله.

١٤٥ – وعِلْمُ أكثرِ اللسانِ في أكثر العرب أَعَمُّ من علم أكثرِ السنن في العلماء (١).

١٤٦ — (٢٠) فإِن قال قائل : فقد نَجِدُ من الْمَجَم ِ مَنْ يَنْطَقُ بالشيء من لسان العرب ؟

١٤٧ – فذلك يَحْتَمَلُ<sup>(٣)</sup> ما وصفتُ مِن تَمَنَّمه منهم ، فإن لم يكن ممن تَمَلَّمَهُ منهم فلا يوجدُ يَنْطِقُ إِلاَّ بالقليل منه ، ومن نَطَقَ بقليل منه فهو تَبَعُ للمرب فيه .

١٤٨ – وَلَا نُنْكِرُ (١) إِذْ كَانَ اللَّفَظُ قِيلَ (٥) تَعَلُّماً أُو نُطِقَ

إن شاء الله ، وغلب على الظن أن لم يذهب علينا شئ منها ، بل نكاد تقطع به .
 وهذا معنى قول الشافعى : « فاذا جم علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن» وقوله « فيتفرد جملة العلماء بجمعها » . وكان الشافعى قد قاله نظراً ، قبل أن يتحقق بالتأليف عملا ، لله دره .

<sup>(</sup>١) في ـ و ج « في أكثر العلماء » وهو مخالف الأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليـت في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في س « قد يحتمل » وزيادة « قد » خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ــ و ج « ولا ينكر » بالبناء للمجهول ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) « قيل » : من القول ، كما هو واضع في الأصل . وفي النسخ المطبوعة « قبل » من القبول ، وهو تحريف وخطأ .

به موضوعا ـ: أن يوافق لسانُ العجم أو بعضُها قليلاً من لسان العرب، كما يا تَفَقِ (١) القليلُ من أَلْسِنَةِ العجم المتباينة في أكثر كلامها، مع تنائى ديارها، واختلافِ لسانها، وبُعْدِ الأَوَاصِرِ (٢) بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَن وافقت بعض لسانه منها.

المرب ، لا يَخْلِطُهُ (٣) فيه غيرُه ؟

١٥٠ - فالحجةُ فيه كتابُ الله . قال الله : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ (١٠) .

ا ١٥١ - فإن قال قائل: فإن الرُّسُل قبل محمد كانوا يُرْسَلون إلى قومهم خاصَّةً، وإن محمداً بُعِثَ إلى الناس كافَّةً .: فقد يَحْتَمَلُ أن يكون بُعِثَ بلسان قومه خاصَّةً، ويكونَ على الناس كافَّةً أن يتعلموا لسانه وَمَا أطاقوا (٥) منه، ويحتمل أن يكون بُعِث بألسنتهم: فهل مِنْ دليل على أنه بُعِث بلسان قومه خاصَّةً دون أُلسِنة العجم ؟

<sup>(</sup>۱) فى س و ج « يتفق » وهو مخالف للأصل . وانظر الحاشــية رقم ( ه ) فى صفحة ( ۳۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) « الأواصر » بالصاد والراء: جمع « آصرة » وهي : ماتكون سببا للعطف ، من رحم ، أو قرابة ، أو صهر ، أو معروف ، أو منة . وفي س « الأوامد » وفي ج « الأوامر » وكلاهما تحريف ، وخلاف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « خلط القوم خلطا وخالطهم : داخلهم » .

<sup>(</sup>٤) سورة إبرهيم (٤) .

<sup>(</sup>٥) في ج « أو ما أطاقوا منه » . وفي ــ « أو ما أطاقوه منه » . وكلاهما مخالف للأصل

١٥٧ – (١) فإذا كانت الألسنة مختلفة عالا يفهمه بعضهم عن بعض : فلا بُدَّ أن يكون الفَضْلُ فى اللسان المتَّبَع على التابع .

١٥٣ – وأو كَى الناسِ بالفضل فى اللسانِ مَنْ لِسَانُهُ لسانُ النبى. ولا يجوزُ \_ والله أعلم \_ أن يكونَ أهْلُ لسانِه أَنْباعًا لأهلِ لسانٍ غيرِ لسانِه فى حرفٍ واحدٍ ، بلكلُ لسانٍ تَبَعُ لِلسَانِهِ ، وكلُ أهلِ دينٍ قَبْلَهُ فعليهم اتّباعُ دينه .

١٥٤ – وقد رَبَّنَ اللهُ ذلك في غير آية من كتابه:

٥٥٥ - قال الله: (وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَّمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ (٢٠). الأَمِينُ. على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ (٢٠). الأَمِينُ ١٥٦ - وقال: (وكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمُا عَرَبِيًّا (٣٠).

١٥٧ – وقال (وَكَذَلِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ قُرْ آنَا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْ لَهَا(١) .

<sup>(</sup>۱) قوله « فاذا كانت الألسنة مختلفة » إلى آخره : جواب الاعتراض . ويظهر أن بعض قارئى الأصل لم يبن له وجه هذه الاجابة فزاد فى اشيته بخط آخر مانصه : « فالدلالة على ذلك بينة فى كتاب الله تعالى فى غير موضع فى اللسان . قال الشافعى » . وهذه الزيادة أثبتت فى النسخ المطبوعة كلها ماعدا قوله فى آخرها « قال الشافعى » فانها ليست فى ب وهى زيادة غير جيدة ، وقوله فيها « فى غير موضع فى اللسان » ليس له وجه واضح وفى ب و ج زيادة « قال الشافعى » قبل قوله « فالدلالة » .

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء (۱۹۲ – ۱۹۰) .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد (٣٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى (٧) .

١٥٨ – وقال: (لحمّ . وَالْكِتِاَبِ الْمُبِينِ إِنَّاجِعَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَ بِيِّا (١) لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ (٢) .

١٥٩ – وقال: (قُرْ آ نَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٢)).

١٦٠ – قال الشافعي : فأقام حُجَّتَهُ بأن كَتَابَه عَر بَيْ ، في كل آيةٍ ذكرناها ، ثم أكَّدَ ذلك بأن نَـفَى عنه ـ جل ثناؤه ـ كلَّ لسانٍ

غيرِ لِسَانِ العرب، في آيتين من كتابه:

١٦١ – فقال تبارك وتعالى: ( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أُنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَا مُعْلَمُ أُنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ ، لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِى ، وَهَٰذَا لِسَانُ عَرَ بِي مُمْ يُنْ ، وَهَٰذَا لِسَانُ عَرَ بِي مُمْ مُبِينٌ ('') .

١٦٢ – وقال: (وَلَوْ جَمَلْنَاهُ قُرْآ نَا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ ٢٧ آيَاتُهُ ، وَأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِي وَ ﴿ ) .

الشافعي: وعَرَّفَنَا نِعِمَهُ (٢) عِمَا خَصَّنَا بِه من مكانه فقال: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنِ أَنْفُسِكُمُ (٧)، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف (١ – ٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) سورة الزمر ( ٢٨ ) . وهــذه الآية لم تذكر في الأصل ، ولـكنها ثابتة في
 النسخ المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (١٠٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت (٤٤) .

 <sup>(</sup>٦) فى س و ج « وعرفنا قدره » وفى س « وعرفنا قدر لهمه» وكل مخالف للأصل ،
 والصواب ماهنا .

<sup>(</sup>V) في الأصل إلى هنا ، ثم قال «الآية» .

حَريضٌ عَلَيْكُمُ ، بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّفُ رَحِيمُ (()).

١٦٤ - وقال: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْامِّيِّينِ (٢) رَسُولاً مِنْهُمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتِاَبَ وَالْحِكْمَةَ ، وَإِنْ كَانُوا منْ قَبْلُ لَنِي ضَلاَلٍ مُبينٍ (٢) .

رَوْ إِنَّهُ لَذِ كُرْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ (°) عَرَّف اللهُ نبيَّه مِن إِنْعامه (۱) أَنْ قال : (وَ إِنَّهُ لَذِ كُرْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ (°) خَصَّ قومَه باللَّه كُرْ معه بكتابه .

١٦٦ – وقال: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكَ الْاقْرَبِينَ (٢) وقال: (لِتُنْذِرَ أَمُّ الْقُرَى مَكَةُ ، وَهَى بِلَدُه وَ بِلِدُ قُومِه ، أُمَّ القُرى مَكَةُ ، وَهَى بِلَدُه وَ بِلِدُ قُومِه ، فَعَلَمُم فَى كَتَابِه خَاصَّةً ، وأَدخلهم مع المُنْذَرِينَ عامَّةً ، وقَضَى أَن يُنْذَرُوا بِلسانهم العربيِّ: لسانِ قومِه منهم خاصَّةً .

۱۹۷ – (^) فعلى كل مسلم أن يتعلم مِن لسانِ العرب ما بَلَغَهُ جهْدُه ، حَتَى يَشْهِدَ به أن لا إله إلاَّ اللهُ ، وأن محمداً عبدُهُ ورَسُولُه ، وَيَنْطِقَ باللهِ لاَّ اللهِ أَنْ فيما (^) افْتُرِضَ عليه من التكبير، وأبر به من التسبيح والتشهدِ وغيرِ وذلك .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ( ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآمة » .

<sup>(</sup>٣) سبورة الجمعة (٢) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة « من إنعامه عليه » وكلة « عليه » مكتوبة بحاشية الأصل خط حديد .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف (٤٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الشبراء (٢١٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى (٧) .

<sup>(</sup>A) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل ،

<sup>(</sup>٩) فى الأصل « بما » وكتب فوقها بين السطرين بنفس الحط « فيما » فالغالب أنه تصحيح وأن كاتب الأصل نسى أن يضرب على ماعدل عنه .

۱۶۸ – وما ازْدَادَ من العلم باللسان، الذي جعله الله لسانَ مَنْ خَتَم به نُبُوَّتَهُ ، وأُنزل به آخِرَ كتبه \_ : كان خيراً له . كما عليه يَتَعَلَمُ (۱) الصلاة والذّكرَ فيها ، ويأتى البيت وما أُمر با تياته ، ويَتَوَجَّهُ لما وُجِّه له . ويكونُ تَبَعاً فيما افْتُرضَ عليه ونُدِبَ إِليه ، لا مَتْبُوعًا (۲) .

وقد أشار إلى هذا المعنى والدى الأستاذ الأكبر الشيخ مجد شاكر حفظه الله ، في كتابه (القول الفصل في ترجمة الفرآن السكريم إلى اللغات الأنجمية (س ١١ و ١٢) قال : «وهل يأمن أولئك الذين يشجعون انتشار الترجمة الانكايزية بين الشعوب الإسلامية هنا وهاك أن يصبحوا بأنفسهم من جملة العوامل في وضع الحدود الفاصلة بين الإسلام العربي والإسلام الانكايزي ، لافي الأمم والشعوب غير العربية وحدها ، بل في الأمم العربية أنفسها ، بما حبب إلى الناس من النزوع إلى التفليد الأوروبي ، حبا في التجدد والانتقال ، وبغضا لكل قديم ، مهما كان له من الآثار الصالحة في تكوين تلك العصية التي ينظر إليها المستعمرون كما ينظرون إلى ألد الأعداء في طرائق الاستعمار ومغالبة الشعوب الشرقية » ، ثم قال : « فهل يريد أولئك الذين أصابتهم حمى التجدد والانتقال ، بثورتهم هذه على القرآن السكريم في ثوبه العربي — : أن يشهدوا آخر مصرع للجامعة الإسلامية ، إذ يجدون في الجمهورية التركية قرانا تركيا ، وفي مستعمرات الدول الأخرى قرانا فرنسيا ، مصرع طليانيا ، أو إسبانيا ، أو هو لانديا» إلى آخر ماقال حفظه الله .

<sup>(</sup>۱) فی س و ج « کما علیه أن يتعلم » وزیادة « أن » خلاف للثابت فی أصل الربیع وحذف « أن » فی مثل هذا الموضع جائز قیاساً علی قول ، واختلف فی إعراب الفعل حینئذ : فذهب الأکثرون إلی وجوب رفعه إذا حذفت ، وذهب بعضهم إلی أنه إذا حذفت بق عملها . انظر همع الهوامع . ( ۲ : ۱۷ ) والشافعی یکتب ویتکلم بلغته علی سجبته ، فهو یتخیر من لغات العرب ماشاء ، وهو حجة فی کلامه وعباراته . (۲) فی هذا معنی سیاسی وقومی جلیل ، لأن الأمة التی نزل بلسانها الکتاب السکریم ، یجب علیها أن تعمل علی نشر دینها ، ونشر لسانها ، ونشر عاداتها وآدابها : بین الأمم الأخری ، وهی تدعوها إلی ماجاء به نبیها من الهدی ودین الحق ، لتبعل من هذه الأمم الا سلامیة أمة واحدة ، دینها واحد ، وقبلتها واحدة ، ولغتها واحدة ، ومقومات شخصیتها واحدة ، ولتکون أمة وسطا ، ویکونوا شهداء علی الناس . فمن أراد أن یدخل فی هذه العصبة الإسلامیة : فعلیه أن یعتقد دینها ، ویتبع شریعتها ، ویجندی بهدیها ، ویتعلم لغتها ، ویکون فی ذلك کله کما قال الشافعی رضی الله عنه : تعالا متبوعاً .

١٦٩ – (١) وإنما بدأتُ بما وصفتُ من أن القُرَانَ نَرَل بلسان العرب دون غيره : لأنه لا يَعْلَمُ مِنْ إيضاح مُجَلِ عِلْمِ الكتابِ أَحَدُ العرب دون غيره : لأنه لا يَعْلَمُ مِنْ إيضاح مُجَلِ عِلْمِ الكتابِ أَحَدُ جَهِل سَعَةَ لسانِ العرب ، وكثرة وجوهه ، وجَمَاعَ معانيه وتَفَرُّقَهَا . ومَنْ عَلِم مَنْ جَهِلَ لسانَهَا .

١٧١ ــ (٣) أخبرنا سفيان (٢) عن زياد بنِ عِلاَقَةَ (٥) قال : سمعتُ جَرِيرَ بنَ عبد الله يقول : «بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى النَّصْحِ لِـكُلِّ مُسْلِم (٢)» .

<sup>(</sup>١) هنا في ـ و ج زيادة « قال الثانمي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ما و ج « فكان » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في ـ و ج زبادة « قال الشانعي » ولبست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في م و ج «سفيان بن عيينة» وهو هو ، ولكن الذي في الأصل «سفيان» فقط .

<sup>(</sup>o) « علاقة » بكسر المين المهملة وتخفيف اللام وبالفاف .

<sup>(</sup>٣) هـذا إسناد عال صحيح. والحديث رواه زياد بن علاقة وغيره عن جرير : فرواية زياد رواها أيضا أحمد في المسند. ( ٤ : ٣٦٦ ) والبخاري ( ٥ : ٢٢٩ من فتح الباري ) ومسلم ( ١ : ٣١ ) والنسائي ( ٢ : ١٨١ ) والطيالسي عن شعبة عن زياد ( رقم ٦٦٠ ) . والروايات الأخرى عن جرير : منها في المسند ( ٤ : ٣٥٨ زياد ( ٣٠٦٣) والبخاري (١ : ١٢٨ و ٢ : ٢ و ٣ : ٢١٢ و ٤ : ٢١٣ و٥ : ٣٠٩ من فتح الباري) ومسلم (١ : ٣١١) وأبو داود (٤ : ٤٤٢) والترمذي (٢ : ٣٥٠) والنسائي ( ٢ : ١٨٣ و ١٨٤ – ١٨٥ ) والداري (٢ : ٢٤٨) .

١٧٢ أخبرنا (١) ابن عُينَة (٢) عن سُهيَلْ بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد (٢) عن تَعِيم الدَّارِيِّ أن النبيَّ قال : « إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ؛ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ؛ إِنِّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، إِنَّ الدَّينَ النَّصِيحَةُ ؛ إِنِّ الدِّينَ وَعَامَّتِهِمْ (٥) » .

١٧٣ - قال الشافعي: فإنما (١) خاطب الله بكتابه العرب

وفى النسخ الثلاث المطبوعة بعدكلة « النصيحة » لثالث مرة زيادة « قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : » الخ وهذه الزيادة صحيحة ثابتة فى كثير من روايات الحديث ، ولكنها لم تذكر فى الأصل، وكأن الشافى سمع الحديث مختصراً ، أو اختصره هو. ويظهر لى أن المصححين أخذوها أيضا من متن الأربعين . وهذا عندى صنيع غير جيد ، وتصرف غير جائز ، لأنه نسبة شىء إلى رواية الشافى ، ولم يثبت أنه رواه هنا ، وإن ثبت وصح من رواية غيره ، أو من روايته نفسه فى موضع آخر .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « وأخبرنا » والواو ليست في الأصل.

<sup>(</sup>۲) فى - و ع « سفيان بن عيينة » وكلة «سفيان» ليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « عطاء بن يزيد الليثى » وهو هو . ولكن كلة « الليثى »
 ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ــ و ج « الدين النصيحة » بحذف «إن» فى المرات الثلاث . وهى ثابتة فيها فى الأصل . ومكتوب فوقها فى الثلاثة المواضع علامة الصحة ( صح) . ويظهر أن مصححى النسحتين صححوا ذلك من متن الأربعين النووية ، لشهرة الحديث فيه بحذف « إن » مع أنها ثابتة . فى روايات أخرى كثيرة فى الحديث .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند (٤: ١٠٢) عن سفيان بن عيينة وغيره بألفاظ مختلفة ، ورواه مسلم (١: ٣١) وأبو داود (٤: ١٤٤) والنسائي (٢: ١٨٦) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء عن يمم الداري . وورد الحديث أيضا من حديث أبي هريرة : فرواه أحمد (رقم ٢٩٤١ ج ٢ ص ٢٩٧) والترمذي (١: ٣٥٠) كلاهما من طريق مجد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة . ورواه النسائي (٢: ١٨٦) من طريق زيد بن أسلم عن القعقاع عن أبي صالح ، ومن طريق ابن عجلان عن القعقاع وعن سمي وعن عبيد الله بن مقسم : ثلاثتهم عن أبي صالح عن أبي هريرة . وهذه كلها أسانيد صحاح ، تؤيد صحة الحديث من حديث تميم الداري ومن حديث أبي هريرة ، خلاقا لمن زعم أن الصحيح حديث تميم ، وأن الاسناد الآخر وهم ، كما نقله ابن رجب في جامع العاوم والحكم (ص٥٥) .

<sup>(</sup>٦) في سروع « وإنما » وهو خلاف الأصل .

بلسانها، على ما تَعْرُفُ من معانيها، وكان ممّا تعرفُ من معانيها اتّساعُ الساغ . وأنّ فِطْرَتُه أن يُخاطِبَ بالشيء منه عامًّا ظاهراً يُرادُ به العامُ الظاهرُ ، ويُسْتَغْنَى بأولِ هذا منه عن آخره . وعامًّا ظاهراً يُراد به الظاهرُ ، ويَسْتَغْنَى بأولِ هذا منه عن آخره . وعامًّا ظاهراً يُراد به العامُ ويَدْخُلُهُ الخاصُ ، فَيُسْتَدَلُ (۱) على هذا ببعض ما خُوطب به فيه . وعامًّا ظاهراً يراد به الخاصُ . وظاهراً يُعْرَفُ في سياقه أنه يُراد به غيرُ ظاهره . فكل هذا الله مأو وسطِهِ غيرُ ظاهره . فكل هذا (۲) موجودٌ عامله في أولِ الكلام أو وسطِهِ أو آخره

١٧٤ – وَتَبْتَدِئُ الشيءَ من كلامها يُبِينُ أُوَّلُ لَفُظْهِا فيه عن آخِره . وتبتدئُ الشيء (٣) يُبينُ آخِرُ لفظها منه (١) عن أوّله .

۱۷٥ – وَتَكَلَّمُ بِالشَّىءَ تُعَرِّفُهُ بِالمَعنى دونَ الإيضاح بِاللفظ، كَا تُعَرِّفُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ت ١٧٦ – وتُسمِّي الشيء الواحدَ بالأسماء الكثيرة ، وتُسمى بالاسمِ الواحدِ المعاني الكثيرة . الواحدِ المعاني الكثيرة .

١٧٧ — وكانت هذه الوُجُوهُ التي وصفتُ اجتماعَها في معرفة أهل العلم منها به \_ وَ إِن (٥) اختَكَفَت أسبابُ مَعْرِ فَتِها \_: مَعْرِ فَةً (١) واضحةً

<sup>(</sup>١) في س « يستدل » بدون الفاء وهي ثابتة في الأصل واضحة .

<sup>(</sup>۲) في م و ج « وكل هذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة زيادة « من كلامها » وهي ثابتة بهامش الأصل بخط غير خطه .

<sup>(</sup>٤) في ـ و ج « فيه » وهو مخالف الأصل .

<sup>(</sup>٥) في س « فان » وهو خطأ . وكتبت في الأصل « وان » ثم وصلت الواو بالألف بخط يظهر منه أنه مستحدث مصطنع ، ووضعت فوقها نقطة ، فصارت « فان » وأظن أن صانع هذا في نسخة الأصل لم يفهم سياق الكلام والمراد منه .

عندها ، ومستنكراً (١) عند غيرها ، مِمَّنْ (٢) جَهِلَ هذا من لِسَانِهَا ، وبلِسَانِهَا نِلَ الكتابُ وجاءت السنةُ ، فَتَكَلَّفَ القولَ في عِلْمِهَا تَكَلَّفَ ما يَجْهَلُ بعضَه .

#### باسب

بيانِ ما نَزَل من الكتاب عامًّا برادُ به العامُّ ويَدْخُله الخُصوص

۱۷۹ – (''وقال الله تبارك وتعالى: ( اُللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَحَلَقَ السَّمُواتِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلِ'('') وقال تبارك وتعالى: (خَلَقَ السَّمُواتِ

واضحا عند أهل العلم باللسان ، وأمرأ مستنكراً عند غيرهم .

<sup>(</sup>١) في س « ومستنكرة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) فى س و ع « فمن » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى س « إذا نطق » وفى ( ع ) « إذ ناق » وكلاهما مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا فى ــ و ج زيادة « قال الشافى » وليست فى الأصل . وفى جميع النسخ المطبوعة « قال الله » بحذف واو العطف ، وهى ثابتة فى الأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر ( ٦٢ ) . وفى ــ (خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل ) وهى فى سورة الأنعام ( ١٠٢ ) .

وَالْأَرْضَ<sup>(١)</sup>) وقال : (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْض<sup>(٢)</sup>إِلاَّ عَلَى اللهِ رزْقُهَا<sup>(٣)</sup>) فهذا عام لا خاص فيه .

١٨٠ – قال الشافعي : فكلُّ شيء منْ سماءٍ وأرض وذي رُوحٍ وشَجَر وغَيْرَ ذلك : فَاللَّهُ خَلَقَهُ (١) ، وَكُلُّ دَابَّةٍ فَعَلَى الله رزقُهَا ، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا .

١٨١ – وقال الله : ( مَا كَانَ لِأَهْلِ اللَّهِ يَنَةِ وَمَنْ حَوْ لَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ( ) أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نفسه (٦) .

١٨٢ – وهذا في معنى الآية قَبْلَهَا(٧) ، وإنما أُريدَ به مَنْ أطاق الجهادَ من الرجال ، وليس لأحدٍ منهم أن يرغبَ بنفسه عن نفس النبيِّ : أطاقَ الجهادَ أوْلم يُطقِهُ . فني هذه الآية الخصُوصُ والعُمُومُ (^^. ١٨٣ – وقال: ﴿ وَالْمُسْتَضْمَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالولْدَانِ

أُلَّذِينِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أُخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم (٣٢) وفي آيات أخرى كثيرة .

 <sup>(</sup>٢) كلة « في الأرض » لم تذكر في الأصل سهوا من الربيع ، وكتبت بين السطور

<sup>(</sup>۳) سورة هود (٦) .

 <sup>(</sup>٤) في س و ب (خالفه ) وهو مخالف للأصل ، وإن كان المعنى واحدا .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة (٦٠٠)

 <sup>(</sup>٧) في م و ع « الآية التي قبلها » وزيادة كلة « التي » مخالفة للأصل . (٨) هنا . في ج زيادة نصها «وهذا في معنى الآية قبلها» وهو مخالف للأصل ، وتكرار

<sup>(</sup>٩) سورة النساء (٧٥) .

١٨٤ – (١) وهكذا قولُ الله : (حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ (٢) أَسُتَطْعُمَا أَهْلُهَا فَأَبُو ْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا (٢) .

۱۸۵ — وفی هذه الآیة دلالة علی أن (۱) لم یستطعما کل آهل قریة (۵) ، فهی فی ممناهما

۱۸۶ – وفيها وفى (القرية الظالِم أهلُها): خصوص ، لأن كلَّ أهلُها لله القرية لم يكن ظالمًا ، قد كان (٢) فيهم المسلم ، ولكنهم كانوا فيها مَكْثُورين ، وكانوا فيها أقلَّ .

۱۸۷ - (۷) وفى القُرَان نظائرُ لهذا ، يُكْتَفَى بها (۸) إن شاء الله منها ، وفى الشُنَّة له نظائرُ موضوعةٌ مَوَاضِعَها .

<sup>(</sup>١) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف (٧٧).

<sup>(</sup>٤) في النسخة المطبوعة « على أنه » وهو مخالف الأصل وغير جيد ، بل هي « أن » المصدرية .

<sup>(</sup>o) في النسخ المبطوعة « القرية » و « ال » مكنوبة في الأصل ملصقة بالقاف بخط جديد .

<sup>(</sup>٦) في ـ « وقد كان » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٧) هنا في ـ و ج زيادة «قال الشافعي» وليـت في الأصل.

<sup>(</sup>A) فى س « يكتنى به » وفى ب و ع « يكتنى بهذا » وكلها مخالف للأصل .

#### باب

## بيانِ ما أُنْزِ لَ<sup>(۱)</sup> من الكتاب<sup>(۲)</sup> عامَّ الظاهرِ وهو يَجْمَعُ العامَّ والخُصُوصَ<sup>(٣)</sup>

١٨٨ - (\*)قال الله تبارك و تعالى: (إِنَّا خَلَقْنَاكُمُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْلَى (\*) وَجَعَلْنَاكُمُ مُنْ ذَكُرُ مَلَكُمُ مِنْ ذَكُرُ وَأَنْلَى (\*) وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمُ (\*) . ١٨٩ - وقال تبارك و تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (\*) كَا بَعَ مَا يُسَكُمُ الصِّيَامُ (\*) كَا بَعَ مَا يَكُمُ الصِّيَامُ (\*) كَا بَعْ مَا اللهِ يَنْ مِنْ قَبْلِكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ . أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (٨) .

١٩٠ – وقال : ( إِنَّ الصَّلَلَةَ كَأَنَتْ عَلَى الْمُوْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (٩٠) .

١٩١ – قال (١٠٠): فَبَـاِّيْنُ فِي كَتَابِ اللهِ أَنَّ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ اللهِ اللهِ أَنَّ فِي هَاتَيْنِ الآيَتِيْنِ اللهِ اللهِ أَنَّ فِي هَاتَيْنِ الآيَتِيْنِ اللهِ اللهِ وَمَ وَالْخِصُوصَ :

<sup>(</sup>١) في م و ج « نزل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) في س « من القران » .

<sup>(</sup>٣) في كل النسخ المطبوعة «والخاص» بدل « والحصوص» . وكلها مخالف لما في الأصل ، والذي فيه له وجه صحبح : أن يكون المصدر استعمل في معنى اسم الفاعل .

<sup>(</sup>٤) هنا في ــ و ج زيادة ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ وليست في الأصل ِ .

<sup>(</sup>o) في الأصل إلى هنا ، ثم قال ﴿ إِلَى : إِن أَكْرِمَكُمْ عند اللهُ أَتَهَا كُم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات (١٣).

<sup>(</sup>V) في الأصل إلى هنا ، ثم قال ﴿ إِلَى : فعدة من أيام أخر » .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (١٨٣ و ١٨٤) .

<sup>(</sup>۸) سوره الفره (۱۸۴ و ۱۸۲)

<sup>(</sup>٩) سورة النساء (١٠٣) .

<sup>(</sup>١٠) كلمة « قال » محذوفة في س . وفي ـ و ج « قال الشافعي » وكله خلاف الأصل .

١٩٢ – فأما العمومُ منهما (١) فنى قول الله : (إِنَّا خَلَقْنَا كُمُ مِنْ ذَكُرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا كُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) : فكلُ نفسٍ خُوطبت بهذا فى زمان رسول الله وقب له وَ بَعْدَهُ مخلوقة من ذكر وأنثى ، وكلها شعوب وقبائل .

۱۹۳ — والخاصُّ منها (۲) فى قول الله: (إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمُ ): لأن التقوى إنما تكون على مَنْ عَقَلَهَا وكان من أهلها من البالغين من بنى آدم ، دون المخلوقين من الدواب سواه ، ودون المغلوبين على عقولهم منهم ، والأطفالِ الذين لم يَبْلُغُوا وَعُقِلَ (٣) التَّقوى منهم .

١٩٤ – فلا يجوز أن يُوصفَ بالتقوى وخلافِها إلاَّ مَنْ عَقلَها
 وكان من أهلها ، أو خَالَفَها فكان من غير أهلها .

١٩٥ – (''والكتابُ يَدُلُ على ماوَصَفْتُ ، وفي السنة دلالة ُ ۖ

<sup>(</sup>١ ° في س و ب « فأما العام منها » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) في س « منهما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى - و ج «عقل » بدون الواو ، فتقرأ بفتح العين وإسكان الفاف منصوب على أنه مفعول « يبلغوا » ، ولكن ذلك مخالف اللأصل ، والذي فيه هو ماهنا « وعقل » ووضع فوق العين ضمة ، فيكون فعلا ماضيا مبنيا كما لم يسم فاعله ، وهو الأصح ، لأن المراد : الأطفال الذين دون بلوغ الحلم ولكن يعقل منهم أن يتقوا الله ويؤدوا الواجبات و يحتنبوا المحارم ، كما يربى الرجل المسلم أولاده على الدين والصلاح . وإلى ذلك يشير قول الشافعي من قبل : « لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم » فهما شرطان في وجوب التقوى ، أوهما شرطا التكليف : أن يكون الشخص بالغاً ، وأن يعقل التقوى ، فإذا تحقق فيه أحد الصرطين دون الآخر لم تكن واجبة عليه ، فلم يدخل في هذا التفضيل .

عليها (١) . قال رسول الله : « رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة (٢) : النائم (٣) حتى يستيقظ ، والصبيِّ حَتى يَبلُغ ، والمجنونِ حتى يُفيق (١) » .

الماقلين ، دونَ مَنْ لم يَبْلُغْ ومن بلغ مِمَّنْ غُلِبَ على عقله ، ودون الحُيَّضِ في أيام حيضهنَ .

#### باسب

### بَيَان ما نَزَل من الكتاب عامَّ الظاهرِ يُر ادُ به كُلِّهِ الخاصُ (٦)

١٩٧ – (٧) وقال اللهُ تبارك و تمالى : ( لَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ : إِنَّ النَّاسُ : إِنَّ النَّاسَ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ (٨) فَاخْشَوْ هُمْ ، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ، وَقَالُوا : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (٩) .

<sup>(</sup>١) في ــ و ج «عليه » وهو أنسب ، ولكنه مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى - « عن ثلاث » وهو مخالف للأصل .
 (۳) فى النسخ المطبوعة « عن النائم » وكلة « عن » ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) هذا حدیث صحیح : ورد من حدیث عائشة ، وعلی بن أبی طالب : أما حدیث عائشة ، فرواه أبو داود ( ٤ : ٢٤٣ ) والنسائی ( ٢ : ١٠٠ ) وابن ماجه ( ١ : ٢٢٣ ) والحاكم ( ٢ : ٣٠٠ ) والم المند ( رقم ٩٤٠ و ٣٢٠ ) والحاكم ( ٢ : ١٩٥ و ١١٦٠ و ١٣٦٠ و ١٣٦٠ ج ١ ص ١١٦ و ١١٨ و ١٤٠ و و ١٠٤ و و ١٠٤ و ١٠٤ ) وابن ماجه ( ١ : ٣٢٢ ) والحاكم و ١٠٥ و ٢ : ٩ ه و ٤ : ٩٨٩ ) ورواه أيضاً الحاكم من حديث أبى قتادة و صححه ، وتعقبه الذهبي بأن في إسناده عكرمة بن إبرهيم الأزدى ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٥) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل ·

<sup>(</sup>٦) فى س و ــ « ويراد » بزيادة العاطف ، وفى ج « يراد به الحاس » بحذف كلة « كله » وكل ذلك خلاف الأصل .

ر مه » و من دلك عارف السافعي » وليست في الأصل . وفي كل النسخ المطبوعة « قال الله » بحذف واو العطف ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران ( ۱۷۳ ) .

١٩٨ – قال الشافعي فإِذْ كَانَ (١) مَنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ناسُ (٢) غَيْرَ مَنْ جَمَعَ لهم من الناس، وكان المخبرونَ لهم ناسَّ (٢) غَيْرَ من مجمِعَ لهم وغيرَ من معه مِمَّن مُجِمع عليه مَعَهُ ، وكان الجامعون لهم ناساً ـ : فالدلالةُ بيِّنةٌ (٢) مِمَّا (١) وَصَفْتُ : من أنه إنما جَمَع لهم بعضُ الناسِ دونَ بعضٍ .

١٩٩ – والعلم يُحيطُ (٥) أَنْ لَمَ يَجِمع لهم الناسُ كَلُّهم (١) ، ولم يُخبرهم الناسُ كَانُّهُم ، ولم يكونوا هم الناسَ كلُّهم .

۲۰۰ – (۷) ولكنه لمّا كان اسمُ «الناس» يقع على ثلاثة نفرٍ،

<sup>(</sup>١) فى ــ و ج « فإذا كان » وهو غير جيد ، ومخالف للا صل .

<sup>(</sup>۲) « ناس » \_ في الموضين : منصوب ، ورسم في الأصل فيهما بغير ألف ، ورسم في المرة الثالثة الآتية بالألف ، والرسم بغير الألف جائز ، وقد ثبت في أصول صحيحةً عتيقة من كتب الحديث وغيرها ، 'بخطوط علماء أعلام ، فني نسختين مخطوطتين صحيحتين من المحلى لابن حزم حديث «كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير » ورسمت كلمة « صاع » بدون ألف، انظر المحلى (٦: ١٢٢) وقد صحت ذلك على المخطوطتين منه ورأيتهما . وفى صحيح البخاري المطبوع ببولاق طبقا للنسخة اليونينية ، التي صححها الحافظ اليونيني والعلامة آبن مالك صاحب الألفية ( ج ٣ ص ٣ ) في حديث ابن عمر « كم اعتمر النبي صلى الله عليه و-لم ؟ قال : أربع " في رواية أبي ذر بالنصب ، وعلى العين فتحتان . وفي هامش النسخة نقلا عن اليونينية : « على رواية أبي ذر رسم بعين واحدة ، على لغة ربيعة ، من الوقف على النصوب بصورة المرفوع والمجرور » . وفي البخاري أيضا ( ج ٣ ص ٣٣ ) : « سمعت ثابت البناني » وبهامشه « هكذا في اليونينية بصورة المرَّفُوع وعليه فتحتان » وانظر نهرح ابن يعيش على المفصل ( ج ٩ ص ٦٩ ــ ٧٠ )

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « فالدلالة في القرآن بينة » وكلة « في القرآن » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في سـ و جج « بمــا » وفي س « كما » والذي في الأصل « ممـا » ولــكن رسمها غير واضح تمــاماً ، فأشبه الأمر على الناسخين .

<sup>(</sup>o) في س و ج «محيط» وهو مخالف للأصل.

هنا في ــ زيادة « قال الشافعي رحمه الله » وايست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

وعلى جميع الناس ، وعلى مَنْ بَيْنَ جميعِهم وثلاثة منهم - : كان صحيحاً فى السان العرب أن يقال : (الذين قال لهم الناسُ) وإنحا الذين قال (الذين قال لهم الناسُ) وإنحا الذين قال كأمُ ذلك أربعة نَفَر (إن الناسَ قد جمعوا لكم) يَعْنُونَ المنصرفين عَن أُحُد .

روإيما هم جماعة عير كثير من الناس ، الجامعون منهم غير المجموع لهم ، والمُخبِرون المجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بُلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المُخبِرين . من الناس في بُلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المُخبِرين . حوال : (يا أيم الناس ضرب مثل فاستمعوا له (٢٠٠ وقال : (يا أيم الناس فرب مثل فاستمعوا له (٢٠٠ ) إن الذين تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو الْجَتَمِعُوا لَهُ ،

إِن الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلَقُوا دْبَابًا وَلَوِ اجْتُمِعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَخْلَقُوا دْبَابًا وَلَوِ اجْتُمِعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُنْهُمُ اللَّهُ بَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقَذُوهُ مِنْكُ، مُ مَنْ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (٣) . وَالْمَطْلُوبُ (٣) .

س.٧ - قال : (١) فَهَخْرَجُ اللفظِ عامٌ على الناسِ كُلِّهِم . وَبَيِّنُ عند أَهْلِ العلمِ بلسان العرب منهم أنّه إنما يُراد بهذا اللفظِ العلمِ المخرجِ بعضُ الناسِ دونَ بعضٍ ، لأنه لا يُخاطَبُ بهذا إِلاَّ مَنْ يَدْعُو من دونِ الله إِلْمَانَ ، تعالَى (٢) عما يقولون عُلُوًّا كبيراً ، لأن (٧) فيهم من المؤمنين

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل « الذين قال » ويحتاج لشى. من التأول ، وفى النسخ المطبوعة « الذين قالوا » وهو تصرف من المصححين أو الناسخين .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : والمطلوب » .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في بُ و ج « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) في ـ و ج زيادة « آخر » وايست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ـ و ج « تعالى الله » ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة « ولأن » وليست الواو في الأصل .

المغلوبين(١) على عقولهم وغير البالغين ممَّنْ لايدعُو(٢) مَعَهُ إِلَهًا .

عند أهل العلم باللسان، والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم ، لكثرة الدلالات فيها . وهذا أوضح عند غير أهل العلم ، لكثرة الدلالات فيها . و من حق ال الشافعي قال الله تبارك و تعالى : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ (٥) ) فالعِلمُ يُحِيطُ (٢) \_ إِن شاء الله \_ أن الناس كلّهم لم يحضروا عَرَفَة في زمان رسول الله ، ورسولُ الله المخاطب بهذا ومَن معه ، ولكن صحيحًا من كلام العرب أن يقال : (أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) يعني بعض الناس .

٢٠٦ – (٧) وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها ، وهي عند العرب سواء . والآية الأولى أوضح عند مَن يَجهل لسان العرب من الثانية ، وليس يَختلف عند من الثانية ، وليس يَختلف عند العرب وضوح هذه الآيات مما ، لأن أقل البيانِ عندها كاف مِن أكثر ه ، إنحا يريد السامع فَهم قول القائل ، فأقل ما يُف هِمه به كاف عند م .

<sup>(</sup>١) في - « والمنلوبين » والواو ليست في الأصل ، وزيادتها غير جيدة في المعني المراد .

 <sup>(</sup>۲) فى ب و ع « من لايدعو » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في ج « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ت و ج « وهذه » وهو خلاف للأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (١٩٩).

<sup>(</sup>٦) في - « والعلم محيط » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) فى ـ و ج زيادة « قال الشافعي » وليست فى الأصل .

٢٠٧ - () وقال الله جل ثناؤه : (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ () . وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ () . فَدَلَّ كَتَابُ الله على أنه إِنَّمَا وَقُودُهَا () بعضُ الناسِ ، لقولِ اللهِ : ( إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى () أُولِئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ () .

#### باس

### الصِّنْفِ الذي يُبَيِّنُ سِياقَهُ مَعْنَاهُ

٢٠٨ - (٦) قال الله تبارك وتعالى : (وَسْئَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ (٧) الله تبارك وتعالى : (وَسْئَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ (٧) الله تبارك وتعالى : (وَسْئَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ (٢٠٨ اللَّهِ عَاضِرَةَ البَحْرِ ، إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ، إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ عِيالَهُمْ عِيالَهُمُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْلُوهُمْ عِيالَهُمْ عَنَ يَبْلُوهُمْ عِيالَهُمُ عَلَيْكَ عَنْلُوهُمْ عِيالَهُمُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ وَيَوْمَ لَا يَسْبِيُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ، كَذَٰلِكَ عَنْلُوهُمْ عِيالَهُمْ عَلَيْكُ كَانُوا يَفْسُقُونَ (٨) .

٢٠٩ – قَائِتَدَأً جَلَّ ثَناؤه ذَكرَ الأَمْرِ عِسْأَلتهم عن القرية الحاضرة البحرَ (٩) ، فلمَّا قال : ( إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ) الآية - :

(١) هنا في ج زيادة « قال الثافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٤) وسورة التحريم (٦) .

<sup>(</sup>٣) في ـ و ج « إنما أراد وقودها » وزيادة « أراد » خطأ ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء (١٠١) .

 <sup>(</sup>٦) هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل إلى هذا ، ثم قال « إلى : بما كانوا يفسقون » .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف (١٦٣) .

<sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة « بمسألتهم عن الفرية التى كانت حاضرة البحر » وهذا وإن كان صحيح المعنى فى نفسه وموافقا للفظ الآية إلا أنه غير الذى فى الأصل ، فان الذى فيه هو ماذكرنا هنا : « القرية الحاضرة البحر » وهذا صحيح المعنى أيضا . وقدكتب بهامش الأصل فى هذا الموضع لفظ « التى كانت » بخط غير خط الأصل ، ووضع السكاتب

دَلَّ على أنه إِنَّمَا<sup>(١)</sup> أَرادَ أَهلَ القرية ، لأن القرية لا تَكُونُ عادِيَةً ولا على أنه إنما أراد بالعدوان ولا غيره ، وأنه إنما أراد بالعدوان أهلَ القرية الذين بَلاَ مُوْ<sup>(٢)</sup> عِما كانوا يَفسقون .

٢١٠ – وقال: ﴿ وَكُمْ قَصَّنْاً مِنْ قَرْيَةٍ (٣ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأُنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَكَ نَا إِذَا مُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١) . وَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَكَ نَا إِذَا مُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١) .

القرية ، فلما ذَكَرَ أنها ظالمة آبان للسامع أن الظالم إنماه (٢١ أهلها ، القرية ، فلما ذَكَرَ أنها ظالمة آبان للسامع أن الظالم إنماه (٢٠ أهلها ، دونَ منازلها التي لا تَظْلِمُ ، ولما ذَكر القومَ المُنْشَئِينَ بَعْدَها ، وذكر إحساسَهم البَأْسَ عند القَصْم \_ : أحاطَ العلمُ أنه إنما أحسَّ البأسَ مَن يَعرفُ البأسَ من الآدميين .

إشارة عنــدكلة « القرية » ليدل على موضع الزيادة التى زادها ، ولكنه أبتى كلة « الحاضرة » بالتعريف ، ولم يصححها ، فظهر أن هذا تصرف غير سديد ممن صنعه وزاد فى الأصل ماليس منه .

<sup>(</sup>١) كلة ﴿ إَنَّمَا ﴾ سقطت من س خطأ ، وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى س و ج « أبلاهم » بزيادة الهمزة ، وما هنا هو الموافق للأصل ، وهذا الفعل
 كما يأتى ثلاثيا يأتى رباعيا أيضا ، خلافا للظاهر من نصوص بعض المعاجم . قال
 الزنختيرى فى الأساس: « وأبلى الله العبد بلاء حسنا وسيئا » ونحو ذلك فى اللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : منها يركضون » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء (١١ و ١٢) .

<sup>(</sup>٥) هنا في ـ و ع زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة « هو » بدل « ٩ » وهو مخالف للأصل .

### الصنفُ (١) الذي يَدُلُّ لفظُه على باطِنِهِ دونَ ظاهرِهِ

٢١٢ - (٢) قال الله تبارك وتعالى ، وهو يَحَكِى قولَ إِخوةِ يُوسَفَ لأَبِيهِم : (مَا شَهِدْنَا إِلاَّ عِاعَلِمْنَا ، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ . وَسَنْتُلِ الْقَرْيَةَ (٢) الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْهِ يِرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيها ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١) . وَالْهِ يَا مُنْ لَكُنَا فِيها ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١) .

من معنى الآيات قبلَها ، لا تَخْتَلَفَ عند أهل العلم باللسانِ : إِنهُم إِنما يَخْتَلُفُ عند أهل العلم باللسانِ : إِنهُم إِنما يخاطبون أباهُمْ بمسألة أهل القرية وأهل العيرِ ، لأن القرية والعِيرَ لا يُنْبِئَانِ عن صِدْقهم .

#### باسب

### ما نَزَل عامًّا دَلت (٦) السنةُ خاصَّةً على أنه يُرادُ به الخاصُ

٢١٤ - (٧) قال الله جل ثناؤه: ﴿ وَ لِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللهُ مُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ السُّدُسُ (٨) مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ ، فَإِنْ لَمْ ۚ يَكُن ْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ السُّدُسُ (٩) . أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (٩) .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « باب الصنف » الخ ، وكلة « باب » ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف (٨١، ٨٢) .

<sup>(</sup>٥) ها في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في ـ « فدلت » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : فلائمه السدس » .

<sup>(</sup>٩) سورة النساء (١١) .

٢١٥ – وقال: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ أِنِهُ الْمُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ مِهَا أُودَيْنٍ، وَلَهُنَّ الشُّهُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ الْمُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ الْمُعُ مِمَّا تَرَكُنُ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ مِهَا أُودَيْنٍ، وَلَمُنَّ الشُّهُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ وَلَكُ أَنْ كَنُ كُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ وَصُورَ بِهَا أُودَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلْلَةً أُوا أَرْزَأَةٌ وَلَهُ أَنْ وَصُورَ بِهَا أُودَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلْلَةً أُوا أَرْزَأَةٌ وَلَهُ أَنْ اللهُ ا

717 — فأبان أنَّ للوالدَيْن والأزواج ممَّا سَمَّى (") في الحالات، وكان عَامَّ المخرَجِ، فدلت سنةُ رسولِ الله على أنه إنما أريدَ بِهِ بعضُ الوالدَيْن (") والأزواج دونَ بعضٍ ، وذلك أن يَكُونَ دِينُ الوالدَيْن والمولودِ والزوجين واحداً، ولا يكون الوارثُ منهما قاتلاً ولا مملوكاً.

٢١٧ — وقال : ( مِنْ بَمْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَٰى بِهِـَا أَوْ دَيْنٍ ( ) .

٢١٨ – فأبانَ النبيُ أن الوصايا مُقتَصَرُ بها على الثلث ،
 لا يُتَعَدَّى ، ولأهل الميراثِ الثلثانِ ، وأبانَ أن الدَّيْن قبـــلَ الوصايا

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (١٢) .

<sup>(</sup>٣) في ـ و ج « ما » بدل « ممـا » وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>٤) هنا في ـ و ج زيادة « والمولودين » وَهُو خَطَّأُ وَمُخْالُفُ للأُصلِ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (١٢) .

والميراث ، وأن لا وصيَّة ولا ميراث حتى يَسْتَوْفِي أَهُلُ الدَّين دَيْهُم. والميراث ، وأن لا وصيَّة ولا ميراث ميراث ميراث ميراث إلاّ بعد وصية أو دَيْنٍ ، ولم تَعْدُ الوصيةُ أن تكونَ مُبَدَّاةً على الدَّيْن أو تكون والدَّيْنَ سَوَاء .

٢٠٠ - وقال الله: (إِذَا تُقْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ (() وَأَيْدِ يَكُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ (() وَأَيْدِ يَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَأَمْسَحُوا بِرُءُ وسِمَ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى السَّلْفِينَ (٢٠) .

ردم والمنطقة على المنطقة المن

آذخَلَ به مَنْ أَدْخَلَ رجليه في الخُفَّين وهو كاملُ الطَّهارةِ: دَلَّتْ سُنَّةُ رسول الله على أنه إنما اربد بغَسلِ القدمين أو مسجهما بعضُ المتوضَّئين دونَ بعضٍ .

وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَتَعَالَى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴿ ٢٣ مِنَ اللهِ ﴿ وَالسَّارِقَةُ وَ السَّارِقَةُ وَ السَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ وَالسَالِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَارِقُ وَالسَالِقُ وَالسَال

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى ها ، ثم قال « إلى قوله : إلى الكعبين » .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٦).

<sup>(</sup>٣) هنا في ج « باب قال الشافعي : قال الله » الخ ، وهو خلاف الاصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : نكالا من الله » .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة (٢٨) .

٢٢٤ – وَسَنَّ رسولُ الله أَنْ « لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرِ ولاَ كَثَرِ (١) ، وأن لا يُقطِّعَ إِلاًّ مَنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينارِ فصاعداً.

٢٢٥ – وقال الله : ( الزَّانيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا (٢) كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة (").

٢٢٦ – وقال في الإِماءِ : ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ ۚ فَإِنْ أَتَـٰ يَنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ(١٠).

٣٢٧ - فَدَلَّ القُرَانُ على أنه إنما أُريدَ بجِلْدِ المَائَةِ الأَحْرَارُ دون الإِماء . فلمَّا رَجَمَ رسولُ الله الثَّيْبَ من الزُّناة ولم يَجلِدُهُ ـ : دلتْ سنةُ رسولِ الله على أن المرادَ بجلد المائةِ من الزُّناة : الحُرَّانِ البكْرَان ، وعلى أن المرادَ بالقطع في السرقة مَنْ سرَقَ مِنْ حِرْزِ ، و بَلَغَتْ سرقتُهُ رُبْعَ دِينارِ ، دون غيرهما ممن لَز مَهُ اسمُ سرِقةٍ وزِ نَا .

٢٢٨ – وقال الله(٥) : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّكَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿ ٢٠٨

<sup>(</sup>١) « الكثر » يفتحين : جمار النخل ، وهو شحمه الذي في وسط النخلة ، قاله في النهاية . والحديث رواه مالك في الموطأ (٣:٣٥) من حديث رافع بن خديج مطولاً في قصة ، ورواه الشافعي في الأم (٦: ١١٨) عن مالك وعن ســــــفيان بن عيينة مختصراً ، ورواه أيضاً الطيالسي (رقم ٥٥٨) وأحمد في المسند (٣: ٦٣ يو و ۱۶۶ و : : ۱۶۰ ) والدارمي (۲ : ۱۷۶ ) وأبو داود ( ؛ ۲۳۷ ـ ۲۳۸ ) والترمذي (١: ٢٧٣ ـ ٢٧٤) والنسائلي (٢: ٢٦١) وابن ماجه . (77:1)

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة النور (٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (٢٥) .

 <sup>(</sup>٥) في ج « قال الشافعي : قال الله » الح ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

وَأَنَّ لِلهِ كُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَأُبْنِ السَّبيل (١)

٢٠٩ – فلما أَعْطَى رسولُ الله بني هاشم ٍ وبني الْمُطَّلِب سَهْمَ ذى القُرْ بَى (٢) \_: دَلَّتْ سنةُ رسول اللهِ أَنَّ ذَا القُرْ بَى (٢) \_ الذين جَعَلَ اللهُ

لهم سهماً من الخُمُس \_: بنو هاشم وبنو المطلب دون غيره .

٣٠٠ \_ وكلُّ قُريشٍ ذُو قرابة (١٠) ، وبنو عبدِ شمسِ مُسَاوِيَةُ بني المطلب في القرابة ، هم مَمَّا بَنُو أَبِ وأُمِّ ، وإن انفردَ بعضُ

بني المطلب بولادة ٍ من بني هاشم ٍ دوبَهم .

٣٣١ \_ فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالوِلادة من بني المطلب دونَ مِن لم تُصِيْبُهُ ولادةُ بني هاشم منهم -: دَلَّ ذلك على أنهم إنمال اعْطُوا خاصَّةً دونَ غيرهم بقرابة جذم النسب (٧) ، مع كَيْنُونَتْهِمْ معاً مجتمعين في نَصْرِ النبيِّ بِالشِّمْبِ (٨) ، وقبله و بعده ، وما أراد اللهُ جل ثناؤه بهم خاصًا .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال (١٤) .

<sup>(</sup>۲) في س « ذي الفرابة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الطبوعة « دلَّت سنة رسول الله على أن ذا الفربي » بزيادة « على » وهي ليست من أصل الربيع ، ولكنها مكتوبة بين السطور بخط مخالف لحط الأصل في الرسم والقاعدة ، وأوضح مافي ذلك من الحلاف أن الكانب كنبها « على » بالباء ، في حين أنها تكتب في الأصل دائمًا «على» بدون ياء ، وأيضاً وضع كاتبها تحت الياء نقطتين ، وهو خطأ ، ولم نرها منقوطة بذلك في الحطوط العتيقة .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة زيادة « به » وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط حديد .

<sup>(</sup>٥) في س « من بني هاشم وهم دومهم » وزيادة كلة « وهم » خطأ ، وهي مكتوبة في أصل الربيع بين السطور بخط مخالف لحط الأصل.

<sup>(</sup>٦) « الحذم » بكسر الجيم وإسكان الذال المعجمة : أصل الشئ ، وقد تفتح الحيم أيضاً .

<sup>(</sup>V) كلة « إيما » سفطت من س خطأ .

 <sup>(</sup>A) كلة « بالشعب » سقطت من س خطأ ، وهي ثابتة في الأصل .

رولادتهم من الحُمس شيئاً ، و بنو نَوْفَلٍ مُسَاوِيَتُهُمْ فَى جِذْم النَّسب ، ولادتهم من الحُمس شيئاً ، و بنو نَوْفَلٍ مُسَاوِيَتُهُمْ فَى جِذْم النَّسب ، وإن انفردوا بِأَنهم (۱) بنو أُمِّ دُونَهم (۲) .

و « مطرف » بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة وآخره فاء ، وهو ابن مازن . وله ترجمة فى تعجيل المنفعة ، فنقل عن النسائى وغيره أنه قال : « ليس بثقة » . وعلى كل فإنه لم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتى .

و «جبير» بالجيم والباء الموحدة والتصغير ، و « مطعم» بضم الميم وإسكان الطاء وكسر العين المهملتين .

ثم رواه الشافعي أيضاً عن داود العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن جبير ، ورواه عن الثقة عن مجد بن إسحق عن الزهري عن ابن المسيب عن جبير ، بمثل معناه . وقال الشافعي بعد ذلك : «قلت لمطرف بن مازن : إن يونس وابن إسحق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب ؟ فقال مطرف : حدثنا معمر كما وصفت ، ولعل ابن شهاب رواه عنهما معا » .

ويظهر لى من هذا أن مطرفا كان رجلا حافظا متثبتا ، وأن الشافعيكان يرضاه في الرواية .

والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٨١:٤) عن يزيد بن هرون عن ابن إسحق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم، بنحو رواية الشافعي عن مطرف . ورواه أيضا (٤: ٨٥) عن عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك عن يونس بمعناه .

وروى أيضا (٤: ٨٣) عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: «حدثنا جبير بن مطم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لعبد شمس ولا لبنى نوفل من الحس شيئاكماكان يقسم لبنى هاشم وبنى المطلب، وأن أبا بكركان يقسم الحس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن =

<sup>(</sup>١) في س « فإنهم » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) روى الشافعي في الام (٤: ١١): «أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري أن عد بن جبير بن مطعم أخبره عن أبيه قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذى الفربي بين بني هاشم وبني المطلب أنيته أنا وعثمان بن عفان ، فقلنا : يارسول الله ، هؤلاء إحواننا من بني هاشم لاينكر فضلهم لمكانك الذي وضعه الله به منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، أو منعتنا ، وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، هكذا ، وشبك بين أصابعه » .

٢٣٣ – ()قال الله: (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيْمَمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلْهِ كُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ () .

٣٣٤ – (٣) فلماً أَعْطَى رسولُ الله السلبَ القاتِلَ (١) في

يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده : منه » .

وهذه الرواية الأخيرة قطعة من نفس الحديث رواها أحمد منفصلة عنسه ، وقد رواها أبو داود مع الحديث تتمة له فى السنن ( ٣ : ١٠٦ ) من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن ابن المبارك عن يونس ، ثم رواها بعده وحدها عن عبيد الله بن عمر عن يونس كرواية أحمد .

وروى أبو داود الحديث أيضاً (٣: ١٠٦ — ١٠٧) عن مسدد عن هشيم عن ابن إسحق عن الزهري .

ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف وعن يحي بن بكير كلاهما عن الليث عن عقيل عن الزهرى ، وانظر فتح البارى (٣٧١ – ١٧٤ و ٣٨٩ و ٢ ٢٧١) . ورواه النسائى أيضاً : (٢ : ١٧٨) من طريق نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن الزهرى ، ومن طريق يزيد بن هرون عن ابن إسحق عن الزهرى . ورواه أبن ماجه (٢ : ١٠٧) من طريق أيوب بن سويد عن يونس عن الزهرى .

ورواه البيهتي في السنن الكبرى في مواضع ( ٢ : ٣٤٠ – ٣٤٢ و ٣٦٥ ) .
و تقل البخارى ( ٢ : ١٧٤ ) عن ابن إسحق قال : « عبد شمس وهاشم وهاشم البخارى ( ٢ : ١٧٤ ) عن ابن إسحق قال : « عبد شمس وهاشم المن حجر في الفتح أم نوفل : واقدة بنت أبي عدى ، و تقل عن كتاب النسب للزبير بن بكار : « أنه كان يقال لهاشم والمطلب : البدران ، ولعبد شمس ونوفل :

قال ابن حجر: « وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافاً سرى فى أولادهما من بعدها ، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهـم وبين بنى هاشم وحصروهم فى الشعب: دخل بنو المطلب مع بنى هاشم ، ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبــد شمس . . وفى الحديث حجة للشافعى ومن وافقه أن سهم ذوى القربى لبنى هاشم والمطلب خاصة ، دون بقية قرابة النبى صلى الله عليه وسلم من قريش » .

وانظر السنن الكبرى للبيهق (٦: ٣٦٤ ـ ٣٦٧) .

- (١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل ..
  - (٢) سورة الأنفال (٤١) .
- (٣) هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .
- (٢) هما في على و مج «المقاتل» وهو مخالف لما في أصل الربيع، وإن كان المعسى حجيجا، و « الفاتل » مفعول ثان لأعطى .

الإِقْبَالِ (1): دلَّتْ سُنةُ النبي (1) على أنّ الغنيمة المَخْمُوسَة (1) في كتاب الله غَيْرُ السَّلبِ ، إذْ كان (1) السلبُ مَغْنُومًا (1) في الإِقْبَالِ ، دونَ الأسلابِ المَاخوذة في غيرِ الأِسلابِ المَاخوذة في غيرِ الإِقْبَالِ ، وأنَّ الأسلابَ (1) المَاخوذة في غيرِ الإِقْبَالِ ، وأنَّ الأسلابَ (1) المَاخوذة في غيرِ الإِقْبَالِ عنيمة بالسَّنَّة (1) .

و « الإِقبال » ضد « الإِدبار » والمراد أن السلب الذي يعطيه الامام نفلا المقاتل هو السلب الذي يؤخذ من المحارب المفبل ، لامن المدبر المولى .

قال الشافعي في الأم ( ٤ : ٣٦ – ٣٧ ) : «ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الحمس شيء غير السلب . أخبرنا مالك عن يحيي بن سميد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محيد مولى أبي قنادة عن أبي قنادة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت جولة للمسلمين ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فال: فاستدرت له حتى أثبته من ورائه ، قال: فضربته على حبل عانقه ضربة ، وأقبل على فضه في ضمة وجدت منها ربح الموت ، ثم أدركه الموت عمر بن الحطاب ، فقلت له : مابال الناس ؟ فقال : أمر الله ، ثم إن فأرسلني . فاحقوا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة =

<sup>(</sup>۱) « الإقبال » بكسر الهمزة ، وسيأتى معناه . وفى س « الأنفال » جمع « نفل » . والسكلمة مكتوبة فى الأصل فى أول السطر كما أثبتناها ، فجاء بعض قارئى الأصل فكتب بجوارها على يمين السطر « نفال » لأنه يريد تصحيح كلة « الإقبال » إلى « الأنفال » ولسكنه تصحيح غدير مستند إلى أصل ثابت . والمعنى صحيح فى السكلمتين ، والمكن مافى الأصل أعلى وأجود . وكذلك كتبت فى النسخة المقروءة على ابن جماعة .

<sup>(</sup>۲) فى ب و ج « سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) الفعل ثلاثى . تقول : « خمس مال فلان يخمسه » \_ بفتح الميم فى المـاخى وضمها فى المضارع \_ : أخذ خمس ماله ، والمصدر « الخس ، بفتح الحاء وإسكان الميم .

<sup>(</sup>٤) في ج « إذا كان » .

 <sup>(</sup>٥) قوله « مغنوما » كتب فى س ، وقوله « مغنوما » كتب فى س
 « مفهوماً » وكل ذلك خطأ واضح .

<sup>(</sup>٦) في س « وإنما الأسلاب » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٧) كلة « بالسنة » قدمت في بعد كلة « تخمس » . وما هنا هو الموافق لأصل الربيع .

# ٢٣٥ \_ (١) ولولا الاستدلالُ بالسنة وحُـكُمْنا بالظاهرِ :

= فله سلبه . فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ ثم جلست ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . فقلت من يشهد لى ؟ ثم حلست ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه . فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصــة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه . فقال أبو بكر : لاها الله إذا ، لايعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطه إياه . فأعطانيه ، فبعت الدرع وابتعت به مخرفا فى بنى سلمة ، فانه لأول مال تأثلته في الإسلام . قال الشافعي : هذا حديث ثابت معروف عندنا . والذي لا أشك فيه : أن يعطى السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل ، من أى جهة قتله ، مبارزاً أو غير مبارز ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلب مرحب من قتله مبارزاً ، وأبو تنادة غير مبارز ، ولسكن المفتولين جميعا مقبلان . ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أحداً قتل موليا سلب من قتله ، والذي لا أشك فيـــه أن له سلب من قتل : الذي يقتل المصرك والحرب قائمة والمصركون يقاتلون ، ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا الهزموا أو الهزم المقتول ، ولا أرى أن يعطى السلب إلا من قتل مشركا مقبلا ولم ينهزم جماعة المصركين . وإنما ذهبت إلى هذا : أنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه أعطى السلب قائلًا إلا قائلًا قتل مقبلًا . وفي حديث أبى قتادة مادل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل قتيلا له سلبه يوم حنين : بعد ماقتل أبو قتادة الرجل . وفي هذا دلالة على أن بعض النــاس خالف السنة في هـــذا ، فقال : لا يكون للقاتل السلب إلا أن يقول الامام قبل القتال : من قتل قتيلا فله سلبه . وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا من الامام على وجه الاجتهاد . وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حكم ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل في غير موضع » .

تنبيه: في نسخة الأم في حديث أبي قتادة «عام خيبر» وهو خطأ من الطبع، صوابه «عام حنين» والحديث في موطأ مالك (٢: ١٠ - ١١) ورواه البخاري (٢: ١٧٠ فتح) وفي مواضع أخرى ، ومسلم (٢: ٥٠ - ١٥) كلاهما من طريق مالك ، وكذلك رواه غيرها. و « المخرف» بفتح الميم وإسكان الحاء المعجمة وفتح الراء: هو الحائط من النخل. وقوله « تأثلته » أي جمعته ، يقال: « مال مؤثل ، ومجد مؤثل » بوزن اسم المفعول: أي مجموع ذو أصل . و « بنو سلمة » بفتح السين وكسر اللام .

(١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

قَطَعْنَا (۱) من لزمه اسم سرقة ، وضَرَبْنا ما الله كلَّ من زَنَى ، حُرَّا ثَيِّبًا ، وأَعْطَيْنَا سهم ذى القُر بَى كلَّ (۲) من يَينه وبين النبيِّ قرابة ، شمخلَصَ ذلك إلى طوائف من العرب ، لأنَّ له فيهم وَشَا يَجَ (۱) أرحام ، وَخَسَننَا السَّلَبَ ، لأنه من المَعْنَمَ ، مع ما سواه من الغنيمة .

يانُ (١) فرض الله في كتابه اتّباعَ سُنةِ نبيّه (١)

٢٣٦ — قال الشافى : وَضَع اللهُ رَسُولُه (٢٠ مِنْ دينِه وفَرْضِه وَكَتَابِه المَوْضِع َ الذي أبان جلَّ ثناؤه أنه جَمَلَهُ عَلَماً لدينِه ، بما افترض مِن طاعته ، وحَرَّمَ من معصيته ، وأبانَ من فضيلته ، بما قَرَن من الإيمان بوسوله مع الإيمان به .

٢٣٧ – فقال تبارك وتعالى: (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ (٧٧ ، انْتَهُوا خَيْرًا لَكِم ، إنما اللهُ إِلهُ وَاحِدُ ، سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ (٨٧ ) .

<sup>(</sup>۱) هكذا هو بحذف اللام فى جواب « لولا » وهو جائز على قلة ، واستعمال الشافعى اياه يدل على أنه فصيح صحيح . والشافعي لغته حجة .

 <sup>(</sup>۲) كلة « كل » سقطت من النسخ الثلاث المطبوعة ، وهي ثابتة في أصل الربيع بين السطور بنفس الحط .

<sup>(</sup>٣) الوشاَع ، بدون الهمز وبالهمز أيضا : جمع « وشيجة » وهى الرحم المشتبكة المتصلة ، وأصله من « وشجت العروق والأغصان » أى اشتبكت ، وفعله من باب « وعد »

<sup>(</sup>٤) في النسخ الثلاث المطبوعة «باب بيان » وكلة «باب » ليست في أصل الربيع .

<sup>(</sup>٥) في ج « با بيان مافرض الله في كتابه من اتباع سنة نبيه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في - « نبيه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال ، « إلى : سبحانه أن يكون له ولد » .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء (١٧١) .

والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه . وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه ، كما قال بعض الأثمة من السلف :

فان الشافعي \_ رضى الله عنه \_ ذكر هذه الآية محتجا بها على أن الله قرن الإيمان \_\_

= برسوله عد صلى الله عليه وسلم مع الايمان به ، وقد جاء ذلك فى آيات كثيرة من القران ، منها قوله تعالى فى الآية (١٣٦) من سورة النساء : « يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْ لَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْ لَ عَلَى رَسُورة الأعراف : ٱلَّذِي أَنْ لَ مَنْ قَبْلُ » ومنها قوله تعالى فى الآية (١٥٨) من سورة الأعراف : « فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَنِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبَعُوهُ لَعَلَامُ \* تَهْتَدُونَ » . ومنها قوله تعالى فى الآية (١٨) من سورة التغان : « فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا »

ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على مايريد ، لأن الأمر فيها بالايمان بالله وبرسله كافة . ووجه الخطأ من الشافعي أنه ذكر الآية بلفظ « فا منوا بالله ورسوله » بافراد لفظ الرسول ، وهكذا كتبت في أصل الربيع ، وطبعت . في الطبعات الثلاث من الرسالة ، وهو خلاف التلاوة ، وقد خيّل لملى بادئ ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالافراد ، وإن كانت \_ إذا وجدت \_ لا تفيد في الاحتجاج لما يريد ، لأن سياق الكلام في شأن عيسي عليه السلام ، فلوكان اللفظ « ورسوله » لكان المراد به عيسى ، ولكنى لم أجد أية قراءة في هذا الحرف من الآية بالإفراد : لا في القراءات العشر ، ولا في غيرها من الأربع ، ولا في القراءات الثاخة » .

ومن عجب أن يبقي هذا الخطأ في الرسالة ، وقد مضى على تأليفها أكثر من ألف ومن عجب أن يبقي هذا الخطأ في الرسالة ، وقد مضى على تأليفها أكثر من ألف خطأ في الكتابة من الناسخين ، بل هو خطأ علمى ، انتقل فيه ذهن المؤلف الإمام، من آية إلى آية أخرى حين التأليف : ثم لاينبه عليه أحد ، أولا يلتفت البه أحد ، وقد مكث أصل الربيع من الرسالة بين يدى عشرات من العلماء الكبار ، والأئمة الحفاظ ، نحواً من أربعة قرون ، إلى مابعد سنة ، ٦٥ : يتداولونه بينهم قراءة وفيها سماعات للكثيرة المسجلة مع الأصل ، وفيها سماعات لعلماء أعلام ، ورجال من الرجالات الأفذاذ : وكلهم دخل عليه هذا الحظأ ، وفاته أن يتدبر موضعه فيصححه ، ومرد ذلك كله \_ فها نرى والله أعلم \_ : إلى الثقة ثم إلى التقليد ، فما كان ليخطر ببال واحد منهم أن الشافعى ، وهو إمام الأثمة ، وحجة هذه الأمة \_ : يخطئ في وجه الاستدلال بها، والموضوع أصله من بديهيات الاسلام ، وحجج القران فيه متوافرة ، واياته متلوة محفوظة . ولذلك لم يكلف واحد منهم نفسه عناء المراجعة ، ولم يفكر في =

٢٣٨ – وقال: ( إَنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَ لِهُ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَ لِهُ اللهُ وَرَسُولِهِ، وَ لِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَاذِنُوهُ (٢٠) . ٢٣٩ – فَجَعَلَ كَمَا لَ ابتداء الإِيمان، الذي ما سواهُ تَبَعْ لَهُ: الإِيمانَ بالله ثم برسوله (٣٠ .

٢٤٠ – فلو آمَنَ عبد به ولم يؤمن برسوله : لم يَقَعْ عليه اسمُ كَالَ ِ الإِيمَـانِ أَبداً ، حتى يؤمنَ برسوله معه .

رَبِي اللهِ عَنْ عَلَمْ اللهِ عَنْ هِلِالِ بِنَ أَسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ ٢٤١ – أخبرنا أَسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ ٢٤٢ – أخبرنا أَسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بِنِ إِسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْحَكَمِ قَالَ : « أُتيتُ رسولَ الله بجارية ، بِي يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْحَكَمِ قَالَ : « أُتيتُ رسولَ الله بجارية ، فقلتُ : يأرسولُ الله ، على رَقَبَةٌ ، أَ فَأُعْتِقُهَا ؟ فقال لها رسولُ الله ؛ فقال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أَنتَ (٢٠ رسولُ الله ، قال (٧) : فأَعْتَقُهَا (٨) .

<sup>=</sup> صدر الآبة التي أتى بها الشافعي للاحتجاج ، تقليداً له وثقة به ، حتى يرى إن كان موضعها موضع الكلام في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم ، أو في شأن غميره من الرسل عليهم السلام .

و تقول هنا ماقال الشافعي فيما مضى من الرسالة ( رقم ١٣٦): « وبالتقليد أغفل من أغفل منهم ، والله يغفر لنا ولهم » .

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة النور (٦٢) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة زيادة « معه » وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .

<sup>(</sup>٤) رسمت في أصل الربيع « ارنا » اختصاراً ، على عادة المحدثين القدماء وغيرهم .

<sup>(</sup>o) في النسخ المطبوعة ﴿ مَانَكُ بِنَ أَنْسَ » .

<sup>(</sup>٦) كلة «أنت » سقطت من س وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>V) في س « فقال » والفاء مزيدة في الأصل ملصقة بالـكلمة بخط آخر .

<sup>(</sup>٨) الحديث في الموطأ (٣: ٥ ـ ٦) مطولًا . ورواه مسلم (١:١٠١) وأبو داود=

رواه غيرُ ما لك ، وأظنُّ مالكً<sup>(٢)</sup> لم يَحْفَظِ اسْمَهُ<sup>(٣)</sup> .

٢٤٤ – قال الشافعي: فَفَرَضَ اللهُ على الناس اتّباعَ وَحْيِهِ وسُنَنِ

رسولِه .

وَ ٢٤٥ - فقال في كتابه : (رَبَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ('')

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالِحِكَمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ، إِنَّكَ

أَنْتَ الْعَزَيْرُ الْحَكِيمُ ('')

=(١: ٣٤٩ ــ ١٥٥) والنسائى (١: ١٧٩ ــ ١٨٠) من طريق يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة ، وهو شيخ مالك هنا ، واسمه « هلال بن على بن أسامة » ونسه مالك إلى حده .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة «كذلك» بدون الواو، وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٢) هكذا رسم في أصل الربيع منصوباً بدونَ الألفُ ، وهو جائز ، كما قدمنا في التعليق على الفقرة (١٩٨) .

رس) قال السيوطى فى شرح الموطأ: «قال النسائى: كذا يقول مالك: عمر بن الحكم، وغيره بقول: معاوية بن الحسكم السلمى . وقال ابن عبد البر: هكذا قال مالك: عمر بن الحسكم ، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث ، وليس فى الصحابة رجل يقال له عمر بن الحسكم ، وإيما هو معاوية بن الحسكم . كذا قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره . ومعاوية بن الحسكم معروف فى الصحابة ، وحديثه هذا معروف له ، وممن نص على أن مالسكا وهم فى ذلك : البزار وغيره . انتهى » . والحديث رواه أيضا أبو داود الطيالسى فى مسند معاوية بن الحسكم ( رقم ١١٠٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : الحكيم » .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٦٢٩) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة (١٥١).

٧٤٧ - وقال: (لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ الْكَتِابَ رَسُولًا مِنْهُمْ الْكَتِابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتِابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتِابَ وَالْحِيْمَ (١) وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتِابَ وَالْحِيْمَةُ مَا مُؤْمُهُمُ الْكَتِابَ وَالْحِيْمَةُ مَا مُؤْمُهُمُ الْكَتِابَ وَالْحِيْمَةُ مَا مُؤْمِنُ وَالْمَا مُؤْمِنُ وَالْمَا لَهُ مُبِينٍ وَأَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٠) .

٧٤٨ – وقال جل ثناؤه: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ (<sup>٣)</sup> َيْتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتِّابَ وَالحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضَلاَلِ مُبينِ (١٠).

٢٤٩ – وقال : ( وَأَذْ كَرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ (°) .

٢٥٠ – وقال: (وَأَنْزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَعَلَمْكَ
 مَا لَمُ ۚ تَكُنْ تَعْلَمُ (٢٠) ، وَكَانَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ عَظِيًا (٧) .

٢٥١ – وقال: ( وَأَذْ كُرْنَ مَا يُشْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ( ^ ) مِن آياتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٦٤) . وهذه الآية ذكرت في من و عقبل الآية السابقة : «كما أرسلنا فيكم رسولا منكم» . ومنشأ ذلك : أن الكاتب في أصل الربيع نسى 
تلك الآية ، ثم كتبها في الحاشية وأشار إلى موضعها، فأخطأ الناقلون معرفة موضعها ، 
وكتبوها مؤخرة عنه .

<sup>(</sup>٣) في الأُصل إلى هنا ، ثم قال « الآلة » .

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة (٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة البفرة (٢٣١) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (١١٣) .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

أُللهِ وَالْحِكْمَةِ ، إِنَّ أَللهَ كَانَ لَطيفاً خَبيراً (١).

٢٥٢ – (٢) فَذَكُر اللهُ الكُتابَ، وهو القُرَانُ، وذَكَرَ الحَكُمةَ، فسمعتُ مَنْ أَرْضَى (٢) مِنْ أهل العلم بِالقُرَانِ يقول: الحكمةُ: سُنة رسول الله .

٢٥٣ — (\*) وهذا يُشْبهُ ما قال ، واللهُ أعلم .

٢٥٤ – لأَن القُرَانَ ذُكِرَ وَأُنْبِعَتْهُ الْحَكَمَةُ ، وذَكَرَ اللهُ

مَنَّهُ (°) على خَلْقِهِ بتعليمهم الكتابَ والحكمةَ ، فلم يَجُزُ \_ والله أعلم \_ أن يقال الحكمةُ (') هاهنا إلاّ سنَّةُ رسول الله .

مع حوذلك أنها مقرونة مع كتاب الله ، وأن الله افترض طاء م رسوله ، وحَتَّم على الناسِ اتباع أمرِه فلا يجوزُ أن يقالَ لقولٍ : فَرَّضْ ((۷) إِلاَّ لِكتابِ الله ثم سنَّة رسولِه .

٢٥٦ - (٨) لِمَا وَصَفْناً ، من أَنَّ الله جَعَل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب (٣٤) .

<sup>(</sup>٢) هناً في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في من أرضاه » وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>o) في س « منة » وفي ـ و ج « منته » والكل خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) زاد بعض القارئين بحاشية الأصل حرف « إن » بعــد كلة « يقال » وهى زيادة لا أصل لهـا ، ولا حاحة بالـكلام إليها .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « إنه فرض » وكلة « إنه » ليست فى الأصل ، وحذفها جائز ، ويكون قوله « فرض » مقولا للقول على سبيل الحكاية ، أو خبراً لمحذوف ، كأنه يقول « هو فرض » .

<sup>(</sup>A) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « وذلك » وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط غير خطه .

مَا أَدَادَ : دليلاً على خاصّهِ وعامّه . ثم قَرَن الحكمة بها بكتابه فأَ تُبْعَهَا إِيَّاهُ (١) ، ولم يَجْعَلَ هذا لأحدٍ من خَلْقِهِ غيرِ رسوله .

### باسب

فَرْضِ ٱللهِ طاعةَ رسولِ<sup>(٢)</sup> ٱللهِ مقرونةً بطاعة الله ومذكورةً وحدَها

٢٥٨ – قال الله : (وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلاَ مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرُهُمْ ، وَمَنْ يَعْصِ وَرَسُولُهُ أَمْرُهُمْ ، وَمَنْ يَعْصِ أَللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرُهُمْ ، وَمَنْ يَعْصِ أَللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا (\*) .

٢٥٩ – وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهْ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الأَّهْ رَمِنْكُمْ (٥)، قَإِنْ تَنَازَءْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِذْ كُنْتُمْ تُومْمُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً (١). إِذْ كُنْتُمْ تُومْمُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً (١).

٢٦٠ - (٧) فقال بعضُ أهلِ العلم : أُولُوا الأَمْ : أَمْرا فِي سَرَا يَا رَسُولَ اللهِ . والله أعلم . وهكذا أُخْبِرْ نَا (٨) .

 <sup>(</sup>١) هكذا العبارة في الأصل والنسخ المطبوعة ، وتحتاج لشيء من التأمل أو التـكلف .
 والمراد واضح مفهوم .

<sup>(</sup>٢) في س « رسوله » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب (٣٦).

<sup>(</sup>o) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء (٩٥) .

<sup>(</sup>٧) هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>A) فى س و ج « وهكذا أخبرنا عدد من أهل التفسير » وفى ـ « وهكذا أخبرنا غير =

حَوْلَ مَن كَانَ حَوْلَ مَكْنَ مِن يُشْبِهُ مَا قَالَ ، وَالله أَعَلَم ، لأَنْ كُلَّ مَن كَانَ حَوْلَ مَكَة مَن العربِ لِم يَكُنْ يَعرفُ إِمَارَةً ، وكانت تأنفُ أَن يُعْطِيَ بِعَضْهَا بِعضًا طاعة الإمارة

۲۹۲ – فلماً دَانَتْ لرسولِ الله بالطاعة لم تَكَنْ تَرَى ذلك يَصْلُحُ لغير رسولِ الله .

٣٦٣ — (١) فأمروا أن يطيعوا أولى الأمر الذين أمَّرَهُمْ رسولُ الله، لاطاعةً مطلقةً ، بل طاعةً مُسْتَشْنَاةً ، فيما كَلُمْ وعليهم (٢) ، فقال : ( فَإِنْ تَنَازَ عْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ ) يعنى : إن اختلفتم في شيء .

٢٦٤ – (٣)وهذا\_إن شاءالله كما قال فى أُولى الأمر، إلاّ أنه يقول (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ) يعنى والله أعلم هُمْ وأُمراؤُهم الذين أُمروا بطاعتهم، (مَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) يعنى \_ والله أعلم \_ : إلى ما قال الله

<sup>=</sup> واحد من أهل التفسير» وكل ذلك مخالف لما في الأصل .

وقد كتبت في الأصل « وهكذا أرنا » و « أرنا » اختصار « أخبرنا » عند المحدثين ، وكذلك يكتبها الربيع في الرسالة ، ولكنه كتبها فوقها واضحة «أخبرنا». ويظهر أن بعض الفارئين في الرسالة ظنوا أنها فعل مبنى للفاعل ، وأن في الكلام سقطا، فزادوا في بعض النسخ « عدد من أهل التفسير » كما رأيته في نسخة أخرى مقروءة على شيخ الاسلام أبي مجد عبد الله بن مجد بن جماعة في سنة ٥٠٨. فكتب فيها في أصلها « أخبرنا » فقط ، ثم زيد فيها في الهامش بحط آخر « عدد من أهل التفسير » . ولكن عدم وجود هذه الزيادة في أصل الربيع دليل على أن الفعل « أخبرنا » مبنى لما لم يسم فاعله ، وبذلك يكون الكلام ناما صحيحا ، لم يسقط منه شيء . ويجوز أن يكون مبنيا للفاعل ، ويكون الشانعي سمم هذا القول من قائله نفسه .

<sup>(</sup>١) هنا في ج زيادة « قال » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في ج « مستثنى فيها لهم وعليهم » وهو خطأ ومخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) هذا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل ..

والرسول أن عرفتموه ، فإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه إذا وصلتم (١) ، أومَنْ وَصَلَ منكم إليه .

٢٦٥ - لأن ذلك الفرضُ الذي لا مُنازَعَةً لَكُم فيه . لقول الله :
 ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) .

٢٦٦ – وَمَنْ تَنْنَازِعُ (٢٠ مِمْنَ اللهُ رَدَّ الأَمْرَ إِلَى قَضَاءِ اللهُ رَدَّ الأَمْرَ إِلَى قَضَاءِ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَّ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٢٦٧ – وقال ((): (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ الْمَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللهِ مَا للهُ مَا أَنْعُمَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ال

<sup>(</sup>١) في س و ج « إذا وصلتم إليه » وكلة « إليه » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) هكذا كتبت الـكلمة في الأصل ، بوضع تقطين فوق التاء وتقطين تحتها ، لتقرأ بالوجهين : « تنازع » فعل ماض ، و «ينازع » فعل مضارع » والأخير يجبوز فيه الرفع ، على أن تكون « من » موصولة ، والجزم على أن تكون شرطية ، ولذلك وضعنا على آخر الفعل الحركات الثلاث .

<sup>(</sup>٣) في س و ج « من » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى - « يتنازعون » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في ج « قال » بحذف الواو ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قالُ ﴿ إِلَى : رَفِيقًا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (٦٩) .

٢٦٨ - وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ (١).

### باسب

مَا أَمَّرَ اللهُ مِن ْ طَاعَةِ رسولِ الله

٢٦٩ – قال الله جل ثناؤه: ( إِنَّ الذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّ عَلَى بُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهِ ٢٦٥ أَللهُ (٢) ، يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ، فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَكْتُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَوْقَى عَلَى عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُونَ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٣) . وَمَنْ أُوفَى عِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُونَ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٣) .

٣٠ - ٢٧٠ أُوقال: (مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ (٥). وَاللهُ (٥) أَللهُ (٥) أَللهُ (١٥) . وَأَعْلَمُهُمُ أَنَّ بَيْعَتَهُمُ مُ رَسُولَهُ بَيْعَتُهُ ؛ وكذلك أعلمهم أنَّ اللهُ أَيْعَتَهُمُ مُ رَسُولَهُ بَيْعَتُهُ ؛ وكذلك أعلمهم أنَّ

طاعتهم طاعته (١) .

٢٧٢ – وقال: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ (٧) حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَا شَجَرَ رَبِّهُمْ ، ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيًا (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال (٢٠) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال ( إلى : أجراً عظيما » .

<sup>(</sup>۳) سورة الفتح (۱۰) .

<sup>(</sup>٤) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل . وفيها أيضا « قال الله : ومن يطع الرسول » وهو مخالف للأصل ، وزيادة الواو في أول الآية خطأ ، لأنه خلاف التلاوة .

<sup>(</sup>٥) سورة النسآء (٨٠) .

<sup>(</sup>٦) في س ((أن طاعتهم إياه طاعته» وفي ب و ج ((أن طاعته طاعته » وكل ذلك مخالف للأصل ويظهر أن الناسخين ظنوا أن المعنى غير واضح ، فتصرف كل منهم في اللفظ بما ظنه مفيداً لإيضاح المعنى .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>١٥) سيورة النساء (١٥) .

٣٧٣ – نَزَلَتْ هذه الآيةُ فيما بَلَغَنَا \_ والله أعلم \_ في رجل خَاصَمَ الزُّبَيْرِ فِي أَرْضِ ، فَقَضَىٰ النبيُّ بِهَا للزُّ بير (١)

٢٧٤ – وهذا القضاء سنة مِن رسول الله ، لاحُكُم منصوص في الْقُرُان .

٢٧٥ – (٢) وَالقُرَانُ يَدُلُ ۚ \_ والله أعلم \_ على ما وَصَفْتُ ، لأنه لو كان قضاء (٢) بالقُرَان كان حكماً منصوصاً بكتاب الله ، وأَشْبَهَ أَنْ يَكُونُوا إِذَا لَمْ يُسَلِّمُوا لِحُكُم كِتَابِ اللهُ نَصًّا غيرَ مُشْكِل الأَمْرِ: أَنهم ليسوا بمؤمنين، إذا ( ) رَدُّوا حُكُمُ التنزيل، إِذَا لم يُسَلِّمُوا لَهُ (٥).

٢٧٦ – وقال تبارك و تعالى: ( لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ ٥٠٠ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم \* بَعْضًا ، قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَنْسَلَّلُونَ مِنْكُم ۚ لِوَاذًا ،

<sup>(</sup>١) الرجل الذي خاصم الزبير كان من الأنصار ىمن شهد بدراً ، واختصا في ماء كانا يسقيان به أرضهما ونخلهما . والحديث مطول معروف في كتب السنة ، وفي آخره : « فقال الزبير : ماأحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك » . وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲ : ۱۸۰ ) ونسبه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخارى ومسلم وأبى داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهتي من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن أبيه . ورواه أيضا يحيي بن آدم فی الحراج ( رقم ۳۳۷ ) وانظر فتح الباری ( ۰ : ۲۹ \_ ۳۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) هنا في ج زَيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى ب « قضى » على أنه فعل ماض ، لامصدر . والذى فى الأصل يحتمل ذلك ، لأنه كتب « قضا » بالألف ، وكثيرا مايكتب فيه الفعل المعتل اليائي بالألف .

<sup>(</sup>٤) في ج «إذ» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٥) في س «إذ لم يسلموا له» .وفي ب «فلم يسلموا له» ، وكلاها مخالف اللأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : ﴿ إِلَى : عذاب أَلِم ﴾ .

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَرْهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتِنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فَتِنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

رَبُونَ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ . وَإِنْ يَكُن كُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ وَسُولِهِ الْبَيْحُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ . وَإِنْ يَكُن كُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ . أَفِي تُقُوبِهِمْ مَرَضٌ ، أَمِ ارْتَابُوا ، أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ مُذْعِنِينَ . أَفِي تُعَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ الْاَبَانُ قَوْلَ الْمَوْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ الْاَبَانَ قَوْلَ الْمَوْمِنِينَ اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ مَيْنَهُمْ : أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ مَيْنَهُمْ : أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْسَ اللهَ وَيَتَقَهْ ، وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَيَخْسَ اللهَ وَيَتَقَهْ ، وَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْسَ اللهَ وَيَتَقَهْ ، وَاللّهُ وَيَتَقَهْ مُ الْفَائِرُونَ ('') .

٢٧٩ ــ وأنهُ أعلمهم أن حُكمَهُ حُكمُهُ ، على معنى افْتِرَاضِهِ حُكمَهُ ، وما سَبَقَ فى علمه جل ثناؤه من إسْعادِه (١) بِعصمته وتوفيقه ، وما شَهدَ له به من هدايته واتباعِه أَمْرَهُ .

سورة النور (٦٣) .

<sup>(</sup>٢) هناً في ع زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : الفائزون » .

<sup>(</sup>٥) هنا في ج زيادة « قال الشافَى » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في م و ج «فاذا سلموا لحكم النبي» وهو مخالف لما في الأصل .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة «له » والذي في الأصل « لحكمه » ثم ضرب عليها بعض الفارئين (٧) في النسخ المطبوعة «له » مخط مخالف لحط الأصل .

٢٨٠ – فأَحْكَمَ فَرْضَهُ بإلزام خَلْقِهِ طاعةَ رسوله، وَ إعلامِهِمْ (١) أنها طاعتُهُ .

٢٨١ - فَجَمَعَ لَهُم أَنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الفرض عليهم اتباعُ أَدْرِه وأمرِ رسوله (٢٨) ، وأنَّ طاعة رسوله طاعتُه ، ثم أَعْلَمَهُمْ أَنه فَرَضَ على رسوله اتباع أَدره ، جلَّ ثناؤه .

#### بانب

مَا أَبَانَ الله لخلقه مِنْ فَرْضِه على رسولِه اتّباعَ ما أَوْحَى إليه (٢٠)، وما شَهِدَ لَهُ بِهِ مِن اتّباع ما أُمِرَ به، ومِنْ هُدَاهُ ، وأنه هادٍ لِمَن اتَّبعَهُ

٢٨٢ – قال الشافعي: قال الله جلَّ ثناؤه لنبيه: ( يَا أَيُّهَا النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٨٣ – وقال : ( اتَّبِع مَا أُوحِى َ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٧) .

<sup>(</sup>١) فى - « باعلامهم » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة زيادة « مما » وهي مكتوبة فيالأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « ماأوحى الله إليه » وزيادة لفظ الجلالة مُكْتُوبَة بين السطور بخط آخر .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب (١ و ٢ ) .

<sup>(</sup>V) سورة الأنعام (١٠٦) .

٢٨٤ – وقال ( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَا تَبِعْهَا ( ا وَلَا تَبِعْهَا ( ا ) وَلاَ تَتَبِعْ أَهُونَ ( ) ) . تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْـاَمُونَ ( ) ) .

مِن عصمته إِيَّاهُ مِن خلقه ، فقال : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ مِن عصمته إِيَّاهُ مِن خلقه ، فقال : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مَن حَلقه ، وَاللهُ يَعَصِمُكَ إِلَيْكَ مَن رَبِّكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ، وَاللهُ يَعَصِمُكَ مِن النَّاسِ (٢) .

۲۸٦ – (۷) وَشَهِدَ له جلّ ثناؤه باستمساكه بما أَمَرَهُ به، وهداية مِن اتّبعه ، فقال : ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوعًا مِنْ أَبْرِ نا (۱) مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الـكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَان ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا ، وإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ (۱) .

٢٨٧ – وقال: ( وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّتُ طَائْفَةٌ مُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّتُ طَائْفَةٌ مُ مَا يَضُرُّ و نَكَمِنْ شَيْءٍ، مِنْهُمْ ، وَمَا يَضُرُّ و نَكَمِنْ شَيْءٍ،

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية (١٨) .

<sup>(</sup>٣) هناً في ـ و ع زيادة «قال الشافعي» وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) فى س و ج «منة» وهو خطأ ، والصواب مافى الأصل ، وقد ضبطت فيه بفتح الميم .

<sup>(</sup>o) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : والله يعصمك من الناس » .

 <sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٦٧) .
 (٧) هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » .

<sup>(</sup>٩) سورة الشورى (٧٥) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : وكان فضل الله عليك عظيما » .

وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالحَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَكَانَ فَضْلُ ٱلله عَلَيْكَ عَظمًا (١) .

٢٨٨ - (٢) فَأَبَانَ ٱللهُ أَنْ (٣) قَدْ فَرَضَ على نبيه اتّباعَ أمرهِ ، وَشَهِدَ لَهُ بِالبَلاَغِ (١) عنه ، وشَهِدَ به لنفسه ، ونحنُ نَشْهِدُ له به ، تَقَرُّا بًا إلى ألله بالإيمَان به ، وتَوَسُّلًا إليه بتصديق كَلِماتِه .

٣٨٩ – أخبرنا عبــِدُ العزيز (٥) عن عمرو بن أبي عَمرو مَوْلَى الْمُطَّلِب عن الْمُطَّلِب بن حَنْطَب (٦) أنَّ رسولَ الله قال : « مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ ٱللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْ ثُكُمُ بِهِ ، وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَا كُو ٱللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ (٧) » .

٢٩٠ – قال الشافعي : وما أَعْلَمَنَا ٱللَّهُ مَمَّا سَبَقَ في علمه وحَتْمٍ قَضَائِهِ الذي لا يُرَدُّ ، منْ فضله عليه و نعمتِهِ \_ : أنه مَنعَهُ من أنْ يَهُمُوْ ا به أن يُضلُّوه ، وأعلمه أنهم لا يَضُرُّونه مِن شيء .

سورة النساء (١١٣) .

 <sup>(</sup>۲) هنا في ب و ع زیادة «قال الشافعی» ولیست فی الأصل .
 (۳) فی س و ب «أنه» وهو مخالف الأصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة « بالإبلاغ » وهي مكتونة في الأُصل « بالبلاغ » ثم أصلحها بعض قارئيه إصلاحاً غير واضح ولا صحيح ، ويظهر أنه ظن أن كلة « البلاغ » لا تناسب المعنى هنا ، وما في الأصل صواب ، قال في اللسان : « الإبلاغ » : الايصال ، وكذلك التبليغ ، والاسم منه : البلاغ » يعني أنه اسم قام مقام المصدر الحقيق .

<sup>(</sup>٥) في س و ّ ب «عبد العزيز بن مجد» وفي ج «عبد العزيز بن مجد بن أبي عبيد » والذي في الأصل « عبد العزيز » وكتب في هامشه « بن مجد » وكتب تحته « بن أبى عبيد » ، ووضع بينهما خط . وخط هاتين الزيادتين غير خط الأصل

وعبد العزيزهذا هو ابن مجد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي ، وهو من ثقات أتباع التابعين من أهل المدينة ، مات سنة ١٨٧ وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٦) «حنطب» بفتح الحاء والطاء المهملتين وبينهما نون ساكنة .

<sup>(</sup>V) سيأتى الكلام على هذا الحديث في ( رقم ٣٠٦ ) .

الله ، والشهادة بتأدية رسالتِه واتباع أمره ، وفيما وصفتُ مِنْ فَرْضِه طَاعَتَهُ وَالشهادة بتأدية رسالتِه واتباع أمره ، وفيما وصفتُ مِنْ فَرْضِه طاعَتَهُ وتأكيدِه إليّاها في الآي ذكرتُ (١) \_: ما أقامَ اللهُ به الحجة على خلقِه : بالنسليم لحُكم رسولِ الله (٢) واتباع أمره .

٢٩٢ - قال الشافعي: وما سَنَّ رسولُ الله فيما<sup>(٣)</sup> ليس للهِ فيه حُكِمْ - : فَبِحُكِم ِ اللهِ سَنَّهُ . وكذلك أخبرنا اللهُ في قوله: ( وَ إِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . صِرَاطِ اُللهِ) .

٢٩٣ - (<sup>١)</sup> وقد سَنَّ رسولُ الله مَع كتابِ الله ، وسَنَّ (<sup>٥)</sup> فيما ليس فيه بعَيْنِه نَصُّ كتابِ .

ع ٢٩٤ – وكلُّ ما سَنَّ فقد أَلزَمَنَا اللهُ اتَّباعَهُ ، وجَعَل في اتَّباعِه طاعَتَهُ ، وفي العُنُودِ (٢) عن اتَّباعها (٧) معصيتَه التي لم يَعْذِرُ بها خلقاً ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخ المطبوعة « فى الآى التى ذكرت » وكلة « التى » مكتوبة فى الأصل بين السطور بخط آخر ، والظاهر، أن الذى زادها رأى التركيب على غيرالجاد ه فى السكلام ، مع أن له وجها ظاهراً من العربية : أن يكون قوله « ذكرت » حالا من « الآى » وقد يجئ الحال جملة فعلية فعلية فعلها ماض ، والحال فى معنى الصفة .

<sup>(</sup>٢) في أو ج « لحكم رسوله » وهو مخالف الما في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في م « مما » بدل « فيما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س « وبين » بدل « وسن » وهو خطأ ومخالف للأصل ، ومراد الشافعى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فى أشياء منصوص علمها فى الكتاب ، بيانا لهما ، أو نحو ذلك ، وأنه سنّ أيضا أشياء ليس فيها بعينها نصّ من الكتاب

<sup>(</sup>٦) العنود \_ بضم العين المهملة \_ : العتو والطغيان ، أو الميل والأنحراف ، وفعله من أبواب : « نصر وسمع وكرم » ، وأما العنود فانه مصدر سماعي .

 <sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل ، وتأييث الضمير على إرادة السنن التي ألزمنا الله اتباعها . وفي
 ب و ج « اتباعه » بالتذكير ، والمعنى صحيح ، ولكنه مخالف لما في الأصل .

ولم يَجعلْ له من اتّباع سُنَنِ رسولِ الله عَمْرَجاً ، لِـا وصفتُ ، وما قال رسولُ الله (۱).

رسول الله قال: « لاَ أَلْفِينَ أَجْدَكُمُ مُتَكِنًا عَلَى المَ أَبُو النَّضْرِ (") مولى مُحَرَ بَنِ عُبَيْدِ الله سَمِع عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رافع يحدِّثُ عن أبيه (") أن رسول الله قال: « لاَ أَلْفِينَ أَحَدَكُم مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْنُ مِنْ أَمْرِي ، مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) أى ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآتى عقب هذا .

 <sup>(</sup>۲) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) مكذا . فى الأصل « عن سالم أبو النضر » وكأن هذا لم يعجب بعض القارئين فيه ، لمخالفته المشهور فى استعمال الأسماء الخسة ، فضرب على حرف الجر « عن » وكتب فى الهامش بخط آخر « بن عبينة قال أنا » وبذلك طبعت فى النسخ المطبوعة ، وهو تصرف غير جيد ممن صنعه .

والذي في الأصل له وجه في العربية ، وإن كان غير مشهور . قال ابن قتيبة في مشكل الفران (ج ١ ص ١٨٥ من كتاب القرطين ) : « وربحاكان للرجل الاسم والكنية ، فغلبت الكنية على الاسم ، فلم يعرف إلا بها ، كأبي طالب ، وأبي فرر ، وأبي هربرة ، ولذلك كانوا يكتبون : على بن أبوطالب ، ومعاوية بن أبو سفيان، لأن الكنية بكمالها صارت اسما ، وحظكل حرف الرفع ، مالم ينصبه أو يجره حرف من الأدوات أو الأفعال ، فكأنه حين كني قيل : أبو طالب ، ثم ترك كهيئته ، وجعل الاسمان واحداً » .

وما هنا كذلك ، فان سالما عرف واشتهر بكنيته « أبو النضر » وغلبت عليه .

تنبيه: \_ أخطأ المصححون فى تصحيح كتاب الفرطين فى المثالين اللذين ذكرهما ابن قتيبة ، فكتبوهما على الجادة « على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان » مع أن سياق كلامه واضح ، فى أنه يريدكتابتهما بالواو ، كما صنعنا هنا فى تفل كلامه . وانظر أيضا الكشاف للزمخمرى فى تفسير سورة المسد .

<sup>(</sup>٤) هو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أسلم قبل بدر ، وشهد أحداً وما بعدها .

<sup>(</sup>o) في ـ « وجدناه » وهو مخالف للأصل .

## ٢٩٦ قال سفيان : وحدثنيه محمدُ بن المُنْكَدِرِ<sup>(۱)</sup> عن النبيِّ بر سلاً<sup>(۲)</sup> .

(۱) في س ( المنكدري » وهو خطأ ظاهر .

(٣) الحديث رواه أبو داود ( ٤ : ٩ ٣ ٣) عن أحمد بن حنبل وعبدالله بن مجه النفيلي ، كلاها عن سفيان عن أبي النضر ، ولم أجده في مسند أحمد عن سفيان . ورواه أيضا ابن ماجه (١: ٦) عن نصر بن على الجهضمى: «حدثنا سفيان بن عيينة في بيته ، أنا سألته عنه ، عن سالم أبي النضر ، ثم مر في الحديث قال : أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع » . وهذا يدل على أن سفيان ترد د فيه : هل هو عن سالم أو عن زيد بن أسلم . ورواه أيضا الترمذي (٢: ١١٠ – ١١١ طبعة بولاق عن زيد بن أسلم . ورواه أيضا الترمذي (٢: ١١٠ – ١١١ طبعة بولاق بع : ٧٤ مر مر المبار كفوري ) عن قتيبة عن ابن عيينة عن مجه بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله أبي النضر عن عبيد الله عن ابن البي صلى الله عليه وسلم ، وكان ابن عيبنة إذا روى هذا بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكان ابن عيبنة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث على بن المذكدر من حديث سالم أبي النضر ، وإذا بعض النسخ «حسن صحيح » .

ورواه أيضا الحاكم (١٠٨ - ١٠٩ ) من طريق الحيدى عن سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله عن أبيه . وقال : « قد أقام سفيان بن عيينة هذا الاسناد ، وهو صيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، والذى عندى أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الاسناد » . ثم رواه من طريق ابن وهب عن مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن ابن وهب عن الليث بن سعد عن أبي النضر عن موسر بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع

وهذا الآختلاف لا يضر ، لأن رواية سفيان عرفنا منها أن الحديث عند أبى النضر عن عبيد الله ، وكذلك رواية مالك ، وإن كانت مرسلة ، ورواية الليث أيدت أن الحديث معروف عن أبى رافع أيضا ، لأنه رواه عــه موسى بن عبد الله بن قيس ، وهو موسى بن أبى موسى الاشعرى ، وهو تابعي ثقة .

فيكون لأبى النضر فيه شيخان : عبيد الله بن أبى رافع ، وموسى بن أبى موسى ، كلاها يرويه عن أبي رافع .

وقد وحدت متابعة صحيحة لسفيان فيسه أيضا ، ترفع احتمال التعليل أو الخطأ من سفيان . فقد رواه أحمد في المسند ( ٦ : ٨ ) عن على بن إسحق عن ابن المبارك عن ابن لهيعة : «حدثني أبو النضر أن عبيد الله بن أبى رافع حدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم » وابن لهيعة ثقة ، وقد صرح بالسماع من أبى النضر ، وهذا إسناد صحيح ليست له علة .

وقد روىالحاكم شاهدين له باسنادين صحيحين:

٢٩٧ – [قال الشافعي: الأريكة : السرير (١)].

٢٩٨ - (٢) وسُنَنُ رسولِ الله مع كتاب الله وجهانِ : أحدها : نَصْ كتاب الله وجهانِ : أحدها : نَصْ كتاب (٣) ، فا تَبَعَهُ رسولُ الله كما أَنْرَلَ اللهُ . والآخَرُ : جُمْلَةُ (٥) ، كَيْنَ رَسولُ الله فيه عن الله (٥) معنى ما أَرَادَ بالجُملةِ ، وأَوْضَحَ كَيْفَ فَرَضَها : عامًّا أوخاصًا (٢) ، وكيف أراد أن يَأْتِيَ به العبادُ . وكلاهما اتَبَعَ فيه كتابَ الله .

٢٩٩ قال (٧): فلم أُعْلَمْ من أهل العلم مخالفاً في أنَّ سننَ النبيّ
 من ثلاثة وجوهٍ ، فاجْتَمَعُوا (٨) منها على وجهين .

٣٠٠ - والوجهان يجتمعانِ ويتَفَرَّعَان <sup>(٩)</sup>: أحدهما : ماأُنْزَل اللهُ ٣٢

أولهما : حديث المقدام بن معدى كرب قال : « حرم النبيّ صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خبر ، منها الحمار الأهلى وغيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته ، يحدّث بحديثى ، فيقول : بيني وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حراماً حرمناه . وإن ماحرّث مرسول الله كما حرم الله » .

وهذا حدیث صحیح ، رواه أحمد فی المسند من وجهین مختلفین ( ؛ : ۱۳۰ ـ ۱۳۰ و هذا حدیث صحیح ، رواه أحمد فی ۱۳۰ و وابد ( ؛ : ۲۲۸ ـ ۳۲۹ و والترمذی ( ۲ : ۱۱۱ ) وابن ماجه ( ۱ : ۵ ـ ۲ ) وروی أبو داود قطعة منه فی الأطعمة باسناد آخر ( ۳ : ۱۸ ؛ ـ ۱۹ ؛ ) .

- (١) هذه الجملة موجودة في النسخ المطبوعة ، ولم تكن في الأصل ، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط قدم ، فيه شيء من الشبه بخط الأصل ، ولكني أرجح أنه غيره .
  - (۲) هنا في ب و ج زيادة « قال الثانمي » وليست في الأصل .
  - (٣) فى النسخ المطبوعة « نص كتاب الله » وهو مخالف لما فى الأصل .
- (٤) قوله « جلة » يريد: الحجمل الذي بينته السنة ، ولذلك سيعيد الضمير تارة مذكرا ، وتارة مؤنثا : على المعنى وعلى اللفظ .
  - (٥) في من « بين رسول الله عن الله فيه » وتأخير كلمة « فيه » مخالف للأصل .
    - (٦) فى ـ و ج « أعاما أم خاصاً » وما هنا هو الموافق اللاصل .
      - (٧) فى ـ و ج « قال الشافعي » وهو مخالف لما فى الأصل .
  - (A) في النسخ المطبوعة « فأجموا » ولكين التاء واضحة في الأصل بين الجيم والميم .
    - (م) في س « ويتفرقان » وهو مخالف للأصل.

فيه نَصَّ كتاب، فَبَيِّنَ رسولُ الله مِثْلَ ما نَصَّ الكتابُ. والآخَرُ: ممَّا<sup>(۱)</sup> أَنْزَلَ اللهُ فيه مُجمَلَة كتاب، فَبَيَّن عن اللهِ معنَى ما أرادَ. وهذانِ الوجهان الله الله الله أيختلفوا فيهما .

٣٠١ – والوجهُ الثالثُ: ما سَنَّ رسولُ اللهِ فيما <sup>(٢)</sup> ليس فيه نَصُّ كتاب.

٣٠٧ – فمنهم من قال : جَعَلَ اللهُ له ، بما افْ تَرَضَ مِنْ طاعته ، وسَبَقَ في علمه من توفيقه لرضاهُ \_ : أَنْ يَسُنَّ فيما ليس فيه نصُّ كَتَابِ .

سُرَّةً قَطُّ إِلَّا وَلَمَا أَصُلُ فَى الْكَتَابِ ، كَمَا كَانَت سُنَّتُهُ لِتَبْدِينِ عَدَدِ الصلاةِ وَعَمَلِهَا ، على أَصْل مُجْلَةِ الْكَتَابِ ، كَمَا كَانَت سُنَّتُهُ لِتَبْدِينِ عَدَدِ الصلاةِ وَعَمَلِها ، على أَصْل مُجْلَةِ فَرْضِ الصلاةِ ، وكذلك ما سَنَّ من البيوع () وغيرها من الشرائع ، لأنَّ الله قال : ( لاَ تَأْ كُلُوا أَمْوَ اللَّهُ وَيَنْكُمُ وَاللهُ وَقَال : ( لاَ تَأْ كُلُوا أَمْوَ اللهُ وَاللهُ وَحَرَّم فَإِنْهَ اللهُ قال : ( لاَ تَأْ كُلُوا أَمْوَ اللهُ وَلَا وَحَرَّم فَإِنَّهَ اللهُ قَال : ( لاَ تَأْ كُلُوا أَمْوَ اللهُ وَلَا وَحَرَّم فَإِنَّهُ اللهُ عَلَى وَحَرَّم الرِّبَالِ () فَمَا أَحَلُ وَحَرَّم فَإِنَّهَ الله اللهُ الله ، كَا رَبِينَ الصلاة .

٣٠٤ – ومنهم من قال: بل جاءَتْهُ به رسالةُ الله ، فأُثْبِتَتْ سُنَتُهُ بفرضِ الله .

<sup>(</sup>١) في س و ب « ما » بدل « مما » وفي ج « مثل ما » وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في س و ب « مما » بدل « فيما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في للهُ ماسن في البيوع » وهو تخالفُ للأصل . وفي س و ج « ماسن فيه من البيوع » وكلة « فيه » ليست من الأصل ، وزيدت في حاشبته بخط مخالف لحطه .

<sup>(</sup>٤) في س « بأن » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٢٩).

<sup>(</sup>٦) سُورة البقرة (٢٧٥) .

 <sup>(</sup>٧) في د إنما ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

ه ٣٠٥ – ومنهم من قال : أُلْقِيَ فِي رُوعه كُلُّ ما (١) سَنَّ ، وسُنَّتُهُ الْحَكُمةُ : الَّذِي (٢) أُلْقِيَ فِي رُوعه عن الله ، فكانَ ما (٣) أُلْقِيَ فِي رُوعه سُنَّتُهُ (١) .

٣٠٦ – (°) أخبرنا عبدُ العزيز (°) عن عَمْرِ و بْنِ أَبِي عَمْرِ و (°) عن الْمُطَّلِبِ قال : قال رسولُ الله : « إِنَّ الرُّوحَ الأَمِينَ قَدْ أَلْقَ فى رُوعِى أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسْ حَتَّى تَسْتَوْ فِي رِزْقَهَا ، فَأَ جِمُوا فِي الطَّلَبِ (^)».

وانظر في هذا المعنى ماتقلناه عن الأم فيما سيأتى في حاشية الفقرة ( ٤٣٠ ) .

(V) «عمرو» بفتح العين ، وكتب في ج «عمر» وهو خطأ .

وعمرو بن أبى عمرو: هو مولى المطلب بن حنطب ، وهو من شيوخ مالك ،

تابعى تقة معروف . وقد كتب فوق اسمه فى الأصل ببن السطرين « مولى المطلب

بن حنطب » وذلك بخط مخالف لحط الأصل . فأدخله الناسخون فى صلب الكلام ،

وبذلك جاء فى النسخ المطبوعة ، إلا أن ب جاء فيها « مولى المطلب عن المطلب

بن حنطب » و ج جاء فيها « مولى المطلب بن حنطب قال : قال رسول الله »

فأسقط من الإسناد شيخ عمرو ، وكل ذلك مخالف للأصل ، وبعضه خطأ واضح .

وأسقط من الإسناد شيخ عمرو ، وكل ذلك مخالف للأصل ، وبعضه خطأ واضح .

الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئاً ممّا نها كم الله عنه الإلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئاً ممّا نها كم الله عنه الحديث الذي مضى برقم ( ٢٨٩ ) جمت مع الحديث الذي هنا ، وجمع بينهما بكلمة « ألا »

<sup>(</sup>١) « كل ما» رسمتا في الأصل « كلما» وهو رسم معروف للقدماء.

<sup>(</sup>٢) في ج « التي » وفي ــ « للذي » وكلاهما مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) في ـ « ممـا » بدل « ما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) زيد بحاشية الأصل بعد كلة « سنته » : « عن الله » وهذه الزيادة بخط مخالف لخط الأصل . وقد أدخلت هذه الزيادة في ج .

<sup>(</sup>o) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز : هو ابن عجد الدراوردى الذى سبق ذكره فى هــذا الاسناد فى رقم (٢٨٩) . وقد كتب هنا بحاشية الأصل بخط غير خطه « الدراوردى » . وقد زيد فى اسمه هنا فى س « بن عجد » وليس ذلك فى الأصل . وكتب فى ج « عبد العزيز بن عجد الداوردى » وهو خطأ سخيف .

ثم واو العطف . وإسناد الحديثين واحد ، وقد يكون الشافعي رواهما في موضع آخر حديثا واحداً ، كما جمهما أبو العباس الأصم في مسند الشافعي (س ٨٠ من طبعة شركة المطبوعات العلمية و ص ٢٠٣ من هامش الجزء السادس من الأم) ولكنه لم يروهما في كتاب « الرسالة » إلا حديثين مفرقين في موضعين ، وإن كان إسنادهما واحداً . ولكن جاء بعض القارئين في أصل الربيع وزاد هذه الزيادة في هذا الموضع في حاشيته بخط آخر جديد ، وضاع بعض كلتها من تأكل أطراف الورق .

والكلام على هذين الحديثين يستتبم الكلام على متنيهما وعلى إسنادهما: وقد قال أبو السعادات بن الأثير في شرحه على مسند الشافعي ( وهو مخطوط بدار الكتب المصرية) بعد أن تقلهما عن المسد حديثاً واحداً: « هذا حديث مشهور دائر بين العلماء، وأعرف فيه زيادة لم أجدها في المسند، وهي [ ألا فاتقوا الله] قبل قوله [ فأجلوا في الطلب] وهذا الحديث أخرجه الشافعي في أول كتاب الرسالة، مستدلا به على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يتضمنه القرآن » .

وقد جا، في معنى الحديثين حديث عن الحسن بن على قال: «صَعِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبرَ يومَ غزوة تَبُوكَ ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: يا أيها الناسُ ! إنى ما آمرُ كم إلاَّ ما أمركم به الله ، ولا أنها كم إلاّ عن ما بها كم الله عنه ، فأ جماوا في الطلب ، فوالذي نفسُ أبى القاسم بيده إنّ أحد كم ليَطلبه رزقه كما يطلبه أجله ، فان تعسّر عليكم منه شي اظلبوه بطاعة الله عز وجل » ذكره الهيمي في جمع الزوائد ( ٤ : ٧١ – ٧١ ) وقال : « رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عبد الرحن بن عثمان الحاطبي ، الثقات ، كما هل ابن حجر في لدان الميزان . وكذلك نسب المنذري حديث الحسن هذا الطبراني في الترغيب ( ٣ : ٨) .

وجاء أيضا عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس من عمل يُقرِّبُ إلى الجنة إلاّ قد أمر تسكم به ، ولا عمل يقرّبُ إلى المنار إلاّ قد أمر تسكم به ، ولا عمل يقرّبُ إلى النار إلاّ قد مهيتكُم عنه. لا يَسْتَبْطُ مَنَ أُحدُ مِنكم رزقه ، إن جبريل أَلْقَ في رُوعِي أَنّ أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى يَسْتَكُملَ وزقه . فاتّقُو الله ، أيها الناس وأجهوا في الطلب ، فإن استبطأ أحدُ كم رزقه فلا يَطلُبُه معصية الله ، فإن

الله كلا يُنَالُ فضلُه بمعصية ». رواه الحاكم فى المستدرك (ج ٢ ص ؛ ) وذكره المنذرى فى الترغيب (٣: ٧) ونسه للحاكم فقط .

ومعنى الحديثين مشهوركما قال ابن الأثير ، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة ، وقد جاء فى معنى الحديث الأول منهما ، وهو رقم ( ٢٨٩ ) : أحاديث كثيرة ، لا تحضرنى الآن .

وجاء في معنى الحديث الثاني أيضا أحاديث أخر:

منها حدیث جابر قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « أیها الناس ! اتقوا الله وأجلوا فی الطلب ، فإن نَفْساً لن تَمُوتَ حتی تَسْتَوَ فِی ر زَقَها ، و إِنْ أَبِطاً عنها ، فاتقوا الله وأجلوا فی الطلب : خُذُوا ماحَل ، ودَعُوا ماحَرُم َ ». رواه ابن ماجه (ج ۲ س ٤) وصحه علی مرط مسلم ، ووافقه الذهبی ، وهله المنذری فی الترغیب (۳:۷) و نقل تصحیح الحاکم له .

ومنها حدیث جابرأیضا : أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال : « لا تَسْتَبُطْئُوا الرزق ، فانه لم یکن عَبْدُ لِیَمُوتَ حتی ببلغ آخر کرزق هو له ، فأجملوا فی الطلب : أَخْذُ الحلال ، وتَرَ الهُ الحرام » .

رواه الحاكم فى المستدرك (٢: ٤) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، ونقله المنذرى فى الترغيب (٣: ٧) ونقل تصحيح الحاكم إياه، ونسبه أيضاً لابن حبان فى صحيحه .

ومنها حدیث أبی حید الساعدی ، رواه الحاکم فی المستدرك (ج۲ ص ۳) عن أبی العباس محد بن يعقوب الأصم عن الربيع بن سليان \_ صاحب الشاقعی و كانب الرسالة \_ : «حدثنا عبد الله بن وَهْبِأَ نبأ نا سليان بن بلال حدثنی ربيعة بن أبی عبد الرحمن عن عبد الملك بن سَعيد بن سُويد عن أبی حَميد السَّاعدی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: أُجِمُلُوا فی طلب الدنيا ، فإن كلا مُيسَرَّ لما كُتب له منها» . قال الحاکم : «حدا حدیث صبح علی شرط الشبخین و لم يخرجاه » و و و اقله الذهبی ، و تقله المنذری فی الترغيب (۳:۷) و تقل تصحیح الحاکم إياه ، و رواه ابن ماجه (ج۲ ص۳) من طريق إسمعيل بن عياس و تقل تصحيح الحاکم إياه ، و رواه ابن ماجه (ج۲ ص۳) من طريق إسمعيل بن عياس

عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، بلفظ: « أجملوا في طلب الدنيا ، فان كلا ميسر لما خلق له » . وقال ابن ماجه: « هــذا حديث غريب ، تفرد به إسمعيل » وتقل شارحه السندي عن الزوائد قال: « في إسناده إسمعيل بن عياش ، يدلس ، ورواه بالعنعنة ، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة » . وقد ظهر من إسناد الحاكم أن الحديث صحيح ، وأن إسمعيل لم ينفرد به كما زعم ابن ماجه ، والظاهر أنه لم يعلم بهذا الاسناد الآخر .

ومنها حديث حذيفة قال: « قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم فدعا الناس ، فقال: هَلُمُّوا إلىَّ. فأقبَلُوا إليه فَجَلَسُوا ، فقال: هذا رسولُ رَبِّ العالمين ، جبريلُ ، نَفَتَ في رُوعي أنه لا تموتُ نفس حتى تستكمل رزقها ، وإن أبطأ عليها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يَحْمِلَنَسَكُمُ استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله ، فانَّ الله لا يُنالُ ما عندَه إلاَّ بطاعته » .

قله المنذرى فى الترغيب ( ٧:٣) وقال: « رواه البزار، ورواته ثقات ، إلا قدامة بن زائدة بن قدامة ، قانه لا يحضر فى فيه جرح ولا تعديل » ، و تقله أيضا الهيشى فى مجمع الزوائد (٤: ٧١) وقال: « رواه البزار، وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ، ولم أحد من ترجه ، وبقية رجله ثقات » . وإنى قد بحثت أيضاً عن ترجمة قدامة بن زائدة فلم أجدها .

ومنها حديث أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نَفَتَ رُوحُ القُدُسِ فَىرُوعِى أَن نَفْسًا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ، فأجلوا فى الطلب ، ولا يحملنكم استبطا ٤ الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن الله لا يُنالُ ما عنده إلا بطاعته » .

تقله الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٤ : ٧٧) وقال : « رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عقير بن معدان ، وهوضعيف» . ونقله السيوطي في الجامع الصغير (رقم ٢٢٧٣) ونسبه لأبي نعيم في الحلية ، وأشار إليه بعلامة الضعف . وعفير ب بالتصغير بن معدان الحمصى : ضعفه العلماء ، وقال أبو داود : « شيخ صالح ضعيف الحديث » .

وقوله « أجلوا في الطلب » أى اطلبوه بتؤدة واعتدال وبعد عن الإفراط ، وأصله من الجال ، فاذا طلبوا الرزق كما أمروا كان طلبهم حميلا مقبولا . هـذا عن متى الحديثين . وأما إسنادهما فانه من المشكلات العويصة ، التى لم أجد أحداً تعرض لتحقيقها ، وقد تعبت فى بحثه الأيام الطوال ، ووصلت إلى نتيجة لا أستطيع القطع بها ، وإن كنت أراها أقرب إلى الصواب ، وأرجع بها أن هـذا الاسناد صحيح ، وعسانى أجد بعد نشر هذا الكتاب من يحقق ذلك من العلماء ، فيؤيد ماوصلت البه ، أو ينقضه ويؤيد غيره ، بالدليل القوى والحجة العلمية الواضحة ، فلا مقصد لنا إلا العلم الحالص . ويظهر لى أن أبا السعادات بن الأثير وجد هذا الإسناد من المشكلات فتخلى عن الكلام عليه بتة ، ولم يذكر عن الحديث إلا ماهلنا عنه ، من المشكلات فتخلى عن الكلام عليه بتة ، ولم يذكر عن الحديث إلا ماهلنا عنه ، تخريج كل حديث ، وبيان درجته من الصحة ، وكذلك فعل فى كل الأحاديث التى رواها الشافعي بهذا الإسناد ، وقد تتبعها في شرحه حديثاً حديثاً ، فلم أحده تكلم الشافعي بهذا الإسناد ، وقد تتبعها في شرحه حديثاً حديثاً ، فلم أحده تكلم السانيدها .

وقد روى الشافى الحسديثين عن عبد العزيز بن مجد الدراوردى عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب بن حنطب عن المطلب . أما عبد العزيز وعمرو فانهما ثقتان معروفان كما ذكر نا آ تفا ، وموضع الإشكال فى الإسناد هو « المطلب بن حنطب » إذ أن ظاهر الاسناد الصحة ، وأن المطلب صحابى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ورواة عنه مولاه عمرو بن أبى عمرو . وهذا الظاهر يقويه ما نعرفه عن الشانعي من أنه لايرى الاحتجاج بالحديث المرسل إلا أن يعتضد بشىء آخر يقويه ( انظر كتاب الرسالة ص ١٧٧ فى الأصل وص ٦٣ فى س وص ١١٤ فى س وص ١٧٧ فى ع) وقد ذكر هذين الحديثين هنا سوحدها على سبيل الحجة والاستدلال ، فلا نراه والله أعلم سيعتج مهما إلا وعنده أن إسنادها هدذا إسناد متصل غير مرسل . ولكنا إذا رجعا إلى ترجمة « المطلب بن حنطب » فى رجال الحديث : وجدنا مايدل ولكنا إذا رجعا إلى ترجمة « المطلب بن حنطب » فى رجال الحديث : وجدنا مايدل على أنه عنده غير صحابى ، بل كأنه تابع صغير .

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (١٠ : ٢٨ - ١٧٩): « المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حفط بن الحرث بن عبد بن عمر بن مخزوم المخزومي . وقبل باسقاط المطلب ، وقبل : إنهما اثنان » . ثم ذكر الصحابة الذين روى عنهم المطلب هذا ، ثم ذكر من روى عن المطلب ، فذكر منهم ابنيه : عبد العزيز والحسيم ، ومولاه عرو بن أبي عمرو . ثم قال : « قال أبو حاتم في روايته عن عائشة : مرسلة ، ولم يدركها . وقال في روايته عن عبره من الصحابة : وقال في روايته عن عبره من الصحابة : مرسلة ، قال : وعامة حديثه مراسلة ، قال : وعامة حديثه مراسلة ، ثم نقل عن ابن سعد قال : « كان كثير الحديث ، وليس يحتج بحديثه ، أبوسلمة يرسل كثيراً ، وليس له لتي ، وعامة أصحابه يدلسون » . ثم نقل توثيقه عن يعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان ، ثم قال : « قال البخارى في التاريخ : سمع يعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان ، ثم قال : « قال البخارى في التاريخ : سمع يعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان ، ثم قال : « قال البخارى في التاريخ : سمع

عمر ، لكن تعقبه الخطيب بأن الصواب : ابن عمر ، ثم ساق حديثه عن ابن عمر في الوتر بركمة ، وقال ابن أبى حاتم في المراسيل عن أبيه : لم يسمع من جابر ، ولا من زيد بن ثابت ، ولا من عمران بن حصين ، ولم يدرك أحداً من الصحابة إلا سهل بن سعد ومن في طبقته » . وسيأتي مايدل على أن كلام البخاري صحيح ، وأن تعقب الخطيب لاموضع له .

وذكر الحافظ المزى فى تهذيب الكمال (المخطوط بدار الكتب ، وهو أصل تهذيب ابن حجر ) \_ : قولا ثالثا فى نسبه أنه « المطلب بن عبد الله بن المطاب بن عبد الله بن حام .

وقال ابن أبي حام في كتاب الجرح والتعديل (مخطوط بدار الكتب): «مطلب بن عبد الله بن مطلب بن عبد الله بن حنطب: روى عن ابن عباس مرسلاً - ثم ذكر أنه روى عن ابن عمر وأبي موسى وأبي رافع وأم سلمة وعائشة ، وأن ذلك كله مرسل - وجابر ، ويشبه أن يكون أدركه . روى عنه عمرو بن أبي عمرو والأوزاعي وكثير بن زيد ومسلم بن الوليد بن رباح وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقني وابناه الحسكم وعبد العزيز ، سمعت أبي يقول ذلك ، سئل أبو زرعة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ؟ فقال : مدنى ثقة . سئل أبو زرعة : هل سمم عنها الله بن عبد الله من عائشة ؟ قال : نرجو أن يكون سمم منها » . ونقل النووى نحو ذلك في تهذيب الأسماء واللغان ( ٢ : ٩٨ ) .

وقد روى البهتى فى السنن الكبرى (٧: ٧) حديث « ماتركت شيئا » الخ الذى مضى برقم (٢٨٩) من طريق الشافعي بهذا الإسناد ، ولم يتكلم عليه ، لاهو ولا ابن التركاني فى الجوهر النتى ، ولكن البهتى قال فى حديث آخر للمطلب بن حنطب رواه من طريق الشافعي (٣: ٣٥٦) \_: « هذا مرسل » .

فأقوالهم هذه صريحة فى أن المطلب \_ عندهم \_ تابعى ، وأن أحاديثه مرسلة ، بل هو فى رأيهم لم يدرك المتأخرين من الصحابة ، مثل ابن عباس ( المتوفى سنة ٧٠ أو قبلها ) وعبد الله بن عمر (المتوفى سنة ٧٧) وأن فى سماعه من جابر شيئا من الشك ، وجابر مات سنة ٧٧ أو سنة ٨٨ وأنه أدرك سهل بن سعد ( المتوفى سنة ٨٨ تقريبا ) مع تصريح أبى زرعة بأنه يرجو أن يكون المطلب أدرك عائشة ( وقد ماتت سنة ٨٥ فهذا أول شيء فى اضطراب هذه الأقوال ،

ومرجع ذلك عندى إلى أن المؤلفين في تراجم رجال الحديث لم يحرروا تواريخ الرواة من أهل مكة وأهل المدينة ، واضطرب نفولهم فيها كثيرا ، وقد تبين لى هذا من التتبع الكثير . ولكنهم حرروا تاريخ الرواة من أهل العراق وأهل الشأم أحسن تحرير وأدقه . أو لعل هذا من نقص مجموعة التراجم التي وصلت الينا مؤلفاتها ، بفقدان كثير من الأصول القديمة التدوين .

وقد تُتبِعتُ كُلِ الأحاديث التي رواها الشافعي من حديث ﴿ الطلب بن حنطب ﴾

من مسنده الذي جمعه أبو العباس الأصم من كتب الشافعي: فاذا هي هذان الحديثان مو وحديثان آخران رواهما الشافعي عن إبرهيم بن عجد بن أبي يحيي عن خالد بن رباح عن المطلب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم (ص ٢١ و ٢٨ من المسند) . وحديث خامس قال فيه الشافعي: « أخبرنا من لاأتهم أخبرني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب » مرفوعا . وقال الأصم بعد ذكره: « سمعت الربيع بن سليمان يقول : كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهم بريد به إبرهيم بن أبي يحيي » (ص ٢٨) ، وحديث سادس قال فيه الشافعي : « أخبرنا من لا أتهم حدثني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب » مرفوعا (ص ٢١) وهو في الأم ( ١ : ٢٢٤) وقال فيه الشافعي : « أخبرنا إبرهيم عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب » مرفوعا (ص ٢١) وهو في الأم ( ١ : ٢٢٤) وقال فيه الشافعي : « أخبرنا إبرهيم عن عمرو بن أبي عمرو » فصر ح باسم شيخه بعد أن أبهمه . وحديث سابم رواه عن إبرهيم عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله مرفوعا (ص ٢١) وهذه الأحاديث شرحها ابن الأثير في شرح المسند ، ولم يتعرض للكلام على أسانيدها . وهناك حديث ثامن سأذكره فيا بعد \_ إن شاء الله \_ في موضعه .

وهدنه الأحاديث يرويها الشافعي في معرض الاحتجاج بها ، ولم يعلل أي واحد منها بالإرسال ، وما أظنه يدعها من غير بيان إن كانت عنده من الأحاديث المرسلة ، ومما لاموضع للرببة فيه أن هناك صحابيا قديما اسمه « المطلب بن حنطب » وهو المطلب بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم . ذكره ابن إسبحق في السيرة فيمن أسر يوم بدر ومن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فداء ( انظر سيرة ابن هشام طبعة أوروبا ص ٧٠٠ ـ ٧٧١) وله ترجمة في الاستيعاب وأسد الغابة والاصابة . وقد ترجم له ابن حبان في الثقات فقال ( تقلا عن ترتيب ثقات ابن حبان للحافظ الهيشي ، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ) : « المطلب بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم ، أسر يوم بدر ، ومن عليه رسول الله صلى الله ولمبه وسلم بغير فداء » .

وتمـُـا لاشك فيه أن هذا المطلب ليس المذكور عندنا في هذه الأسانيد ، بل إنه ليست له رواية أصلا .

ومما لاشك فيه أيضا أن المطلب بن حنطب الذي روى عنه مولاه عمرو بن أبي عمرو: شخص آخر متأخر عن الأول ، ولكن موضع البحث والإشكال : هل كان من بني حنطب \_ غير المطلب الأول \_ ممن سمى باسم « المطلب » ناس أكثر من واحد ؟ أو هو شخص واحد اختلف في نسبه فقط ؟

أما أنا فانى أجزم بأن من سمى « الطلب » من بنى حنطب ... غير الأول ... أكثر من واحد : اثنان أو ثلاثة ، وأرجح أن الذى يروى عنه مولاه عمرو بن أبى عمرو : صحابى ، من طبقة أنس بن مالك وجابر بن عبد الله ، وأن وجود غيره فى هذا النسب هو الذى أوجب الاضطراب ، وجعل بعض الحفاظ يجزم بأن رواياته مرسلة ، وبأنه لم يعدرك عمر ولا غيره ممن ذكروهم من الصحابة .

ولا يضاح ذلك أرسم شجرة لنسب هؤلاء الناس على اختلاف الروايات التي هلتها فيا مضى ، وأضع بجواركل من يسمى « المطلب » رقما يعرف به في هذه الشجرة ، ليكون أقرب إلى في التحدث عنهم .

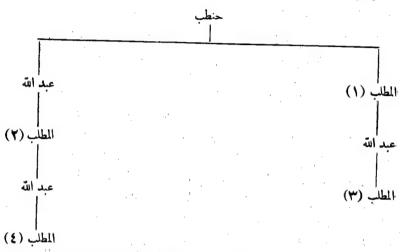

فهؤلاء أربعة يسمون «المطلب» من بنيحنطب، الأول منهم لاخلاف فيه، والثلاثة الآخرون موضع البحث. ولعل هؤلاء الثلاثة قد وجدوا فعلا، وأن اختلاف الروايات في هذا النسب اختلاف أشخاص ، لا اختلاف أقوال .

ولكن الذي هو موضع يقين أن « المطلب رقم ۲ » أقدم وجوداً من « المطلب رقم ۳ » ومن « المطلب رقم ٤ » .

وأدلة ذلك :

أولا: أن الشافعي روى في الأم (٥: ٢٤٢): « أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عين عبد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب: أنه طلق امرأته البتة ، ثم أتى عمر بن الحطاب ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : ماحملك على ذلك ؟ فقال : قد قلته ! فقال عمر رضى الله عنه : أمسك عليك امرأتك ، فأن الواحدة [لا] تبت » . وتقله الأصم في مسند الشافعي ( ص ٢٢١ من هامش الجزء ٦ من الأم وص ٩١ من طبعة شركة المطبوعات العلمية ) وذكره المزنى في مختصره بدون إسناد (ص ٤٧ من هامش الجزء ٤ من الأم ) ورواه البيهتي في السنن الكبرى من طريق الشافعي (٧: ٣٤٣) . فهذا الاسناد الصحيح ، واللفظ الصريح الواضح : يدل على أن المطلب بن حنطب كان رحلا في عصر عمر ، وأنه شافه عمر وسأله بنفسه . فمثل هذا لايكون ممن يختلف في أنه أدرك جائر بن عبد الله ، ولا عاشة ، ولا غيرهما ممن ذكرا آنها . يختلف في أنه أدرك جائر بن عبد الله ، ولا عاشة ، ولا غيرهما ممن ذكرا آنها . تنبيه ؛ قوله « فان الواحدة [ لا ] تبت » هكذا هو بزيادة «لا» في نسخى المسند . المطبوعتين ، ولكن في الأم والبيهتي ومختصر المزنى ونسخة مخطوطة عندى من المسند :

« فان الواحدة تبت » بحدف « لا » وكذلك فى شرح ابن الأثير على المسند ، وقال فى شرح ذلك : « يريد أن الواحدة بجوز أن يطلق عليها البتة » . وعندى أن هذا خطأ ظاهم ، لمنافاته أول الكلام ، لأن قول عمر « أمسك عليك امرأتك » دليل على أنه يقول بعد ذلك إن الطلقة الواحدة لا تكون باتة وإعما تكون رجعية . ويؤيد هذا أن المزنى جاء بهذا الأثر للاستدلال به على أن الرجل لوقال لامرأته « أنت طالق بائنا كانت واحدة علك الرجمة » هذا لفظه ، فلو كانت الرواية بحذف « لا » كانت رداً على مايقوله ، لادليلا له

أنيا: أن مولاه الراوى عنه «عمرو بن أبى عمرو» تابعى ، « روى عن أنس وسمع منه الكثير » كما نقل ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه ، وأنس بن مالك مات سنة ١٩ أو ٩٢ أو ٩٣ وروى أيضا عن سعيد بن جبير المتوفى سنة ٩٠ وهو من شيوخ مالك ، ومات عمرو سنة ١٤٤ .

: أن ابن حبان ترجم له فی الثقات فقال : « المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومی القرشی ، بروی عن عمر وأبی موسی وعائشة ، روی عنه عبد بن عباد بن جعفر وأهل المدینة ، و کانت أمه أم أبان بنت الحکم بن أبی العاس ، وقد قبل إن أمه أم سلمة بنت الحکم بن أبی العاس ، وقد قبل إن أمه أم سلمة بنت الحکم بن أبی العاس بن أمیة ، \_ یعنی ابن حبان بدلك أن أمه إحدی أختی مروان بن الحکم \_ وفد إلی هشام بن عبد الملك ، فأدی عنه سبعة عشر ألف دینار ، وهو المطلب بن عبد الله بن حنوب بن عزوم » . وهذا الذی قال ابن حبان حید فی عربر ترجمته و نسبه ، إلا أنه اختلط علیه الشخصان أو الثلاثة ، فذكر حكایة وفوده إلی هشام بن عبد الملك ، وهذه إن صحت فاعما تكون لشخص متأخر حدا عن الذی بروی عن عمر ، ویكون رجلا یطاق امرأته فی عهده (قبل آحر سنة ۲۳) لأن هشام بن عبد الملك ولی الحلافة سنة ه ۱۰ ومات سنة ه ۱۰ ولو كان المطلب هذا «رقم ۲ » حیا فی هذا المهد وهو من أهل المدینة لأدرکه مالك وروی عن مولاه عمرو ، أو لنقل أنه أدركه وأعرض عن الرواية عنه لهلة من العلل .

رابعا: أن البيهق روى في السنن السكبرى (٤: ٢٠) من طريق معن بن عيسى الفزاز عن هرون بن سعد مولى قريش \_ وهو ثقة \_ قال: « رأيت المطلب بين عمودى سرير جابر » . ثم نقل عن يعقوب بن سفيان أن الأثر مروى عندهم بأنه سرير « خارجة » بدل « جابر » وأن هشام بن عمار قال في روايته عن معن: « سرير جابر » . فهذا مطلب بن عبد الله بن حنطب متأخر ، حضر وفاة خارجة بن زيد بن ثابت سنة ٩٩ أو سنة ١٠٠ وقد ذكر في التهذيب في ترجمة خارجة أن المطلب يروى عنه . ولا يمكن أن يكون هو الأول الذي كان رجلا في عصر عمر ، لأنه إن يروى عنه . ولا يمكن أن يكون هو الأول الذي كان رجلا في عصر عمر ، لأنه إن كان هذا كان قد عاش بعدهم أكثر من ستين سنة ، فقد ناهز الثمانين أوجاوزها إذن ،

ولو كان قد عمر هذا العمر لكثرت الرواية عنه ، ولذكره المؤرخون فى رجال الحديث ، لشدة عنايتهم بعلو الاسناد ، والرواية عن الشيوخ الكبار الذين يحدثونهم بروايات لايسمعونها إلا بوسائط أكثر . وهذا شى، واضح معروف عند من عرف الروايات والأسانيد وتوسع فى دراستها . ولعل هذا الذى حضر وفاة خارجة هو الذى نقل ان حان أنه وفد إلى هشام بن عبد الملك .

خلمساً: أن الحافظ ابن عساكر تقل في تاريخ دمشق (٤: ١٠٤ من مختصره المطبوع بدمشق) والأمير أسامة بن منقذ تقل في لباب الآداب (ص ٥٥ ـ ٩٧) قصة فيها أن رجلا من بني أمية له قدر وخطر رهقه دين فخرج من المدينة إلى الكوفة ، يقصد والى العراق «خالد بن عبد الله القسرى» وكان واليا من قبل هشام بن عبد الملك ، فلق في طريقه رجلا أكرمه وأعطاه عطاء واسعاً ، أغناه عن الشخوص للأمير ، وأن هذا الرجل هو الحكم بن المطلب بن حنطب » . وقد ترجم له ابن عساكر باسم « الحكم بن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن عبد الله الفسرى كان واليا على العراق لهشام من سنة ١٠٠ إلى سنة ١٠٠ فهذا المطلب الذي كان ابنه الحكم رجلا عظيما كريما: لعله المطلب الذي وفد إلى هشام والذي حضر وفاة جابر أو خارحة .

سادسا : أن أبا الفرج الأصفهائي تقل في الأغاني (٤ : ٣٣٨ طبعة دار الكتب) أن المطلب بن عبد الله بن حنطب كان قاضيا علي مكة ، فشهد عنده أبو سعيد مولى فأند بشهادة ، وأنه رد شهادته ثم قبلها . وأبو سعيد مولى فائد : شاعر معروف ، قال أبو الفرج (٤: ٣٣٠) «كان شاعرا مجيدا ومغيا ، وناسكا بعد ذلك ، فاضلا مقبول الشهادة بالمدينة معد لا ، وعمد إلى خلافة الرشيد » . فهذا المصلب القاضى الذي قبل شهادة أبي سعيد بعد نسكه ، إذ يقول له : «إنك ماعلمت إلا دبابا حول البيت في الطلم مدمنا للطواف به في الليل والنهار » \_ : هذا القاضى لعله كان في أوائل دولة بني العباس ، أي بعد سنة ١٣٢ ولا يمكن أن يكون هو المطلب الذي طلق امرأته في عهد عمر .

سابعا: وأخيرا: أن أبا الفرج نقل فى الأغانى أيضا (٤: ٣٩٤): « أن ابن هرمة – بفتح الهاء وإسكان الراء – قال يمدح أبا الحسكم المطلب بن عبد الله:

لًا رأيتُ الحادثاتِ كَنَفْنَنِي وَأَوْرَثْنَنِي بُوْسَى ذَكُرتُ أَبَا الحَكُمْ سليلُ ملوكٍ سبعةٍ قد تتابعوا همُ المصطفَوْنَ والمُصَفَّوْنَ بالكرمْ

فلاموه ، وقالوا : أتمدح غلاما حديث السنّ بمثل هذا ؟! قال : نعم » . وابن هرمة هـذا هو : إبرهيم بن على بن سلمة بن هرمة ، شاعر مشهور ، له ترجة في الأغاني ( ٤ : ٣٦٧ وما بعدها ) قال البغدادي في الحزالة الكبرى ( ١ : ٤٠٠ طبعة بولاق ) : « كان من مخضرى الدولتين ، مدح الوليد بن يزيد ، ثم

٣٠٧ - (١) فكان ممَّا أَلْقَ فَى رُوعه سُنَّتَهُ (٢)، وهي الحكمةُ التي ذكرَ اللهُ ، وكُلُّ جاءه من ذكرَ الله ، وكُلُّ جاءه من نعم الله ، كما أراد الله ، وكما جاءته النعمُ (١)، تَجَمَعُها (١) النعمةُ ، وتَتَفَرَّقُ بُعم الله ، كما أراد الله ، وكما جاءته النعمُ (١)، تَجَمعُها (١) الله العصمة والتوفيق . بأنها في أمورٍ بعضُها غيرُ بعضٍ (١)، ونسأل (٧) الله العصمة والتوفيق .

أبا جعفر المنصور ، وكان منقطعا إلى الطالبيين ، وكان مولده سنة ٧٠ ووفاته فى خلافة الرشيد بعد سنة ١٠٠ تقريبا » . فهما نفرض الفروض فى وقت مدحه المطلب هذا ، فإنا واجدوه متأخراً جدا ، لأنهم لاينكرون على ابن هرمة مدحه : إلا وابن هرمة قد كان شاعراً كبيرا لشعره أثر فى المدح والذم ، حتى ينكر المنكر عليه أن يمدح غلاماً صغير السن إلا رجلا غير الذى كان ابنه الحكم من العظماء فى عصر هشام بن عبد الملك .

هذه هى النصوص التى أمكن أن أجمها بعد الفحص والتنقيب ، ولم أستط أن أجزم فى هؤلاء المسمين باسم « المطلب بن حنطب » بشى، ، إلا بشى، واحد، هو أن «المطلب» الذى يروى له الشافعى، والذى يروى عنه مولاه « عمرو بن أبي عمرو » و « عجد بن عباد بن جعفر » \_ : كان رجلاً فى عصر عمر ، وأنه من المحتمل جدا بل من الراجع الفريب من اليقين : أنه من صغار الصحابة ، من طبقة ابن عمر وجابر، وأن من اليقين \_ الذى لا يدخله الشك \_ : أنه إن لم يكن صحابيا فهو من كبار التا بعين، وأن المحدثين الذي أعلوا رواياته بالإرسال وبأنه لم يدرك فلانا وفلانا من الصحابة ، وأنه لم يسمع منهم \_ : إنما شبه لهم هذا بالمطلب أو بالمطلين المناخرين عن عصره .

(١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وكذلك في ب وزاد « رحمه الله تمالي » .

(٢) هكذا ضبط فى الأصل منصوباً ، وقد أيفنت بالتتبع أن الضبط الذى فى الأصل صحيح جدا ، إلا مازاده غير الربيع .

ولذلك لم أستجز تغيير ضبط هذا الحرف إلى الرفع . وإن كان ظاهم إعرابه أن يكون اسم «كان » مؤخراً ، ولكن لعل وجهه على النصب : أن يكون خبرها ، ويكون اسمها «ما » على أن تكون «من » في «مما » زائدة ، على مذهب من يجز زيادتها في الإثبات . وهناك أوحه أخرى لتوحيه هذا تظهر عند التأمل.

- (٣) فى «كتاب عليه » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .
- (٤) فى ج « وكما جاءته به النعم » وزيادة « به » خطأ ، وليست فى الأصل .
  - (٥) في ج « بجمعها » وهو تصحيف .
- (٦) يعنى : أن السنة التي أوحى الله بها إلى نبيه ، ولم تكن منصوصة في كتاب الله ــ : هي نعمة أنعم الله بها على نبيه ، كا أنعم عليه بالنبوة والرسالة ، وكا أنعم عليه بتبليغ كتابه إلى الناس ، وكا أنعم عليه بالنعم الجلائل التي لا يحصيها العد ، ولا يحيط بها الفكر ، وكل ذلك يجمعه اسم «النعمة » وتتفرق أنواعها وأفرادها ، فلا ينافي الإنعام عليه بشيره ، صلى الله عليه وسلم .

(٧) في ــ « فنسأل » وِّفي ج « قال الشافعي : ونسأل » وكلاهما غير موافق للأصل .

<sup>(</sup>١) هنا في ــ زيادة « قال الشافعي رحمه الله تعالى » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ج « رسول الله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في س « كلها » وهو خطأً ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) « سنن » كتبت واضحة في الأصل، ووضعتضمة صغيرة فوق السين . وفي بدلها كلة « تبيين » والمعنى عليها صحيح ، ولكنها مخالفة للأصل . لأن قاعدة الكاتب واضحة جدا في الفرق في الرسم بين السين وبين مثل كلة « تبيين » . وأما ج فان مصححها جم فيها بين الكلمتين فصار « تبيين سنن » وهو مخالف الاصل .

<sup>(</sup>٥) في س و ب « رسوله » وهو تخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س « أن سنة رسول الله » . وهو مخالف للأصل ، إذ قيه « سنته » ولكن كتب بعض الكانبين بين السطور بخط آخر « رسول الله » .

 <sup>(</sup>٧) فى س و ج « ما أراد الله من مفروضه » وهذا مخالف اللأصل ، لأن لفظ الجلالة
 كتب فى الأصل بين السطور بخط مخالف لخطه .

<sup>(</sup>A) في م « نص كتاب » وكلة « نص » زيادة عما في الأصل .

<sup>(</sup>٩) كلة «أخرى» صفة لموصوف محذوف ، هو « سنة » يعنى أن السنة إذا كانت للبيان فيما ورد فيه قران وكانت سنة أخرى فيما ليس فيه نص من الكتاب : فهى كذلك على الحالين : طاعة الرسول فرض فى النوءين ، « لايختلف حكم الله ثم حكم رسوله ، بل هو لازم بكل حال » .

وهذه الكلمة «أخرى» كتبت في الأصل بشكل يصعب قراءته إلا على من مارس مثل هـذه الخطوط العتبقة ، ولكن قاعـدة الخط واضحة في أنها لانقرأ إلا «أخرى» وقد كتبت في النسخة المخطوطة القروءة على ابن جماعة «أخرا» بالألف بخط نسخى واضح حداً. وأما النسخ المطبوعة فقد اشتبه معني الكلام على مصححيها فغيروا الحرف ، فني س «آخر » كأنه جعله وصفاً له «كتاب» وفي م وج «أحرى» بالحاء المهلة . وكلاهما خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) في ج « وهي » وهو خطأ وغالف للأصل .

رسولِه ، بل هو لازم ُ بكل حالٍ .

۳۰۹ — (۱) وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي الذي كتبنا (۲) قبل هذا (۲) .

٣١٠ – (''وسأذكر مما وصفنا من السنة معكتاب الله ، والسنة فيما ليس فيه نصُّ كتابٍ: \_ بعضَ ما يَدُلُّ على جملة ما وصفنا منه ، إن شاءالله .

۳۱۱ — (°) فأولُ ما نَبْدَا (۲) به من ذكر سنة رسول الله مع كتابِ الله (۷) : فِر كُرُ الاستدلال بسنته على (۸) الناسخ والمنسوخ من كتاب الله . ثم ذكرُ الفرائِض المنصوصة التي سَنَّ رسولُ الله سه معها . ثم ذكرُ الفرائض الجُمَلِ التي أبان رسولُ الله عن الله كيفَ هِي معها . ثم ذكرُ الفرائض الجُمَلِ التي أبان رسولُ الله عن الله كيفَ هِي ومواقيتَها (۹) . ثم ذكرُ العامِّ من أمر الله الذي أراد به العامَّ ، والعامِّ الذي أراد به العامَّ ، والعامِّ الذي أراد به العامَّ ، والعامِّ الذي أراد به الحاصَّ . ثم ذكرُ سنته فيها ليس فيه نصُّ كتاب (۱۰) .

<sup>(</sup>١) هنا في ج زيادة « قال الثافعي » .

<sup>(</sup>۲) في ج « كتبناه».

<sup>(</sup>٣) مضى الحديث فى أوائل الباب . فى رقم (٢٩٥) .

<sup>(</sup>٤) هنا فى ب و ج زيادة « قال الشافعى » .

<sup>(</sup>o) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في ج « نبتدئ » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى س و ع « مع ذكر كتاب الله » ، وكلة « ذكر » ليست من الأصل ، ولـكنها الله مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر ، وزيادتها خطأ.

<sup>(</sup>A) في ج بدل كلة «على» : «ثم علم». وهو خطأ غريب .

<sup>(</sup>٩) في ج « وموافقتها » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) هنا بهامش الأصل بلاغان: أحدهما نصه «بلغت وسمعت» . والآخر « بلغ السماع في المجلس الثاني على المشايخ ، وسمع أبني مجله ، صح» .

## ابتداءُ(١) الناسِخ والمنسوخ

٣١٧ – قال الشافعي: إن الله خَلَقَ الْحُلْقَ لِمَا سَبَقَ في علمه مَمَّا أَرَاد بِخَلْقَهِم وَبِهِمْ ، لامُعَقِّبَ لحكمه ، وهو سريعُ الحسابِ مَمَّا أَرَاد بِخَلْقَهِم وَبِهِمْ ، لامُعَقِّبَ لحكمه ، وهو سريعُ الحسابِ ٣١٣ – وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لِكلَّ شيءِ وهدًى ورحمة ، وفَرَضَ فيه فرائضَ أَثْبَتَهَا ، وأخرى نَسَخَها : رحمة لخلقه ، بالتخفيف عنهم ، وبالتوسعة عليهم ، زيادةً فيما ابتدأهم به من نعمه ، وأثابهم على الانتهاء إلى ماأَثْبَتَ عليهم : جَنَّتَهُ ، والنجاة من عذابه . فَعَمَّيْهُمْ رحمتُه فيما أَثْبَتَ ونَسَخَ . فله الحمد على نعمه .

٣١٤ - (٢) وأَ بَانَ اللهُ لهم (٣) أَنه إنما نَسَخَ مانَسَخَ من الكتاب بالكتاب ، وأن السنة لاناسخة للكتاب ، وإن السنة لاناسخة للكتاب ، وإن السنة لاناسخة معنى ماأنزل اللهُ منه جُمَلًا .

٣١٥ – قال اللهُ: ( وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ
 لاَير بُونَ لِقاءَنَا (٢٠) اثْتِ بقُن آنٍ غَيْرِ لهٰذَا أَوْبَدُ لهُ ، قُلْ مَايَكُونُ لِي أَنْ

<sup>(</sup>١) في ج « باب ابتداء » وكلة « باب » ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي » وفي ب زيادة « رحمه الله تعالى » .
 (٣) في ب « وأبان لهم » بحذف لفظ الجلالة .

<sup>(</sup>٤) فى ى و ع « لا تكون ناسخة » وهو مخالف للأصل ، ولعل من زاد كلة « تكون » ظن أن هذا التركيب غير حيد ، وهو ظن خاطى ،

<sup>(</sup>٥) في كلِّ النسخ المطبوعة زيادة « به » وليست في الأصل ، وهي أيضا زيادة غير حيدة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : عذاب يوم عظيم » .

اَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ، إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَايُوحَىٰ إِلَىَّ ، إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوم عَظِيم (١٠) .

٣١٦ – (٢) فَأَخْبَرَ اللهُ (٣) أَنه فَرَضَ عَلَى نبيَّه اتَّباعَ مَا يُوحَى إليه ، ولَم بَجْعُلْ له تبديلَه من تلقاء نفسه .

٣١٧ – وفى قوله ( مَايَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ) : يبانُ ماوصفتُ ، مِنْ أنه لايَنْسَخُ كتابَ الله إلاّ كتابُه . كماكان المبتدئ لفرضه ('') : فهو المُزيلُ المُثْبِتُ لِمَا شَاءِ ('') منه ، جل ثناؤه ، ولا يكونُ ذلك لأحدٍ من خلقه .

٣١٨ - وكذلك قال (٢٠): (يَمْحُو اللهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ، وَعِنْدَهُ أُمُّ السَّاءِ وَيُثْبِتُ، وَعِنْدَهُ أُمُّ السَّابِ (٧٠)

٣١٩ – (^) وقد قال بعضُ أهلِ العلم : في هذه الآية \_ والله أعلم ـ ولالة على أن الله جَمَل لرسوله أنَ يقولَ من تلقاء نفسِه بتوفيقه فيما لم يُنْزِل به كتابًا . والله أعلم .

مايشاء، ويُثْبِتُ فرضَ مايشاء. ( ) عُحُو اللهُ مَايَشَاءِ ) : يمحو فرضَ مايشاء ، ويُثْبِتُ فرضَ مايشاء . (١٠) وهذا يُشبه ماقيل . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة يونس (١٥) .

 <sup>(</sup>۲) هنا في ج ِ زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) فى - « فأخبرنا الله » ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى - « بفرضه » وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>o) في ج « يشاء » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في ـ «قال الله تعالى » .

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد (٣٩) .

<sup>(</sup> ٨) هناً في ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٩) في ج « قال الشافعي : وقد قيل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) هنا في ج زيادة « قال الشفعي » .

٣٢١ – وفي كتاب الله دِلالة عليه: قال الله: ( مَانَنْسَخْ مِنْ آيَةً (١) أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهِا ، أَلَمُ تَهْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير (١٠٠٠).

٣٢٣ ـ فأخبر اللهُ أن نَسْخَ القُرَانِ وتأخيرَ إنزاله لا يكون. إلاَّ بقُرَان مثله .

٣٧٣ - وقال: ( وَ إِذَا بَدَّ لْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ (") وَاللَّهُ أَعْلَمُ عِلَا مَكَانَ آيَةٍ (") وَاللَّهُ أَعْلَمُ عِلَا يُمَوِّلُهُ أَعْلَمُ عِلَا يُمَوِّلُهُ أَعْلَمُ عِلَا يُمَوِّلُهُ أَعْلَمُ عِلَا يُمَوِّلُهُ أَعْلَمُ عِلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالِمُ اللّ

٣٧٤ – (٥) وهكذاً سنة رسول الله : لا يَنْسَخُها إلاّسنة لرسول الله : لا يَنْسَخُها إلاّسنة لرسول الله . الله . ولو أحدث الله لرسوله (١) في أنر سَنَّ فيه : غير ماسَنَّ (٧) رسول الله . لَسَنَّ (٨) فيما أحدث الله إليه ، حتى يُبَيِّنَ (٩) للناس أنّ له سنة ناسخة للتي قبلَها ممَّا يُخالفُها . وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم .

٣٢٥ \_ (١٠) فإنْ قال قائل : فقد وَجَدْنَا الدِّلَالَةَ على أَن القُرَان

يَنسخُ القُرانَ ، لأنه لا مِثْلَ للقُرَان ، فأوْجِدْنَا ذلك فى السُّنةِ ؟ يَنسخُ القُرانَ ، لأنه لا مِثْلَ للقُرَان ، فيا وصفتُ من فَرْض اللهِ على الناس.

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ( ١٠٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : قوله إنما أنت مفتر » .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (١٠١) .

<sup>(</sup>٥) هنا في ج زيادة • قال الشافعي ، .

<sup>(</sup>٦) في ج « لرسول الله » .

 <sup>(</sup>٧) فى كل النسخ المطبوعة «غير ماسن فيه» وكلة «فيه» ليست من الأصل، ولكنها «
 مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر

<sup>(</sup>A) في ج « ليس » بدل « لس » وهو تصحيف قبيح .

<sup>(</sup>٩) في ج « يتبين » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

اتباع أمر رسول الله (۱): دليل على أن سنة رسول الله إنّما قبلت عن الله، فمن اتبّمها فبكتاب الله تبعها (۱)، ولا نجد خبرًا ألزمه الله خلقه نصّا يبيّا : إلاّ كتابه ثم سُنّة نبية . فاذا كانت السنة كما وصفت ، لا شبه لها من قول خلّق من خلق الله ـ : لم يَجُزْ أن ينسخها إلا مِثلها ، ولا مِثل لها غير سنة رسول الله، لأن الله لم يخمَل لآدمي بعده ما جَمَل له ، بل فرَض على خلقه اتباعه ، فألزمهم (۱) يُعْمَل لا ربع أنهم له تبع ، ولا يكون للتابع أن يُخالِف ما فرض عليه اتباعه أن يُخالِف ما فرض عليه اتباعه (سول الله لم يكن له عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها ، ولم يؤمن وَجَبَ عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها ، ولم ينشخ شيئًا منها .

٣٢٧ – (<sup>()</sup>فان قال: أَفَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ له سنةٌ مَأْثُورَةٌ قــد نُسِخَتْ ، ولا تؤْثَرُ السُّنةُ التي نَسَخَتْها ؟

من أيدى الناس، بأن يقولوا: لعلها منسوخة أ! وليس يُنسَخُ فرضُ فرضُه أَن يُؤثر ما وُضعَ السننِ من أيدى الناس، بأن يقولوا: لعلها منسوخة أ! وليس يُنسَخُ فرض أبدًا إلا أثبت مكانه فرض كا نُسِخَت قِبْلَةُ بيت المقدس فأثبت

<sup>(</sup>۱) فی ب « رسوله »<sub>. . .</sub>

<sup>: (</sup>٢) في سـ « يتبعها » وفي ج « اتبعها » وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>« (</sup>٣٠) في "ب « وألزمهم » .

<sup>(</sup>٤) في ما « مافرض الله عز وجل عليه اتباعه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) منا في ب زيادة « قال » .

٣٣٠ - قيل: لو نُسِخَت السنةُ بالقُرَانِ كانت للنبي فيه سنة " تُبَيِّنُ أَن سنَّتَهُ الأولى منسوخة بسنَّته الآخِرَة ('')،حتى تقومَ الحجةُ على الناس ، بأن الشيَّ يُمُسخُ بمثله .

ثم أقول: فلينظر المقلدون، وليتأملوا ما يقول الامام الشافعي، وما يقيم من الأدلة على وجوب اتباع السنة، وأنه « لا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه» وأن « من وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها» . وليحذروا ما يقولون في اعتذاره عن مخالفة الأحاديث الصحاح تقليداً لمتبوعهم في ان يجوز أن تكون هذه الأحاديث منسوخة أو معارضة بغيرها. وهذا الذي خقى الشافعي رضى الله عنه أن يكون، وخشى آثاره في العلماء والعامة، إذ له حاز هذا خرجت عامة السنن من أبدى الناس» .

ولينظر المقلدون إلى ما كان من أثر التقليد في هذه العصور الحاضرة: أنوضعت قوانين مأخوذة عن الإفرنج ، خارجة عن كل دليل من أدلة الاسلام ، وكادت أن تهضمها عقول المسلمين ، وأن يقدموها في معاملاتهم وأحوالهم على قواعد دينهم ، حتى لنخشى أن يخرجوا من الاسلام جملة . وكان من أثر التقليد : أن قام ناس زعموا لأنفسهم أنهم مجددون في الدين ، فوضعوا أنفسهم موضع من ينسخ السنة ، ثم يتأولون القران على ما يخطر لهم مما يرونه مصلحة للناس في عقولهم ونظرهم ، حتى لنخشى أن يخرجوا من الاسلام جملة وتفصيلا . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>١) هنا في ب زيادة « قال » .

<sup>(</sup>٢) هكذا فى الأصل ، وهو صواب وواضح ، فجاء بعض من كان بيدهم الأصل فزاد بخط آخر بن السطرين لفظ الجلالة ووضع خطا رأسيا بعد كلة « كتاب » فصارت تقرأ « كتاب الله » ووضع خطا معقوفا إلى اليسار بعد كلة « سنة » وكتب بالهامش « نبيه صلى الله عليسه وسلم » . وبذلك طبعت فى النسخ المطبوعة ، إلا أن ج فيها « رسول الله » بدل « نبيه » وكل ذلك يخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في س و ب زيادة « قال » وفي ج « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطوعة كلها «الأخرى» وهو خطأ وتخالف للأصل ، لأن المراد السنة المتأخرة بعد الأولى المتقدمة ، كما يقال « صلاة العشاء الآخرة » فهي تأنيث « الآخر » بكسر الحاء ، وأما « الأخرى » فانها تأنيث « الآخر » بفتح الحاء ، بمعسى أحد الشيئين .

٣٢١ - (١) فَإِن قال: ما الدليلُ على ما تقولُ (٢) ؟

٣٣٧ - فَمَا وَصَفْتُ مَن مَوْضِعِهِ مِن الإِبانَة عِن الله معنى ما أراد بفرائضه ، خاصًا وعامًا ، مما وَصَفْتُ في كتابي هذا ، وأنه لا يقول أبدًا لشيء إلا بحكم الله . ولو نَسَخَ الله ممَّا قال حكمًا لَسَنَّ رسولُ الله فيما نَسَخَهُ سُنَةً .

سُنَّتَهُ القُرَانُ ولا يُؤْثَرُ عن رسول الله الشُّنَةُ الناسخةُ ـ: جاز (1) أن يُقالَ في القُرَانُ ولا يُؤثَرُ عن رسول الله الشُّنَةُ الناسخةُ ـ: جاز (1) أن يُقالَ فيا حَرَّمَ رسولُ الله من البيوعِ كلَّها : قد يَحتملُ أن يكونَ حَرَّمَ الرَّبَانُ ) ، وفيمن رَجَمَ قبلَ أن يُنزلَ عليه ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَانُ ) ، وفيمن رَجَمَ من الزُّنَاةِ : قد يَحتملُ أن يكونَ الرَّجمُ منسوخًا : لقول الله ( الزَّانِيةُ من الزُّنَاةِ : قد يَحتملُ أن يكونَ الرَّجمُ منسوخًا : لقول الله ( الزَّانِيةُ وَالرَّانِيةَ وَالرَّانِي فَاجْلِدُ وَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةً (١) ، وفي المسح على والزَّانِي فَاجْلِدُ وَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةً (١) ، وفي المسح على

<sup>(</sup>١) في ج « قال الشافعي : فان قال قائل » وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>٢) فى س و ج «ماالدليل على ماتفول مما وصفت » وهذه الزيادة الأخيرة ليست فى الأصل ، وليست ضرورية لصحة السؤال . وأما الجواب فهوقوله بعد ذلك : « فحا وصفت » الخ .

<sup>(</sup>٣) فى س « نسخت » وهو مخالف للاتصل .

<sup>(</sup>٤) فى الله و ج « لجاز » وأظن أن زيادة اللام جاءت من بعض الفارئين للرسالة من العلماء المتقدمين رحمهم الله ، ظنا منهم أن حذفها خطأ . وهو غلط . وكلام الشافعي يحتج به فى اللغة وعلوم اللغة : ثم قد قال العلامة ابن مالك فى كتابه « شواهد التوضيح والتصحيح للشكلات الجامع الصحيح » ( ص ١١٦ ) : « يظن بعض النحويين أن لام جواب لو فى نحو : لو فعلت لفعلت : لازمة ، والصحيح جواز حذفها فى أفصح الكلام المنثور ، كقوله تعالى : « لوشئت أهلكتهم من قبل » الخ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٩) سورة النور (٢) .

الخفين: نسخَتْ آيةُ الوضوءِ المَسْحَ ، وجاز أن يقال: لا يُدْرَأُن عن سارق سَرَق مَن غير حِرْزٍ وسرقتُهُ أَقَلْ من رُبْع دينارٍ: لقول عن سارق سَرَق مَن غير حِرْزٍ وسرقتُهُ أَقَلْ من رُبْع دينارٍ: لقول الله (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَانَ ) ، لأن اسمَ «السرقة » يلزم من سَرَق قليلاً وكثيراً (") ، ومِنْ حرزٍ ومن غير حرزٍ ، ولجاز رَدُّ يلزم من سَرَق قليلاً وكثيراً (") ، ومِنْ حرزٍ ومن غير حرزٍ ، ولجاز رَدُّ كلِّ من عن رسول الله ، بأن يقال (") لم يَقُلُهُ (") ، إذا لم يَجَدْهُ (") مثل التنزيل ، وجاز (") رَدُّ السنن بهذين الوجهين ، فتُركَتْ كلُّ سنة معها كتاب جهاةً تَحتملُ سنتُهُ أن تُوافقه (") ، وهي لا تكون أبداً معها كتاب جهاةً تَحتملُ سنتُهُ أن تُوافقه (") ، وهي لا تكون أبداً

<sup>(</sup>١) في كل النسخ الطبوعة « لايدرأ القطع » وهو المراد في الـكلام ، ولـكن هــذه الزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) في ج « أو كثيرا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هكذا فى الأصل . يريد أن من أراد ردّ الحديث سهل عليه أن ينكره ويقول : إن رسول الله لم يقله . ويظهر أن بعض من كان بيدهم الأصل ظن أن فى الكلام نقصا فوضع بجوار « يقال » خطا معقوفا إلى اليمين وكتب فى الهامش « لعله » ليصير الكلام « بأن يقال : لعله لم يقله » وبذلك جاءت الجملة فى كل النسخ المطبوعة ، وهذه الزيادة بخط مخالف لخط الأصل ، والمعنى صحيح بدونها .

<sup>:(</sup>٥) في ب « لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل لم ينقط الحرف الأول ، فيمكن قراءته بالياء ، كما اخترنا هنا ، وكما اختار مصحح ج . ويمكن قراءته بالون « نجده » كما اختار مصححاً س و س ، وفي ج « إذا لم يجده نصا » وكلة « نصا » زيادة ليست فى الأصل ، وهى إلى ذلك خطأ فى هذا المقام .

<sup>·(</sup>٧) في \_ « ولحاز » .

<sup>(</sup>٨) فى س « لاتحتمل سنته أن توافقه نصا » . وزيادة « لا » فى الأول ، و « نصا » فى الأخر س : خطأ وخلاف للأصل ، بل يفسد المعنى ويبطل بذلك . لأن المراد أن هذه الاحتمالات لوجازت ، وهذا الصنيع لو قبل نمن يصنعه س : كان سببا لترك كل ماورد منالسنة التي تبين المجمل مما جاء فى الكتاب ، وتحتمل أن توافقه ، فيأتى هذا المشكك ويتقد خلافا بين السنة وبين الكتاب ، ويضرب بعض ذلك بعض ، ويرد بيان السنة يعام الكتاب و مجمله ، ويزعم أنها مخالفة له ، « وهى لاتكون أبداً إلا موافقة له » .

إلا موافقة له ، إذا (١) احتَمل اللفظُ فيما رُوى عنه خلافَ اللفظ في ٣٥ التنزيل بوجه ، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثرُ مماً في اللفظ في التنزيل (٢)، وإن كان محتملاً أن يخالفه من وَجْه .

٣٣٤ – وكتابُ الله وسُنَّةُ رسوله (٢) تَدُلُ على خلاف هذا القول ، ومُوافِقة ماقلنا .

٣٣٥ — وكتابُ اللهِ البيانُ الذي يُشْنَى (') به من العَمَى، وفيه الدِّلالةُ على مَوْضِعِ رسولِ الله من كتابِ اللهِ ودينِهِ ، واتباعِهِ له وقيامِهِ بَنَيْنِهِ عن الله .

## الناسِخُ والمنسوخُ (٥) الذي يدُلُّ الكتابُ على بعضه ، والسنَّةُ على بعضه

٣٣٦ – قال الشافعي : ممّـا نَقَلُ (٢) بعضُ من سمعتُ منه من أهل العلم : أنَّ الله أنزل فَرْضاً في الصلاة قبلَ فرض الصلوات الحمْس،

<sup>(</sup>١) في س و ب « وإذا » وزيادة الواو مخالفة للأصل وخطأ .

<sup>(</sup>۲) فى ـ و ج زيادة « بوجه » وهو مخالف الائسل .

<sup>(</sup>٣) في س « تبيه صلى الله عليه وسلم » .

<sup>: (</sup>٤) لم ينقط الحرف الأول في الأصل ، فيمكن أن تقرأ « يشني » و « نشني » . وفي ج « يشتني » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س « باب بيان الناسخ » الخ ، وفى ج « باب الناسخ » الخ ، وهذه الزيادة فيهما ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ج « كان مما نقل».

فقال: (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ فَهُمُ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً. نِصْفَهُ أَوِ اَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً. وَاللَّهُ وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْ تِيلاً () ثَمْ نَسخ هذا في السورة معه (٧) فقال: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى (٣) مِنْ أَثُلَقَ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَقَالَ: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى (٣) مِنْ أَثُلَقَ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَمُلْتُهُ وَطَائِفَة مِنَ اللَّذِينَ مَعَكَ ، وَالله يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم ، فَاقْرَوْا مَا تَيسَرَ مِنَ القُرْآنِ ، عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم ، فَاقْرَوْا مَا تَيسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، عَلَمَ أَنْ سَيَكُونَ مِنْ الْقُرْآنِ ، عَلَمَ أَنْ سَيَكُونَ مِنْ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَاقْرَوُا مَا تَيسَرَ مِنْهُ ، فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَاقْرَوُا مَا تَيسَرَ مِنْهُ ، وَأَنْ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَاقْرَوُا مَا تَيسَرَ مِنْهُ ، وَالْقَرُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّ كَاةَ (١) .

٣٣٧ - (أولّما ذَكَرَ اللهُ بعدَ أُمرِه بقيام الليل نصفه إلاّ قليلاً أو الزيادة عليه فقال: (أَدْنَى مِنْ أَثُلَقَى اللّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَّتَهُ وَطَائِفَةَ مِنَ الدِّبنَ مَعَكَ ) - : فَفَقَّفَ فقال: (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمُ مَرْضَى ) قَرَأً الدِّبنَ مَعَكَ ) - : فَفَقَّفَ فقال: (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمُ مَرْضَى ) قَرَأً إلى (()) (() فَافْرَ وَاللّهُ مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ ) .

٣٣٨ - قال الشافعي (٧): فكانَ (٨) يَيِّناً في كتاب الله نسخُ

<sup>(</sup>١) سورة المزمل (١ – ٤) .

 <sup>(</sup>۲) في س «معها» وهي في الأصل «معه» وعلى الهاء ضمة صغيرة ، وحاول بعض.
 الكانبين تفييرها إلى الضمير المؤنث ، فألصق ألفا الهاء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : وآ توا الزكاة » .

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل (٢٠) .

<sup>(</sup>٥) هنا في ــ و ج زيادة « قال الشافعي » وفي ــ « فلمُــا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) سبق أن ذكرنا الآية بتمامها ، ولذلك أثبتنا هنا مافى الأصل ، وقوله « قرأ إلى » اختصار من الربيع ، يعنى أن الشافعي قرأ إلى هذا الحدّ عند الاستدلال بالآية .

<sup>(</sup>V) قوله « قال الشافعي » ثابت في الأصل بهامشه ننفس الخط ، ولم يذكر في ـ و جم ..

<sup>(</sup>A) في س « كان » بحذف الفاء .

قيام ِ الليل ونصفهِ والنقصانِ من النصف والزيادةِ عليه بقول الله ته ( فَاقْرَوْ الله مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ).

٣٣٩ – فاحتَملَ<sup>(١)</sup> قولُ الله (فَاقْرَوُّا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ): معنيين: ٣٤٠ – أحدها: أن يكون فرضاً ثابتاً ، لأنه أزيل به فرضُ غيرُه.

٣٤١ – والآخرُ: أن يكون فرضًا منسوخًا أزيلَ بغيره ، كما ازيلَ به غيرُه ، وذلك لقول الله : ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودً ( ) فاحتمل (الله عَلَى فَرضَ عليه ، ممّل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ) : أن يتهجَّدَ بغير الذي فُرضَ عليه ، ممّل عبسر منه .

٣٤٣ - قال (٢): فكان الواجبُ طلبَ الاستدلال بالسُّنَّة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله تَدُلُّ على ألاَّ واجبَ من الصلاة إلاّ الخَمسُ، فَصِرْنا إلى أن الواجبَ الحَمْسُ، وأنّ ماسواها من واجبِ

<sup>(</sup>۱) فى ـ و ج « قال الشافى ثم احتمل » وهذه الزيادة ليست فى الأصل ، وكانت فيه « فاحتمل » ثم أصلعت بخط آخر « ثم احتمل » ويظهر أن هذا التغيير حديث جدا ، لأن ناسخ من إنما نسخها فى آخر ذى الحجة سنة ١٣٠٨ وقد نقل الحرف على الصواب بالفاء .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (٧٩) .

 <sup>(</sup>٣) ق - « احتمل » وهو مخالف للأصل ، وفي س « واحتمل » ولكن الكلمة كانت بالفاء واضحة ، ثم غيرت بقلم آخر إلى الواو ، ويظهر لى أن سبب ذلك أن الفارئين لم يتضح لهم وجه ربط الجل بعضها ببعض ، وهو ظاهر بالتأمل الدقيق .
 (٤) في - و ج « قال الشافع » .

من صلاة قبلَها: منسوخ بها، استدلالًا بقول الله: ( َقَابَهَ جَدْ بِهِ نَا فِلَةً لَكَ )، وأنها ناسخة لقيام الليل و نصفه و ثلثِه وما تيسر.

٣٤٣ – ولسنا (١٠ نُحِبُ لأحدِ تَرَ لاَ أَنْ يَتَهَجَّدُ بَمَا لَسُّرَهُ اللهُ عليه من كتابه ، مُصَلِّيًا به ، وكيف ما أَكْثَرَ فهو أحبُ إلينا .

<sup>(</sup>١) في ج « فلسنا » .

 <sup>(</sup>۲) هنا فی ج زیادة « قال الشافعی » .

 <sup>(</sup>٣) في كل النسخ المطبوعة زيادة « بن أنس » .

<sup>. (</sup>٤) كلة « عمه » لم تذكر في س

<sup>(</sup>٥ في ـ « خمس صُلوات كتمهن الله تعالى » . وهي زيادة ليست في الأصل ولا في الموطأ .

 <sup>(</sup>٦) في النسح المطبوعة وفقال، والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالقاف بخط آخر

 <sup>(</sup>٧) في ب و ج « قال » وهو مخانف للأصل .

 <sup>(</sup>٨) في النسخ المطبوعة « والله لا أزيد » . والزيادة ثابتة في الموطأ وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٩) كلة « منه » لم تذكر في . . وهي ثابتة في الأصل والموطأ

<sup>(</sup>١٠) في ـ « فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>۱۱) الحديث فى الموطأ رواية يحيى (۱: ۱۸۸ ــ ۱۸۹) بأطول من هذا . ورواه أيضا البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى .

٣٤٥ – (١) ورواه (٢) عُبَادَةُ بن الصَّامِت عن النبي أنه قال : « خَمْسُ صلواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ على خلقه ، فمن جا، بهنَّ لم يُضَيِّعُ منهنَّ ، شيئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ : كان له عندَ اللهِ عَهْدًا (٢) أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ (١) » .

## باب(٥)

فرضِ الصلاة لذى دلَّ الكتابُ ثم السنة على من نزُولُ عَلَى على من نزُولُ عَلَى على من نزُولُ عَلَى على من نزُولُ عَلَمُ المعصية عنه بالمعصية على من لا تُكْتَبُ صلاتُه بالمعصية على من المناسبة على المنا

٣٤٦ - (٥ قال الله تبارك وتعالى: (وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُو اللهِ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُو أَذًى ، فَا عَنَ لُوا النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرُ بُو هُنَ (٧) حَتَّى يَطْهُرُ نَ ، فَا تُو هُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّا بَيْنَ وَيُحِبُ التَّوَّا بَيْنَ وَيُحِبُ التَّوَّا بَيْنَ وَيُحِبُ اللَّهُ اللهُ مَا لَهُ اللهُ الل

٣٤٧ — قال الشافعي : افتَرضَ اللهُ الطهارةَ على المصلِّى، في الوضوء والغَسل من الجنابة ، فلم تكن لغير طاهرٍ صلاة . ولَّـا

<sup>(</sup>۱) هنا فی ب و ج زیادة « قال الشاممي » .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « وروى» ولكن فى ى بحذف الواو، وكل ذلك خلاف الأصل، وما فيه هو الصحيح ، لأن المراد : وروى هذا المعنى عباده ، وهو : أن « سسنة رسول الله تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الحنس » .

<sup>(</sup>٣) هَكَذَا صَبِط ، في الأصل بالنصب ، وعلى طرف الألف فتحتان . وانظر ما سيأتي في شرح الفقر تين ( ٤٤٠ و ٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه مالك فى الموطأ رواية يحيى (١:٤١ ــ ١٤٥) عن يحيى بن سعيد عن مجد بن يحيى بن حبان عن ابن محبريز عن عبادة . ورواه أبو داود (١:٤٠٥) عن القعني عن مالك . ورواه أيضا النسائى وابن ماجه . وهو حديث صحيح ، صححه ابن عبد البر وغيره .

<sup>(</sup>o) كُلَّة « باب » ثابتة فى الأصل ، ولـكن عليها علامة الإلغاء ، وأرجح أن ذلك من تصرف بعض القارئين .

<sup>(</sup>٦) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (٢٢٢) .

قَ كَرَ اللهُ المَحِيضَ فأَمر باعتزال النساء فيه حتَّى يَطْهُرُون ، فاذا تَطَهَّرُونَ أَبِينَ (١) . : استدللنا على أن تطهِّرَ هُنَّ (٢) بالماء : بَعْدَ زوال المحيض، لأن الماء موجودٌ في الحائض طهارة (الماء موجودٌ في الحائض كلها في الحَضَر ، فلا يكون للحائض طهارة الماء (١) ، لأن الله إنحا ذكر التطهر بعد أن يَطْهُرُونَ ، وتَطَهَّرُهُنَ : زوالُ المحيض (١) ، في كتاب الله ثم سنة رسوله .

٣٤٨ – (٥) أخبرنا مالك عن عبد الرحمٰن بن القاسم عن أبيه عن عاقشة : وذكرَتْ إحرامَها مع النبي ، وأنها حاضت ، فأمرَها أن تقْضِيَ ما يقضِي الحاجُ « غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بالبيت حتَّى تَطْهُرُى (٢)» .

 <sup>(</sup>١) في س « أوتين » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في س و س « على أن تطهرن » وفي س « على أن يطهرن » وكلاهما خطأ ومخالف للأصل. و « تطهرهن » اسم « أن » و «بعد زوال المحيض » خبرها .

<sup>(</sup>٣) يعنى أن الحائض إذا اغتسلت بالماء لا تطهر ، فلا طهارة لهماً به . وهو واضح ، ولحن بعض قارئى الأصل لم يفهم هذا ، وظن فى الكلام نفصا ، فزاد بحاشبته بخط آخر ماظنه إتماماً له ، فأحال المعنى إلى وجه آخر ، فصار الكلام هكذا : « فلا يكون للحائض طهارة إلا بالماء بعد زوال المحيض إذا كان موجوداً » وهو تصرف غير سديد ، وبذلك طبع فى النسخ الثلاث .

<sup>(2)</sup> يريد أن طهر الحائض هو زوال الحيض ، كما دل عليه الكتاب والسنة . ويؤيد أن هذا مراده : قوله بعد ذلك ( رقم ٣٤٩ ) : « فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر ، فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما » . والناسخون لم يفهموا مراد الشافعي فصحح كل منهم العبارة بما ظنه صوابا : فني س « وتطهرهن يعد زوال المحيض » وفي ب « ويطهرن زوال المحيض » وفي ج وطهورهن بعد زوال المحيض » ، وكل ذلك خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «غير أن لا تطوفي بالبت ولا تطهرى » فجاء بعض الفارئين فكشط الباء من « تطوفي » وأكل الفاء ، ووضع خطا لإلغاء الباء من « تطهرى » وكتب فوقها بين السطرين بخط آخر « تصلى حتى » ليصير الكلام هكذا: «غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلى حتى تطهر » . وهو تصرف غريب ، ينافى الأمانة العلمية ، وزاد في الحديث ما ليس منه ، وأخطأ فيما زاد! والحديث في موطأ مالك ( ١ : ٢٦٢ ) مطولا ، وفيه : « افعلى ما يفعل الحاج غدير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرى » . وقد اختصره الشافي ، اقتصاراً

٣٤٩ – فاستدللنا (٢) على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة مَنْ إذا توضاً واغتسل (٢) طَهُرَ ، فأما الحائض فلا تَطهْرُ ، بواحد منهما ، وكان الحيضُ شيئاً خُلِقَ فيها ، لم تَجْتَلَبْهُ على نفسها فتكون عاصيةً به ، فزال عنها فرضُ الصلاةِ أيام حَيضها ، فلم يَكُنْ عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضُها .

٣٥٠ – (٣) وقلنا في المُغْمَى عليه ، والمغلوب على عقله بالمَارِضِ من أمر الله ، الذي لا جنامة له فيه ، قياسًا على الحائض ـ : إنّ الصّلاة عنه مرفوعة ، لأنه لا يَعْقِلُها ، ما دام في الحال التي لا يَعْقِلُ فيها .

٣٥١ – (٣) وكان عامًّا فى أهل العلم أن النبيَّ لم يأمرِ الحائضَ بقضاء الصلاة ، وعامًّا أنها أُمِرَتْ بقضاء الصوم ، فَفَرَ قُناَ بين الفرضين : السندلالاً بما وصفتُ من نَقْل أهل العلم و إجماعِهم .

منه على موضع الاستدلال ، ولكن الربيع أخطأ فى الكتابة ، فكتب « ولا » بدل « حتى » وأما الفارئ المتصرف فى الأصل ، فانه حرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة ، مع ثبوت ذلك فى الأصل ، وزاد النهى عن الصلاة ، مع أنه لميذكر فى الحديث ، ولم يكن موضع سؤال عائشة فى حجة الوداع ، وهي تعلم يقينا أن الحائض لا تصلى ، بل إن هذا كان سبب سؤالها ، إذ خشيت أن تكون ممنوعة بحيضها من جميع شعائر الحج ، كما منعت من الصلاة . ولذلك قالت فى أول الحديث : « قدمت مكة وأنا حائض ، فلم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : افعلى ما يفعل الحاج » الحديث . وكذلك رواه الشافعي فى الأم مختصراً ( ١ : ١ ، ٥ ) وجا، فيه على الصواب : « افعلى كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى » .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ المطبوعة « فاستدلانا بهذا » والزيادة ليست من الأصل ، واكنها مكتوبة بحاشيته بخط الـكاتب الذى زاد الزيادة السابقة فى رقم (٣٤٧) .

<sup>(</sup>٢) فى س و ج « أو اغتسل » والألف مكتوبة فى الأصل بخط آخر .

 <sup>(</sup>۳) هنافی ب و ج زیادة « قال الشافعی » فی الموضعین .

٣٥٧ – وكان (١) الصومُ مُفَارِقَ الصلاةِ (٢) في أن المسافر تأخيرَهُ عن شهر رمضان ، وليس له تَرْكُ يوم لا يُصلِّى فيه صلاة السَّفَر ، وكان الصومُ شهراً مِنَ اثنَىٰ عَشَر شهراً ، وكان في أحدَ عَشَرَ شهراً ، وكان في أحدَ عَشَرَ شهراً خليًا من فرض الصَّوم ، ولم يكن أحدُ من الرجال \_ مطيقاً بالفعل (٣) للصلاة \_ خليًا من الصلاة (١) .

٣٥٣ – (° قال الله: ( لاَ تَقْرَ بُوا الصَّلاَةَ وأَ نَتُمْ سُكَارَى ( ) حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَجُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْنَسِلُوا ( ) .

٣٥٤ – (^^)فقال بمضُ أهل العلم : نَزَلَتْ هـذه الآيةُ قبلَ تَعريم الحَمر (^) .

هه - (۱۰۰ فَدَلَّ القُرَانُ والله أعلم على أَلاَّصلاة لسكرانَ حتى يَعْلَمَ ما يقولُ ، إذْ بَدَأَ بنَهْيه عن الصلاة ، وذَكَرَ معه الجنُبَ ، فلم يختلف أهلُ العلم أَلاَّ صلاة كُنُبِ حتى يَتَطَهَّرَ .

<sup>(</sup>١) في م و ج « فكان » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى ـ و ع « مفارقاً للصلاة » وهو تصرف من الناسخين غير جيد .

<sup>(</sup>٣) فى ــ « بالعقل » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في ج « خليا من الصلاة في السكر » وهو خلط من الناسخ .

<sup>(</sup>o) في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (٢٣) .

<sup>(</sup>A) في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٩) ثبت ذلك فى حديثين صحيحين ، عن عمر بن الخطاب وعن على ، رواهما أبو داود (٣ : ٣٦٤ ــ ٣٦٤) والترمذي والنسائي وغيرهم .

<sup>(</sup>١٠) في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » `.

٣٥٦ – () وإن كان نَهْىُ السكرانِ عن الصلاة قبلَ تحريم. الخَمر: فهو حينَ حُرِّم الحَمْرُ أَوْلَىٰ أن يكون منهيًّا ()، بأنه () عاص من وجهين: أحدُهما: أن يُصَلِّى في الحال التي هو فيها مَنْهِي ، والآخَرُ: أَنْ يَصُلِّى فَي الحَالَ التي هو فيها مَنْهِي .

٣٥٧ — (°)والصلاةُ قولُ وعملُ وإمْسَاكُ، فإِذا لَم يَعْقِلِ القولَ القولَ والعملَ والإِمساكَ : فلم يَأْتِ (°) بالصلاة كما أُمر ، فلا تُجْزِيُ عُنه ، وعليه إذا أفاقَ القضاءِ .

٣٥٨ – (٧) ويفارقُ المغلوبُ على عقله بأمر الله الذي لاحيلة َ له فيه ـ: السكرانَ (٨)، لأنه أدخلَ نفسه في السكر ، فيكونُ على السكرانِ القضاءِ ، دونَ خلوبِ على عقله بالعارض لذى لم يَجْتَلَبْه على نفسه فيكونَ عاصياً باجتلابه .

٣٥٩ – (٩) وَوَجَّهَ اللهُ رسولَه للقبلة فى الصلاة إلى بيتِ المقدس، فكانت القبلة ألتى لا بحلُّ عبر قب نسخها ما استقبالُ غيرها، ثم نسخ

<sup>(</sup>١) في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) في ج « منهيا عنه » والريادة ليست في الأصل ، وهي خطأ أيضا .

<sup>(</sup>٣) فى س « لأنه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « المحرم » وما هنا هو الذي فى الأصل ، ولـكن بعض القراء ضرب على كلة « الحمر » وكتب بحاشيته كلة « المحرم » بخط آخر .

<sup>(</sup>o) في ـــ زيادة « قال » وفي ج « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) فى ـ و ج « ولم يأت » وهو خطأ ومخالف للأصل ، لأن قوله « فلم يأت » - حواب الشرط .

<sup>(</sup>٧) فى ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۸) « السكران » مفعول « يفرق » و « المغلوب » فاعله ، ويجوز العكس : فيكون. « السكران » مرفوعا ، على أنه فاعل مؤخر .

<sup>(</sup>٩) فى ــ زيادة « قال » وفى ج « قال الشافعي » .

اللهُ قبلةَ يبتِ المقدس، وَوَجَّهَهُ إلى البيتِ (١) ، فلا يحلُّ لأحدِ استقبالُ عبرَ المقدس أبداً لمكتوبة ، ولا يحلُّ (١) أن يستقبل غبرَ البيتِ الحرام .

٣٦١ – (°)وهكذا كلُّ ما نسَخَ اللهُ ، ومعنى « نَسَخَ » تَركُ وَهُكذا كُلُّ ما نسَخَ اللهُ ، ومعنى « نَسَخَ » تَركُ وَقُده ، وَتَرْ كُهُ حَقَّالًا ) إذا نسَخَهُ الله، فيكونُ مَنْ

<sup>(</sup>١) في ج « إلى البيت الحرام » وزيادة « الحرام » ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) في ع « ولا يحل له » وزيادة « له » مخالفة للأصل .

<sup>«(</sup>٣) في ج « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة تحتاج إلى إيضاح : فان استقبال المصلى ببت المقدس أو غيره في صلاة الحوف ، إذا اقتضى موقف الخوف أن ينحرف عن جهة الكعبة ، وكذلك استقبال المتنفل على الدابة الجهة التي يسبر إليها ... : ليس استقبالا لبت المقدس ، وهو القبلة النسوخة ، وإنما هو رخصة أعم من ذلك ، إذ رخص لهذين أن يدعا التوجه قبل الكعبة ، نزولا على حكم الضرورة التي اعتبرها الشارع ، ولا يسمى هذا على الحقيقة استقبالا للقبلة المنسوخة ، إذ هي وغيرها من سائر الجهات في ذلك سواء . .

وكلمة «سفر» كذا هى فى ع و ج ، وفى س « السفر » ولكنها كانت فى الأصل بدون « ال » ثم ألصقت فيها بخط مخالف لخطه .

<sup>(</sup>٥) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في ج « حقا في وقته » والزيادة ليست في الأصل .

٣٦٢ – قال اللهُ لنبيّه : (قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ (') فَلَنُو لِيِّنَكُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ (') فَلَنُو لِيِّنَكُ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (') .

٣٦٣ — (٢) فان قال قائل : فأينَ الدِّلالةُ على أنَّهم حُوِّلُوا إلى قبلةٍ بعدَ قبلة ؟ .

٣٦٤ - فني قَوْلِ اللهِ (\*): (سَــيَقُولُ السَّفَهَاءِ مِنَ النَّاسِ (\*) مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؟ قُلْ لِلهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ ، يَهْدِى مَنْ يَشَاءِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (\*) .

٣٦٥ — (٧) مالك (٨) عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمر (٩)

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال ﴿ إِلَى : فولوا وجوهكم شطره » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) هنا فی ب و ج زیادة « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>٤) هذا جواب السؤال ، أي الدلالة في الآية المذكورة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : صراط مستقم » .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١٤٢) .

 <sup>«</sup> هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۸) فی ج «أخبرنا مالك بن أنس» وفی س و ب «أخبرنا مالك» وما هنا الموافق للأصل . والحدیث فی الموطأ روایة یحیی (۲:۱:۱) وروایة مجد بن الحسن (ص ۱۰۲) وروایة مجد بن الحسن (ص ۱۰۲) ورواه البخاری فی کتاب الصلاة ، وفی کتاب التفسیر من طریق مالك أیضا و ۸: ۱۳۱ من فتح الباری ) ورواه مسلم فی کتاب الصلاة من طریق مالك أیضا (۱:۸۱ من فتح الباری) ورواه الشافی فی الأم أیضا عن مالك (۱:۸۱ من ۱۱۳) . ورواه أحمد عن إسحق بن عیسی عر مالك (رقم ۹۳۶ه ج ۲ ص ۱۱۳) .

 <sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة « عن عبد الله بن عمر » وكلة « عبد الله » مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .

قال : ﴿ رَبِيْنَا (١) الناسُ بِقُبَاءٍ (١) في صلاة الصبح إذ جاء هُمْ آتِ فقال : ﴿ رَبِيْنَا (١) الناسُ بِقُبَاءٍ (١) في صلاة الصبح إذ جاء هُمْ آتِ فقال : ﴿ إِنْ النَّبِيَّ قَدْ أُنْزِلَ عليه الليلةَ قُرَانُ ، وقد أُمِرَأَن يَسْتَقَبْلَ (١) القبلةَ (١) فاسْتَقْبِلُوها (١) ، وكانت وُجُوهُم إلى الشأم ، فاستدارُوا إلى الكعبة» .

٣٦٦ - مالك (٦) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَبَّب

(١) فى الموطأ رواية يحبى « بينا » بحذف الميم ، وهو يوافق رواية البخارى فى كتاب التفسير . ولكن الذى فى شرح الزرقانى (١ : ٣٥٣) بالميم كما هنا . وهو يوافق رواية عجد بن الحسن والبخارى ومسلم والشافى فى الأم .

(٢) «قياء » بضم القاف والمد ، ويجوز صرفه ومنعه من الصرف ، ويجوز أيضا قصره بحذف الهمزة . وهو يذكر ويؤنث ، وهوموضع معروف ظاهم المدينة . قال الحافظ في الفتح : « والمراد هنا مسجد أهل قياء ، ففيه مجاز الحذف . والمراد أهل قياء ومن حضر معهم » .

(٣) « يستقبل » بالياء ، مبنى للفاعل ، والضمير يرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى س « تستقبل» بالتاء الفوقية وبالبناء للمفعول ، وهو مخالف للأصل ولسائر الروايات.
 (٤) فى النسخ المطبوعة « الكعبة » بدل « القبلة » وهو مخالف للأصل ، وأظنه تصرفاً

من الناسخين أو الصححين ، وهذا مناف للأمانة العلمية فى النقل ، وإن كان المعنى من الناسخين أو الصححين ، وهذا مناف للأمانة العلمية والكتب واحداً ، لأن القبلة هنا هى الكمبة ، ولكن الرواية بالمعنى لا تجوز فى الكتب المصنفة بتغيير شىء منها . ويظهر أن من تصرف هذا التصرف رجع فيه إلى الموطأ برواية يحيى وإلى المخارى ومسلم . ولكن رواية مجد فى الموطأ ورواية الشافعى فى الموطأ ورواية الموطأ ورواية الموطأ ورواية الموطأ ورواية الموطأ ورواية الموطأ ورواية الشافعى فى الموطأ ورواية الموطأ ورواية الموطأ ورواية الموطأ ورواية الموطأ ورواية بموراية بمورا

- الأم « القبلة » كما هنا .
- (٥) قال الحافظ في الفتح: « فاستقبلوها: بفتح الموحدة ، للا كثر \_ يهني من رواة نسخ البخارى \_ أى : فتحولوا إلى جهة الكعبة ، وفاعل استقبلوها: المخاطبون بذلك ، وهم أهل قباء . وقوله : وكانت وجوههم الخ : تفسير من الراوى للتحول المذكور . . وفي رواية الأصبلي: فاستقبلوها : بكسرالموحدة بصيغة الأمر . . . ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف \_ يعني البخارى \_ في التفسير من رواية سليان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هدذا الحديث بلفظ: وقد أمر أن يستقبل الكعبة ، ألا فاستقبلوها . فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر ، لا أنه بقية الحراكة والذي قبله » .

أقول: ويؤيد الأول رواية أحمد فى المسند (رقم ٥٨٢٧ ج ٢ ص ١٠٥) عن... إسمعيل بن عمر عن سفيان عن عبد الله بن دينار ، وفيه : « وقد أمر أن يتوجه إلى الكعبة ، قال : فاستداروا » ...

(٦) في ج « قال الشافعي أخبرنا مالك » وفي س و ب « أخبرنا مالك بن أنس » وكل ذلك ... خالف لما في الأصل ، وقد زاد بعض الفارئين فيه بخط آخر بين السطرين « أنا » اختصار « أخبرنا » .

أَنه كَانَ يَقُولُ<sup>(۱)</sup> : «صَلَّى رَسُولُ الله (<sup>۱)</sup> سَتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحُوَ يَيْتِ المقدس ، ثم حُوِّلَتِ القبلةُ قَبَلَ بدر بشهرين (<sup>۱)</sup> » .

٣٦٧ - قال ('): والاستدلالُ بالكتاب في صلاة الخوف قولُ الله: ( فَإِنْ خِفْتُم ْ فَرِجَالاً أَوْ رُكِبَاناً (') وليس لِمُصلِّى المكتوبة ِ أن يصلِّى راكبًا إلاَّ في خوف ٍ ، ولم يَذْ كر اللهُ أَنْ يَتَوجَّهُ القبلة (') .

وهذا الحديث المرسل فى موطأ يحيى ( ٢ : ٢٠١ ) ولم يذكره عبد بن الحسن فى موطئه الذى رواه عن مالك .

ورواه أيضا ابن سعد فى الطبقات (ج ١ ق ٢ ص ٤) عن يزيد بن هرون عن يحى بن سعيد .

(١) في الموطأ «أنه قال » .

(۲) فى النسخ المطبوعة زيادة نصها: « بعد قدومه المدينة » وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر . والذى فى الموطأ: « بعد أن قدم المدينة » .

(۳) حدیث ابن السیب هذا حدیث مرسل ، ولکنه اعتضد بحدیثین موصولین صحیحین : أولهما : حدیث البراء بن عازب : « أن النبي صلی الله علیه وسلم كان أول ماقدم المدینة نزل علی أجداده ، أو قال أخواله ، من الأنصار ، وأنه صلی قبل بیت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ، وكان یعجه أن تكون قبلته قبل البیت ، وأنه صلی أول صلاة صلاها صلاة العصر ، وصلی معه قوم ، فخر ج رجل ممن صلی معه ، فمر علی أهل مسجد و هم راكون ، فقال : أشهد بالله لقد صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل مكة ، فداروا كما هم قبل البیت » . رواه البخاری فی كتاب المری الله علیه وسلم قبل مكة ، فداروا كما هم قبل البیت » . رواه البخاری فی كتاب المری الله علیه و رواه البخاری فی كتاب صحیحه . ورواه مسلم ( ۱ : ۱۹۸ ) ورواه ابن سعد فی الطبقات مختصرا و مطولاً ( ج ۱ ق ۲ ص ٥ و ج ٤ ق ۲ ص ۸ ۵ – ۲۸ ) ورواه أحمد فی المسند ( ج ٤ ص ۲۸ – ۲۸ ) ورواه أحمد فی المسند ( ج ٤ ص ۲۸ – ۲۸ ) ورواه أسان إلا أبا داود .

الحديث الثانى حديث ابن عباس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه ، وبعد ماها جر إلى المدينة ستة عشر شهراً ، ثم صرف إلى الكعبة » رواه أحمد (رقم ٢٩٣٧ ج ١ ص ٣٢٥ و ٣٥٥ و و ٣٥٧) وصحح (رقم ٢٠٥٢ و ٣٠٥٠ و ٣٠٥٠) وصحح الحافظ فى الفتح إسناده (١: ٩٩) ورواه أيضا ابن سعد فى الطبقات (ج ، ق ٢ الحافظ فى الفتح إسناده (١: ٩٩) ورواه أيضا ابن سعد فى الطبقات (ج ، ق ٢ ص ٤) وذكره الحافظ الهيشمى فى مجمع الزوائد (٢: ١٢) وقال: «رواه أحمد والطبراني فى الكبير والبزار ، ورجاله رجال الصحيح » .

﴿٤) في س و ج ﴿ قال الشافعي ﴾ .

﴿٥) سورة البقرة (٢٣٩) .

(٦) فى النسخ المطبوعة « إلى القبلة » وكلة « إلى » ملصقة فى الأصل فى أول السطر بخط جديد ، وما فى الأصل صحيح ، على النصب بنزع الحافض . ۳۹۸ – ورَوَى ابنُ مُحمر عن رسول الله صَلاةَ الخوف فقال. فى روايته . « فإن كان خوف أَشَدَّ من ذلك صَلَّوْا رِجالاً ورُ كُبَاناً ، مُسْتَقْبِلى القبلةِ وغيرَ مستقبِليها (۱) » .

٣٦٩ – (٢) وصَلَّى رسولُ الله النافلةَ في السفرعلى راحلتِهِ أَنْ (٢) تُوجَّهتْ به . حَفِظَ ذلك عنه جابرُ بنُ عبد الله وأنسُ بنُ مالك وغيرُهما(٤) . وكان لايصلى المكتوبة مسافراً إلاّ بالأرض متوجِّهاً للقبلة(٥) .

٣٧٠ – ابنُ أبي فُدَيْكِ (٢) عن ابن أبي ذِئْبِ عن عَمَانَ بن عبد الله : « أن النبي كان بن عبد الله : « أن النبي كان يصلى على راحلته مُوَجِّهَةً (٨) به قبِلَ المشرقِ في غَز وةِ بني أَ عَارٍ (٩) » .

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عمر رواه مالك فی الموطأ عن نافع عن ابن عمر (۱: ۱۹۳۱) وروی الشافعی فی الأم بعضه عن مالك (۱: ۱۹۷۱) ورواه البخاری عن عبد الله بن یوسف عن مالك (۸: ۱۰۰ من الفتح) ونسبه السیوطی فی الدر المنثور (۱: ۳۰۸) أیضا إلى عبد الرزاق وابن جریر والبیهتی ، وسیأتی أیضا فی (۱۳۰ و ۱۵) .

<sup>(</sup>۲) هنا في ب و ج زیادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « أينا » وهو مخالف للأصل ، وقد كتب بعض الناس في الأصل. بخط آخر كلة « ما » فوق نون « أين » .

<sup>(</sup>٤) حدبث جابر سيأتى الكلام عليه ، وحديث أنس رواه أحمد والشيخان وأبو داود. والنسائى ، وممن روى ذلك أيضا ابن عمر عند مالك والشافعى وأحمد ومسلم والترمذى، وفي الباب أحاديث كثيرة . وانظر نبل الأوطار (٢: ٨٢ – ١٨٣) وفتح البارى. (٢: ٢٠١ – ١٨٣)

<sup>(0)</sup> في س « إلى القبلة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة «أخبرُنا ابن أبي فديك» وفي ج أيضاً زيادة «قال الشافعي» وكلها: مخالف للاصل ، وقد زاد بعض الناس فيه كلة « أنا » اختصار « أخبرنا » .

<sup>(</sup>٧) « سراقة » بضم السين المهملة وتخفيف الراء . وعثمان هدا: أمهزينب بنت عمر بن الخطاب، وكانت أصغر أولاد عمر . انظر طبقات ابن سعد (٥:١٨١) والتهذيب .

<sup>(</sup>٨) ضبط في الأصل بكسر الجيم ، ومعناه صحيح . ويجوز أيضا فتحها كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>٩) الحديث رواه الثافعي أيضاً في الأم (١ : ٨٤) عن مجد بن اسمعيل ، وهو اب أبي

٣٧١ - (١) قال اللهُ ( يَاأَيُّهَا النَّهِيُّ حَرِّضِ الْمُوْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمُ وَنَ يَغْلِبُوا مِا تَتَيْنِ ، وَ إِن يَكُنْ مِنْكُمُ وَلَا يَكُنْ مِنْكُمُ مِنْكُمُ وَلَا يَعْلَمُوا أَنْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ (٢) . مِاثَةَ يَعْلَمُوا أَنْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ (٢) .

٣٧٧ – ثم أَبَانَ في كتابه أنه وَضَعَ عنهم أن يقومَ الواحدُ بقتال الاثنين، فقال به بقتال العَشَرةِ ، وأَثبَت عليهم أن يقومَ الواحدُ بقتال الاثنين، فقال به ( الآنَ خَفَّ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُ ضَعْفًا ()، فإنْ يَكُنْ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مَا اللهُ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ مِنْكُمْ أَلْفَ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ مِنْكُمْ مَنْ الصَّابِرِينَ () .

٣٧٣ – (٥) أخبرنا سفيانُ (١) عن عَمْرُ و بن دينار عن أبن عباس عالى « ٣٧٣ لَ نَرَلَتْ هذه الآيةُ ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ

فدیك الذی رواه عنده هنا ، عن ابن آبی ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سرافة عن جابر : « أن النبی صلی الله علیه وسلم فی غزوة أعمار كان یصلی علی راحلته متوجها قبل المشرق » . ورواه أحمد عن وكیم ( رقم ۱٤۲٤ ج ۳ س ۳۰۰ ) ورواه البخاری عن آدم بن أبی إیاس (۷ : ۳۳۳ من الفتح ) : كلاها عن ابن أبی ذئب . ولم یروه أحد من أصحاب المكتب الستة من طریق عثمان بن عبد الله بن سرافة ولم یروه أحد من أصحاب المكتب الستة من طریق عثمان بن عبد الله بن سرافة ولا البخاری وحده . ولمكن رواه أیضا الشافعی وأحمد والبخاری ومسلم وأبو داود والترمذی من طرق أخری عن جابر بألفاظ مختلفة ، وسیأتی أیضا فی (۲۹۷ و ۲۹۸).

<sup>(</sup>١) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) سورة الأنفال (۲٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال (٦٦) .

<sup>(</sup>٥) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) فى كل النسخ المطبوعة « سفيان بن عيينة » وهو هو ، ولـكن كلة « بن عيينة » لم تذكر فى الأصل .

يَعْلَيْهُوا مِا تَتَيْنِ): كُتِبَ (اللهُ عَلَيْهُم أَلاَّ يَفِرَّ العشرونَ من الما ثتين اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْكُمُ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمُ ضَعْفاً) إلى (يَعْلَيْهُوا عَلَمَ أَنَّ فِيكُمُ ضَعْفاً) إلى (يَعْلَيْهُوا عَلَمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ الما تُتَينِ ) فَكَتَب (اللهُ يَفِرَّ الما ثَهُ من الما تُتين اللهُ عَنْكُ اللهُ مَنْ الما تُتين (اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

٣٧٤ - قال ('): وهذا كما قال ابنُ عباسٍ إن شاء الله ، وقد مَيَّنَ اللهُ هذا في الآية ، وليستْ تَحْتَاجُ إلى تفسير (').

٣٧٥ (٢) قال ٢٠٠ ( وَاللَّا بِي بَأْنِينَ الْفَاحَشَةَ مِنْ نِسَائِكُمُ (٧) وَاللَّا بِي بَأْنِينَ الْفَاحَشَةَ مِنْ نِسَائِكُمُ (٧) وَفَا مُنْ مُهُدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي وَفَا مُنْ مُنْكُمُ وَا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي وَاللَّذَانَ وَاللَّهُ مُنَ سَبِيلًا . وَاللَّذَانَ وَاللَّذَانَ وَاللَّذَانَ وَاللَّذَانَ

<sup>(</sup>١) بالبناء للمفعول ، وقد ضبطت كذلك في النسعة اليونينية من البخاري (٦:٦) وكدلك ضبطت الـكاف في الأصل بالضم .

<sup>﴿ (</sup>٣) بَالْبِنَاء لِلْمَا لَلْ ، وَكَذَلِكَ صَبَطَتَ فِي الْبَخَارَى وَعَلَيْهَا عَلَامَةُ الصَّحَةُ « صحَّ » وكذلك وضعت فنحة فوق الناء في الأصل .

<sup>(</sup>۳) الحديث رواه الشافعي أيضا في الأم عن ابن عيينة ( ٤: ٢٢) ورواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان ( انظر الفتح ٦ : ٢٣٣ – ٣٣٥) وزاد في آخره « قال سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا » وذكره السيوطي في الدر المنثور من طريق سفيان ( ٣ : ٢٠٠ ) ونسبه أيضا لابن المنذر وابن أبي عاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهتي في شعبالإ يمان ، وقال في آخره : « قال سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا : إن كانا رجلن أمرهما ، وإن كانوا ثلاثة فهو في سعة من تركهم » . وهذه قاعدة جللة ونظر ثاقب من ابن شبرمة ، رحمه الله .

<sup>(</sup>٤) كلية « قال » ثابته في الأصل بخطه بين السطور ، وحذفت في س . وفي ج « قال الشامي » .

<sup>«(</sup>٦) هنا في ج زيادة « قال الشامعي » .

<sup>· (</sup>٧) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : سبيلا » .

عَنْ تِيَانِهَا مِنْكُمُ (١) فَآذُوهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ الله كَانَ تَوَّابًا رَحِيًّا (٢) .

٣٧٦ – (٦) ثم نَسَخَ اللهُ الحبسَ والأَذَى في كتابه فقال : (الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (١) .

٣٧٩ – (٧) أخبرنا الثقةُ من أهل العلم (٨) عن يونسَ بن عُبيد

٩ \_ رسالة

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى آخر الآية » .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء (۱۵ و ۱٦) .

<sup>(</sup>٣) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) سورة النور (٢) .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن عبد المجيد الثغنى » وهوهو ، لكن الزيادة ليست من الأصل . بل كتبت بحاشيته بخط آخر ، وضاع بعضها بتأ كل الورق .

<sup>(</sup>٦) سيأتى السكلام على الحديث في السكلام على الإسناد التالي بعد .

<sup>(</sup>٧) فى ج « قال الشافعي وأخبرنا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) هذا الثقة من أهل العلم مبهم . وقد ذكر بعض العلماء قواعد فيما يقول فيه الشافعي مثل هذا ، ولـكنها غير مطردة ، فقد قال الأصم في المسند الذي جمع فيه حديث الشافعي (ص ١١٦ من المطبوع بهامش الجزء السادس من الأم و ص ٢٨ من طبعة المطبعة العلمية ) مانصه : « صمعت الربيع بن سليان يقول : كان الشافعي رضى الله عنه إذا العلمية ) مانصه : « صمعت الربيع بن سليان يقول : كان الشافعي رضى الله عنه إذا العلمية ) أخبرني من لا أتهم ] يريد به إبرهيم بن أبي يحيى ، وإذا قال [ أخبرني الثقة ] =

عن الحسن عن حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ (١) عن عُبادة بن الصامت عن النبي: مثلَه (٢).

يريد به يحي بن حسان » . ومن الواضح جدّا أن يحي بن حسان غير مراد هنا . لأنه ولد سنة ١٤٤ ويونس بن عبيد مان سنة ١٣٩ .

- (۱) «حطان » بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين ، و « الرقاشي » بفتح الراء وتخفيف الفاف وبالشين المعجمة ، وهو «حطان بن عبد الله » وقد زيد في ج « بن عبد الله » وليس في الأصل . وحطان هــذا تابعي ثقة ، وكان مقرئًا ، قرأ على أبى موسى الأشعرى عرضا ، وقرأ عليه الحسن البصرى .
- (٢) ذكره الشافعي أيضا في « الأم » (٦: ١١٩) معلقا بدون إسناد فقال: « روى الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة » . ورواه في كتاب اختلاف الحديث (بهامش الأم ٧: ٢٥٢) عن عبد الوهاب بالاسناد الأول الذي هنا ، ثم قال: «وقد حدثني النقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة : حطان الرقاشي ، ولا أدرى أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا ؟ والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني » .

والظاهر أن الحسن البصرى روى هــذا الحديث عن حطان الرقاشى عن عبادة ، وكان فى بعض أحيانه يرسله عن عبادة ويحذف شيخه فيــه ، ولــكـه لم يسمعه من عبادة .

وممن رواه عن الحسن عن عبادة مرسلاً : جرير بن حازم ، عند الطيالسي ( رقم ۱۸۵ ) وعند أحمد في المسند ( ۲۱۰ : ۲۷۰ ) . ورواه البيهتي ( ۲۱۰ : ۲۱۰ ) من طريق يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن الحسن : « قال عبادة » .

وقد رواه آخرون عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة ، منهم : حميد الطويل عند أحمد ( ٥ : ٣١٧ ) . ومنهم : ابن فضالة ، عند الطيالسي ( رقم ٥٨٤ ) .

ومنهم منصور بن زاذان ، عند أحمد (ه: ٣١٣) والدارمي (٢: ١٨١) ومنهم منصور بن زاذان ، عند أحمد (ه: ٣١٣) والدارود ومسلم (٢: ٣٠٠) وابن الجارود ( ( ٢: ٣٠٠) وأبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص ٩٠) والبيهتي في السنن (٨: ٢٢١ \_ ٢٢٢) .

ومنهم قتادة ، عند أحمد ( ٥ : ٣١٧ و ٣١٨ ) والدارمي ومسلم وأبي داود ' في المواضع التي ذكرناها ، وعند الطبري في التفسير ( ٤ : ١٩٨ ـ ١٩٩ ) والطحاوي (٢ : ٧٧) والبيهتي ( ٢ : ٢١٠ ) .

وقد رواه قتادة أيضا عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة ، عند ابن ماجه ( ٢ : ٢٠ ) فقد سمعه قتادة إذن من شيخين عن حطان : الحسن البصرى ويونس بن جبير .

والحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٢ : ١٢٩ ) ونسبه أيضا لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان .

٣٨٠ – قال (١): فَدَلَّتْ سُنَّةُ رسولِ الله أَنَّ جَلْدَ المَائِةِ ثَابِتُ عَلَى البِكْرَيْنِ الحُرَّيْنِ (٢)، ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحُرَّيْنِ (٣).

٣٨١ - لأن قولَ رسولِ الله(١٠): ﴿ خُذُوا عَنِّي (٥) قد جعلَ اللهُ

(١) في س و ج « قال الشافعي » .

(۲) فى - « على الحرين البكرين » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

(٣) هنا فى النسخ الثلاث المطبوعة زيادة نصها: « قال الشافعي : أخبرنا مالك وسفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى : أن التبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فى ابنه وزنى \_ : وعلى ابنك جلد مأنة ، وتغريب علم الله قال الشافعي » .

وهذه الزيادة كلها ليست في الأصل ، وهذا الموضع هناك في السطر الأخير من الصفحة ، فجاء بعض الفارئين فوضع على كلة « الحرين » خطأ معقوفا إلى اليمين ثم كتب بالحاشية اليمني للصفحة بخط آخر « قال الشافعي » وضاع منها الحرفان الأخيران «معي» ثم كتب سطراً تحت السطر الأخير من الأصل ، ضاع أكثر كتابته ولم يبق منه إلا «هريرة وزيد بن خالد الجهني » ثم كتب بالحاشية اليسرى إتماما للكلام « قال لرجل في ابنه » ، ويظهر أنه عاد إلى إتمام الحديث في سطر تحت السطر الذي ضاع أكثره ، فضاع كله ضرورة .

ولست أدرى ما وجه هذه الزيادة هنا ?! أما الحديث نانه معروف من رواية مالك في الموطأ (٣: ٤٠ ــ ٤١) وهو حديث مطول ، ورواه الشافعي في الأم عن مالك (٦: ١١٩ و ١٤٣ ــ ١٤٣) وقال : « وقد روى ابن عينة بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم » . ورواه أيضاً مختصراً عن مالك وسفيان بن عيينة في كتاب « اختلاف الحديث » ( هامش الأم ٧ : ٢٥١) .

ولكن أين وجه الاستدلال بهذه القطعة من الحديث التي زادها هذا الكاتب بحاشية الأصل ؟! نعم! إن الشافعي سيشير إلى بعض الحديث فيما يأتى في قوله « وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فان اعترفت رجها » ، فلو نقل الكاتب هذا الموضع من الحديث كان له وجه ، أما ما أتى به فإنه لاوجه له ، إلى أنه تصرف بأن زاد في الأصل ما لم يكن ثابتا فيه ؟! .

والشافعي نفسه حين احتج للنسخ في كتاب اختلاف الحديث . : إنما احتج من هذا الحديث برجم امرأة الرجل الأسلمي كما احتج هنا سواء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن برجمها ولم يجلدها ، وأما ابن الرجل السائل عن الحسكم فانه كان بكراً فأمن بجلده وتغريبه ، وهذا ثابت غير منسون .

(٤) فى - « قول الرسول صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٥) في س و ب « خذوا عني ، خذوا عني » وُهو مخالف للأصل ، وإن كان لفظ الحديث =

لَمُنَّ سبيلاً: البكرُ بالبكر جلهُ مائة وتغريبُ عَام ، والثيبُ بالثيب عَلَم اللهِ عَام والثيبُ بالثيب عَلَمُ مائة والرجمُ » \_ : أُوَّالُ ما نَزَلَ ، فنُسِخ به الحبسُ والأَذَى عن الزانيين .

٣٨٢ - فلما رَجَمَ النبيُّ مَاعِزاً (١) وَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وأَمَرَ أُنَيْسًا (٢) أَنْ يَعْدُوَ عَلَى امرأة الأَسْلَمِيِّ (٣) فإن اعترفت رَجَها - : دَلَّ على نسيخ الْجُلْدِ عن الزانيين الحرَّيْن الثيبين ، وثَبَتَ الرَّجْمُ عليهما ، لأَن كل شيء الدَّادُ ) بَعْدُ أُوَّلِ فَهُو آخِرُ (٥) .

ولكن الظاهر أن الشافعي اختصره عند حكايته ثانية للاستدلال به .

<sup>(</sup>١) هو ماعز بن مالك الأسلمي .

<sup>(</sup>٧) «أنيس» بالتصغير ، وهو ابن الضحاك الأسلمي .

<sup>(</sup>۳) هكذا جزم الشافى بأن زوج المرأة أسلمى ، ولم أجد مايؤيد ذلك ، والمفهوم من الروايات أنه أعرابى . والقصة فيها نزاع بين رجلين ، كان ابن أحدها أجيراً عند الآخر ، فزنى بامرأته ، وأفتاها بعض الناس من الصحابة فتوى غير ثبت ، فتخاصا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ في الفتح ( ۱۲ : ۱۲۳ ) : « لم أقف على أشمائهم ، ولا على اسم الخصمين ، ولا الابن ، ولا المرأة » وانظر تفصيل القول في هذا الموضع كله ، في الفتح ( ۱۲ : ۱۲۰ – ۱٤۳ ) ، ونيل الأوطار ( ۷ : هذا الموضع كله ، في الفتح ( ۱۲ : ۱۲۰ – ۱٤۳ ) ، ونيل الأوطار ( ۷ :

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة مكتوبة بحاشية الأصل بخط صغير ، ولم أستطع الجزم بأنه خط الأصل أو مخالف له ، ولكن يرجح صحة إثبانها أن العلامة الفوسية المتجهة إلى اليمين ، فوق كلة «شيء» ـ : مكتوبة بنفس الفلم ونفس الحبر المكتوب به الأصل .

<sup>(</sup>٥) يوضع هذا ماقال الثانعي في كتاب « اختلاف الحديث » (هامش الأم ٧ : ٢٥١ - ٢٥٠ ) فقد روى حديث الأجبر مع امرأة مستأجره ثم حديث عبادة «خذوا عني » ثم قال : « فسكان هذا أول مانسخ من حبس الزانيين وأذاهما ، وأول حد نزل فيها ، وكان فيه ما وصفت في الحديث قبله : من أن الله أنزل حد الزا للبكرين والثيبين ، وأن من حد البكرين النني على كل واحد منهما مع ضرب مائة ، ونسخ الجلد عن الثيبين ، وأقر أحدهما : الرجم ، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل، ورجم ماعز بن مالك ، ولم يجلد واحداً منهما . فإن قال قائل : مادل على أن أمر الرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم [ الثيب بالثيب جلد مائة

٣٨٣ – (١) فدل كتابُ الله ، ثم سنةُ نبيه : على أن الزانييَيْنِ المملوكَيْنِ خارجان مِنْ (٢) هذا المعنى .

مَّهُ عَالَ الله تبارك وتعالى فى المملوكات () : ( فَإِذَا أُحْصِنَ فَا الله تبارك وتعالى فى المملوكات () : ( فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةً فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ () . فإِنْ أَتَيْنَ بَعَصْ ، هو () قَتْل يكون إلا من الجَلْدِ ، الذي يَتَبَعَضُ ، فأما الرجم – الذي هو () قَتْل – : فلا نِصْفَ له ، لأن المرجوم قد

= والرجم] ؟ قيل: إذ كان النبي يقول: [خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم] \_: كان هذا لايكون إلا أول حدّ حدّ به الزانيان ، فاذا كان أول فكل شيء جدّ بعد يخالفه \_: فالعلم يحيط بأنه بعده ، والذي بعد ينسخ ماقبله إذا كان يخالفه ، وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس ، مع حديث ماعن وغيره » .

هذا ماذهب إليه الشافعي \_ رضى الله عنه \_ في الاجابة عن حديث عبادة الدال على جلد الثيب مع رجمه ، وهو مذهب جيد واضح . وأما ابن جرير الطبرى فقد ذهب إلى أن حديث عبادة ضعيف ، فقال في تفسيره ( ٤ : ١٩٩ ) : « وأولى الأقوال بالصحة في تأويل نوله [ أو يجمل الله لهن سبيلا ] : قول من قال : السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة ، وللبكرين جلد مائة ونني سنة ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ولم يجلد ، وإجماع الحجة التي لا يجوز عليها \_ فيها نقلته مجمعة عليه \_ : الحطأ والسهو والكذب ، وصحة الخبر عنه أنه قضى في البكرين بجلد مائة ونني سنة ، فكان في الذي صح عنه من تركه حله من رجم من الزناة في عصره \_ : دليل واضح على وهي الخبر الذي روى عن الحسن عن حطان عن عبادة عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال : السبيل المحصن الجلد حوالرجم » .

وحديث عبادة حديث صحيح ، ولم يأت الطبرى بحجة فى تضعيفه . والراجح عندى . ماذهب إليه الشافعي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) في ــ و ع « ودل » وفي ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) في ش « عن » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى ج « المُلُوكين » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج « فيه » بدل « هو » والذى فى الأصل « هو » ثم غيرت فوقها مخط آخر فجلت « فيه » . والصواب مافىالأصل .

يُوتُ فِي أُولِ حَجْرٍ يُرْمَى به ، فلا يُزَادُ عليه ، ويُرْمَى بألفٍ وأكثرَ في أُولِ حَجْرٍ يُرْمَى به ، فلا يكونُ لهذا نصف محدود أبداً . فيزَادُ عليه (۱) حتى يُوتَ . فلا يكونُ لهذا نصف محدود أبداً . والحدودُ مُوتَتَ بعَدَدِ ضَرْبٍ أَوالحدودُ مُوتَتَ بعَدَدِ ضَرْبٍ أُوتِحديد قَطْع (۲). وكل هذا معروف ، ولا نِصْف للرجم معروف (۱).

وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط جديد غير خطه . وقد بلى الورق من المداد . أطرافه فضاع كثير منها .

ويظهر أن الذي زادها ظن أن هذا الحديث سقط من أصل الرسالة ، لأن الشافعي أشار إلى حديث « إذا زنت الأمة » ليستدل به على أن الأمة لاترجم ، فيحث كاتب الزيادة في أحاديث الشافعي » الزيادة في أحاديث الشافعي » الذي جمعه أبو العباس الأصم — : فوجد حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ، فنقله هنا . وقد أخطأ فيا فعل ، لأن الحديثين وإن اتفقا في بعض معناهما إلا أنهما يحتلفان في اللفظ والسياق . وأخطأ أيضاً في أن زاد في كتاب « الرسالة » ماليس منه .

وهذا الحديث \_ أعني حديث أبي هريرة وزيد بن خاله \_ رواه مالك في الموطأ =

<sup>(</sup>١) كلة « عليه » سقطت من ع خطأ .

<sup>(</sup>٢) اشتبه معنى الكلام على الناسخين ، فتصرفوا فيه ليصححوه ، زعموا !! فجلوه هكذا كا في النسخ الثلاث المطبوعة : « والحدود موقتة ، [\_لا] إتلاف نفس ، والاتلاف [غير] موقت » الخ فزادوا « لا » و « غير » ولكن في س الزيادة الأولى فقط . ومعنى كلام الشافعى واضح بين : أن الحد موقت بأن لايصل إلى إتلاف النفس ، فالاتلاف ميقات للحد ، لا يجوز تعديه . وأن الاتلاف موقت بالعدد الجائز في الجلد ، وبالقدر الجائز في الفطع ، أى أنه خارج عنهما ، ولا يكون شيء منهما إنلافا للنفس مقصوداً . قال الشافعي في الأم (٦ : ٥٧) ، « وإذا أقام السلطان حداً : من قطع ، أو حد قذف ، أو حد زنا ليس برجم ، على رجل أوامرأة ، عبد أو حر ـ : فات قبل ، من ذلك : فالحق قتله ، لأنه فعل به مالزمه » وقال أيضا (٦ : ١٢٢) : « فان قبل قد يتلف الصحيح المحتمل فيما يرى ويسلم غير المحتمل ؟ قبل : إنما يعمل من هذا على الظاهر ، والآحال بعد الله » .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة نصها: « قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني - وفي س عن زيد : مجذف الواو ، وهو خطأ ، لأن الحديث معروف عنهما معاً - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . فال ابن شهاب : لاأدرى أبعد الثالثة أو الرابعة ؟ والضغير الحبل » .

٣٨٦ – ( وقال رسول ( الله : « إِذَا زَنَتْ أَمـةُ أَحدِكُم فَتَكَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُها » ولم يقل « يرمجها » ولم يختلف المسلمون في ألاَّ رَجِّمَ على مملوكٍ في الزنا .

٣٨٧ َ – (١) وإحصانُ الأَمَةِ إسلامُها .

٣٨٨ – (٣) وإنما قلنا هـذا استدلالاً بالسنة وإجماع ِأكثر أهل العلم .

٣٨٩ – ولمَّا قال رسولُ الله : «إذا زنت أمةُ أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ولم يقل « مُحْصَنَةً كانت أوغير َ محصنةٍ » ـ : اسْتَذَلَّانَا<sup>(1)</sup>

= (٣: ٤٤) ورواه الشافعي عن مالك في الأم (٦: ١٢١) ورواه أيضاً أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما .

وأما الحديث الذي أشار إليه الشافعي هنا فإنه حديث أبي هريرة مرفوعا: « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدّ ، ولا يثرّب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فليمها ولو بحبل من شعر » ، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ، ولم أجده من رواية الشافعي . وقوله « لايثرب عليها » قال الشوكاني في نيسل الأوطار (٧ : ٢٩٤ ) : « عثناة نحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة ، وهو التعنيف . وقد ثبت في رواية عند النسائي بلفظ [ ولا يعنفها ] والمراد أن اللازم لها شرعا هو الحدّ فقط ، وفلا يضم إليه سيدها ماليس بواجب شرعا وهو التثريب » .

<sup>(</sup>۱) هنا فی ـ و ج زیادة « قال الشافعی » .

 <sup>(</sup>۲) فى ج « وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) هنا فى س و ج زيادة نصها [ على أن الإحصان ههنا الإسلام ، دون النكاح والحرية والتحصين ] وهى زيادة يضطرب بها الكلام ، ولا دعى إليها ، لأنها تفهم بما يأتى . وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط آخر جديد ، وكتب بجوارها « صح » ، وما هى مصحيحة .

على أن قولَ الله فى الإِماء ( فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ (') فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى المحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ ('') \_ : إِذَا اسْلَمْنَ ، لاَ إِذَا أَسُكَاحٍ ، ولا إِذَا أَعْتَقُنَ و إِن لَمْ يُصَبْنَ .

٣٩٠ - فإِنْ قال قائل الله المُورِيَّةُ وَقَعُ الإِحصانَ على معانى (٣) يختلفة ؟ ٣٩١ - قيل : نعم ، جِمَاعُ الإِحصانِ أن يكونَ دُونَ التحصين مانعُ من تناوُل المحرَّم . فالإسلام مانعُ ، وكذلك الحرِّيةُ مانعة ، وكذلك الزَّوْجُ والإِصابةُ مانعُ ، وكذلك الحبسُ في البيوت مانع ، وكلُ مامَنعَ أَحْصَنَ . قال الله (١) : (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمُ لِتُحْصِنَكُ مَنْ مَنْ عَلَّمَ الله الله (١) : (لاَ يُقَاتِلُونَكُمُ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرًى مُحَصَّنَةً إِنَّ مِنْ عَمْوعةً .

٣٩٢ – (٧) قال : وآخِرُ الكلام وأُوَّلُه يَدُلاَّن على أن معنى الإحصان ، المذكورِ عامًّا (٨) في موضع دونَ غيرِه ـ : أَنَّ الإحصانَ (٩)

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء (۲٥) .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « معان » بحدف الياء ، وهي ثابتة فى الأصل .

 <sup>(</sup>٤) في س « وقد قال الله » وزيادة « وقد » موجودة في الأصل فوق السطر ، ولـكنها بخط مخالف لحطه .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء (٨٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر (١٤)

<sup>(</sup>٧) فى ـ و ج « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) فى - « عام » وهو خطأ ومخالف للاصل .

<sup>(</sup>٩) فى س « لأن الاحصان » وفى ـ و ج « إذ الاحصان » ، وكل ذلك خطأ ، منشؤه اشتباه الكلام على الناسخين أوالمصححين ، فنيروه إلى ماظنه كل منهم صوابا . فنى ـ ظن الناسخ أو الصحح أن قوله «عاما » خبر قوله « أن معنى الإحصان » فنيره إلى ــ ظن الناسخ أو المصحح أن قوله «عاما » خبر قوله « أن معنى الإحصان » فنيره إلى ـــ

ها هنا الإسلامُ، دونَ النكاحِ والحريةِ والتحصينِ بالحَبْس والعفاف .. وهذه الأسماءِ التي يجمعها اسم الإحصان (١) .

الناسِخ (٢) والمنسوخُ الذي تدُلُّ عليه السنَّة والإجماعُ

٣٩٣ — (٣) قال الله تبارك وتعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ ٤٠ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنَّا تَرَكُ خَدَيْرًا الوَصِيَّةُ (١) لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٥) ).

٣٩٤ – ( قَالَ الله : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ ۚ وَبَذَرُونَ ﴿ مِنْكُمُ ۗ وَبَذَرُونَ ﴿ ٢٠

<sup>= «</sup> عام » بالرفع ، وجعل هو والآخران أن قوله « أن الاحصان ههنا الاسلام » الخ :: تعليل لما قبله فغيروا كلمة « أن » إلى « إذ » أو إلى « لأن » .

والصواب أن قوله « أن الإحصان ههنا الاسسلام » جملة في موضع الخبر لقوله « أن معني الإحصان » وأن قوله : « المذكور عامثًا في موضع دون غيره » وصف لحكلمة « الإحصان » الأولى وضع معترضاً بين اسم « أن » وخبرها . ويكون معني الجملة : أن الاحصان الذي ذكر عاما في بعض المواضع : يراد به الاسلام ، وأن هذا هو المراد بالاحصان هنا .

<sup>(1)</sup> في لسان العرب: «أصل الإحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالاسلام والعفاف والحرية والترويج». وفيه أيضاً: «قال الأزهرى: والأمة إذا زوجت جاز أن يقال: قد أحصنت، لأن تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة، لأن عتقها قد أعفها، وكذلك إذا أسلمت، فإن إسسلامها إحصان لهما». وقال الراغب في المفردات: «الحصان بفتح الحاء في الجلة: المحصنة، إما بعفتها أو تزوجها، أو بمانع من شرفها وحريتها».

<sup>(</sup>٢) فى ـ و ج « باب الناسخ » الخ وكلة « باب » ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : المتقين » .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (١٨٠) .

<sup>(</sup>٦) فى ــ « وقال » وفى ج « قال الشافعي : وقال الله حل ثناؤه » . وكلاهما مخالف. لــا فى الأصل .

<sup>(</sup>V) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : في أنفسهن من معروف ، الآية » .

أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَارْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ فِي مَا فَمَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ، وَاللهُ عَزِيزَ مَكَا خَرَيْرَ مَا مَعْرُوفٍ ، وَاللهُ عَزِيزَ مَكَا حَكِيمٌ (١٠) .

ه ٣٩٥ — فأنزلَ اللهُ (٢) مِيراتَ الوالدَيْنُ ومَن وَرِثَ بعدَهُما ومعهما (٣) مِن الأقربين ، وميراثَ الزوج ِ مِن (١) زوجته ، والزوجة من زوجها .

٣٩٦ – (°) فـكانتِ الآيتانِ محتملتين لأَنْ تُثْبِيَا (°) الوصيةَ للوالدين والأقربين ، والوصية للزوج (°) ، والميراث مع الوصايا ، فيأخذونَ بالميراثِ والوصايا ، ومحتملة بأنْ تكونَ (^) المواريثُ ناسخةً الموصايا .

٣٩٧ – (°) فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم ِ طَلَبُ الدِّلاَلَةِ من كتاب الله ، فما لم يَجدوه (°) نَصًّا في كتاب الله ، طلبوه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٤٠) .

<sup>(</sup>۲) فى ج « قال الشافعى : وأنزل الله » .

<sup>(</sup>٣) في ــ « أو معهما » . وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج «عن» وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٥) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في ج « تثبت » بالافراد . وهو غير جيد إلا على تأول .

<sup>(</sup>٧) في ج « للزوجية » وهو خطأ . وفي ب « للزوجة » ، وهو صواب في المعنى ، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة ، و « الزوج » مما يطلق على كل من الزوجين ، وهي اللغة العالية ، وقد جاء بها الفرآن .

<sup>(</sup>A) في ع « لأن تكون » وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٩) في ج « فلما لم يجدوه » وهو خطأ .

فى سنة رسول الله ، فإن وَجَدُوه هَمَا قَبِلُوا (١) عن رسول الله فَعَنِ اللهِ فَعَنِ اللهِ فَعَنِ اللهِ فَعَنِ اللهِ قَعَنِ اللهِ قَبَلُوهُ ، بما افْتَرَضَ (٢) من طاعته .

٣٩٨ – وَوَجَدْنَا أَهْلَ الفُتُنَيَا وَمَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ مِن أَهْلُ العَلْمِ بِعَلْمَ وَعَنْ مَنْ أَهْلُ العَلْمِ بِعَلْمَ أَوْنَ فَي أَنْ النبيَّ قال عامَ الفتح: اللهَ عَنْ مَنْ فُوارَثٍ ، وَلا يُقْتَلُ مُؤْمَنُ بَكَافَرٍ » . و يَأْثِرُ و نَه (٣) عن من حَفِظُوا عَنْهُ مَمَّن لَقُوا مِن أَهْلُ العلم بالمَغازى .

٣٩٩ – فكان هذا نَقْلَ عامَّةً عن عامَّةً ، وكَان أَقوى فى بعضِ الأَمرِ (١) من نَقْلِ واحد عن واحدٍ . وكذلك وَجَدْنَا أَهْلَ العلمِ عليه مُعْمِعينَ (٥) .

عن النبيّ عن النبيّ عن النبيّ عن النبيّ عن النبيّ عن النبيّ أهلُ الحديثِ، فيه: أن بعضَ رجاله مجهولون، فرويناه (٧) عن النبيّ منقطعًا (٨) .

<sup>(</sup>١) فى ج « فيها قبلوا » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) فى ج « مما افترض » وهو خطأ . وفى ـ و س « بمـا افترض عليهم » وكلة « عليهم » ثابتة فى الأصل بين السطرين بخط حديد يخالف خطه .

<sup>(</sup>٣) « أثر الحديث » : نقله ، باية : نصر وضرب .

<sup>(</sup>١) تر الراحديث » . فعد ، به . فعر وصرب . (٤) في ع « الأمور » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى ـ و ع « مجتمعين » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في ج « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) في ج « ورويناه » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) يعنى أنه رواه من جهـة الحجازيين منقطعا ، ومن جهة الشاميين متصلا ، في إسناده
 رواة مجهولون .

دا المامة عليه ، وإن كُناً قد ذكر نا الحديث فيه ، واعتمد نا على وحديث أهل المفازى (٢٠ على عليه أهل المفازى عامًا وإجماع الناس .

م عن مجاهد أن عن سليانَ الأَحْوَلِ عن مجاهد أن رسولَ الله قال : « لا وصيَّة لوارثِ (٥) »

ورواه ثانيا بنفس الاسناد (٤: ٣٦) ثم قال : « ورأيت متظاهراً عند عامة من لفيت من أهل العلم بالمغازى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته عام الفتح : لاوصية لوارث . ولم أر بين الناس فى ذلك اختلافاً » .

ورواه ثالثاً \_ بالاسناد عينه فقال ( ٤ · · ٤ ) : « فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين ، والأقربين الوارثين منسوخة بآى المواريث من وجهين : أحدها : أخبار ليست بمتصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحجازيين . منها : أن سفيان بن عينة أخبرنا عن سليان الأحول عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لاوصية لوارث . وغيره يثبته بهذا الوجه . ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عمثل هذا المهنى . ثم لم نعلم أهل العلم فى البلدان اختلفوا فى أن الوصية للوالدين منسوخة بآى المواريث » .

هذا إسناد الحجازيين الذي أشار إليه الشافعي، ولم أجد إسناد الشآميين من روايته، ولكن وجدته من رواية غير الشافعي . وهو حديث صحيح بأسانيد صحاح ، ويظهر أن رواية الشآميين التي وصلت للشافعي كان في إسنادها رجال مجهولون ، أو كان في إسنادها من لم يعرفه الشافعي فلم يطمئن إلى الثقة بروايته . وقد جاء الحديث من رواية أبي أمامة ، ومن رواية غيرهما :

<sup>(</sup>١) في ــ « بمــا وصفنا » وفي ج « كما وصفنا » وكلاها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) فى س و ج « أهل العلم بالمغازى » وكلة « العلم » مكتوبة بهامش الأصل بخط آخر » وزاد كاتبها حرف الباء موصولا بكلمة «المغازى» وهو تصرف غير جيد ممن صنعه .

<sup>(</sup>٣) هنا في ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) فى ــ « أخبرنا ابن عيينة » وفى جج « أخبرنا سفيان بن عيينة » وهو هو ، ولكن. الأصل ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٥) روى الثانعي الحديث بهذا الاسناد في الأم (٤: ٢٧) ثم قال : « وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآى المواريث ، وأن لا وصية لوارث ــ : مما لا أعرف فيه عن أحد بمن لفيت خلافاً » .

= فروی الترمذی (۲: ۱٦ طبعة بولاق و ۳: ۱۸۹\_۱۹۰من شرح المبارکفوری) من طريق إسمعبل بن عباش : « حدثنا شُرَحْبيلُ بنُ مسلم الخَوْلاني عن أبي أمامة الباهليُّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى لـكل ذي حق حقَّه ، فلا وصية َ لوارث » وذكر الحديث بطوله . قال البرمذي : « وهو حديث حسن صحيح » وفي بعض نسخه « حسن » ولم يذكر التصحيح. وهو الذي نقله عنه ابن حجر في النتح (٠: ٢٧٨) ولكن نقل ابن التركماني في الجوهم النقي ( ٦ : ٢٦٤) عن الترمذي تصعيحه . ورواه أيضا أحمد في المسند (ه : ٢٦٧) وأبو داود ( ٧٣:٣ ) وابن ماجه (٢: ٨٣) والبيهتي (٦: ٢٦٤) : كلهم من طريق إسمعيل بن عياش . وروى البيهتي عن أحمد بن حنبل قال : « إسمعيل بن عياش ماروى عن الشاميين صحيح ، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصعيح » ثم قال البيهني : « وكذلك قال البخاري وجماعــة من الحفاظ ، وهذا الحديث إنما رواه إسمعيل عن شامي » . وقال ابن حجر في الفتح : بالتحديث عند الترمذي » . أقول : وإسمعيل ثقة ، قد تـكلمت عنــه باسهاب في شرحي على الترمذي (١: ۲۳۷ ــ ۲۳۸) وشرحبيل تابعي شامي ثقة كما قال ابن حجر ، فالاسناد صحيح

وقد وحدت العديث عن أبى أمامة إسناداً آخر: قال ابن الجارود (س٤٠٤):

«حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبدالحميد البَهْرَاني قال ثنا يزيدُ بن عبد ربه
قال ثنا الوليدُ بن مسلم قال ثنا ابنُ جابر وحدثني سُلَم بن عامر وغيرُه عن
أبى أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ،
فكان فيما تكلم به : ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّهُ ، ألا لاوصية لوارث». وهذا إسناد صبح ، تكلموا في بعض رجاله بما لايضعف حديثهم، وقد يكون هذا الاسناد هو الذي يشير الثافيي إلى جهالة بعض رواته ، ولعله سمعه من أحد الرواة عن الوليد بن مسلم ، فلم يتثبت من إسناده ، والله أعلم بذلك .
ودوى الترمذي أيضا (٢: ١٦) من طريق قتادة «عن شهر بن حَوْشَب وروى الترمذي أيضا (٢: ١٦) من طريق قتادة «عن شهر بن حَوْشَب

عن عبد الرحمن بن غَنْم عن عَمرو بن خارجة : أن النبي صلى الله عليه وسلم =

لامطعن فيه .

«٤٠» — (١) فاستدلَّاناً بما وصفتُ ، من نقلِ عامَّةِ أهلِ المغازي عن النبيّ أَنْ « لاَ (٢) وصيةً لوارث » ـ : على أن المواريثَ ناسخة للوصية للوالدَّيْن والزوجة ، مع الحبر المنقطع عن النبي ، وإجماع العامَّة على القول به .

٤٠٤ - (")وكذلك قال() أكثرُ العامة: إن الوصيةَ للأَقربين

= خطب على ناقته ، وأما تحت جرابها ، وهى تَقَصَعُ بِجرَّتها ، و إن لعابها يَسِيلُ بين كَنَى ، فسمعتُه يقولُ : إن الله أعطى كلَّ ذى حق حقه ، ولا وصية لوارث » وذكر الحديث . قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحبح » ورواه أيضا ابن سعد فى الطبقات (ج ٢ ق ١ ص ١٣١ – ١٣٧) وأحمد فى السند بأحد عشر إسناداً (٤ : ١٨٦ – ١٨٧) و النسائى (٢ : المسند بأحد عشر إسناداً (٤ : ١٨٦ – ١٨٧) والنسائى (٢ : ١٢٨) وابن ماجه (٢ : ٢٦ – ١٨٥) والدارى (٢ : ١٩٤) والبيهق (٢ : ٢٦٤) : كلهم من طريق قنادة . وهذا الحديث أيضا مما يحتمل أن يكون هو الذي أشار اليه الشافعي ، لأن في إسناده عند أحمد (٤ : ١٨٦) عن عبد الرزاق عن الثورى عن الليث « عن شهر بن حوشب قال : أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن البن ليلى أنه سمع عمرو بن خارجة » .

وأرجو أن أوفق إلى تحقيق هذا الحديث بأسانيده عند الكلام عليه في شرحى على الترمذي ، إن شاء الله تعالى ، وأسأله التوفيق والعون .

وقال ان حجر في الفتح (٥: ٢٧٨) بعد أن ذكر أحاديث أخر في الباب :
« ولا يخلو إسنادكل منها عن مقال ، لكن مجموعها يقتضى أن للحديث أصلاً ، بل
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المن متواتر » ثم تقل كلام الشافعي الذي في «الرسالة»
هنا . وقد بحثت عنه في «الأم» فلم أجد إلامانقلت عنها آنفا ، فلعله في موضع لم أره.
ثم قال ابن حجر : « وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواتراً » ومنازعة الفخر
ليست مبنية إلا على الاحتمالات العقلية ، ولم يحقق المسئلة على قواعد الفن الصحيحة .
انظر تفسير الفخر (١: ١٤٠ من طبعة بولاق الأولى) .

. وقد ذهب ابن حرم أيضاً إلى أن هذا المتن متواتر ، فقال في المحلى (٣١٦: ٣١): « لأن الكواف تقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا وصيه لوارث » -

 <sup>(</sup>۱) هنا فی ب و ج زیادة « قال الشافعی » .
 (۲) رصمت فی الأصل « ألا " » .

<sup>(</sup>٣) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في ج « قول » بدل « قال » وهو مخالف للأصل .

منسوخة (ائل فَرْضُها: إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن (١) كانوا غيرَ وارثين فليس بفرضِ أن يُوصِيَ لهم .

2.3 - (\*) فلما احتَمات الآيةُ ما ذهب إليه طاوس، من أنّ الوصية َ للقرابة ثابتة ، إذْ لم يكن (\*) فى خبر أهل العلم بالمغازى 2. الآ أن النبي قال: « لا وصية َ لو ارثٍ » - : وجبَ عندنا على أهل العلم طلبُ الدِّلالةِ على خلافِ ما قال طاوس (\*) أو مُوَ افقتِهِ :

٤٠٧ - فوجدنا رسول الله حَكمَ فى سِتَّةِ مملوكين كانُوا لرجلٍ لا مال له غَيْرُهم، فَأَعتقهم عند الموتِ \_ : فَجَزَّأُهم النبيُّ ثلاثة أجزاءٍ ، فأَعْتَقَ اثنين وأرقَّ أربعةً .

<sup>(</sup>١) فى س و ب « وإذا » وكانت فى الأصل « وإن » ثم غيرها بعض القارئين بخط مخالف لخطه فجملها « وإذا » .

<sup>(</sup>۲) في ج « لم تجز » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في ب زيادة « قال » وفي ج « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في س « إذا لم يكن» وهو مخالف للأصل، وفي ج « إذ لم تكن » وهو خطأ ظاهم.

<sup>(</sup>٥) فى النسخ الثلاث المطبوعة «على خلاف ماقال طاوس فى الآية » وكذلك ، فى النسخة المقروءة على ابن جماعة . وزيادة « فى الآية » مكتوبة بحاشية الأصل على يمين السطور بخط جديد ، ووضع كاتبها فى الأصل علامة لموضعها بعد كلة « موافقته » فأخطأ الناسخون فى إدخالها فى الأصل ، وأخطؤا أيضا موضعها الذى أراده كاتبها ، ولاحاجة بالكلام إلى زيادتها .

عن أبى المُهَلَّبِ (\*) عن أبى المُهَلَّبِ (\*) عن أبى عن أبى عن أبى عن أبى المُهَلَّبِ (\*) عن عن أبى عن أبى المُهَلَّبِ (\*) عن عِمْرَ انَ بن حُصَيْنِ عن النبي (\*) . وَكَانَتْ دِلالةُ السُّنةِ في حديث عِمْرَ ان بن حُصِينِ بَيِّنَةً بأن رسولَ الله أَنزَلَ عِنْقَهُم في المرض (\*) وصيَّةً .

(١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

(۲) في ــ و ج زيادة « الثقني » وليست في الأصل وهو : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني ، وهو ثقة ، ولد سنة ۱۰۸ أو ۱۱۰ ومات سنة ۱۹۶ .

(٣) في س و ب زيادة «السختياني» ، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر . و «السختياني» بفتح السين المهملة وإسكان الحاء المعجمة .

﴿٤) « قلابة » بكسر القاف وتخفيف اللام . وأبو قلابة : هو عبد الله بن زيد الجرمى – بفتح الجيم ولمسكان الراء ــ البصرى .

(٥) « المهلب » بضم الميم وفتح الهماء وتشديد اللام المفتوحة . وأبو المهلب : هو الجرمى البصرى ، واختلف في اسمه ، وهو عم أبى قلابة ، وهو بصرى تابعي ثفة .

(٣) في ج زيادة كلة « الحديث » . وأما في ب فانه ذكر الحديث كله نصبًا ، وكلاهما عالف للأصل . والحديث أشار إليه الشافعي في الأم في موضعين من كتاب الوصايا (٤: ٢٠ و ٢٧) ورواه في اختلاف الحديث (٧: ٣٧٠ – ٣٧١ من هامش الأم) : « أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلاًبة عن أبي المهلّب عن عمران بن حُصين : أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته ، فأعتق ستة مماليك ، ستة مماليك ، ليس له مال غيرهم ، أو قال : أعتق عند موته ستة مماليك ، ليس له شيء غيرهم ، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال فيه قولاً ليس له شيء غيرهم ، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فأعتق اثنين شديداً ، ثم دعاهم فجز أهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرتق أربعة » .

ورواه أيضا أحمد قى المسند (٤: ٢٦٦ و ٢٨٤ وفى مواضع أخر) ومسلم (٢: ٣٠) وأبو داود (٤: ٥٠ – ٥١) والترمذى (١: ٥٠٥) والنسائى (١: ٢٧٨) وان ماحه (٢: ٣١) .

·(٧) فى ـ و ج « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

(٨) في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة : ﴿ إِذَا مَاتَ المُعْتَى فِي المُرْضِ » . وهي مُكْتُوبَة بِحَاشَية الأصل بخط جديد . والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يعلم عن لا قرابة بينه وبينه من العجم . فأجاز النبي لهم الوصية .
 فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تَبْطُلُ لغير قرابة :

بَطَلَتْ للعَبيدِ الْمُعْتَقِينِ ، لأنهم ليسوا بقرابة للمُعْتَقِ .

الله على أنْ يُرَدَّ ما جاوزَ الثلثَ في الوصية لميّتِ إِلاَّ في ثُلُثِ ماله. ودلَّ ذلك الله على أنْ يُرَدَّ ما جاوزَ الثلثَ في الوصية ، وعلى إبطالِ (٢) الله تيسْعاَءِ (٣) ، و إِثباتِ القَسْمِ والقُرْعَةِ .

عاد کا جا مُطَلَّت (۱) وصیةُ الوالدَیْن ، لأنهما وارثان ، وثَبَتَ میراثُهما .

٤١٤ — ومن أوصى له الميتُ من قرابة وغيره: جازت الوصية، إذا لم يكن وارثا.

٤١٥ – وأُحَتُّ إِلَىَّ لُو أُوصَى لقرابته .

٤١٦ – (°)وفى القُرَان ناسخ ومنسوخ غيرُ هذا ، مُفَرَّق في مواضعه ، في كتاب (أحكام القُرَان) .

٤١٧ – وإنما وصفتُ (٦) منه جُمَلًا يُسْتَدَلُ بِهَا عَلَى مَا كَانَ فِي

<sup>(</sup>١) كلة « ذلك » سقطت من جميع النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل واشحة .

<sup>(</sup>٢) في ــ و ج « ودل على إيطال » وزيادة « دل » همنا مخالفة للأصل .

<sup>(</sup>٣) في س « الابتفاء » بدل « الاستسعاء » وهو تصعيف قبييح .

<sup>(</sup>٤) فى ب و ج « فبطلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في س « وضعت » وهو مخالف للاصل .

١٠ \_ رسالة

معناها (۱) ، ورأيتُ أنها كافيةٌ في الأصل ممَّا (٢) سَكَتُ عنه . وأسأل الله العصمة والتوفيق .

الله مُفَسَّراتٍ وُجَلًا ، وسُنَنَ رسول الله معها وفيها ، لِيعْلَمَ مَنْ عَلِمَ الذي وَضَعَ اللهُ من عَلْمَ من عَلْمَ من عَلْمَ من عَلْمَ وذينهِ وأهل دينه .

١٩٥ – ويَعْلَمُونَ (') أنّ اتّباع أمرهِ طاعةُ الله ، وأن سنّته تَبَعُ لَكَتَابِ الله فيما أَنْزَلَ ، وأنها لا تخالفُ كتابَ الله أبداً .

وَجُوهٍ ، لا مِنْ وَجُهُ وَاحَدٍ ، يَجْمَعُهُا أَنَهَا عندَ أَهُلَ العلم يَيّنَةُ وَمُشْنَبِهَةُ البَيَانَ ، وعندَ مَنْ يُقَصِّرُ عِلْمُهُ مُختلِفةٌ البيانِ .

<sup>(</sup>١) فى النسخ الثلاث المطبوعة « فى مثل معناها » وكلمة « مثل » مكتوبة فى الأصل بين. السطور بخط غير خطه .

 <sup>(</sup>۲) فى ـ «عما» بدل «مما» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في \_ و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) فى ــ « ويعلموا » كأنه منصوب عطفا على « يعلم » فى الفقرة السابقة . واكن هذا خالف للأصل ، والنون ثابتة فيه واضحة ، وكذلك هى ثابتة فى النسخة المقروءة على ابن جاعة ، فكأن الشافعي يريد هنا استثناف الكلام ، تقوية له ، وإن كان معطوفا فى المعنى على ماقبله .

<sup>(</sup>٥) يعنى أن وجوه البيان عند أهل العلم بعضها بين لايحتاج إلى إيضاح وإمعان ، وبعضها مشتبه ، يحتاج إلى دقة نظر وعناية ، ليعلم الناسخ من المنسوخ ، وليجمع بين الأدلة التى ظاهرها التعارض . وأما عند غير أهل العلم فانها كلها مختلفة البيان ، لا يدرك وجه الكلام ، ولا يعرف مايجمع به بين الأدلة ، وذلك كنحو مامضى فى أنواع البيان ، انظر الفقرات (٥٠ وما بعدها و ١٧٤وما بعدها) . ويظهر أن هذا المهنى لم يتضح للناسخين فغيروا الكلام بالحذف أو بالزيادة : فني النسخة المفروءة على ابن جماعة «بينة

## باسب

## الفرائض التي أُنْزَل الله(١) نَصًّا

٤٢١ - قال الله جل ثناؤه: ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ( ) ثُمُّ لَمَ اللَّهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

٤٢٢ – قال الشافعي: فالمُحصنات () هاهنا البَوَ الِغُ الحَرَا يُرُ. وهذا يدلُّ على أن الإِحصانَ اسمُ جامعُ المانيَ مختلفة .

٢٣ – وقال: (واُلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ( وَلَمَّ فَكُمْ الْمُهُمُّهُ الْمُوْفَى الْمُوْفَى الْمُوْفَى الْمُوْفَى الْفَادِقِينَ . إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَهُ أَحَدِهُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . ويَدْرَأُ عَنْهَا وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ السَّكَاذِبِينَ . ويَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ السَّكَاذِبِينَ . والخَامِسَةَ العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ (٢٧) أَنْ مَنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) .

مشتبهة البيان » بحذف الواو ، ووضع فوق موضع الواو بين السكلمتين علامة الصبعة « صح » بالقلم الأحمر ، وهو خطأ ظاهر ، لايوصف أبداً بالصبحة ، والواو ثابتة في الأصل واضحة . وأما في ب و ج فكتب هكذا: « بينة غيرمشتبهة البيان » وزيادة كلة « غير » إفساد للمعنى .

<sup>(</sup>١) في ـ وج ﴿ أَنْزَلُمُـا اللهِ ﴾ وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة النور (٤) .

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ الثلاث المطبوعة « المحصنات » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : إنَّ كان من الكاذبين » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : إن كان من الصادقين » .

<sup>(</sup>٧) سورة النور (٦ \_ ٩) .

القاذف سواهُ ، إِلا أَنْ يَأْتِي عَلَمُ الرَّوجِ وِالقاذفِ سِواهُ ، فَحَدَّ اللهُ بِينَ حَلَمُ الرَّوجِ وَالقاذفِ سِواهُ ، وَأَخْرِجَ القاذفَ سواهُ ، إِلا أَنْ يَأْتِي بَأْرِبِعَةَ شَهْداءَ عَلَى مَا قال ، وأُخْرِجَ اللهُ اللهُ مَن الحَدِّد: دَلَّ ذلك على أَنْ قَذَفَةَ المحصناتِ ، الذين أُريدُ وا بالجلد: قَذَفَةُ الحُرائرِ البوالِغ غيرُ الأَزُواجِ بَاللهِ المُحَالِدُ المُوالِغ غيرُ الأَزُواجِ بَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اله

وفي هذا الدليل على ما وصَفْتُ ، من أن القُرَان على ما وصَفْتُ ، من أن القُرَان على ما وصَفْتُ ، من أن القُرَان عربي ، يكون منه ظاهرُه () عامًا ، وهو يرادُبه الخاص ، لاَ أَنَّ واحِدةً من الآيتين نسخت الأخرى ، ولكن كل واحدة منهما على ما حَكمَ الله به ، فَيْفَرَّ قُ بينهما حيثُ فَرَقَ الله مُ ، ويُجْمَعَانِ حَيْثُ جَمَعَ الله مُ :

٢٦٥ – فإِذَا الْتَعَنَ الزوجُ خرَجَ من الحدِّ ، كَمَا يَخرجُ الأَجنبيّون بالشهود (٥) ، وإذا لم يَلْتَعِنْ – وزوجته حرة بالغة – : حُدَّ. الأَجنبيّون بالشهود (١) ، وفي العَجْلاَنِيِّ (٧) وزوجتِه أُنزلتْ آيةُ اللّعان ، وَلاَعَنَ النّيُ ينهما (٨) . فحَكَمَى اللّعانَ بينهما سهلُ بنُ سعدٍ السَّاعِدِيُّ ،

<sup>(</sup>١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) في س « بالالتعان » والكلمة مكتوبة في الأصل « باللمان » ثم تصرف فيها بعض الكاتبين فأصلحها إصلاحاً ظاهراً ليجعلها « بالالتعان » .

<sup>(</sup>٣) في ـ و ج « دليل » وهو مخالف للأصل ِ.

<sup>(</sup>٤) في ـ « ظاهر » بدون الضمير ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في ــ «كما يخرج الأحنبيون منه بالشهود » وكلة « منه » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ــ و مج « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) « العجلاني » بفتح العين المهملة وإسكان الجيم وبالنون ، واسمه « عويمر » بالتصغير وآخره راء .

واحره راء . (٨) فى ــ « ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » ، وفى ج « فلاعن النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما » وكلاهما مخالف للأصل .

وحكاه ابنُ عباسٍ ، وحَكَىَ ابنُ عُمَرَ حضورَ لعانٍ (١) عندَ النبيِّ (١) ، فما حَكَىَ منهم واحدُ (٣) كيفَ لَفْظُ النبيِّ (١) في أَمْرُ هما باللعان .

القُرَان ، منها : تفريقُه بين المتلاءَنيْن ، ونَفيُه الوَلَدَ ، وقولُه : « إِن المَّدَرَان ، منها : تفريقُه بين المتلاءَنيْن ، ونَفيُه الوَلَدَ ، وقولُه : « إِن جَاءَتْ به عِلَى الصفة (٢٠) وقال : « إِنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنُ لُولا ما حَكَى اللهُ (٧٠) ». وحَكَى ابنُ عباسٍ أَن الذي قال عند الخامسة : « قِفُوهُ ، فإِنَّها مُوجبة (٨٠) » .

٢٩ - (٩) فاستدللنا على أنهم لا يَحْكُون بعضَ ما يُحْتَاجُ إليه من الحديث ، و يَدَعُون بعضَ ما يُحْتَاج إليه منه \_ وأولاً هُ أن يُحْكَى من ذلك : كيف لاَعَنَ الني (١٠) ينهما \_ : إلاَّعِلْماً بأنَّ أحداً قَرَأَ كتابَ

<sup>(</sup>١) « لعان » بالتنكير في الأصل ، وتحت النون فيه كسير تان ، وفي ب و ج « اللعان » بالتعريف ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) أنظر رواياتهم في الدر المنثور (٥ : ٢١ ـ ٢٤) .

<sup>(</sup>٣) في س « واحد منهم » بالتقديم والتأخير ، وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في م و ج «كيف كان لفظ النبي » وزيادة « كان » خلاف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في ـ و ج « كذا » بدل « هكذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ الثلاث الطبوعة « على تلك الصفة » وكلة « تلك » مزيدة بحاشية الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>V) فى ت و ج « لولا ماحكم الله » وهو مخالف للأصل ، والمراد : لولا ماحكى الله فى كتابه من اللعان . ويؤيده رواية البخارى وغيره « لولا مامضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن » .

<sup>(</sup>A) يعنى : أن هذه اليمين الحامسة توجب النار لمن حلف كاذباً ، إذ لواعترف قبل أن يُحلف فقد وحب عليه الحد ، وهو كفارة لذنه .

<sup>(</sup>٩) هنا في و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>١٠) كلة « النبي » لم تذكر في س سهواً من الناسخ ، وهي ثابنة في الأصل ، وفي س وج « رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

اللهِ يَعْلَمُ أَن رسولَ الله إنما لاَعَنَ كَمَا أُنْولَ اللهُ.

واحدٍ منهما ، دونَ حكاية ِ لفظ رسولِ الله حين لأعَنَ بينهما(١) .

٤٣١ – قال الشافعي : في كتاب الله (٢) غايةُ الكفاية من اللمان وعَدَدِه .

عن النبيّ في الفُرقة بينهما كما وصفتُ .

عمري — وقد وصفنا سننَ رسول الله مع كتاب الله قبلَ هذا (1).

(١) قال الشافعي في الأم (٥: ١١١) :

« فيا حُكِى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذْ لاَعَنَ بين أَخُوَى بنى العَجْلاَنِ ، ولم يتكلف أحدُ حكاية حُكم النبي صلى الله عليه وسلم فى اللهان ، أن يقول : قال للزوج : قل كذا ، ولا للمرأة : قولى كذا، إنَّمَا تكلَّفُوا حكاية جلة اللهان \_ : دليلُ على أن الله عز وجل إنما نصب اللهان حكاية فى كتابه ، فإنما لاعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين بما حَكمَ الله عز وجل فى القُران ، وقد حَكى من حضر اللهان فى اللهان ما احتيج إليه ، مما ليس فى القُران منه » . وقوله « بما حكم الله » أرجّح أن صوابه « بما حكى الله » .

 <sup>(</sup>۲) فى ت و س « وقى كتاب الله » والواو مكتوبة فى الأصل بخط غير خطه .
 (۳) هنا فى ج زيادة « قال الشافعى » .

<sup>(</sup>٤) مضى فى مواضع كثيرة ، منها فى ( باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه . الخ ؛ فى الفقرات (٢٩٨ – ٣٠٩) . وللشافعى ــ رضى الله عنه ــ فى هــذا الموضع فصل نفيس جدا ، كتبه فى الأم (٥ : ١١٣ – ١١٤) يجب أن نلحقه بكلامه هنا ، إعـاماً له وبياناً ، لأنه بموضوع (الرسالة) أشبه :

(قال الشافعي: فني حُكم اللعان في كتاب الله ، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ: دلائل واضحة أن ينبغي لأهل العلم أن يَنْتَدِبُوا بعرفته (۱) ، ثم يَتَحَرَّو المحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره على مثاله (۲) ، فيؤدُّونَ (۱) الفَرْض ، وتنتنى عنهم الشُّبَهُ التي عارض بها مَنْ جهل لسانَ العرب و بعضَ الشُّن ، وغَيى عن موضع الحجة .

منها: أن عُوَيمراً سأل رسولَ ألله صلى ألله عليه وسلَم عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلاً ، فكره رسولُ ألله صلى ألله عليه وسلم المسائل . وذلك أن عويمراً لم يُخبره أنَّ هذه المسئلة كانت .

وقد أخبرنا إبرهيم بن سعد عن أبن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْهًا من سَأَلَ عن شيء لم يَكُنْ فَحُرِّمَ من أجل مسئلته » . وأخبرنا أبن عيينة عن أبن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبى صلى ألله عليه وسلم مثل معناه .

قال ألله عز وجَلَّ: [لاَتَسْأَ لُوا عَنْ أَسْيَاءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسُوُّ كُمْ ، وَأَلَّهُ وَإِنْ تَسْأَ لُوا عَنْهَا مِينَ يُنِزَّلُ القُرْ آنُ تُبُدَ لَكُمْ ، عَفَا اللهُ عَنْهَا ، وَأَلَّهُ عَنْهَا مُ وَأَلَّهُ عَنْهَا مَا تَوْ مُ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (٢٠) عَفُورُ حَلِيمٌ . قَدْ سَأَ لَهَا قَوْ مُ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (٢٠) . قَفُورُ حَلِيمٌ . قَدْ سَأَ لَهَا قَوْ مُ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (٢٠) . قَالُهُ تعالى : كانت المسائلُ فيها فيا لم ينزل ، قال الشافعي رحمه الله تعالى : كانت المسائلُ فيها فيا لم ينزل ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأم ، ولمل صحته « لمعرفته » باللام .

<sup>(</sup>٢) في الأم « أمثاله » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأم « فهو دون » وكتب مصححها بحاشيتها مايفيد تصحيحها بما أثبتنا .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (١٠١ و ١٠٢) .

إذا كان الوحى ُ ينزل بمكروه ، لما ذكرتُ من قول ألله تبارك وتعالى ، ثم قولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره فيها فى معناه .

وفى معناه كراهية لكم أن تسألوا عما لم يُحرَّم ، فإن حَرَّمه ٱللهُ فى كتابه أو على لسان رسوله صلى ٱلله عليه وسلم : حَرُمُ أَبداً ، إلاّ أن يَنْسَخَ ٱللهُ تحريمه فى كتابه ، أو يَنْسَخَ على لسان رسوله صلى ٱلله عليه وسلم سُنةً بسنة (١) .

وفيه دلائلُ على أن ماحرَّم رسولُ ألله صلى ألله عليه وسلم حرامُ بإذن ألله تعالى إلى يوم القيامة ، بما وصفتُ وغيره ، من افتراضِ ألله تعالى طاعته فى غير آية من كتابه ، وما جاء عنه صلى ألله عليه وسلم ، مما قد وصفته فى غير هذا الموضع .

وفيه دِلالةُ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حِينَ وردَتْ عليه هذه المسئلةُ ، وكانت حُكا \_ : وقفَ عن جوابها ، حتى أتاه من الله عز وجل الحُكْمُ فيها ، فقال لعويم : «قد أنزلَ اللهُ فيك وفى صاحبتك » فلاعن ينهما ، كما أمر الله تعالى فى اللمان ، شم فرق قينهما ، وألحق الولد بالمرأة و وَنَفَاهُ عن الأب ، وقال له : « لاسبيل لك عليها » ولم يَر دُد الصّداق على الزوج .

فكانت هذه أحكامًا وجبت باللعان ، ليست باللعان بعينه ، فالقول فيها واحدُ مِنْ قولين : أحدها : أنى سمعت ممن أرضَى دِينَهُ وعقلَه وعْلَمَهُ يقول : إنه لم يَقْضِ فيها ولا غيرِها إلاَّ بأمر ألله تبارك وتعالى ، قال :

<sup>(</sup>١) في الأم « لسنة » باللام ، وهو خطأ .

فَأَمْرُ ٱلله إِياهُ وجهان : أحدها : وحَيْ أَينزله فَيُتْلَى عَلَى الناس ، والثانى : رسالةُ تأتيه عن الله تعالى بأن افعلْ كذا ، فيفعله .

ولعل من حجَّة مَن قال هذا القول أن يقول : قال الله تبارك وتعالى : [ وَأَنْزِلَ اللهُ عليكَ الكتابَ والحكمة وعَلَمَّكَ مالم تَكُنْ تَعْلَمُ ] (١) فيذهبُ إلى أنّ الكتاب هو مأيتلى عن الله تعالى ، والحكمة هي ماجاءت به الرسالة عن الله ، مما بينت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال الله عز وجل لأز واج نبيه (٢) : [ واذْ كُرْنَ ما يُنوتِكنَ مِن آياتِ الله والحكمة ] (٣) .

ولعل مِن حُجَّته أن يقول: قال رسول الله عليه وسلم لأبي الزانى بامرأة الرجل الذى صالحه على الغنم والخادم ... « والذى نفسى بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله . أمَا إنّ الغنم والخادم رَدُّ عليك » . وأن امرأته تُر ْجَمُ إذا اعترفت ، وجَلدَ ابنَ الرجلِ مائة وغرَّبَهُ عاماً . ولعله يَذهبُ إلى أنه إذا انتظر الوحى في قضية لم يُنزل عليه فيها ... .

وقال غيره: سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان: أحدها: ما يُبَيِّنُ ما في كتاب الله (٤) ، المبيَّنُ عن معنى ماأراد الله بجملته، خاصا وعاما. والآخر: ما ألهمه الله من الحكمة، وإلهامُ الأنبياء وحيْ . ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول: قال الله عز وجل فيما يَحكى عن إبرهيم:

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١١٣) .

<sup>(</sup>۲) فى الأم « لأزواجه » وهو خطأ مطبى وأضح .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٣٤) .

<sup>(</sup>٤) في الأم « ماتبين مما في كتاب الله » وهو تحريف ، صحته ما كتبنا .

[ إِنِّى أَرَى فَى المنامِ أَنِّى أَذْ بَحَكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ؟ قال : يَاأَبَتِ افْعَلْ مَاتُوْمَرُ ] (١) فقال غير واحد من أهل التفسير : رؤياالأنبياء وحيْ ، لقول ابن إبرهيم الذي أمر بذبحه : [ يَاأَبَتِ افعلْ مَاتؤُمرُ ] ومعرفته أن رؤياه أمرُ أُمِرَ به، وقال الله تبارك وتعالى لنبيه : [ وما جَعَلْنَا الرُّؤُيا التي أرَيْنَاكَ أَمرُ أُمِرَ به، وقال الله تبارك وتعالى لنبيه : [ وما جَعَلْنَا الرُّؤُيا التي أرَيْنَاكَ إِلاَّ فِيْنَةً للناس والشجرة الملعونة في القرآنِ ] (٢)

وقال غيرُهم : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحى ، وبيانُ عن وحى ، وأمرُ جعله الله إليه ، بما أُلْهَمَهُ من حكمته ، وخَصَّه به من نُبوته ، وفرضَ على العباد اتّباعَ أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه .

قال: وليس تَعْدُو السَنُ كُلُّها واحداً من هذه المعانى التى وصفتُ ، باختلافِ مَن حَكيتُ عنه من أهل العلم . وأيُّها كان فقد ألزمهُ اللهُ تعالى خلقه ، وفرضَ عليهم اتباعَ رسوله فيه .

وفى انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى فى المتلاعنين ،حتى جاء ه فلاعن ، ثم سنَّ الفُرقة ، وسنَّ نفى الولد ، ولم يَر ° دُدِ الصداق على الزوج وقد طلبه \_ : دِلالة على أن سنَّته لاتَعدُو واحدًا من الوجوه التى ذَهبَ إليها أهلُ العلم : بأنها تُبينُ عن كتاب الله : إما برسالة من الله ، أو إله الم له ، و إما بأمر جعله الله واليه ، لموضعه الذى وضعه من الله ، أو إله الم و إما بأمر جعله الله تعالى أمره أن يَحكم على الظاهر ، دينه \_ . وبيان لأمور : منها أن الله تعالى أمره أن يَحكم على الظاهر ، ولايقيمَ حدًّا بين اثنين إلا به ، لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام

<sup>(</sup>١) سورة الصافات (١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (٦٠).

عليه الحدُّ ، أو بيَّنة ، ولا يستعمل على أحد \_ فى حدِّ ولا حقِّ وجب عليه الحدُّ ، أو بيَّنة ، ولا يعطى أحداً بدلالة على صدقه ، حتى تكونَ الدَّلالةُ من الظاهر فى العام ، لامن الحاص .

فإذا كان هذا هكذا فى أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ... كان من بعدَه من الولاة أولى أن لايستعمل دِلالةً ، ولاَيَقْضِيَ اللهِ بظاهر أبداً .

فإن قال قائل : مادل على هذا ؟ قلنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المتلاعنين : « إن أحد كا كاذب » . فحكم على الصادق والكاذب حكماً واحداً : أَنْ أُخْرَجَهُما من الحلة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنْ جاءتْ به أُحَيْمِرَ فلا أراه إلا قد كذب عليها ، و إن جاءتْ به أُدَيْمِرة فلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به على عليها ، و إن جاءتْ به أَدَيْمِرة فلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به على النعت المكروه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أمره لبين ولا ما حكم الله وكذبه بصفتين ، فجاءت دلالة على صدقه أو كذبه بصفتين ، فجاءت دلالة على صدقه أو كذبه بصفتين ، فجاءت دلالة على صدقه ، فلم يَسْتَعَمِلُ عليها الدّلالة ، وأنفذ عليها ظاهر حُكم الله تعالى : من ادّراء الحد ، و إعطائها الصداق ، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أمره لبيّن لولا ماحكم الله ") .

وفى مثل معنى هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولُه: « إنما أنا بَشَرْ ، و إنكم تَخْتَصمونَ إلى ، ولعلَّ بعضَكم أن يكونَ أَلْحَنَ

<sup>(</sup>١) انظر مامضي في حاشية رقم (٤٢٨) .

مجحته من بعض ، فأقضى له على نحو ماأسمعُ منه ، فمن قضيتُ له بشىء من حق أخيه فلايأخُذْه ، فإنما أقطعُ له قطعةً من النار » . فأخبَرَ أنه يقضى على الظاهر من كلام الحصمين ، و إنما يحلُّ لهما ويَحْرُمُ عليهما فما يينهما وبينَ ألله على مَايَعُ لَمَان .

ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قولُ الله عز وجل: [إذا جاءك المنافقونَ قالوا نَشهدُ إنَّكَ لَرَسولُهُ ، واللهُ يَعْلَمُ إنَّكَ لَرَسولُهُ ، واللهُ يَعْلَمُ إنَّكَ لَرَسولُهُ ، واللهُ يَعْلَمُ إنَّكَ لَرَسولُهُ ، واللهُ يَشْهَدُ إِنَّ المنافقينَ لكاذبونَ (() ] خَفَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم بما أظهروا من الإسلام ، وأقرهم عَلَى المناكحة والموارثة ، وكان اللهُ أعلم بدينهم بالسرائر ، فأخبرهُ الله أنهم في النار ، فقال : [إنَّ المنافقينَ في الدَّرْكِ الأسفل من النار ()) ] .

وهذا يوجب على الحُكام ماوصفت : من ترك الدّلالة الباطنة ، والحُكم بالظاهر من القول أو البينة أو الاعتراف أو الحجة . ودَلَّ أنَّ عليهم أن يَنْتَهُوا إلى ما انْتُهِى بهم إليه ، كما انتَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى المتلاعنين إلى ماانتُهِى به إليه ، ولم يُحْدِث رسولُ الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فى حكم الله ، وأمضاه على الملاعنة ، بما ظهر له من صدق زوجها عليها بالاستدلال بالولد . : أن يَحُدَّها حدَّ الزانية .

فَهُنْ بعدَه من الحُكَامِ أَوْلَى أَن لايُحْدِثَ فِي شَيء ، للهِ فيه حُكْمُ ، أو لرسوله (٢) صلى الله عليه وسلم ـ: غَيْرَ ماحَكما به بعينه ، أو ما كان في معناه .

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (١٤٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأم « ولا لرسوله » وهو خطأ واضح .

٤٣٤ - ("قال الله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَّ كُتِبَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٥ - (\*) ثم بَيْنَ أَيَّ شهرٍ هو ، فقال : (شَهِرُ رَمَضَانَ ٣٤ الَّذِي أُنْرِلَ فِيهِ القُرْ آنَ (\*) هُدًى للناسِ وَ بَيِنَاتٍ مِن الهُدَى وَالفُرْ قَانِ ، اللّهَ مُنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَنَ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةُ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُريدُ اللهُ بِكُمُ الدُسْرَ ولا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ ، وَلَعَلَّكُمْ وَلَيْتُكُمُ الدُسْرَ ولا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ ، وَلَعَلَّكُمْ وَلَيْتُكُمْ مَلَا هَدَاكُمُ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكَرُ وَنَ (٢٠) .

٤٣٦ - قال الشافعي: فما علمتُ أحداً من أهل العلم بالحديث

وواجب على الحكام والمُفتينَ أن لايقولوا إلاَّ من وَجْهٍ لَزِمَ مِنْ كتاب اللهِ أوْ سنَّةٍ أو إجماعٍ، فإن لم يكن فى واحدٍ من هذه المنازل اجتهدوا عليه ، حتى يقولوا مثل معناه ، ولا يكون ُ لهم \_ والله أعلم \_ أن يُحْدِثُوا حُكماً ليس فى واحدٍ من هذا ولا فى مثل معناه ) .

<sup>(</sup>١) في ع « قال الشافعي : وقال الله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة (۱۸۳ و ۱۸۶) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٨٥) وهذا جزء من الآية ، وقد كتب في الأصل عقب ماقبله بدون فصل ، فأوهم أنه متصل بما قبله ، ولذلك تصرف الناسخون هنا : فني ج زاد بينهما كلة « وقال » ليفصل بين الآيتين ، وفي ب ذكر من الآية الأولى إلى قوله « لعلم تنقون » ثم قال « الآية » ثم ذكر قوله « ثم بين أى شهر هو » الخ .

<sup>﴿</sup>٤) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>· (</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>﴿</sup>٦) سورة البقرة (١٨٥) .

قَبْلَنَا تَكَلَّفَ أَن يَرْوِى عَن النبي أَن الشهرَ المفروضَ صومُه شهرُ ومضانَ من رمضانَ الذي بين شعبانَ وشوالٍ ، لمعرفتهم بشهر (۱) رمضانَ من الشهور ، واكتفاء (۲) منهم بأن الله وَرَضَهُ .

٢٣٧ – وقد تكاتَّمُوا حفظً صومِه فى السفر وفطرِه ، وتكاتَّمُوا كيفَ قَضَاؤُه (٢) ، وما أشبَهَ هذا ، مما ليس فيه نصُّ كتابٍ .
٢٣٨ – ولا علمتُ أحداً مِن غيرِ أهلِ العلمِ احتاجَ فى المسألة (١) عن شهر رمضان : أى شهرٍ هو ؟ ولا : هل (٥) هو واجبُ أم لا ؟ عن شهر رمضان : أى شهرٍ هو ؟ ولا : هل (٥) هو واجبُ أم لا ؟ ٢٩ – (١) وهكذا ما أَنزلَ اللهُ مِن جُمَلِ فرائضِهِ : فى أنَّ عليهم صلاةً وزكاةً وحجًا على مَن أطاقهُ (١) ، وتحريم الزنا والقتلِ ، وما أَشبهَ هذا .

٤٤٠ — قال <sup>(^)</sup>: وقد كانت لرسولِ الله في هذا سُنَنَاً <sup>(^)</sup> ليست

<sup>(</sup>١) في ـ « شهر » بحذف باء الجر ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ج « واكتنى » وهو مخالف للأصل وخطأ أيضا .

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل « قضأه » بوضع الهمزة فوق الألف .

<sup>(</sup>٤) في ـ و ج « إلى المسألة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) كلة « هل » سقطت من س خطأ .

<sup>(</sup>٦) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>V) في س « أطاق » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) كلة « قال » لم تذكر في س ، وهي ثابتة في الأصل . وفي ج « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٩) كتبت في الأصل « سنناً » ، ووضع على الألف فتحتان ، وكانت مكتوبة في النسخة المقروءة على ابن جماعة بالنصب أيضا ، ثم كشطت الألف ، وأصلحت لتقرأ « سنن » بالرفع بمدادين: أسود وأحرمها ، ولكن موضع كشط الألف فيها واضح ، وهويؤيد أن صحتها في لغة الشافعي هكذا . وانظر مامضي في الفقرتين ( ٣٠٧ و ٣٤٥) وما سيأتي في الفقرة ( ٤٨٥ ) .

نَصًّا فِي القُرَانِ ، أَبَانَ رسولُ الله عن اللهِ معنَى ما أرادَ بها ، وتَكلُّم المسلمون في أشياء من فروعها ، لم يَسُنَّ رسولُ الله فيها سُنَةً منصوصةً .

عَنَهُ الله (٢٠٠٠) عَنَهُ الله (٢٠٠٠) عَنَهُ أَنَّهُ الله (٢٠٠٠) عَنَهُ الله (٣٠٠) مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَرَاجَعَا (٢٠٠٠) .

٤٤٢ – (°) فاحتَمَل قُولُ ٱللهِ ((حَتَّى تَنْكِمَ وَوْجُا غَيْرَهُ): أَنَّ يَتْزُوجِهَا زُوجٌ غَيْرُه ، وكان هذا المعنى الذي يَسْبِقُ إلى مَن خُوطِبَ به: أنها إذا عُقِدَتْ عليها عُقْدَةُ النكاحِ فقد نَكَحَتْ .

« النكاح » يَقَعُ بالإِصابة ، ويقعُ بالعَقد (٧) .

ععه الله الله الله الله الله الله المراة طلقها زوجُها ثلاثاً ونكحها بعدهُ (١) رجل - : « لا تَحَلِّينَ (٩) حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَلَكُحها بعدهُ (١)

<sup>(</sup>١) في ج « منها» بحذف الفاء ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا فى ـ و ج زيادة « فى الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة » ولكن . فى ج. « الزوج » بدله « الرجل » وليس من ذلك شى. فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : أن يتراجعا » .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٢٣٠) .

<sup>(</sup>a) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في ج « قوله » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى ج « ويقع بالعقد معها » وزيادة كلة « معها » خلاف للأصل ، وإفساد للمعنى أيضاً
 كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>A) في س « بعدها » وهو خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٩) في ـ و ج « لاتحلين له » وكلة « له » ليست في الأصل .

وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ »(۱) » يعنى : يُصيبكِ زوجٌ غيرُه . والإِصابةُ النكاحُ(١) .

ه ٤٤٥ – فإن قال قائل : فاذكر الخبرَ عرب رسول الله عاذكر تَ .

عن عائشة (٢) : أخبر نا سفيان عن ابنشهاب (٥) عن عروة (٢) عن عن عروة وهُ (١) عن عائشة (٧) : « أن امرأة رَ فاعَة (٨) جاءت إلى النبي فقالت : إنَّ رفاعة

وقال الشريف الرضى فى المجازات النبوية (ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣): « هذه استعارة كأنه عليه الصلاة والسلام كنى عن حلاوة الجاع بحلاوة العسل ، وكأن مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة فى ظرفها ، فلا يصح الحريم عليها إلا بعد النوق منها ، وجاء عليه الصلاة والسلام باسم العسلة مصغراً : لسر لطيف فى هذا المعنى ، وهو أنه أراد فعل الجاع دفعة واحدة ، وهو ما محل المرأة به للزوج الأول ، فجعل ذلك بمنزلة الذواق من العسلة من غير استكثار منها ، ولا معاودة لأكلها ، فأوقع التصغير على الاسم ، وهو فى الحقيقة للفعل » .

(٣) جواب « لما » في قوله « فلما قال رسول الله لامرأة » \_ : محذوف ، للعلم به وقيام الدليل من سياق الكلام عليه ، كأنه يريد : فلما قال ذلك رسول الله تبين أن المراد مالنكاح في الآمة إصابة الزوج إياها بعد الزواج .

- (٣) في ع « قيل له » وكلة « له » ليست في الأصل .
- (٤) في ج « سفيان بن عيينة » وهو هو ، لكن كلة « بن عيينة » ليست في الأصل .
- (٥) فى ــ « عن الزهرى » والزهرى هو ابن شهاب ، ولكن النص الذي هنا هو الذي في ــ « في الأصل .
  - (٦) في ج « عن عروة بن الزبير » وزيادة « بن الزبير » خلاف الأصل .
  - (٧) في ج زيادة « زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وليست في الأصل .
    - (A) في ج زيادة « الفرظي » وليست في الأصل -

<sup>(</sup>۱) « العسيلة » بالتصغير . قال في النهاية : « شبه لذة الجاع بذوق العسل ، فاستعار لها ذوقاً ، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ، وقبل : على إعطائها معنى النطفة ، وقبل العسل في الأصل يذكر ويؤنث ، فمن صغره مؤنثا قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل » .

طلَّقَنی (۱) فَبَتَّ طلاق ، وإن عبدَ الرحمنِ بنَ الزَّ بِير (۲) تَرَوَّجَنی ، وإنما معه مثلُ هُدْ بَة الثوب (۳) ؟ فقال رسول الله (۱) : أتُريدين أن ترجعی إلى رفاعة ؟! لا ، حتى تَذُو قِي عُسَيْلتَه ويذوقَ عُسَيْلتَكِ (۵)»

٧٤٧ – قال الشافعي : فَبَيَّنَ رسولُ اللهِ أَنَّ إِحْلَالَ اللهِ إِياهَا للزوج المطلِّقِ ثلاثاً بعد زوج بالنكاح : إذا كان مع النكاح إصابة من الزَّوج .

الفرائضُ المنصوصةُ (٦) التي سَنَّ رسولُ الله مَعَهاَ

٤٤٨ - (٧) قال الله تبارك وتعالى : ( إِذَا قُمْتُمُ ۚ إِلَى الصَّلاَةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمُ ۗ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ "وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

<sup>(</sup>۱) فى س و س « إنى كنت عند رفاعة فطلقنى » وما هنا هو الذى كان فى الأصل ، ثم تصرف بعض الفارئين فأصلح كلة « إن » بزيادة بسيطة فى رأس النون ، لتقرأ بالنون والياء ، ثم كتب فى حاشية الأصل « إنى كنت عند رفاعة » ولكنه نسى أن يصلح كلة « طلقنى » فلم يزد الفاء فى أولها ، فكان هذا أمارة على خطئه فى تصرفه ، وعدم إحسانه إياه .

<sup>(</sup>۲) « الزبير » هنا بفتح الزاى وكسر الباء الموحدة ، وبذلك ضبط في الأصل .

<sup>(</sup>٣) قال فى النهاية : « أرادت متاعه ، وأنه رخو مشـل طرف الثوب ، لايغني عنها شيئاً » .

<sup>(</sup>٤) في ج « فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال » ، وليس ذلك في الأصل .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الشافعي أيضا . في الأم ( ٥ : ٢٢٩ ) بهذا الاسناد ، وكذلك رواه في اختلاف الحديث ( ص ٣١٤ من هامش الحجزء السابع من الأم ) والحديث معروف ، رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم .

<sup>(</sup>٦) فى - و ج « باب الفرائض المنصوصة » الخ ، وكلة « باب » ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٧) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال ﴿ إِلَى فاطهروا » .

وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْـكَمْبَيْنِ، وإِنْ كُنتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَرُوا (') .

83 - وقال : ( وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِي سَـــبِيلٍ ('' حَتَّى تَعْنَسِلُوا('') ) .

٤٥٠ -- فأَبَانَ أنّ طهارةَ الجنب الغُسْلُ دُونَ الوضوءِ

٤٥١ — (١) وسَنَّ رسولُ الله الوضوءَ كما أنزلَ الله: فغَسَل وجهه

٤٤ ويديه إلى المرفقين ، ومسح برأسه ، وغسل رجليه إلى الكعبين

عن أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أَسْلَمَ عن عن اللهُ عن عن عن اللهُ عن عن اللهُ عن عن اللهُ عن عن اللهُ عن اللهُ

هوي \_ (°) أخبرنا مالك عن عَمْرو بن يحيي (<sup>۷)</sup> عن أبيه : أنه قال لعبد الله بن زَيْد ، وهو جَدُّ عمرو بن يحيي (<sup>۸)</sup> : «هل تستطيع أن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (٤٣) .

<sup>(</sup>٤) هناً في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>o) هنا في جزيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في ج «عن ابن عباس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة » وهو مخالف لسياق الأصل ، وإن كان المعنى واحدا .

والحديث رواه الثافعي في الأم ( ١ : ٢٧ ) عن عبد العزيز بن مجد مطولا ، واختصره هنا ، ورواه أيضاً أحمد والبخارى وأبو داود والترمذي وابن ماجه . وانظر شرحنا على الترمذي في الحديث رقم ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة زيادة « المازني » وليست في الأصل ، ولكنها كتبت بحاشيته بخط آخر .

<sup>(</sup>A) هو عمرو بن يحي بن عمارة بن أبي حسن الأنصارى المازنى ، وعبد الله هو ابن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف الأنصارى . وعبدالله ليس جدًّا لعمرو بن يحي، ونقل السيوطى فى شرح الموطأ ( ٢ : ٣٩ ) عن ابن عبد البر قال : « هكذا فى

ثُرِ يَنِي كَيف كَانَ رَسُولَ الله يَتُوضاً ؟ فقالَ عَبدُ الله (۱) : نعم ، فدعا بو صُوع ، فأفرغ على يديه ، فنسل يديه مرتين (۲) ، ثم مَضْمَض (۱) واستنشق ثلاثاً ، ثم غسل وجهه ثلاثاً ، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ، ثم مسح برأسه بيديه ، فأقبلَ بهما وأَدْبَرَ ، بَدَأ عُقَدَّم رأسِه ، ثم ذَهَب بهما إلى قفاه ، ثم رَدَّهُما (۱) إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه (۱) .

الموطأعندجميع رواته ، وانفرد به مالك، ولم يتابعه عليه أحد،ولم يقلأحد منرواة هذا الحديث في عبدالله بن زيد بن عاصم أنه جدّ عمرو بن يحيي المــازني : إلا مالك وحده» وتقل عن الشيخ تق الدين بن دنيق العبد في شرح الالمام قال : « هذا وهم قبيح من يحي بن يحي أو من غيره » . والظاهم أن الوهم ليس من يحي ، لأن الشافعي رواه هناً مثل روَّاية يحيى ، والغالب أن الخطأ جاء من اختصارالرواية ، فقد رواه البخارى: « حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيه : أن رجلا قال لعبد الله بن زيد ، وهو جــد عمرو بن يحيي : أتستطيع » الخ . قال الحافظُ في الفتح ( ٢ : ٢٥٢ ) : « قوله : أن رجلا ، هو عمرو بن أبي حسن ، كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يحيي ، وعلى هذا فقوله هنا [ وهو جدّ عمرو بن يحيي ] فيه تجوّز ، لأنه عم أبيه ، وسماه جدًا لكونه في منزلته ، ووهم من زعم أنه المراد بقوله [ وهو ] عبد الله بن زيد ، لأنه ليس جدًا لعمرو بن يحيي ، لاحقيقة ولا مجازًا . وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيي : إنه ابن بنت عبد الله بن زيد : فغلط ، توهمه من هذه الرواية ، وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيي هي حميدة بنت مجد بن إياس بن البكير، وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية ، . وقال الحافظ في التهذيب نحو هذا أيضاً ( ٨ : ١١٩ ) .

- (١) فى ج زيادة « بن زيد » وليست فى الأصل .
- (۲) فى و ع « مرتبن مرتبن » والذى فى الأصل واحدة فقط .
- (٣) في و ج « تمضمض » بزيادة التاء في أول الفعل ، وهو مخالف للأصل .
- (٤) زيد بهامش الأصل كلة «ثم رجع » بخط آخر ، وأشار كاتبها إلى أن موضعها هنا ، وبهذه الزيادة طبعت في س . وأما في ج فان ناسخها وضع الزيادة عقب قوله « إلى قفاه » وهو خطأ صرف .
- (٥) الحديث: أشرنا فيما مضى إلى موضعه من الموطأ والبخارى ، ورواه أيضاً الشافعى
   فى الأم (١: ٣٣ و ٢٧) ورواه أيضاً أحمد وباقى أصحاب الكتب الستة .

٤٥٤ — (١) فكان ظاهرُ قولِ الله ( فاغساُوا وجوهكم(٢)) - : أُقَلَّما وَقُع (٣)عليه اسمُ الغَسْل ، وذلك مَرَّةٌ ، واحتَمَلَ أَكْثَرَ (١) .

هه٤ – فَسَنَّ رَسُولُ الله الوضوءِ مرةً ، فوافَقَ ذلك ظاهرَ القُرَانِ ، ﴿ وَذَلِكَ أَقَلُّما ۚ ۚ كَانُو اللَّهُ اللَّهُ النَّمِ الْغَسْلُ ، وَاحْتَمَلُ أَكْثُر (٥٠)، وسَنَّهُ مرتبن وثلاثًا (٧) .

٤٥٦ – فلما سَنَّه مرةً استدللنا على أنه لوكانت مرةٌ لا تُجزئ (٨) \_ : لم يَتُوَضَّأُ مرَّةً ويصلى ، وأَنَّ ماجاوزَ مرةً اختيارٌ ، لا فرض في الوضوء (٩) لا يُجزئ (١٠) أقل منه .

<sup>(</sup>۱) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) زاد في ج « وأيديكم إلى المرافق » ولم تذكر هنا في للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى - و ج « يقع » مضارع ، بدل الماضى « وقع » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في س و ج زيادة « من مرة » وهي زيادة ليست من الأصل ، وقد كتبت فيه بين السطرين بخط آخر .

<sup>(</sup>٥) مابين الفوسين جاء موضعه في الأصل في آخر السطر ، ولم يمكني قراءته ، وكتب في الهامش بجواره كلة « وذلك » فاتبعت في إثباته هنا ما في النسخ المطبوعة . وأما المخطوطة المفروءة على ابن جاءة فان فيها « وهو أقل مايقع » الخ ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٦) في ج « واحتمل أكثر من مرتين » . وأما في ب فانه لم يذكر فيها الجملة أصلا ،

وكلاهما مخالف للأصل . (٧) فى ــ « قال : وسنّ رسول الله صــلى الله عليه وســلم مرتين وثلاثا » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) فى - و ج : « لاتجزئ منه » وكلة « منه » ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٩) « أن » هي المؤكدة الفتوحة الهمزة ، و « ما » موصولة : اسمها ، و « اختيار » خبرها . وهكذا كتب في الأصل على الصواب ، ويظهر أن مصححي س و ـ خني عليهماللعني ، فـكتبوا الجملة هكذا : « وإنمـا جاوز مرة اختياراً لا فرضاً في الوضوء » وهو خطأ ظاهم .

<sup>(</sup>١٠) في س « ولا يجزئ » وزيادة الواو خطأ ، ومخالفة للأصل . وان كان قد ألصقها بعض الكاتبين في الأصل بين الكلمتين بشكل ظاهر الاصطناع .

٢٥٧ – (١) وهذا مثلُ ماذكرتُ من الفرائض قَبْلَه: لو تُرِكَ (٢) الحديث فيه السُّغْنِيَ فيه بالكتاب، وحينَ حُكِيَ الحديثُ فيه دلً على اتباع الحديثِ كتابَ اللهِ

مه ٤ - (" ولعلهم إنما حَكُو الحديث فيه لأنَّ أكثرَ ما توضًا رسولُ الله ثلاثًا ، فأرادوا أن الوضوء ثلاثًا اختيارٌ ، لا أنه واجب لا يجزئ أقلُ منه ، ولما ذُكرَ منه في (ن) أن « من توضأ وُضوء هذا ـ وكان ثلاثًا ـ : ثم صلى ركمتين لا يُحَدِّث نفسته فيهما غُفرَ له (٥) » . فأرادوا طلبَ الفضلِ في الزيادة في الوضوء ، وكانت الزيادة فيه نافلةً . وكانت الآية عتملة أن يكونا مفسو لَيْن وأن يكونَ (٢ مَفسو لا إليهما ، وكانت الآية عتملة أن يكونا مفسو لَيْن وأن يكونَ (٢ مَفسو لا إليهما ، ولا يكو نان (٢ مفسولين ، ولعلهم حَكَو الحديث إبانةً لهذا أيضاً . ولا يكو نان مفسولين ، ولعلهم حَكَو الحديث إبانةً لهذا أيضاً . وكانت الآية في الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مفسولين .

<sup>(</sup>١) هنا في ب و ج زبادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) فى - « ولو ترك » بزيادة واو العطف ، وهو خطأ فى المعنى ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في \_ زيادة « قال » وفي ج « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) فى ىـ « فيه » بدل « فى» وهو غير جيد ومخالف للأصل ، وكلة « منه » لم تذكر فى النسخ المطبوعة ، وهى ثابتة فى الأصل ، والمراد : ولما ذكر من الحديث الخ .

 <sup>(</sup>٥) فى س « غفر الله له » ، وهو مخالف للأصل : والحديث الذي أشار إليه الشافعي
 معروف من حديث عثمان بن عفان ، رواه الشافعي وأحمد والشيخان وغيرهم .

<sup>(</sup>٦) فى - و ج « يكونا » والذى فى الأصل « يكون » ثم كتب كاتب فيه حرفى « نا » بين الواو والنون ، وضرب على النون الأخيرة ، وهو تصرف من صانعه من غير دليل .

<sup>(</sup>V) في مـ « يكونا » وهو مخالف للأصل .

٤٦١ – (١)وهذا(٢) بَيَانَ السُّنَّةُ مَعَ بِيانِ القُرَانِ .

عند أهل العلم ، ومختلِفاَن عند غيرهم . ومُستَغْنَى (٣) بفَرْضِهِ بالقُرَان (١٠) عند أهل العلم ، ومختلِفاَن عند غيرهم .

رسول الله في الغَسْل من الجنابة غُسْل (٥) الله في الغَسْل من الجنابة غُسْل (٥) الله في الغَسْل ، فكذلك أحبَبْنا أن نَفْعلَ. الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغُسْل ، فكذلك أحبَبْنا أن نَفْعلَ . والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغُسْل ، فكذلك أحبَبْنا أن نَفْعلَ . والوضوء من أهل العلم في أنه كيف ماجاء بغُسل (٧) وأتى على الإسباغ : أجزاً ه ، وإن اختارُوا غيرَه . لأن الفرض الغُسْلُ فيه ، ولم يُحَدَّدْ تحديد الوضوء .

وما (^^) وسَنَّ رسولُ الله فيما (^) يجب منه الوضوءِ ، وما الجنابةُ (^) التي يجبُ بها الغُسل ، إذْ لم (^) يكنْ بعضُ ذلك منصوصًا في الـكتاب .

<sup>(</sup>١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) في ـ و ج « فهذا » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) فى \_ و ج « ومستغنى فيه» وكلة « فيه » ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) في سه « في القرآن » وهو مخالف للأصل وخطأ ، إذ أن الأعلى في المعنى أن يكون قوله « بالقرآن » متعلقا بقوله « مستغنى » لا بقوله « بفرضه » لأن المراد أنه استغنى في الدلالة عليه بالكتاب ، وليس المراد هنا أن ينص على أنه مفروض بالكتاب ، كما هو ظاهر من بساط القول .

ضبطنا كلّة « الفسل» الأولى بفتح النين ، وضبطنا هذه ، والتي ستأتى بضمها ...
 اتباعا لضبط الأصل ، وكل جائز ، كما هو معروف في كتب اللغة وغيرها .

<sup>(</sup>٦) هنا في روج زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) في ـ و ج « يفسل » فعل مضارع ، وهو لاينا ـ ب كلام الشافعي وبلاغته .
 والكلمة واشحة في الأصل بالباء الموحدة في أولها ، وضبطت بالجر في آخرها .

<sup>(</sup>A) فى ـ « ما » بدل « فيما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) في س « وماء الجنابة » وهو خطأ . ومخالف للأصل ، وفي س « والجنابة » بحذف « ما » وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) في ج « إذا » بدل « إذ َّ» وهو خطأ ومخالف للأصل .

الفرضُ (۱) المنصوصُ الذي دَلّت السنةُ على أنه إنما أرادَ الخاصُ (۲)

٢٦٦ – (٣) قال الله تبارك وتعالى : ( يَسْتَفَتُّونَكَ ، قُلِ اللهُ وَ اللهُ وَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا يُفْتِيكُمُ (١) فِي الْكَلَالَةِ ، إِنِ امْرُو ْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ ، وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمَ ۚ يَكُن لَهَا وَلَدُ (٥) .

٤٦٧ - وقال: (لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِنَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ، وَلِللَّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ، وَلِللَّسَاءِ نَصِيبُ مِنَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ، وَلِللَّسَاءِ نَصِيبُ مَنْ وَالْأَقْرَبُونَ (٢)، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ، وَلِللِّسَاءِ نَصِيبًا مَفْرُ وضاً (٧).

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « باب ماجاء فى الفرض » وكلمة «باب» كتبت فى الأصل بخط آخر وحشرت ، فى فراغ قبل كلمة « الفرض ». وقوله « ماجاء » كتب بهامش الأصل بخط آخر أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « على أنه إنما أربد به الحاس» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : إن لم يكن لهــا ولد » .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٧٦) . وقد ذكرت الآية في ج ولكن ناسخها أخطأ في أولها إذ حعله « يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة » وهو خلط منه بين هذه الآية وبين الآية (١٢٧) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : نصيبا مفروضاً » .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (٧) .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : يوصين بها أو دين » .

مِنَ اللهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيهاً حَكِيهاً . وَلَـكُمُ نِصْفُ مَا ثَرَكَ أَزْ وَاجُكُمُ الْأَبُعُ مِثَا تَرَكُنَ مِنْ إِنْ لَمَ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَـكُمُ الرُّبُعُ مِثَا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِينَ بَهَا أَوْدَيْنٍ (١) .

٤٦٩ — وقال: (وَلَهُمُنَّ الرَّبُعُ<sup>(٢)</sup>). مع آي المواريثِ كلِّها . وَلَهُمُنَّ الرَّبُعُ<sup>(٢)</sup>). مع آي المواريثِ كلِّها . و٠٠ — <sup>(٣)</sup>فدلَّت السنةُ على أن الله إنما<sup>(١)</sup> أرادَ ممن سَمَّى له المواريث ، من الإخوة والأخواتِ ، والولدِ والأقاربِ ، والوالدَيْنِ والأزواج ، وجميع من سَمَّى له فريضةً في كتابه \_: خاصًّا ممن سَمَّى .

2V۱ — وذلك أن يجتمع دينُ الوارثِ والموروثِ، فلا يختلفان، ويكونان من أهل دار المسلمين، ومَن (٢) له عَقْدُ من المسلمين يأمَنُ به على ماله و دمه (٧)، أو يكونان من المشركين، فيتوارثان بالشِّركِ.

٤٧٢ - (٩) أخبرنا سفيانُ (١٠) عن الزهرى و (١١) عن على بن حسين

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١٢،١١) .

<sup>(</sup>٢) هذاً إشارة إلى باقي الآية (١٢) من سورة النساء

<sup>(</sup>٣) هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي »

 <sup>(</sup>٤) كلة « إنما » سقطت من س خطأً ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ج « ويكونان من أهل الإسلام » وفي النسخة المقروءة على ابن جماعة « ويكونان من المسلمين » وكلاهما خطأ ومخالف للاصل .

<sup>(</sup>٦) كتب بعض السكانبين فى الأصل ألفاً قبل الواو ، لتقرأ « أو من » والمعنى على العطف بأو، ولسكن الذى فى الأصل العطف بالواو ، وهو جائز صحيح ، وفى ب و ج « أو ممن » وهو مخالف للاصل.

<sup>(</sup>٧) في لَ و ج « دمه وماله » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) هنا في ج زيادة نصها: « قال الشّافعي : الشرككله شيء واحد، يرث النصراني من اليهودي ، واليهودي من المجوسي ، إلا المرتدّ، فانه لايرث ولا يورث ، وماله في » ». وهذه الزيادة ليست في الأصل ، ولم تذكر في ب ولا س . ولكنها ثابتة في النسخة المقروءة على ان جاعة ، ويظهر أنها نقلت منها .

<sup>(</sup>٩) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>١٠) في ـ و ج زيادة « بن عيينة » ، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>١١) في ج «عَنَ الزهري عَنَ ابن شهاب » وهو خلط ، لأن الزهري هو ابن شهاب .

عن عمرو بن عثمانَ عن أُسامةً بن زيد أن رسول الله قال : « لا يَرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ (١٠)» .

(۱) عمرو: هو عمرو بن عثمان بن عفان ، ترجم له ابن سعد فى الطبقات ( ٥ : ١١١ ـ ١٦٢ ) وقال : « وكان ثقة ، وله أحاديث » . وفى رواية مالك فى الموطأ « عمر بن عثمان » أى بضم العين ( الموطأ من رواية يحيى ٢ : ٩ ٥ ورواية مجد ص ٣٢٠) وعمر بن عثمان ترجم له ابن سعد أيضاً ( ٥ : ١١٢ ) وقال : « وله دار بالمدينة ، وكان قليل الحديث » .

ونقل السيوطي ، في شرح الموطأ عنابن عبد البر قال : « هكذا قال مالك : عمر بن عثمان ، وسائر أصحاب ابنَ شهاب يقولون : عمرو بن عثمان ، ورواه ابن بكير عن مالك على الشك ، فقال : عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان ، وقال ابن القاسم فيه : عن عمرو بن عثمان ،والثابت عن مالك : عمر بن عثمان ،كما رواه يحيى وأكثر الرواة. وذكر ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدى أنه قال له : قال لي مالك بن أنس : تراني لا أعرف عمر من عمر وهذه دار عمر وهذه دار عمرو ؟ ! قال ابن عبدالبر : ولاخلاف في أنَّ عثمان له ولد يسمى عمر، وآخر يسمى عمراً ، وإنمـا الاختلاف في هيذا الحديث:هل هو لعمر أو لعمرو ؟ فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون فيه : عن عمرو بن عثمان ، ومالك يقول فيه : عمر بن عَمَّان ، وقد وقفه الشافعي ويحيىبن سعيد الفطان على ذلك. فقال:هو عمر ، وأبى أن يرجع ، وقال : قد كان لعثمان ابنَ يقال له عمر ، وهذه داره . قال ابن عبد البر: ومالك لا يكاد يةاس به غيره حفظا وإنقانا ، لـكن الغلط لايسلم منه أحد ، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الاسناد إلا " عمرو بالواو. وقال على بن المديني عن سفيان بن عينة أنه قبل له : إن مالكما يقول في حديث [ لايرث المسلم الكافر ]: عمر بن عثمان ؟ فقال سفيان : لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة ، وتفقدته منه ، فما قال إلا عمرو بن عثمان . قال ابن عبد البر : وممن تام ابن عبينة على قوله [ عمرو بن عثمان ] معمر وابن جريج وعفيل ويونس وشــعيب بن أبي حمزة والأوزاعي ، والجاعة أولى أن يسلم لهـا ، وكلهم يقول في هذا الحديث : [ ولا الكافر المسلم ] فاختصره مالك ، وأقد أحسن ابن وهب في هذا الحديث : رواه عن يونس ومالك جيعا وقال: قال مالك: عمر، وقال يونس: عمرو، وقال أحمد بن زهير : خالف مالك الناس في هذا فقال : عمر بن عثمان » .

والحديث رواه الشافعي أيضا في الأم (ج ٤ ص ٢) عن سفيان بن عيبنة كما هنا ، ورواه عن مالك أيضا ، وقال فيه « عمرو بن عثمان » وزاد في آخره « ولا الكافر المسلم » فلا أدرى هل سمعه الشافعي بعد ذلك من مالك على الصواب مطولا ، أو هذا من تصرفهم في الناسخين والفارئين في الأم ، كمثل الذي نرى هنا من تصرفهم في الرسالة ؟!

والحديث رواه أيضا أحمد عن ابن عيينة ( ٥ : ٢٠٠ ) وعن عبد الرزاق عن

٧٧٠ - (١) وأن يكون الوارثُ والموروثُ حُرَّيْن مع الإِسلام.

٤٧٤ - (٢) أخبرنا ابن مُعينة (٣) عن ابن شِهابِ عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال: « مَنْ باع عبداً وله مال (١) فا له للبائع ، إلاّ أن يَشْتَرِطَهُ المبتاعُ (١٠) » .

وهو لا يَعلكُ مالكُ العبدُ فإنما كان بينًا في سنة رسول الله أنَّ العبدَ لا يَعلكُ مالاً ، وأنَّ ما مَلكُ العبدُ فإنما يَعْلِكُهُ لسيده (٧) ، وأن اسمَ المال له إنما هو إضافة إليه ، لأنه في يديه ، لا أنه (٨) مالك له ، ولا يكون مالكاً له وهو لا يَعلكُ نفسَه (٩) ، وهو مملوك ، يُباعُ ويُوهَب ويُورَث ،

ابن جريج (٢٠٨) وعن عجد بن جعفر عن معمر (٢٠٩) كلهم عن الزهرى بهذا ، ورواه أيضا (٥: ٢٠٨) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وفيه قصة ، ورواه أيضا (٥: ٢٠٨) عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك كرواية الموطأ . وقد رواه أيضا أصحاب الكتب السنة وغيرهم .

<sup>(</sup>١) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » ، وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .

 <sup>(</sup>٣) في ج « سفيان بن عيينة » وكلمة « سفيان » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في س و ـ « له ماله » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(0)</sup> الحديث رواه الشافعي في الأم (٤: ٣) بهذا الاسناد، ورواه أحمد (رقم ٢٥٥٠ ج ٥ ص ٩) عن سفيان بن عيينة كذلك ، ورواه في مواضع أخر ، ورواه أيضا أصحاب السنة .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ الثلاث المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، وكلة « قال » مكتونة فيه بين السطرين بخطه .

<sup>(</sup>V) في س « فأيما يملك العبد لسيده » وكلة « العبد » ليست في الأصل و لا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>A) في س « لا لأنه » وزيادة اللام مخالفة للأصل ، وإن كانت ملصقة فيه بالألف بخط آخر ظاهم الاصطناع .

<sup>(</sup>٩) هناً في ـ زيادة « وكيف يملك نفسه » وهي ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

و كان (١) الله إنما نقل مِلْكَ الموتى (١) إلى الأحياء ، فلكوا منها ما كان الموتى مالكين ، وإن كان العبدُ أبًا أوغيرَه ممن سُمِّيتُ له فريضة ، فكان (١) لو أُعطِيها مَلَكَهَا سيّدُه عليه ، لم يكن السيّدُ بأي فريضة ، فكان (١) لو أُعطِيها مَلَكَهَا سيّدُه عليه ، لم يكن السيّدُ بأي الميّتِ ولا وارثا سُمِّيتُ له فريضة ، فكنّا لو أعطينا العبد بأنّه ألب إنّها أعطينا السيّد الذي لا فريضة كه ، فورَ "ثنا غيرَ من ورَ "تَه الله . فلم فورً "ثنا غيرَ من ورّ تَه الله . فلم فورً "ثنا غيرَ من القيل ، ولا أحداً لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القيل ، حتى لا يكون قاتلاً .

٤٧٦ — (''وذلك أنه رَوَى (' 'مالك' عن يحيى بن سَعيد عن عَمرو بن شُعَيْثِ أن رسول الله قال : « ليس لقاتل شيءٍ (٢)» .

<sup>(1)</sup> في ج « فكان » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) في ج « نقل ميراث ملك الموتى » وزيادة « ميراث » مخالفة للاصل .

<sup>(</sup>٣) فى - « وكان » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>o) في س « أخبرنا » بدل « روى » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الموطأ مطولاً فيه قصة (٣٠: ٧٠) وهو من رواية عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب ، وهو منقطع ، لأن عمراً لم يدرك عمر . وروى أحمد في المسند (رقم ٧٤٤٣ - ١ ص ٤٤) قطعة منه عن هشيم ، ويزيد عن يحيي بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر : «لولا أني سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لفاتل شيء : لور ثنك ، قال : ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل » . وهذه الرواية منقطعة أيضا ، وفيها خطأ في سياق الحديث . وروى أيضا قوله «لايرث القاتل » وجعله موقوفا من كلام عمر (رقم ٢٤٦) فرواه عن أبي المنذر أسد بن عمرو قال «أراه عن حجاج » يعني ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر . وهو إسناد ضعيف ، لضعف أسد بن عمرو ، ولتردده في أنه عن الحجاج . وروى أيضا (رقم ٢٤٨) عن يعقوب بن ابرهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق «حدثني عبد الله بن أبي نجيح يعقوب بن ابرهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق «حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاها عن مجاهد بن جبر » فذكر الحديث عن عمر ، وقال فيه : وهمرو بن شعيب كلاها عن مجاهد بن جبر » فذكر الحديث عن عمر ، وقال فيه : همرو الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لفاتل شيء » . وهذا أيضا منقطع ، وهذا أيضا منقطع ، وهذا أيضا منقطع ، لأن مجاهداً لم يدرك عمر .

القاتل عنداً أن يُعنَعَ الميراثَ عقوبةً ، مع تعرُّضِ سَخَطالله ، أن يُعنع ميراثَ من عَصى الله وَ القاتل .

٤٧٨ - (٢) وما وصفتُ ـ من ألا (٣) يرث المسلم إلا مسلم من من ألا (١) يرث المسلم إلا مسلم من عُورُ (١) غيرُ قاتلٍ عمداً ـ : (٥) مَالاً اختلاف فيه بين أحدٍ من أهل العلم حَفظتُ عنه ببلدنا ولا غيرِ ه (١) .

٧٧٤ - (٢)وفي اجتماعهم (٧)على ماوصفنا من هذا حجة "تُلزمهم (٨)

وروى أبو داود فى سننه ( ٤ : ٣١٣ – ٣١٤) من طريق مجه بن راشد عن سليان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثا طويلا فى الديات ، وفى آخره : « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإنه يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا » . وهذا إسناد صحيح . وقد روى أحمد قطعا من هذا الحديث من طريق عجه بن راشد بهذا الاسناد فى مواضع من مسنده ، ولحن لم يرو فيه هذه القطعة التي ذكرنا . وانظر أيضا سنن الترمذي (٢ : ١٩٤ - ١٩٤) ونيل الأوطار (٢ : ١٩٤ – ١٩٠١)

(۱) هنا فی ج زیادة « قال الشافعی » . وفی ب « قال الشافعی : لما بلغنا أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : لیس لفاتل شیء به : لم نور ث » الح . وكل ذلك مخالف للأصل .

(۲) هنا فی ب و ج زیادة « قال الشافعی » .

 (٣) هكذا رسمت في الأصل « ألا " » فحافظنا على رسمه . وفي - « أنه لا » وهو مخالف للأصل .

(٤) في ج « المسلم الحر » وهو مخالف للأصل وغير جيد في سياق السكلام .

(٥) فى - « مما » بدل « ما » وهو مخالف للأصل .
 (٦) فى - « ولا فى غيره » وزيادة « فى » خلاف للأصل .

(٧) في ج « إجاعهم » وهو مخالف للأصل .

(٨) جَائِزُ أَن يَكُونُ مَضَارَعُ الثَلَاثَى أَوِ الرَبَاعَى . وَفَي جُ ﴿ يَلْزَمَهُم ﴾ بالتحنية ، وهو خطأً وعالف للأصل . أَلاَّ يَتَفَرَقُوا فَى شَيْءٍ مِن سَنَ رَسُولِ الله ، بأَنَّ (') سَنَ رَسُولَ الله إذا قامت هذا المقامَ فيما لله فيهِ فرضُ منصوصُ ، فدلَّتُ على أنه على بعضِ مَنْ لَزِمَهُ اسمُ ذلك الفرضِ دونَ بعضٍ \_: كانت فيما كان مثلَه من القُرَان : هكذا ، وكانت فيما سَنَّ النبيُّ (') فيما ليس فيه لله ('') حكم منصوصُ : هكذا .

« <sup>(٩)</sup> و نَهَى <sup>(١٠)</sup>رسولُ الله عن بيوعٍ تراضَى بها المتبايعان ،

<sup>(</sup>١) فى س « فانِ » وفى ــ و ج « لأن » وكلها مخالف للأصل ، وأنباء للتعليل .

<sup>(</sup>۲) فی ب « رسول الله صلی الله علیه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) في ـ و ج « لله فيه » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج « فأولى » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ( ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>۹) هنا في ب و ج زیادة « قال الشافعي »

<sup>(</sup>١٠) في ج « ثم نهي » وهو مخالف للأصل .

فَحُرِّمَتْ ، مَثِلُ الذهبِ(١) بالذهب إلاَّ مِثْلاً بِمثْل ، ومثلُ الذهب بالوَرِقِ وَأَحدُها (١) نَقْدُ (١) والآخرُ نَسِيَّة (١) ، وما كان في معنى هذا (١) ، ممَّا ليس في التبايع به (١) مخاطرة (١) ، ولا أمر يجهله البائع ولا المشترى .

ه دلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلالِ البيع مالم يُحَرِّم منه ، دونَ ما حَرَّم على لسان نبيه .

ده م كانت لرسول الله في بيوع سوى هذا سُنناً (٧)، منها:

<sup>(</sup>١) فى - « مثل بيع الذهب » وكلة « بيع » زيادة ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م و ج « أحدهما » بحذف الواو ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في س « نقداً » بالنصب ، وهو خطأ ، ويظهر أنه خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت ، في الأصل بتشديد الياء وبدون همزة ، وهي « النسيئة » بالهمزة . وتسميلها جائز معروف ، كما في « خطيئة وخطية » . وقد قرأ ورش وأبو جعفر : (إنما النسيّ ) [سورة التوبة ٣٧] بتشديد الياء من غير همز ، وانظر التيسير لأبي عمر و الداني (ص ١١٨ طبعة الألمان بالاستانة) والنشر لابن الجزري (١ : ٣٩٨) .

<sup>(</sup>٥) في ـ « في هذا المعنى » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في ــ « فيه » بدل « به » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) هكذا كتبت «سننا» في الأصل بالألف منصوبة . وقد مضى في الفقرة (٧٠٠) أن قال الشافعي «فكان مما ألق في روعه سنته» وضبط الربيع في الأصل كلة «سنته» بالنصب، ووجهنا ذلك هناك باحتمال أن تكون « من » في « مما » زائدة ، ومضى أيضاً في الفقرة (رقم ه ٤٣) حديث عبادة بن الصامت وفيه « كان له عند الله عهداً » وقد جاء في الأصل مكتوبا بالنصب « عهداً » فوضع بجوار الدال ألف عليها فتحتان، وضعتا وقد ظننت أولا أنهما علامة على إلغاء الألف ، ثم تبين لي أنهما فتحتان ، وضعتا تأكيداً لنصب المكلمة ، ولم أستطع التعليق على ذلك هناك ، وإنما أشرت إلى ما هنا فقط ، إذ لم أدرك ذلك إلا عند التصحيح المطبعي، وكذلك مضى في الفقرة (رقم وجهنا به قوله « وقد كانت لرسول الله في هذا سنناً » بالنصب ، والتوجيه الذي وجهنا به قوله « فكان مما ألق في روعه سنته » : لايصلح في هذه المواضع . ومن البعيد جداً أن يكون هذا كله خطأ في جميع هذه المواضع على اختلاف سياق المكلام فيها ، والأصل دقيق جداً في تصحيحه ، إلا ما لا يخلو منه كتاب ، والشافعي لفته يحتج بها ، والذي يبدولي أن تكون هناك لغة غريبة لم تنقل في كتب العربية ، من

العبدُ يُباع وقد دَلَّس البائعُ المشترى () بعيب ، فللمشترى رَدُّه ، وله الحراجُ بضانه . ومنها : أن من باع عبداً وله () مال فاله للبائع إلاَّ أن يشترطه الميتاعُ . ومنها () : من باع نخلاً قد أُبِّرَتُ () فتمرُ ها () للبائع إلاَّ أن يشترطه الميتاعُ . ومنها () : من باع نخلاً قد أُبِّرَتُ () فتمرُ ها (المهم الله الأحدُ بها ، بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره .

اللغات الشاذة: إما تنصب معمولى «كان» كما نقلت لنا لغة فى نصب معمولى «أن» وإما تعتبر الظرف اسما لهما ، لا خبراً مقدما على الاسم ، ويكون كلام الشافعى فى هذه المواضع ــ فى الرسالة ــ شاهداً لذلك ، كما استشهدوا على أغرب منه بحروف من الشعر أو النثر ، ليس نقلها بأوثق من هذا النقل . والله أعلم .

والظاهر، عندى هو الوجه الأول: أنه بنصب معمولى «كأن » ، لأنه لوكان قوله « سنناً » خبراً ، على الوجه الثانى : لم تلحق علامة الثانيين بالفعل .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ الطبوعة «المسترى» وفى الأصل كما هنا « المشترى» ثم جاء بعض الـكاتبين فوصل الألف باللام بشكل ظاهره الاصطناع ، لتقرأ « المسترى » وهو تصرف خاطئ، فان « المشترى » مفعول « داس » وانفعل متمد ، فلو كان الأصل « المشترى » لقال بعد ذلك « عيبا » ليكون مفعول الفعل .

<sup>(</sup>٢) في مـ « له » بدون الواو ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة زيادة « أن » وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) تأبير النخل تلقيحه ، يقال : نخلة مؤبرة ، مثل مأبورة . فالفعل يستعمل ثلاثياً وبالتضعيف بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٥) فى س « فثمرتها » وهو مخالف للاصل وإن كان موافقا لبعض الروايات فى لفظ الحديث ، انظر فتح البارى (٤: ٣٣٥ ـ ٣٣٦ و ٥: ٣٧ و ٢٢٩) وما فى الأصل موافق للفظ الموطأ (٢: ١٧٤) .

<sup>(</sup>٦) في س و ج « يشترطه » وفي ــ « يشترطها » وكلها مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى - « فلزم » وهو مخالف للأصل ، وخطأ ، لأن الجملة صفة لقوله « سنناً » فى أول هذه الفقرة .

## (١) مُجَمَلُ الفرائضِ

٤٨٦ – (٢) قال الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (٢).

××× – وقال : ( وَأُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ( َ ) .

٤٨٨ - وقال لنبيه : ( خُذْ مِن ۚ أَمْوَ الْهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ ۖ ثُمُّ وَالْهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ ۖ ثُمُّ

٤٨٩ – وقال : ( وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْت (٢٠ مَنِ اسْتَطَاعِ إلَيْهِ سَبِيلاً (٧٠ ) .

. وَعَ اللَّهُ عَرْضُه (١٠) فَكَمَ (٩) اللهُ فَرْضُه (١٠) في كتابه

<sup>(</sup>١) في جج زيادة كلمة «باب» وليست في الأصل . وفي كل النسخ المطبوعة بعد قوله « جمل الفرائض » زيادة «التي أحكم الله سبحانه فرضها بكتابه ، وبين كيف فرضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم » . وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر قديم ، ولعلها من بعض العلماء الذين قرؤا الرسالة ، ورأوا أن العنوان للباب غير كاف ، فأوضحوه بما فهموا من مراد الشافعي في الباب .

 <sup>(</sup>۲) هنا في 
 في 
 في و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (١٠٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ( ٤٣ و ٨٣ و ١١٠ ) وفي مواضع كثيرة من الفران .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (١٠٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (٩٧) .

<sup>(</sup>A) قوله « قال الشافعي » لم يذكر ، في ب مع أنه ثابت في الأصل ، ومع أنه يزاد فيها كثيراً في مواضع لم يكن ثابتاً فيها .

<sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة « فأحكم » والذى فى الأصل « أحكم » ثم زاد بعض قارئيه «فأ » فى النسخ المطبوعة « الشافعي » والألف ، فصارت « فااحكم » فلم يحسن كانبها ماصنع .

<sup>(</sup>۱۰) فى ــ هنا زيادة « وبين كيف فرضه» وهى زيادة ليستفى الأصل ، ولا معنى لهــا ، إذ هى تكرار لمــا يأتى .

فى الصلاة والزكاة والحج، وبيَّن كيف فَرَضَهُ على لسانِ نبيه .

٤٩١ – فأخبرَ رسولُ الله أن عَــددَ الصلواتِ المفروضاتِ خُسُ ، وأخبر أن عَدَد الظهرِ والعصر والعشاء في الحَضَر : أربعُ أربعُ ، وعددَ المغرب ثلاث ، وعددَ الصبحِ ركعتان .

عمل المرب والعشاء والصبح ، وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر .

والخروج (٢٥ من أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير، والخروج (٢٥ منها بتسليم ، وأنه أبؤتى فيها بتكبير ثم قراءة أثم ركوع أثم سجدتين بعد الركوع، وما سِوَى هذا مِن حُدودها.

وانها كلَّها إلى القبلة ، مسافراً كان أو مقيًا ، إلاَّ في حال من الخوف واحدة .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « فيها » وهى فى الأصل « منها » ثم غيرها بعض القارئين تغييراً ظاهراً ، فأرجعنا الكلمه إلى ماكانت عليه فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ـ « وأن الحروج » وكلة « أن » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة «قصر كل ماكان» باضافة «قصر» إلى «كل» وما هنا هو الذى فى الأصل، والألف فى «قصراً» ثابتة فيه ، ثم حاول بعض قارئيه محوها، ولكن بق أثرها واضحا . وهى ثابتة أيضا فى النسخة المقروءة على الن جاعة .

<sup>(</sup>٤) في ج « في الحضر والسفر » وفي ب « في الحضر وفي السفر » والزيادة فيهما ليست في الأصل ، وهي خطأ ، إذ المراد الإخبار عن حال السفر أن المغرب والصبح ثبتتا فيه على حالهما في الحضر ، كما هو واضح من سياق الكلام .

ولا تجوز إلا بقراءة ، وما تَجوزُ به المكتوباتُ من السجود والركوع ولا تجوز إلا بقراءة ، وما تَجوزُ به المكتوباتُ من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي الأرض وفي السفر ، وأنّ للراكب أن يُصليَ في النافلة (١٠ حيثُ (٢) توجهت به دابَّتُهُ .

۱۹۷ – (آأخبرنا ابنُ أبى فُدَيْكِ عن ابن أبى ذِئْبٍ عن عَمَانَ ١٩٧ بن عبد الله (١) أن سولَ الله فى غَزْوة بن عبد الله (١) أن سولَ الله فى غَزْوة بنى أَنْمَارِ كان يصلى عبى راحلته متوجِّها قبِلَ المشرقِ (٥)».

۱۹۸ – (۲) أخبرنا مُسْلم (۲) عن ابن جُرَيْج ٍ عن أبى الزَّبير عن جابر عن النبي : مثلَ معناه ، لا أدرى أَسَمَّى (۲ بنى أنمارٍ أوْلاً (۸) ؟ أو قال : « صلَّى فى سفر (۲)» .

<sup>(</sup>١) فى س و مج « أن يصلى فى السفر النافلة» وفى ب « أن يصلى النافلة » وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) في ج «حيثًا» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) هنا في ج زيادة « قال الشانعي » .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر في \_ قوله « بن عبد الله » .

<sup>(</sup>٥) مضى الـكلام على الحديث في رقم ( ٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن خالد » وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر . ومسلم هو ابن خالد بن فروة أبو خالد الزنجى المكى الفقيه ، وهو الذى تعلم منه الشافعى الفقه قبل أن يلق مالكاً .

<sup>(</sup>٧) في ج « أسماه » وهو خطأ .

<sup>(</sup>A) قوله « أولا » لم يذكر في \_ و ج وهو ثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٩) في ج « في سفره » وهو مخالف للأصل . وقال الشافعي في الأم (١ : ٨٤) : « أخبرنا عبد المجيد عن ابن جربج قال أخبري أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول : وأيت رسول الله عليه الله عليه وسلم وهر يصلى وهو على راحلته \_ : النوافل في كل جهة » .

٤٩٩ – (()وسَنَّ رسولُ الله في صلاة الأعياد والاستسقاء سنَّة الصلواتِ في عدد الركوع والسجود ، وسَنَّ في صلاة الكسوف فزاد فيها ركمة على ركوع (الصلوات ، فجعل في كل ركعة ركعتين .

٥٠٠ - قال (٣) أخبر ما مالك عن يحبي بن سعيد عن عَمْرَةَ (١) عن عائشة عن الني (٥) .

٥٠١ – وأخبرنا (٦) مالك عن هشام عن أيست عن عائشة عن الني .

٥٠٢ – قال (٧): مالك عن زيد بن أسْلَمَ عن عطاء بن يَسارٍ عن
 ابن عباس عن الني مثلة .

٥٠٣ – قال (٧): فحُكِيَ عن عائشةَ وان عباس في هذه الأحاديثِ، صلاةُ النبيّ بلفظ ِ مختلفٍ، واجتمع (٨) في حديثها معاً على أنه صلى صلاةَ الكسوف ركمتين في كل ركعة وكمتين (٩).

 <sup>(</sup>١) هنا في ـ و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) في ج «على عدد ركوع» وكلة « عدد » ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) كلة « قال » ليست . فى س و ب وهى ثابتة بحاشية الأصل بخط صغير ، ولكنه نفس خط الأصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة زيادة «بنت عبد الرحمن » وهي ثابتة بحاشية الأصل بخط جديد .

<sup>(</sup>٥) في ج « عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وفي ب « عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله » وكلاهما مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة « وأخبرناه » وهذا الضمير المزاد ليس في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) كلة « قال » في الموضعين لم تذكر في النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة بحاشية الأصل ،
 كالتي مضت في رقم ( ٠٠٠ ) .

 <sup>(</sup>A) فى س و ب " واجتمعا » وهى فى الأصل بالعين المفردة ، ثم أصلحها أحد الفارئين
 فألحق بالعين ألفاً وضرب على أسفلها بخطين صغيرين .

<sup>(</sup>٩) لم يسق الشافعي ألفاظ الأحاديث الثلاثة ، ولاداعي للإطالة بذكرها ، وهي في الموطأ بهذه

ع.ه - () وقال الله () في الصلاة : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ().

ه ٠٠ - فَبَيْن رسولُ الله عن الله تلك المواقيت وصلَّى الصلواتِ لوقتها ، فحوصر وم الأحزاب فلم يَقْدِرْ على الصلاة في وقتها ، فأخَّرَها للمذر ، حتى صلَّى الظهر والمصر والمغرب والعشاء في مَقام واحدٍ .

الأسانيد (١: ١٩٤ – ١٩٦) وكذلك رواها الشافى فى الأم عن مالك (١: ١٠٥ – ٢١٤ ) ولكنه ذكر حديث ابن عباس بطوله ، واختصر حديث عمرة عن عائشة ، ولم يذكر لفظ حديث عروة عنها ، ولكنه قال « مثله » . وهذه الأعاديث صحاح ، رواها الشيخان وغيرهما .

<sup>(</sup>١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة لم يذكر في - .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (١٠٣) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة زيادة « الحدري"، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط غير خطه .

<sup>(</sup>٥) « الهوى » بفتح الها. وكسر الواو وتشديد الياء ، وأصله السقوط ، والمراد الحين الطويل من الزمان ، وقيل هو مختص بالليل ، ويجوز ضم الهاء أيضاً ، كما نقله في اللسان عن ابن سيده ، وكما نص عليه صاحب القاموس .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب (٢٥).

<sup>(</sup>V) في النسخ المطبوعة « قال فدعا » وكلة « قال » مكتوبة بين السطور بخط جديد .

فأحْسَنَ صلاتَهَا ، كما كان يصلبها فى وقتها ، ثم أقام المصر فصلاها هكذا (١) ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ، ثم أقام المشاء فصلاها كذلك أيضا ، قال : وذلك قبل أن يُنزَلَ (٢) فى صلاة الحوف (فَرَجَالاً أَوْ رُكْبَاناً (٣) » .

٥٠٧ – قال<sup>(۱)</sup>: فبيَّنَ أبو سعيد أن ذلك قبل أن <sup>مُ</sup>ينْزِلِ اللهُ على النبي الآيةَ التي ذُكرتْ <sup>(۱)</sup> فيها صلاةُ الخوفِ<sup>(۱)</sup>.

٥٠٨ - (٧) والآيةُ التي ذُكرَ فيها صلاةُ الخوف قولُ اللهِ : ( وإذَا ضَرَ ْبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ (٨) إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، إِنَّ الْكاَفِرِينَ كَانُوا

<sup>(</sup>١) في م و ج «كذلك » بدل « هكذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) « ينزل » ضبط ، فى الأصل بضم حرف المضارعة ، فيكون مبنيا للهفعول ، ونائب الفاعل قوله « فرجالا " أو ركبانا » على الحكاية . وفى س و ج « ينزل الله » وفى س « قبل أن ينزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم » . وهذه الزيادات ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢٣٩) و فى النسخ المطبوعة «فان خفتم فرجالاً أو ركبانا» وهو تكميل من الناسخين ، لأن قوله « فان خفتم » لم يذكر فى الأصل .

والحديث رواه الثافي أيضاً في الأم بهذا الإسناد (۱ : ۷۰) وقال ابن سيد الناس: « هذا إسناد صيح جليل » ، وهو كما قال . ورواه أيضاً الطيالسي وأحمد والنسائي والبيهق وغيرهم ، وانظر شرحنا على الترمذي في الباب رقم (۱۳۲) .

<sup>(</sup>٤) في - وَ جَ « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل . وكُلةً « قال » مكتوبة في الأصل بين السطور بخط صغير ولسكنه خط الأصل تمياماً .

<sup>(</sup>٥) فى س « ذكر » بدون التاء ، وهى ثابتة فى الأصل ، ولكن ضرب عليها بعض الفارئين ، وهو تصرف غير لائتى ، ولعله ظن أن الفعل مبنى للفاعل ، فحذفها لذلك ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة عقب هذا « فرجالاً أو ركبانا » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

لَكُمُ عَدُوًا مُبِينًا (() وقال (() : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ (() فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّكَرَةَ فَيهِمْ (الفَّقَةُ مُنِهُمْ مَعَكَ ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَنْ وَرَائِكُم وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمَ فَيُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَك (()).

وه - أخسبرنا مالك (١) عن يزيد بن رُومَانَ عن صالح بن خَوَّاتٍ عن مَن صَلَّى مع رسول الله صَلاة الحوف يوم ذَاتِ الرِّقَاع (١): «أنَّ طائفة صَفَّتْ معه ، وطائفة وُجَاة العَدُوِّ(١) ، فصلَّى بالذين معه ركعة ، ثم ثبَت قائماً وأ تَمُّوا لأنفسهم ، ثم انصرفوا فصَفُوا وُجَاء العدوِّ ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالساً وأتمُوا (١) لأنفسهم ، ثم سَلَّم بهم (١٠) » .

<sup>· (</sup>١) سورة النساء (١٠١) .

 <sup>(</sup>۲) هكذا ذكرالشافعي الآية مفصولة عنائق قبلها بقواه «وقال» وهي التالية لها في التلاوة .

<sup>(</sup>٣٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى فليصلوا معك » .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (١٠٢) .

<sup>(</sup>٥) في ج « قال الشافعي : فأخبرنا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة « بن أنس » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) « الرقاع » بكسر الراء ، جمع « رقعة » بضمالراء . وسميت بذلك ، لأن بعض الصحابة الذين غزوا فيها تقبت أقدامهم : أى رقت ، وسقطت أظفارهم ، فكانوا يلفون على أرحلهم الحرق . انظر فتح البارى (٧: ٣٢٥) .

<sup>(</sup>A) « وجاه » بكسر الواو وبضمها ، يعني مقابل .

<sup>(</sup>٩) في ج « تأتموا » وهو مخالف لما في الأصل والموطأ والأم والبخاري .

<sup>(</sup>١٠) الحديث فىالموطأ (١: ١٩٢) ورواهالشافعى أيضاً فى الأم (١: ١٨٦) عن مالك، ورواه البخارى (٧: ٣٢٥ ــ ٣٢٦) عن قتيبة عن مالك ، ورواه أيضاً أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

من سمع عَبدَ الله بنَ عَمرَ بنَ حَفْصٍ بَدْ كُو عن أخيه عُبيدِ الله بنِ عَمرَ (٢) عن القاسم بن محمد عن صالح بن خو ات عن أبيه خو ات بنِ جُبَيْرٍ من النبيّ : مثلَ حديث يزيدَ بنِ رُومانَ (٣) . عن أبيه خو ات بنِ جُبَيْرٍ من النبيّ : مثلَ حديث يزيدَ بنِ رُومانَ (٣) . ١١٥ – (٥) وفي هذا دِلالة على ما وصفتُ قبلَ هذا ، في (هذا الكتاب) \_ : من أنّ رسولَ الله إذا سَنَ سُنَةً فأحدثَ اللهُ إليه (٥) ٨

قال الحافظ في الفتح (٧: ٣٢٦) في شرح قوله في الحديث السابق «عمن شهد مع رسول الله»: « قبل: إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حشمة ، لأن القاسم بن مجل روى حديث صلاة الحوف عن صالح بن خوّات عن سهل بن أبي حشمة ، وهذا هو الظاهر من رواية البخارى . ولكن الراجح أنه أبوه خوّات بن جبير ، لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان \_ شيخ مالك فيه \_ فقال : عن صالح بن خوّات عن أبيه ، أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة من طريقه ، وكذلك أخرجه البيهي من طريق عبيد الله تن عمر عن الفاسم بن مجد عن صالح بن خوّات عن أبيه ، وجزم من طريق عبيد الله بن حير ، وقال : إنه محقق من رواية مسلم وغيره »

وما نسبه الحافظ للنووى فى تهذيبه لم أجده فى (تهذيب الأسماء واللفأت) ولم أجد له مايؤيده فى صحيح مسلم ، فلعل الحافظ أراد شيئا آخر فأخطأه . والرواية التى يشير اليها عند البيهتى هى فى السن السكبرى (٣: ٣٠٧) من طريق عبد العزيز الأويسى وهو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشى المدنى ، عن عبد الله بن عمر عن أخيه . ولعل الأويسى هسذا هو الذى أبهمه الثافعي هنا وفى الأم بقوله « من سمع عبد الله بن عمر » ، لأن عبد العزيز هذا من أقران الثافعي، الذين شاركوه فى كثير من شبوخه ، كالك والدراوردى .

وَبِعِدُ أَنْ عَرِفَ هَذَا الرَّاوِي الْمِهُمَ ، أُوعِرْفَ رَاوَ آخَرَ بَدُلاً مِنْهُ \_ : ظهر أَنْ هَذَا الاسناد صحيح ، لأَنْ عَبْدُ الله بن عمر العمرى ثقة ، ومن تكلم فيه فلا حجة له ، وقد تأيدت روايته عما تقله ابن حجر من رواية أبي أويس عن يزيد رومان .

<sup>(</sup>١) فى ج زيادة « قال الشافعي » . وفى النسخ الثلاث المطبوعة « وأخبرني » بزيادة واو العطف ، وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) قوله « بن عمر » لم يذكر في - ، وهو ثابت في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) هذا الإسناد رواه الشافعي أيضا في الأم (١:١٨٦ ــ ١٨٧) ولكن سقط هناك
 من الناسخ أو الطابع قوله « عن أبيه خو ان بن جبير » وهو خطأ ظاهر .

 <sup>(</sup>٤) هنا فى ب و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>· (</sup>٥) كلة « إليه » لم تذكر في ـ وهي ثابتة في الأصل .

فى تلك السنّة نَسْخَهَا (١) أُو عَمْرَجًا (٢) إلى سَعَة منها .. : سَنَّ رسولُ الله سُنَّةً تقومُ الحجةُ على الناس بها ، حتى يكونوا إنمَا صَارُوا مِنسُنته إلى سنَّته التي بعدَها .

مره - (\*) فنسَخَ الله عن وقتها في الحوف إلى أن يصلوها \_كاأنزلَ الله وسن رسولُه (\*) \_: في وقتها (\*) ، ونَسَخَ رسولُ الله سُنتَه في تأخيرها بفرضِ الله في كتابه ثم بسنته ، صَلاَّها رسولُ الله في وقتها كاوصفت .

مره - أخبر ما مالك (٢) عن نافع عن ابن عُمر ، أُرَاهُ عن النبي (٧) ،

<sup>(</sup>١) في ج « نسخاً » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) عبث بعض العابثين بالأصل ، فوضع بجوار الم نقطتين ثم وضع بين الجيم والألف هاء لتقرأ « يخرجها » وهو عبث غريب ، والكامة واضحة المنى . وهى ثابتة على صحتها في النسخة المقروءة على ابن جماعة ، بل لعل هذا العبث كان قريبا بعد نسخ النسخة التي طبعت عنها س وهي منسوخة في سنة ١٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في س « رسول الله » .

<sup>(</sup>٥) « فى وقتها » متّعلق بقوله « أن يصلوها » وليس متعلقا بقوله « وسن " » ، يعنى : أن الله نسخ تأخير الصلاة فى الحوف، وجعل بدلا " منه أن يصلوها فى وقتها ، كما أثر له الله وسن رسوله ، بما جاء من ذلك فى صلاة الحوف .

<sup>(</sup>٣) في ج « قال الشافعي : وأخبرنا مالك بن أنس » وما هنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>٧) الذي يقول «أراه عن النبي » ولم يجزم برفعه: هو نافع ، فيا يظهر من رواية الموطأ ، فان فيه (١ : ١٩٣): «قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، هكذا في رواية يحيى ، ونحوه في البخارى (١٠٠) عن عبد الله بن يوسف ، كلاهما عن مالك ، ولكن الظاهر أن الشك من مالك ، لأن الشافعي رواه في الأم (١:١٩٧) وقال: «قال مالك: لا أراه يذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم » ، ويؤيده مانقله السيوطى في شرح الموطأ عن ابن عبد البر قال: «هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه ، ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه ، منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى ،

فذَكرَ صلاةَ الخوف ، فقال : « إن كان خوف (۱) أَشَدَّ من ذلك صَلَّوا رَجَالا وَرُكَبَانا(۲) ، مستقبلي القبلةِ أو غير (۳) مستقبليما(۱) » .

عن المرعن النبي عن النبي عن النبي أبه عن أبه عن أبه ، وأنه مرفوع إلى النبي (۱) .

وكذا رواه الزهرى عن سالم عن ابن عمرمرفوعا ، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعا » .

(٢) في س و ج « أو ركبانا » والهمزة ليست في الأصل ، وإن كانت في الموطأ والبخاري إلا أن الثافعي اختصر الحديث جدا ، وهو مطول فيهما .

(٣) فى س و عج « وغــــير » يدون الهمزة ، وهى ثابتة فى الأصل ، وكذلك فى الموطأ والبخارى .

- (٤) الحديث قد ببنا أنه رواه مالك في الموطأ ، والبخارى من طريق مالك . وقد رواه أيضا مسلم (١: ٢٣٠ ٢٣١) عن أبى بكر بن أبى شيبة عن يحي بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ، وذكره مختصرا ، وذكر فيه قوله « فاذا كان خوف » الح وجعله من كلام ابن عمر موقوفا عليه . ورواه أيضا ابن ماجه (١: ١٠) عن عجد بن الصباح عن جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، ، فذكر الحديث مرفوعا كله بسياق آخر ، وهذا إسناد صحيح .
  - (٥) في ج « قال الشافعي : وأخبرنا » وماهنا هو الموافق للأصل .
- (٣) قال الشافعي في الأم (١: ١٩٧) بعد رواية حديث مالك ـ السابق ـ : « أخبرنا عجد بن إسمعيل أو عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم » . وهـ ذا هو الإسهاد الذي هنا . ومنه نعرف الرجل المبهم في هذا الإسناد ، وأنه أحد رجلين : عجد بن إسمعيل بن أبي فديك ، أو عبدالله بن نافع من طبقة الشافعي ، ومن بن نافع من طبقة الشافعي ، ومن رواة الموطأ عن مالك ، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخاري : « في حفظه رواة الموطأ عن مالك ، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخاري : « في حفظه رواة الموطأ عن مالك ، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخاري : « في حفظه رواة الموطأ عن مالك ، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخاري : « في حفظه رواة الموطأ عن مالك ، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخاري : « في حفظه رواة الموطأ عن مالك ، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخاري : « في حفظه رواة الموطأ عن مالك ، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخاري : « في حفظه رواة الموطأ عن مالك ، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخاري : « في حفظه رواة الموطأ عن مالك ، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخاري : « في حفظه ، قال المولية و المولية

<sup>(1)</sup> فى - « فان كان » والفاء ليست فى الأصل . وقوله « خوف » ذكر فى النسخ الثلاث المطبوعة « خوفا » بالنصب . والذى فى الأصل بالرفع ، ثم ألصق بعض الفارئين ألفا فى اللهاء ليكون الحرف منصوبا ، والتصنع فيها ظاهر . ويؤيد صحة مافى الأصل أن السكلمة مرفوعة فى النسخة اليونينية من البخارى ( ٦ : ٣١ ) ، ولفظه : « فان كان خوف هو أشد من ذلك » . وأما فى الموطأ فانها ذكرت منصوبة ، ولكن الضبط فى البخارى أوثق وأصح . وقد مضى أيضا فى ( ٣٦٨ ) بالرفع .

ه ده حقال (۱): فدلَّتْ سنة رسولِ الله على ما وصفت: من أن القبلة فى المكتوبة على فَرْضِهَا أبداً ، إلا فى الموضع الذى لا يمكن فيه الصلاة إليها ، وذلك عند المسايفة (۱) والهررب وما كان فى المعنى الذى لا يُمكن فيه الصلاة إليها (۱).

٥١٦ – وثَبَتَت (١) السينةُ في هذا : ألا مُتْرَكُ (١) الصلاةُ في وقتها ، كيفَ ما أَ مكنَت المصلِّى .

#### في الزكاة(٢)

١٧٥ – (٧)قال الله (٨) : (أقيمُوا الصلاة وَآتُوا الزكاة (٩))

شىء، وأما الموطأ فأرجو » وقال أحمد: « كان عبد الله بن نافع أعلم الناس برأى مالك وحديثه ، كان يحفظ حديث مالك كله ، ثم دخله بآخرة شك » وقال الحليلى : « لم يرضوا حفظه ، وهو ثقة ، أثنى عليه الثافعى ، وروى عنه حديثين أو ثلاثة » . وهذا الاسناد جيد على كل حال ، وقد اعتضد بما نقلنا قبل فى رفع الحديث عن رواة آخرين ، وانظر أيضا فتع البارى ( ۲ : ۳۵۹ – ۳۶۰ ) .

- (١) في س و ج « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، وكلة « قال » لم تذكر في ب وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بحط صغير ، ولكن الخط واحد .
- (٢) « المسايفة » بالفاء ، يعنى الفتال بالسيوف ، وفي حج بالغين بدل الفاء ، وهو خطأ مطبع ظاهر ، وفي س « المسابقة » بالقاف ، وهو تصحيف .
  - (٣) كلة « إليها » لم تذكر في ج ، وهي ثابتة في الأصل ، وحذفها خطأ .
    - (٤) في ــ « وبينت » وهو تصعيف ، والـكلمة واضحة النقط في الأصل .
      - (o) في ج «يترك» وهو تصحيف ومخالف للأسل.
      - (٦) في و ج « باب في الزكاة » وكلة « باب » ليست في الأصل .
- وهذا الباب جمل الشافعي عنوانه « في الزكاة » وهو عنوان قاصر ، لأن فيه مسائل كثيرة ، من أبواب مختلفة ، ولذلك رأيت أن أزيد لكل موضوع عنوانا بين مربعين هكذا [ ] .
  - (٧) هنا في ج زيادة «قال الشافعي» .
  - (A) في ـ « قال الله تبارك وتعالى في الزكاة » والزيادة ليست في الأصل .
    - (٩) سورة البقرة (٤٣ و ٨٣ و ١١٠) وفي سور أخرى من القران .

وقال ((): (والْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ واللَّوْ تُونَ الزَكاةَ (() وقال : ( فَوَيلْ لَوْ فَوَيلْ ) وقال : ( فَوَيلْ لِلْمُصَلِّينَ () . الَّذِينَ مُمْ يُرَاءُونَ . وَهَا لَمُصَلِّينَ () . الَّذِينَ مُمْ يُرَاءُونَ . وَهَا نَعُونَ المَاعُوذَ () .

٥١٨ – فقال بعضُ أهل العلم : هي الزكاةُ المفروضة (٥) .

٥٢٠ - (٩) فكان تخرَّجُ الآية عامًّا على الأموال ، وكان يحتملُ أن تكون (١٠) على بعض الأموالِ دونَ بعض ، فدلّت السنّةُ على أن الزكاة في بعض الأموال (١١) دون بعض .

٥٢١ - فلما كان المال أصنافًا: منه الماشيةُ ، فأخَذَ (١٢) رسولُ الله

<sup>(</sup>١) في ج « وقال الله » ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء (۲۶۲) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : المباعون » .

<sup>(£)</sup> سورة الماعون (£ \_ ٧ ).

<sup>(</sup>٥) هذا القول فى تفسير الماعون مروى عن على وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم. انظر الدر المنثور (٤٠١:٦) .

<sup>(</sup>٦) في س « وقال الله » وفي ج « قال الشافعي وقال الله » . وهما مخالفان للأصل .

<sup>(</sup>V) في الأصل إلى هناء، ثم قال « الآبة » ..

<sup>(</sup>۸) سورة التوبة (۱۰۳) .

<sup>(</sup>٩) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>١٠) هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية ، وهو صواب ، لأن الضمير يرجع للآية ، ونقطت في ج بالياء التحتية ، وهو مخالف للأصل ، وإن كان صحيحا في المني .

<sup>(</sup>١١) في ـ و ج « المـال » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>١٢) في ج « وأخذ » وهو مخالف للأصل وخطأ .

من الإبل والفنم (1) ، وأَمَر - فيما بَلَغَنَا - بالأخذ من البقر خاصَّة ، دونَ الماشية سواها (٢) ، ثم أُخَذ منها بعَدد مختلف ، كما قضى الله على لسان نبيه (٢) ، وكان (١) للناس ماشية من خيل ومُحمر (٥) و بغال وغيرها ، فلما لم يأخذ رسولُ الله منها شـــيئًا ، وسَنَّ أَنْ ليس في الخيل صدقة (٢) \_ : استدللنا (٢) على أن الصدقة فيما أُخَذَ منه (٨) وأَمَر (٩) بالأخذ منه ، دونَ غيره

من النّخُل والعنَب الزكاةَ بِخَرْصِ<sup>(۱۲)</sup>، غيرُ مختلفٍ ما<sup>(۱۲)</sup> أُخَذَ منهما،

<sup>(</sup>١) في ع زيادة « والبقر » وهو مخالف للأصل وخطأ ، لأنه سيذكر البقر عقيب هذا .

 <sup>(</sup>٢) انظر الأم (٢:٧ ـ ٨) ونيل الأوطار (٤:١٩١ ـ ١٩١) .

<sup>(</sup> ٣ ) في ج « كما قضاه الله على لسانه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج « فـكانت » وهو مخالف للأصل . وفي س « وكانت » والذي في الأصل « وكان » ولـكن بعض الفارئين ألحق بالنون تاء بخط آخر ظاهم المخالفة .

<sup>(</sup> o ) فى سـ « وحمير » وهو جمع صحيح أيضا ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي في الأم (٢: ٢٢): « أخبرنا مالك وابن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صليالله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » ، ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب السنة ، وانظر نيل الأوطار (١٩٦: ١٩٩١).

<sup>(</sup>٧) قوله « استدللنا » راجع إلى قوله « فلما كان المال أصنافا » وإلى قوله « فلما لم يأخذرسول الله منها شيئا » .

<sup>(</sup>٨) في ج «منها» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup> ٩ ) في ــ « وأمرنا » وَفي َع « وأخبرنا » وكلاها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>١١) الغراس ، بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء : مايغرس من الشجر.

<sup>(</sup>١٢) قال فى اللسان: « الخرص: حزر ماعلى النخل من الرطب تمراً ، وقد خرصت النخل والكرم أخرصه خرصا: إذا حزر ماعليها من الرطب تمراً ومن العنب زبيبا ، وهو من الظن ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن » .

<sup>(</sup>١٣) في ـ « مما » بدل « ما » وهو خطأ ومخالف للأصل .

وأَخذَ منهما مما العُشْرَ إذا سُقِياً بسماءِ أو عينٍ ، ونصفَ العُشر إذا سُقِياً بغَرْبِ (١) .

مره — (۲) وقد أُخذ بعضُ أهل العلم من الزيتون، قياساً على النخل والعِنَب.

٥٢٤ - (٣) ولم يَزَلْ للناسِ غِرَاسٌ غيرُ النخلِ والعِنبِ والزيتون كثيرٌ ، من الجَوْزِ واللَّوزِ والتينِ وغيرِه ، فلما لم يأخذ رسولُ الله منه شيئًا ، ولم يأمُرُ (٣) بالأخذ منه \_ . استدللنا على أنّ فرْضَ الله الصدقة (١) فيما كان مِن غِرَاسِ : في بعض الغراس دون بعض .

حرف ورزرع الناسُ الحنطة والشمير والدُّرة ، وأصنافاً سواها ، فحفظنا عن رسولِ الله الأُخْذَ من الحنطة والشمير ٤٩ والذرة ، وأُخَدَ مَن قَبْلَنا (٢) من الدُّخْن (٧) والسُّلل (٨)

<sup>(</sup>١) الغرب: بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء: الدلو العظيمة .

<sup>(</sup>۲) هنا في ج في الموضعين زيادة « قال الشافعي »

<sup>(</sup>٣) فى ـ « ولم يأمرنا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج « على أن الله فرض الصدقة » وهو مخالف اللأصل .

<sup>(</sup>٥) هنا في ــ و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة «من كان قبلنا وكلمة» « كان » لم تذكر في الأصل .

<sup>(</sup>٧) قال في لسان العرب : ﴿ اللَّـٰ خن : الجاوَر ْسُ ، وفي الحَحَمَ : حَبُّ الجاوَر ْسِ ، والله والمحتم : حَبُّ الجاوَر سي واحدته : دُخنة ﴾ . وقال داود الأنطاكي في التذكرة : ﴿ جاورس : هو الذرة ، نبت يزرع فيكون كقصب السكر في الهيئة ، وببلاد السودان يعتصر منه ماء مثل السكر ، وإذا بلغ أخرج حبه في سنبلة كبيرة متراكمة بعضها فوق بعض ، وهو ثلاثة أصناف : مفرطح أبيض إلى صغرة في حجم العدس ، وهذا هو الأجود ، ومستطيل صغار يقارب الأرز ، متوسط ، ومستدير مفرق الحبّ ، هو أردؤه » .

<sup>(</sup>٨) السلت ، بضم السين المهملة وإسكان اللام : نوع من الشمير لا قصر له ، يكون بالغور

والعَلَسُ (١) والأُرْزِ (٢) وكُلِّ ما نَبَّتَهُ (٣) الناسُ وجعلوه قُوتاً ، خُبْراً وعصيدةً وسَويقاً وَأُدْمًا (١)، مثــــلُ الحِمَّص والقَطَاني (٥)،

والحجاز ، يتبردون بسويقه فى الصيف . هكذا فى اللسان ، ورجعه على قول من زعم أنه نوع من الحنطة . وقال داود فى التذكرة : « نوع من الشعيرينبت بالعراق ، قبل والين ، وينز ع من قشره كالحنطة ويخبز » .

(۱) العاس ، بالعين المهملة واللام المفتوحتين ، وكذلك ضبطت واضحة في الأصل ، وفي به « والعدس » بالدال بدل اللام ، وهو خطأ . لأن العدس من الفطاني التي سيد كرها بعد قليل ، وكذلك قال أيضا في الأم ( ، : ٢٩ ) : « فيؤخذ من العلس ، وهو حنطة ، والدخن والسلت والفطنة كلها : حمها وعدسها وفولها ودخها ، لأن كل هذا يؤكل خبراً وسويقاً وطبيخا ، وتزرعه الآدميون » . وأظن أن قوله في الأم « ودخها » : خطأ أيضا من الناسخين ، لأنه ذكر الدخن قبل ذلك ، ولعل صوابه « ودجرها » ضم الدال المهملة وإسكان الجيم وبالراء ، وهو اللوبياء ، كا نقله في اللسان عن الأزهري منسوبا للشافعي ، وسنذكر نصه بعد قليل .

والعلس : نوع جيد من القمح ، وقبل : هو ضرب من القمح يكون فى الكمام منه حتان ، يكون بناحية البمن ، وهو طعام أهل صنعاء . قاله فى اللسان .

(٣) قال النووى في المجموع (٥: ٤٩٤ ــ ٥٩٤): « في الأرزست لغات: إحداها: فتح الهمزة وضم الرا. وتشديد الزاى ، والثانية: كذلك إلا أن الهمزة مضمومة ، والثالثة: بضم الهمزة والراء وتخفيف الزاى ، كتب ، والرابعة: مثلها لكن ساكنة الراء ، والحامسة: رنز بنون ساكنة بين الراء والزاى ، والسادسة: بضم الرا، وتشديد الزاى » . وهذه الأخيرة هي المشهورة على ألسنة العامة ، ويظن كثير من لاعلم لهم بالعربية أنها غير فصيحة .

وفى أج هنا زيادة بعــد قوله « والأرز » نصها: « والعلس هى حبة عندهم » والظاهر أن هــذه الزيادة كانت حاشية على بعض النسخ ، فظنها الناسخ من أصل الكتاب ، فأدخلها فيه خطأ .

- (٣) في س و ج « أنبته » وفي ع « ينبته » وكلها مخالف للأصل. وما فيه هوالصواب، لأن الإنبات إنما ينسب إلى الله تعالى ، وأما الذي ينسب للناس فهو التنبيت ، قال في النسان : « ونَبَّتَ فلان الحبَّ . وفي الحكم : نَبَّتَ الزرعَ والشجرَ تَنْبِيتاً : اذا غَرَسَه وزَرَعَه » .
- رع) في س و ج « أو عصيدة أو سويقا وأدماً » وفي ـ مثل ذلك إلا أنه قال « أوأدما » وكل ذلك مخالف للأصـــل ، وقد زاد بعضهم بخط آخر ألفاً قبل واو العطف في « وعصيدة » ونبو ها عن موضعها في الأصل ظاهر .
- (٥) الفطاني : جمع « قطنية » وفيها ثلاث لغات : « قطنيَّية » و « قطنيَّة »

فهى (١) تَصلح (٢) خُبزاً وسويقاً وأَدْمَا (٢) ، اتّباعًا لمن مضى ، وقياساً على ما ثَبَت أَن رسولَ الله أَخذ منه الصدقة ، وكان في معنى ما أخذ (١) النبي ، لأن الناسَ نَبَّتُوه (٥) ليقتانُوه .

و « قُطْنِيَّة » . وفي اللسان : « مي الحبوب التي تدخر ، كالحمص والمدس والباقلي والترمس والدخن والأرز والجلبان » وفيه أيضا عن التهذيب : « وإنما سميت الحبوب قُطنيَّة كأن مخارجها من الأرض ، مثل مخارج الثباب القُطنيَّة ، ويقال لأنها كلها تزرع في الصيف وتدرك في آخر وقت الحرّ » . ثم نقل عن الأزهري قال : « هي مثل العدَس والحُلرِّ ، وهو المَاشُ ، والفولِ والدُّجرِ ، وهو اللَّو بياء ، والحمص وما شاكلها بما يقتات ، سماها الشافي كلها قطنيّة من نها روى عنه الربيم ، وهو قول مالك بن أنس » .

- (١) في « وهي » وهو مخالف للأصل .
- (۲) فى ـ و ج زيادة « أن تكون » وهى مخالفة للأصل .
- (٣) فى ج « أو سويقا أو أدماً » وهو مخالف للأصل .
- (٤) فى النسخ المطبوعة « أخذ منه » وزيادة « منه » ليست فى الأصل ، ولكنها مكنوبة بحاشيته بخط آخر .
- (٥) فى س و ج « أنبتوه » وهو مخالف للأصل ، بل فيــــه فتحة على النون وشدة على الباء .
  - (٦) هنا في ج زيادة « قال الثافعي » .
  - (٧) فى س و ج « فلما لم يأخذ » وهو مخالف للأصل .
  - (A) في « فيما علمناه » وكلة ﴿ فيما » ليست في الأصل . .
- (٩) «الثقاء » بضم الثاء المثلثة وتشديد الفاء وبالمد ، هو حب الرشاد ، قال النووى في المجموع ( ٥ : ٤٩٩ ) : «كذا فسره الأزهري والأصحاب » . وفي لسان العرب

والأسبيوش ('' والكُسْبَرةِ ('' ، وحَبِّ العُصْفُر ''' وما أشبهه ، فلم تَكُن فيب له زكاة ' \_ : فدَلَّ ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دونَ بعض .

مره من الدُّهب بعدَه صدقة ، إمّا بخبرٍ عن الذي لم يبلُغُنا (١) ، المسلمون في الدُّهب بعدَه صدقة ، إمّا بخبرٍ عن الذي لم يبلُغُنا (١) ،

قول آخر : أنه الحردل ، وقيل : « بل هو الحردل المعالج بالصباغ » . وقال أيضا : « هو فُعَّال ، واحدته : ثُفَّاءَةً " ، بلغة أهل الغور » .

وهذا الحرف كتب في الأم (٢: ٢٠) وفي على الصواب. وكتب في س « السفا » وفي ج « الثغا » وهما غلط وخلط .

(١) هذه كلة أنجية معرّبة ، وقد كتبت في الأصل بالألف ثم السين المهملة ، ووضع تحماعلامة الإهمال ، ثم الباء الموحدة ثم الباء المثناة التحتية ثم الشين المعجمة في آخرها. وكذلك كتبت أيضا في الأم (٢٠: ٢٩) واختلفت فيها النسخ الأخرى ، فكتبت في س و ج « الأشبيوش » بالشين المعجمة في أولها أيضا ، وفي س « الأسفيوش » بالفاء بدل الباء الموحدة ، وكل ذلك مخالف للأصل . وكتبت في تذكرة داود في حرف الألف « أسفيوس » بالفاء والسينين المهملتين بدون ضبط ، وفسرها بأنها « المزرقطونا » ثم كتبها في مادة « بزرقطونا » : « أسفيوش » وقال : « وهو ثلاثة أنواع : أبيض ، وهو أجودها وأكثرها وجوداً عندنا ، وأحمر ، دونه في النفع ، وأكثر ما يكون بمصر ، ويعرف عندهم بالبرلسية ، نسبة إلى البرلس ، موضع معروف عندهم ، وأسود ، هو أردؤها ، ويسمى بمصر : الصعيدى ، لأنه يجلب معروف عندهم من الصعيد الأعلى ، والكل : بزر معروف في كام مستدير، وزهره كألوانه، ونبته لايجاوز ذراعاً ، دقيق الأوراق والساق ، ويدرك بالصيف في نحو حزيران ، وأجوده الرزين الحديث الأبيض » .

- (٣) « العصفر » بضم المين وإسكان الصاد المهماتين وضم الفاء . نقل فى اللسان عن ابن سيده قال : « العصفر هذا الذي يصبغ به : منه ريني ومنه برى ، وكلاهما نبت بأرض العرب » .
  - (٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
    - (٥) الورق: الفضة ، مضروبة أو غير مضروبة .
- (٦) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ١٨٢) : « فائدة : قال الشافعي في الرسالة

### وإِمَّا قِياسًا على أَن الذهبَ والوَرقَ نَقَدُ الناسِ الذي آكَتَنزُوهُ وأَجازُوهُ

واب في الزكاة ، بعد باب جمل الفرائض مانصه : ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة ، إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياساً . وقال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة تقل الآحاد الثقات ، لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم والحرث عن على ، فذكره ، وكذا رواه أبو حنيفة ، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة الأن الحسن بن عمارة متروك » .

والحديث الذي أشار اليه ابن عبد البر وابن حجر رواه أبو داود (٢: ٠٠ – ١١) وابن حزم في المحلي (٦: ٦٨) من طريق ابن وهب: « أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه : « وليس عليك شيء ، يعني في الذهب ، حتى تكون لكُ عَصْرُونَ دينارًا ، فاذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فيما زاد فبحسابذلك ، قال : فلا أدرى ، أعلى يقول فبحساب ذلك ، أورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ » . وروى ابن حزم بعده من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار » . وقد ضعف ابن حزم الإسنادين ، أما الثاني فمن أجل الحسن بن عمارة ، وأما الأول فقال فيــه مانصه (٦٠:٦): « إن ابن وهب عن جربر بن حازم عن أبي إسحق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحرث الأعور ، والحرث كذاب ، وكثير من الشيوخ يَجُوز عليهم مثل هذا . وهو أن الحرث أسنده ، وعاصم لم يسنده ، فجمعهما جرير ، وأدخل حديث أحدهما في الآخر » . ثم عاد ابن حزم فأنصف ، إذ رأى أنه أخطأ في تعليله ، فلم ينكس عن الاقرار بخطئه ولم تأخذه العصبية لرأيه ، فقال ( ٢ : ٧ ) : « ثم استدركنا ، فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح ، لايجوز خلافه ، وأن الاعتلال فيــه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحق أو حريراً خلط إسناد الحرث يارسال عاصم - : هوالظن الباطل الذي لايجوز، وما علينا من مشاركة الحرث لعاصم، ولا لا رسال من أرسله ، ولا لشك زهير فيه \_ : شيء ، وجرير ثقة ، فالأخذ بما أسنده لازم » . والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ، وهو عندي حديث صحيح كما قال ابن حزم . وقال العلامة الأمير الصنعاني في سبل السلام (٢: ١٧٨) « أُخْرَج البخارى وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال : قال رــول الله صلى اقه عليــه وسلم : مامن صاحب ذهب ولا فضة لايؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأخمى عليــه ، الحديث ، فحقها هو زكاتها ، وفي الباب عدة أحاديث يشدّ بعضها بعضاً ، سردها في الدر المنثور » .

وَفِى المُوطَأَ (١: ٢٤٢) : « قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً ، كما تجب في مائتي درهم » . أثمانًا على ما تَبَايَعُوا<sup>(١)</sup> به في البُلْدَان قَبل الإسلام و بعدَه

٥٢٨ – (٣) وللناس تِبْرُ غيرُه، من نُحاسٍ وحديدٍ ورَصاص، فلما لم يأخذ منه رسولُ الله ولا أحد بعدَه زكاةً: تركناه، اتباعًا بتركه (٣)، وأنه لايجوز أن يُقاسَ بالذهب والورق، اللذَيْن هُمَا الثّمَنُ عامًا في البُلدان على غيرهما، لأنه في غيرِ معناها، لازكاة فيه، ويصلح (١) أن يُشتَرى بالذهب والورقِ غيرُهما من التّبر إلى أجَلٍ معلومٍ وبوزن معلومٍ

والورق ، فلماً لم يأخذ منهما (٧) رسولُ الله ، ولم يأمر بالأخذ (١٠ ولا من بعدَه عَلَم عَلَم من الذهب والورق ، فلماً لم يأخذ منهما (١٤ رسولُ الله ، ولم يأمر بالأخذ (١٠ ولا من بعدَه عَلِمناهُ (٩) ، وكانا مالَ الخاصَّة ، ومالا يُقوَّم به على أحدٍ في شيء استهلكه الناسُ ، لأنه غيرُ نَقْدٍ - : لم يُؤخذ منهما .

<sup>(</sup>۱) في س و ج « يتبايعون » وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>۲) هنا في ب و ع زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) فى - « لتركه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في س « وقد يصلح » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) في ـ و ج « بوزن » بحذف واو العطف ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٦) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » . وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل ، فيزيد مايجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها .

 <sup>(</sup>٧) في . « فيهما » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في س و ج « بالأخذ منهما » والزيادة ليست في الأصل ، ولكن بعض قارئيه كتب بين السطرين في هذا الموضع كلة « منه » .

<sup>(</sup>٩) أَقَ يُس ﴿ فَيَهَا عَلَمْنَاهِ ﴾ وَكُلَّمَةً ﴿ فَيَمَا ﴾ ليست في الأصل .

٥٣٠ - (١) ثم كان ما (٢) نَقَلَت العامَّةُ عن سُولِ الله في زكاةِ الماشيةِ والنَقْدِ: أَنه أَخَذَها في كل سنةٍ مرةً .

٣٥ - (") وقال اللهُ: (وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه (") فَسَنَ رَسُولُ اللهُ أَن يُؤْخِذ مَّمَا فيه زكاة (وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه (") فَسَن الغِرَاسِ رَسُولُ اللهِ أَن يُؤْخِذ مَّمَا فيه زكاة (٥) من نباتِ الأرض ، الغِرَاسِ وغيرِه ، على حُكم اللهِ جل ثناؤه - : يَوْمَ يُحْصَدُ ، لاوقت له غيرُه (٥) وعيرِه ، على حُكم اللهِ على أنه يومَ يُوجَدُ ، لا في وقت غيرِه (٧) .

 <sup>(</sup>١) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) في س «مما » بدل «ما » وهو مخالف الأصل.

<sup>(</sup>٣) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام (١٤١) وقوله « حصاده » ضبط فى الأصل بكسر الحاء ، وهى قراءة ابن كشير ، الذى كان الشافعي يقرأ بحرفه أوروى قراءته . وأما القراءة المعروفة بفتح الحاء فانها قراءة ابن عامر وعاصم وأبى عمرو ، وقرأ باقى السبعة بالكسر .

<sup>(0)</sup> فى سد الزكاة » وهو مخالف الاصل . وكانت السكامة فى الأصل بالألف واللام ، ثم حاول الربيع إصلاحها فضرب على الألف ومد اللام مع الزاى فصارا معا كأنهما زاى كبيرة ، ويظهر أنه رآها بعد ذلك موضع اشتباه على الفارئ : أيقرؤها بالتعريف أم بنيره ؟ فأعاد كتابة السكامة بدون حرف التعريف فوقها بين السطرين ، واليقين عندى أنه هو الذي صنع ذلك : أن الخط فى السكل واحد ، لا شبهة فيه .

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي في الأم (٣): ٣): « إذا بلغ ماأخرجت الأرض مايكون فيه الزكاة أخذت صدقته ، ولم ينتظر بها حول ، لقول الله عز وجل : [وآنوا حقه يوم حصاده] ، ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد ، فاحتمل قول الله عز وجل [يوم حصاده] إذا صلح بعد الحصاد ، واحتمل يوم يحصد وإن لم يصلح ، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تؤخذ بعد ما يجف ، لا يوم يحصد \_ : النخل والعنب ، والأخذ منهما زبيباً وتمراً ، فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس ، مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض » .

سَلَمة (۱) عن البسيّب (۱) أخبر نا سفيانُ (۱) عن الزّهرى عن ابن المسيّب (۱) وأبى سَلَمة (۱) عن أبى هريرة أن رسول الله قال : «و فى الرّ كازِ الحُمُسُ (۱۵) . هم عن أبى هريرة أن رسول الله قال : «و فى الرّ كازِ الحُمُسُ (۱۵) . هم عنه الله أن السنّة كان ظاهر أن القُرَانِ أنّ الأموال كلّه اسوانه ، وأن الزكاة فى جميعها ، لا فى بعضها دون بعض .

وقد قال الشافعي في الأم (٢: ٣١): « وزكاة الركاز يوم يؤخذ ، لأنه صالح عاله ، لا يحتاج إلى إصلاح » .

(١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

(٢) فى ـ « أخبرنا ابن عبينة » وفى س و ج « أخبرنا سفيان بن عبينة » وكلها مخالف للأصل ، وقد زيد قوله « بن عبينة » بحاشية الأصل بخط آخر .

(٣) في س « عن سعيد » وفي س و ج « عن سعيد بن السيب » وهو هو ، ولكن ماهنا هو الذي في الأصل .

(٤) في س و ج زيادة « بن عبد الرحمن » وليست في الأصل .

(٥) الحديث رواه مالك في الموطأ (١: ٢٤٤) عن الزهرى ، ورواه أيضا الشافعى فى الأم (٢: ٣٧) بهـذين الاسنادين : عن سفيان وعن مالك ، ورواه أيضا عن سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة . ورواه أيضا أحمد وأصحاب السكتب الستة .

والركاز \_ بكسر الراء ، قال فى النهاية : « الركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة فى الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن ، والفولان تحتملهما اللغة ، لأن كلا منهما مركوز فى الأرض ، أى ثابت ، يقال : ركزه يركزه ركزاً : إذا دفنه ، وأركز الرجل إذا وجد الركاز ، والحديث إنما جاء فى التفسير الأول ، وهو الكنز الجاهلي ، وإنما كان فيه الخس لكثرة نفعه وسهولة أخذه » . ويؤيد تفسير الحديث بهذا رواية أحمد لحديث الشعبي عن جابر مرفوعا « وفى الركاز المخس . قال : قال الشعبي: الركاز الكنر العادي » ( مسند أحمد رقم ١٤٦٤٤ ج ٣ ص ٣٣٥ ) .

من قوله «غيره» حرف « إلى » ووضع بينهما رؤس خاءات ستة ، يشير بذلك \_ على عادة المتقدمين \_ إلى أن هذه الجلة زائدة فى هـذه النسخة عن نسخة غيرها ، فلمله كانت فى يده نسخة أخرى ليست أصلا معتمداً كهذا الأصل ، ولم يعلم موضع الثقة بنسخة الربيع .

<sup>(</sup>٦) هنا في ـ وج زيادة « قال الشافعي » .

## فى الحجّ<sup>(١)</sup>

٥٣٥ – (٢) وفَرضَ الله الحج على من يجِدُ السبيلَ (٢) ، فَذُكِرَ عَنِ النبيّ : أَنِ السبيلَ الزَادُ والمَرْكَبُ (١) ، وأخبر رسولُ الله عواقيتِ الحج وكيفَ التلبيةُ فيه ، وما سَنَ ، وما يتَقي المحرمُ من كُبْسِ الثيابِ والطيّبِ ، وأعمالِ الحج سِوَاها ، من عرفة والمزدلفةِ والرَّمْي والحِلاقِ والطوافِ ، وما سوى ذلك .

٣٦٥ – (٥) فَلَوْ أَنَّ امْرَأً لَمْ يَعَلَمْ لرسولَ الله سنَّة مع كتاب الله إلاّ ما وصَفْنا ، ممّـا سَنَّ رسولُ الله فيه معنى ما أنزله الله جملة ، وأنه إنمـا • •

<sup>(</sup>١) هذا العنوان زيادة من عندنا ، كما أشرنا إليه فى أول عنوان الباب ، قبل الفقرة (١٧٥)

<sup>(</sup>۲) هنا فی س و ج زیادة « قال الشافمی » .

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى : « وَ لِللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » سورة آل عمران (٩٧) .

<sup>(</sup>٤) « المركب » بفتح الكاف : الدابة . وفى ج « والراحلة » وهو مخالف للاعمل وإن كان موافقا ليعض لفظ الحديث .

والحديث في ذلك رواه الشافعي في الأم (٧: ٩) عن سعيد بن سالم عن إبرهيم بن يزيد عن عجد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر ، وفيه: « فقام آخر فقال: يارسول الله ، ما السبيل ؟ فقال: زاد وراحلة » . ثم قال الشافعي: « وروى عن شريك بن أبي نمر عمن سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السبيل الزاد والراحلة » . وحديث ابن عمر رواه أيضاً الترمذي (١: ٥٠١) من طريق وكيع عن إبرهيم بن يزيد ، وقال: « حديث حسن » ورواه ابن ماجه (١٠٩٠٢) من طريق مروان بن معاوية ووكيع عن إبرهيم ، وإبرهيم بن يزيد هو الخوزي – بضم الخاء المعجمة – وهو ضعيف ، وللحديث شواهد كثيرة . انظر نيل الأوطار (٥: ١٢ – ١٢) .

<sup>(</sup>٥) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

استَدرك ما وصفتُ من فرضِ اللهِ الأعمال ، وما يُحَرِّم (١) وما يُحِلِ (٢)، وما يُحِلِ (٢)، وما يُحِلِ (٢)، وريد فيه ويُخْرَجُ (٤) منه ، ومواقيتِه ، وماسكت عنه سِوَى ذلك من أعماله \_ : قامت الحجة عليه بأن سُنة رسول الله إذا قامت هذا المقامَ مَعَ فرض الله في كتابه مرة أو أكثر : قامت كذلك أبداً .

م مه و استُدِلَ (٥) أنه لا تُخالِفُ له سنة أبداً كتابَ الله ، وإن لم يكن فيها نص كتاب (٢٠ ـ: لازمة ، بما وصفت من هذا ، مع ما ذكرت سواه (٢٠) مما فرض الله من طاعة رسوله . مما فرض الله من طاعة رسوله . مهم و وجب عليه أن يعلم أنّ الله لم يجعل هذا لخَلْقٍ غيرِ رسوله . رسوله .

ه و أَنْ يَجِمَلَ قُولَ كُلِّ أَحَدٍ وَفَعَلَهُ أَبِداً : تَبِعاً لَكَتَابِ اللهُ مُم سنة ِ رسوله .

. عنه قول (<sup>(۸)</sup> يُخالِفُ فيه شيئًا إِنْ رُوىَ عنه قول (<sup>(۸)</sup> يُخالِفُ فيه شيئًا

<sup>(</sup>١) وضع في الأصل ضمة فوق الباء وشدة فوق الراء .

 <sup>(</sup>۲) فى - « ويحل » بحذف « ما » وهى البتة فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) في س و ج « وما يدخل » وكلة « ما » مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر.

<sup>(</sup>٤) وضعت ضمة فوق الياء في الأصل .

<sup>(</sup>٥) وضعت فوق التاء ضمة في الأصل ، ولولا ذلك لضبطناها بالفتح ، مناسبة للسياق .

<sup>(</sup>٦) في س «كتاب الله » ولفظ الجلالة ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٧) في ج « في سواه » وكلة « في » ليست في الأصل ، وفي س كذلك وزاد أنه كرر كلة « سواه » ، وهو خطأ ظاهر .

<sup>(</sup>A) فى ــ و ع « قولا » كائن مصححيهما فهموا أن « روى» مبنى للفاعل ، ولو كان ما فهموا فسد المعنى ، لأن الضمير فى « عنه » عائد على قوله « عالما » وقـــد وضعت فى الأصل ضمة على الراء من كلة « روى » .

سَنَّ فيه رسولُ الله سُنَّةً . : لَوعَلِمَ سُنةَ رَسُولِ الله لَم يُخَالِفُها ، وانتَقَلَ عن قولِه إلى سُنّة النبي (١) ، إن شاء الله ، وإن (١) لم يَفعل كان غيرَ مُوسَّع له .

مَا اَفَتَرَضَ (')مِن طاعة النبيّ (' )، وأبانَ مِن مَوْضعه الذي وَضَعه به مِن وَحْيِه ودينهِ وأهل دينه (' ).

## في العِدَدِ (٧)

عه - (<sup>(۱)</sup> قال الله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْراً (<sup>(۱)</sup>) وقال : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءِ (<sup>(۱)</sup>) .

٥٤٣ - وقال: ﴿ وَالَّلاِّمِي يَتْمِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن ۚ نِسَائِكُمْ ﴿ (١١)

<sup>(</sup>١) فى - « إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٢) في س و ج « فان ِ » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى - « قائمة لله » . وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ج « فرض » وهو مخالف للأصل ، وإن كان بعض قارئيه حاول تغيير الكامة إلى « فرض » محاولة واضحة .

<sup>(</sup>٥) في - « نبيه » .

 <sup>(</sup>٦) هذه الفقرات العالية الرائعة ( ٣٦٥ – ٤١٥ ) فى نصرة السنة وتعليم العلماء وجوب
 اتباعها – : مما يكتب بدوب التبر ، لابماء الحبر ، رحم الله الشافعي ورضى عنه .

<sup>(</sup>٧) هذا العنوان زدناه كما أشرنا إلى ذلك في أول الباب.

<sup>(</sup>A) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة (٢٣٤) .

<sup>(</sup>١٠) سورة القرة (٢٢٨).

<sup>(</sup>١١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : أن يضعن حملهن » .

إِنِ ارْ تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَائَةُ أَشَهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مَمْلَهُنَّ (١) . أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مَمْلَهُنَّ (١) .

عنها زوجُها أربعة أشهر وعشراً، وذَكَر أنّ أَجَلَ الحاملِ أن تَضعَ (")، عنها زوجُها أربعة أشهر وعشراً، وذكر أنّ أَجَلَ الحاملِ أن تَضعَ (")، فاذا جَمَت أن تكون حاملاً متوفَّى عنها (''): أتَت بالعِدَّتَ بْنِ معاً ، كما أَجدُها في كلّ فرضَيْن جُعِلاً علمها أتَت مهما معاً ('').

٥٤٥ – قال (٢٠): فَامَّا قال رسولُ الله لسُبَيْعَة بنتِ الحرث (٢٠)، ووضَّعَتْ بعد وفاة زوجها بأيَّام : « قد حَلَاْتِ فَنَزَوَّجِي (٨) » - : دلَّ هـ ذا على أنَّ العِدَّة فى الوفاة والعدَّة فى الطلاق بالأقراء والشهور: إنحا أُرِيدَ به مَن لا حمل به من النساء ، وأن الحمل إذا كانَ فالعدَّةُ سِوَاهُ سَاقطة ".

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق (٤) .

<sup>(</sup>٢) فى ج « قال الشافعى : وقال » الخ وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « أن تضع حملها » وكلة « حملها » مزادة فى الأصل بين السطور.

<sup>(</sup>٤) في ــ زيادة كلة « زوجِها » وليست في الأِصل .

<sup>(</sup>٥) فى - ﴿ أَتَتْ بَهُمَا جَيْعًا ﴾ وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، والذي فيه كلة « قال » فقط بين السطرين بنفس خط الأصل .

<sup>(</sup>٧) « سبيعة » بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة التحتية وفتح العين المهملة ، وهي بنت الحرث الأسلمية زوجة سعد بن خولة ، وهو الذي توفي عنها.

<sup>(</sup>A) قصة سبيعة الأسلمية رواها الشافعى فى الأم ( ٥ : ٢٠٠٥–٢٠٦ ) بأسانيد متعددة ، ورواها مالك فى الموطأ ( ٢ : ١٠٥ – ١٠٦ )، ورواها البخارى ومسلم وغيرهما ، وانظر نيل الأوطار ( ٧ : ٥٠ – ٨٩ ) .

### [ في مُحرَّماتِ النساء<sup>(١)</sup>]

وَأَخَوا اللهُ عَلَيْكُمْ وَخَالاً أَكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَخَالُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَخَالُكُمْ وَأَخُوا اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ وَأَخَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ وَخُورِكُمْ مِن الرَّضَاعَة وَأُمَّاتُ اللّهُ اللّهِ وَخُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللّهِ وَخَلامُ اللّهِ وَخُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللّهِ وَخَلامُ اللّهِ وَخُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللّهِ وَخَلامِلُ أَبْنَائِكُمُ اللّهِ وَخُورِكُمْ مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ وَخَلامِلُ أَبْنَائِكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخُورَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخُولاً اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخُلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلالاً اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلالاً اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلالهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلالاً اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلالهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلالهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلالهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَأَخِلالهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥٤٧ – فاحتَملت الآيةُ معنيين: أحدُها: أنَّ ماسَمَّى اللهُ من النساءِ عَرْماً مُحَرَّمْ (٥) ، وما سَكتَ عنه حلالُ بالصَّمتُ عنه ، وَبَقَوْلِ الله (٦)

<sup>(</sup>١) زدنا هذا العنوان كما أشرنا في أول الباب .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « حرمت عليكم أمهانكم ، إلى : وحلائل أبنائكم الذينمن أصلابكم ، الآية » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (٢٣ و ٢٤) .

<sup>(</sup>٥) في ج « يحرم » وهو مخالف للأصل ، بل الكامة مضبرطة فيه بضمة فوق الميم وشدة فوق الراء .

<sup>(</sup>٦) فى ع « ولفول الله » وهو مخالف للأصل .

(وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمُ ) وكان هذا المعنى هو الظاهرَ من الآية . ٨٤٥ – وكان بينًا في الآية أنّ تحريمَ الجَمْع بِمعنَى (١) غَيرِ تحريم الأَمْع بِمعنَى (١) غَيرِ تحريم الأَمْع بَاتُ ، فكان ما سمَّى (٢) حلالاً حلال (٣) ، وما سمَّى (١) حراماً حرام (٥) ، وما نَهى عن الجمع بينه من الأختين كما نَهَى عنه .

وه - وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حَرَّم الجمع ، وأن كلَّ واحدةٍ منهما على الانفراد حلال في الأصل

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « لمعني » باللام ، وهي بالباء واضحة في الأصلِ .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « ماسمى الله » ولفظ الجلالة لم يذكر فى الأصل . وكلمة « سمى » كتبت فيه «سما » بالألف ووضع فوق السين فتحة وفوق الميم شدة .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « حلالا » بالنصب ، وهي في الأصل بدون ألف ، ثم صححها بعض القارئين بالصاق الألف باللام الأخبرة ، وهي في النسخة المقروءة على ابن جاعة بدون ألف أيضاً وضبطت بضم اللام فيها . وما في الأصل صواب . توجيهه : أن يكون المم «كان » ضمير الشأن ، والجلة بعدها « ماسمي حلالاً حلال » خبر «كان » . هذا وجه ، وآخر : أن يكون قوله « حلال » خبراً لمبتدإ محذوف ، والجلة خبر «كان » . وهناك أوجه أخر ، تظهر عند البحث والتأمل. وانظر كناب (شواهد التوضيح ، والتصحيح لشكلات الجامع الصحيح) لابن مالك (ص ٢١ - ٢٤) عند شرح قول عائشة في المحصب « إنّ عاكن منز ل ينزله وسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٤) في ـ « وما سمى الله » ولفظ الجلالة ليس في الأصل ِ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ المطبوعة «حراماً » بالنصب ، وهي في الأصل بدون الألف ، وكذلك في النسخة المقروءة على ابن جماعة ، وضبطت فيها بالرفع . وقد حاول بعض قارئى الأصل اسلاح السلامة بنوعين من الاصلاح : أحدها : إلصاق ألف في الم لتكون منصوبة ، والآخر : إلصاق فاء في حرف الحاء ، لتكون « فحرام » . وفي توجيه هذا الأوجه السابقة فيما قبله ، ووجه آخر : أن تكون « ما » الموصولة مبتدأ ، وقوله «حرام » خراً ، ويكون من عطف الجل .

<sup>(</sup>٦) فى ــ « وإن كان كل واحدة منهما على الانفراد حلالا فى الأصل » فزاد كلة « وكان » ثمنصب كلة « حلالا » وذلك كله مخالف للأصل .

وما سواهنَّ من الأمهاتِ والبناتِ والعمَّاتِ والخَالاتِ: محرَّماتُ في الأصل

٥٠٠ – وكان (۱) معنى قوله: (وَأُحِلَّ لَـكُمُ مَاوَرَاء ذَٰلِكُمُ ) ٥١ مَنْ سَمَّى تحريمَه فى الأصل، ومَنْ هو فى مثل حاله بالرضاع ـ: أن يَنكِحوهن الوجه الذي حَل (۲) به النكاح (۲) .

وأما النسخة القروءة على ابن جماعة فقد كتب بهامشها في هذا الموضع «آخر الجزء الثانى » ولم أجد فيها موضعاً لآخر الجزء الأول ، وتقسيمها مضطرب على كل حال ، وسأبين ذلك في مقدمة الكتاب إن شاء الله .

وهذه الصفحة من الأصل التي فيها ختام الجزء الأول هي الصفحة (٥٠) ثم بعد ذلك سماعات وأسانيد وعناوين للجزء الثاني ، كما سنذكر في المقدمة إن شاء الله ، إلى آخر الصفحة (٦٢) . وهذه الأرقام أنا الذي وضعتها لنسخة الربيع بما فيها من سماعات وغيرها ، وإلا فان أصلها أوراق ملحقة بالكتاب ليست منه ، ولكنها صارت جزءاً منه في نظر التاريخ ، فلم أفصل بينها وبينه في الترقيم . ولذلك ترى أن الجزء الأول من نسختنا هذه يبدأ من الصفحة (١٣) من الأصل . وأسأل الله العون والهداية والتوفيق ، إنه سميع الدعاء .

<sup>(</sup>١) في ج « فكان » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « أحل » بزيادة الهمزة في أوله ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) وهكذا شاء الربيع أن يختم الجزء الأول من «كتاب الرسالة» في أثناء الكلام ، ثم يبدأ الجزء التانى بقول الشافعى : « فإن قال قائل : مادل على هذا ؟ فإن النساء المباحات لايحل أن ينكح منهن أكثر من أربع » الخ . وما إخاله يفعل ذلك إلا عن أصر الشافعي ورأيه ، ولهله نقل عن نسخة الشافعي التي كتب بخطه ثم عرض عليه فأقره ، وإلا فما الذي يدعوه أن يقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ، ويختم الجزء الأول في أثناء الكلام ، مع أنه لم يكتب في الصفحة التي انتهى عندها الجزء إلا سطرين وبعض سطر من قوله « وأحل لم ماوراء ذلكم » إلى هنا ، وباقيها بياض ؟ ثم هو يؤكد هذا التقسيم في آخر الكتاب ، عند إجازة نسخه إذ يقول « وهو ثلاثة أجزاء » في الهذا وجه إلا أنه صنيع المؤلف ، حافظ عليه تلهيذه الأمين .



هذا العنوان صورة من عنوان الجزء الثانى من الأصل وهو بخط الربيع بن سليمان صاحب الشافعي [ . . . قال : أنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال (١٠ : ]

بسم الله الرحمن الرحيم

٥٥١ - فإِن قال قائل : مادَلٌ على هذا ؟

٥٥٧ - فإنّ النساء (٢) المباحاتِ لا يحلُّ أَن يُنكحَ (٣) منهن أكثرُ من أربع ، ولو نكح خامسة (١) فُسِخ النكاحُ ، فلا يحلُ (٥) منهن واحدة ولا بنكاح صيح ، وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه ، وكذلك الواحدة ، بمعنى قول الله : (وأُحِلَّ لَكُم مَاوَرَاء ذَلِكُ ) -: بالوجه الذي أُحِلَّ به النكاحُ ، وعلى الشرط الذي أُحَلَّ به المنكاحُ ، وعلى الشرط الذي أُحَلَّ معليه نكاحَ عمتها بالوجه الذي أُحِلَّ به المنكاحُ الرجل المرأة لا يُحرِّم عليه نكاحَ عمتها ولاخالتها بكل حال ، كما حَرَّم اللهُ أَميات النساءِ بكل حال ، فقكه نُ ولاخالتها بكل حال ، فقكه نُ

ُ ولاخالتها بكل حالي ، كما حَرَّم اللهُ أمهاتِ النساءِ بكل حالي ، فتكونُ العمةُ والخالةُ داخلتين في معنى مَن أَحَلَّ بالوجه الذي أَحلَّها به .

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة مابق مماكتب عبدالرحمن بن نصر فى أول الجزء الثانى من الرسالة قبل البسملة ، كما فعل فى الأول والثالث ، وانظر ماكتبناه فى التعليق فى أول الكتاب (ص ٧) .

 <sup>(</sup>۲) قوله « فإن النساء » الح جواب السؤال ، ولفاك زيد فى ب و ج قبله كلة « قبل »
 وليست بالأصل .

 <sup>(</sup>٣) هكذا ضبط الفعل في الأصل بضم الياء ، مبنيا للمفعول ، ثم ضبط بعد ذلك قوله « ولو نكح خامسة » بفتح النون في الفعل و نصب المفعول .

 <sup>(</sup>٤) فى ـ « خسأ » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في - « ولا تحل » وفي ج « ولا يحل » وكلاما مخالف الأصل .

٥٥٤ – كَمَا يَحَلُّ لَهُ نَكَاحُ الرَّأَةِ إِذَا فَارِقَ رَابِعَةً: كَانَتُ<sup>(١)</sup> العمةُ إِذَا فُورِقَتِ ابْنَتُ<sup>(١)</sup> أُخيها حَلَّتْ

### [ في محرَّمات الطعام (٢)

٥٥٥ - (ن) وقال الله لنبيه: (قُلْ لاَ أَجِدُ فَيَمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا (نَّ عَلَى اللهِ لَنبيه عَلَى طَاعم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أُولَحُمَ خِنْزِيرٍ، فَإِنَّهُ رَجْسِرٌ، أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ (١٠) .

٥٦ - (٧) فاحتَملت الآيةُ معنيين : أحدُها : أن لايَحْرُمَ على طاعم (٨) أبداً إلاَّ مااستشَى اللهُ .

٥٥٧ – وهذا المعنى الذي إذا وُجِّهُ (٩) رجلُ مخاطَباً به كان الذي

<sup>(</sup>۱) فى النسخ الثلاث المطبوعة « وكانت » وزيادة الواو خطأ ، ومخالفة للأصل ولما فى نسخة ابن جاعة ، ويظهر أن الناسخين لم يفهموا مراده ، وظنوا أن هذا من عطف الجل ، وليس كذلك ، إذ المراد : أنه إذا فارق الزوج امرأته حلت له عمتها ، كما يحل له نكاح امرأة أخرى إذا طلق إحدى زوجاته الأربع ، فلا يجمع خساً فى عصمته ، لا يجمع بين المرأة وعمتها .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في الأصل ، وهو صواب عندنا ، فلذلك حافظنا عليه .

<sup>(</sup>٣) العنوان زيادة من عندنا ، كما ذكرنا في أول الباب .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : فسقاً أهل لغير الله به »

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام (١٤٥) .

<sup>(</sup>V) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>A) في ج « على طاعم يطعمه أبداً » والزيادة مخالفة الأصل .

<sup>(</sup>٩) في النسخ الثلاث المطبوعة « واجه » وهو مخالف للأصل ، وفيه تكلف في المعنى ، ولو كان « ووجه » مبنيا للمفعول كان أقرب ، ولـكن ماهنا هو الذي في الأصل ، وقد

يَسْبِقُ إليه أنه لا يَحَرُمُ (١) غيرُ ماسمَّى اللهُ مُحرَّماً ، وماكان هكذا فهو الذي يَقُولُ له (٢) : أظهرُ المعانى وأعَمُّها وأغْلَمُها ، والذي لواحتملت الآيةُ معنى (٣) سواه كان هو المعنى الذي يَلزمُ أهلَ العلم القولُ به ، إلاّ أن تأتى سنةُ النَّبيّ (١) تدلُّ على معنى غيرِه ، ممّا تحتمله الآيةُ ، فيقولَ (٥) : هذا معنى ماأرادَ اللهُ تبارك وتعالى .

٨٥٥ - (٥٠ ولا يُقالُ بِحَاصٌ في كتاب الله ولاسُنّةٍ إلا بدِلالةٍ فيهما أو في واحدٍ منهما . ولا يُقالُ بِخاصٌ (٥٠ حتى تكونَ الآيةُ تَحَتملُ أن يكون أُريدَ بها ذلك الخاصُ ، فأمّا مالم تكن محتملةً له فلا يقالُ فيها عمالم مُحتمل الآيةُ .

٥٥٥ – ويحتملُ قولُ الله : ( قُلُ لاَأْجَدُ فيما أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّماً على طاعم ِ يَطْعَمُهُ ) ــ : مِنْ شيءِ سُئل عنه رسولُ الله(٩) دونَ غيرِه .

<sup>=</sup> ضبط فيه بضم الواو ، والمعنى سليم صحيح ، والاستعمال فى ذلك كله مجاز ، لأن أصل « الوجه » فى الحقيقة : الجارحة المعروفة ، ثم توسعوا فى استعمال المادة فى معان مجازية كثيرة .

<sup>(</sup>١) في - « لايحرم عليه » وكلة « عليه » ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) فاعل « يقول » محذوف للعلم به ، أى : يقول له القائل . وفى ب « يقال له » وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « مناني » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى س و جج « للنبي » وفى ب « سنة رسول الله » وكلاهما مخالف للأصل . وفى س و ب زيادة « بأبى هو وأمى » وهذه الريادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>٥) قوله « فيقول » يمني الغائل ، وفي النسخ المطبوعة « فنقول » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>V) في س و ج ّ « لحاصّ » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) فى - « لا » بدل « لم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) في النسخ المطبوعة « سئلرسول الله صلى الله عليه وسلم عنه » وهو مخالف للأصل .

٥٦٠ – ويَحتملُ: ممّاكنتم تأكلُون . وهذا أَوْلَى معانيه (١) ، استدلالاً بالسنّة عليه ، دونَ غيره .

روبس عن أبى إدريس الخويل الخ

٥٦٧ – أخبرنا (٧) مالك عن إسمعيلَ بنِ أبى حَكِيمِ عن عَبِيدَةَ بن سفيان الحَضْرَمِيِّ (٨) عن أبى هريرة عن النبيّ قال « أَكُلُ كُلِّ ذى ناب من السباع حرام (٩) »

<sup>(</sup>١) في ج « أولى معانيه به » وزيادة « به » خلاف الأصل .

 <sup>(</sup>۲) هنا في النسخ الثلاث زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) في س و ج زيادة « بن عبينة » وليست في الأصل

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة زيادة « الحشنى » وهو هو ، ولكنها ليست فى الأصل ، والحشنى بضم الحاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة «عن أكل كل ذى ناب » وزيادة كلة «أكل » ليست من الأصل ، ولكن جاء بعض قارئيه فكتب ألفاً قبل كلة «كل » لتقرأ «أكل » ثم زاد فى الحاشية كلة «كل » ليقرأ «أكل كل» ولا دامى لهذه الزيادة ، وإن كانت ثابتة فى الروايات الأخرى للحديث ، فى الصحيحين وغيرهما ... : لأن النهى عنكل ذى ناب إنما حوالنهى عن أكل ذلك ، وفى الترمذي كما هنا بحذف كلة « أكل » (٢ : ٥ ٢٣ من شرح المباركفورى ) .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه الشافعي أيضاً في الأم (٢: ٢١٩) عن ابن عبينة ومالك ، كلاهما عن ابن شهاب ، وهو في الموطأ (٢: ٣٤) ولكن بلفظ حديث أبي هريرة الآتي . ورواه أيضاً أحمد في المسند بأسانيد كثيرة (٤: ١٩٣ و ١٩٣) ورواه أيضاً أصحاب الكتب السنة . وانظر فتح الباري (٩: ٢٥ه – ٢٦٥) ونيل الأوطار (٨: ٢٨٤ – ٢٨٥) .

<sup>(</sup>V) في ــ « وأخبرنا » وفي س و ج « قال الشافعي وأخبرنا » وكلها مخالف الأمل .

 <sup>(</sup>A) «عبيدة» بفتح العين المهملة . قال ابن حجر في التهذيب (١: ٢٨٩) : « نقل ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح قال : إصمعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان \_ : هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة » .

<sup>(</sup>٩) الحديث رواه الشافعي أيضا في الأم (٢: ٢١٩) عن مالك ، وهو في الموطأ (٢: ٤٣) رواه أيضا أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه ، كما في المنتقى .

# [ فيما تُمسك عنه الممتدةُ مِن الوفاةِ (١) ]

٥٦٣ - (٢)قال الله: ( والَّذِين يُتَوَّفُوْنَ مِنْكُمُ وَيَدَرُونَ أَزْواجًا يَلَوَنَ مِنْكُمُ وَيَدَرُونَ أَزْواجًا يَلَوَنَ مِنْكُمُ وَعَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (٢) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَمَلْنَ فِي أَنْفُسِمِنَ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ (١) .

٥٦٤ — فذكر اللهُ أن على المتوفّى عنهن عِدةً ، وأنهن إذا بَلَغْنَهَا (٥) فلهن أن يفعلْنَ فى أنفسهن بالمعروف ، ولم يَذكر شيئا تجتنبه فى العدة .

وه - قال (٢): فكان (٧) ظاهرُ الآية أن تُمْسِكَ المعتدَّةُ في العِدَّة عن العِدَّة عن العِدَّة عن العَدَّة عن الأزواج فَرْط ، مع إقامتها في بيتها ـ : بالكتاب .

وكانت تحتمل أن تُمسك عن الأزواج، وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره ، ممّا كان مباحًا لهما قبل العدّة ، من طيب وزينة (٨)

<sup>(1)</sup> العنوان زيادة من عندنا ، كما ذكرنا في أول الباب .

<sup>(</sup>۲) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

 <sup>(</sup>۱) عاد عس ری سد ، م دل تر ارید
 (٤) سورة البقرة ( ۲۳٤ ) .

 <sup>(2)</sup> سورة البقرة ( ٣٣٤ ) .
 (0) فى س « بلغن أجلهن » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) كلة « قال » لم تذكر في س و ـ وهي ثابتة في الأصل بخطه بين السطرين . وفي ج « قال الشافع » .

 <sup>(</sup>٧) في ج « وكان » وهو مخالف الأصل .

<sup>(</sup>A) في س و ج زيادة ﴿ وغيرها » وليست في الأصل .

٥٦٥ – فاممًا سَنَّ رسولُ الله على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره فرض عن الطيب وغيره فرض الطيب وغيره الأرساك عن الطيب وغيره بفرض السنة ، والإمساك عن الأزواج والشكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة (١) .

### باب العلل في الأحاديث

٥٦٩ - قال الشافعيُّ: قال لى قائِلُ : فإِنّا نَجِدُ من الأحاديث عنرسول الله أحاديث في القُرَانِ مِثلُها نصًّا (٥)، وأُخرى في القُرَانِ مثلُها

<sup>(</sup>١) هكذا هو فى الأصل والنسخ المطبوعة «ثم السنة» وهو صواب واضح، ولكن بعض العابثين عبث بالأصل فألحق باء بكلمة « السنة » ليجعلها « بالسنة » وهو تصرف غير جائز ، إذ لا داعى إليه مع صحة ما فى الأصل .

<sup>(</sup>۲) هنا فی س و ج زیاد: « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>٣) فى س و ج زيادة « صلى الله عليه وسلم بأبى هو وأى » ، وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط غير خطه .

<sup>(</sup>٤) « حكم » بالتنكير ، و « لله » بحرف الجر ، كما فى الأصل ، وهو الصواب ، وبذلك ضبطت أيضا فى نسخة ابن جماعة ، وفى النسخ المطبوعة « حكم الله » بالإضافة ، وهو منان بالاصل

<sup>(</sup>٥) في ج « أحاديث مثلها في الفران نصا » ، بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

جملة ، وفى الأحاديث منها (١) أكثر ممّا فى القُران ، وأخرى ليس منها شىء فى القران ، وأخرى مؤتفقة " ، وأخرى مختلفة " : ناسخة ومنسوخة " ، وأخرى مختلفة " : ليس فيها دلالة على ناسيخ ولامنسوخ ، وأخرى فيها نهى لرسول الله (١) ، فتقولون : مانهى عنه حرام ، وأخرى لرسول الله فيها نهى " نهولون الله وأمره على الاحتيار لاعلى التحريم . ثم نَجِدُ كُم تَدَهبون إلى بعض المختلفة (١) من الاحتيار لاعلى التحريم . ثم نَجِدُ كُم تَدَهبون إلى بعض المختلفة (١) من

<sup>(</sup>۱) فى س و ع « وفى الأحاديث مثلها منها » بزيادة كلة « مثلها » وهى زيادة ليست فى الأصل ، وتفسد المعنى أيضاً ، إذ ليست هذه الأحاديث نوعاً آخر ، إنحا هى التى فى القران مثلها جملة ، ولـكن فيها زيادات ليست فى القران ، هى تفصيل لحجمله ، ويان له .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة «متفقة» وهومخالف الأصل ، وانظر مامضى فى حاشية (رقم ٥٠).

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « وأخرى ناسخة ومنسوخة » ، وكذلك فى النسخة المقروءة على ابن جماعة ، وزيادة كلة « وأخرى » مخالفة للأصل ، وقد كتبت الكلمة بحاشيته بخط جديد ، وهى ظاهرة الحطأ ، لأن قوله « ناسخة ومنسوخة » بيان لنوع من أتواع الأحاديث المتعارضة ، إذ منها ماهو ناسخ ومنسوخ ، ومنها مالادلالة فيه على ناسخ ولا منسوخ ، كما قال الشافعي ، وكما هو ظاهر معروف .

<sup>(</sup>٤) فى س « فيها نهى النبى صلى الله عليه وسلم » وهو مخالف للأصل . وفى ج « ليس فيها نهى النبى صلى الله عليه وسلم » وهو خلط وإنساد للمعنى .

<sup>(</sup>٥) في ج « فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى » ، بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل ، وقد صنع فيه بعض الكاتبين ذلك ، فكتب كلة « فيها » بين السطرين فوق كلتى « وأخرى » و « لرسول » وضرب على كلة « فيها» المكتوبة في موضعها بالأصل . وفي س و س « وأخرى ليس فيها لرسول الله صلي الله عليه وسلم نهى » ، وهو خلط وإفساد للمعنى ، ويظهر أن القارئين لم يفهموا مراد الشافعى ، فظنوا أن النوعين أحدهما يكون فيه نهى ، والآخر لايكون فيه نهى ، فأصلح كل منهم السكارم على مافهم ، فعل بضهم النوع الأول الذي ليس له فيه نهى ، وعكس بعضهم . المكارم على مافهم ، فعل بحضل بضهم المعترض عليه ظاهم : أن المعترض يقول : إنا نرى أحاديث وسراد الشافعي فيا حكى عن المعترض عليه ظاهم : أن المعترض يقول : إنا نرى أحاديث فيها نهى عن النبي ، وأنم تذهبون في الأخذ بها مذهبا مختلفا ، فتارة تحملون الذهبي في بعض الحديث على النجريم ، وتارة تحملونه في بعض الحديث على الاختيار لا على التحريم . وهو مخالف للأصل ،

الأحاديث دون بعض ، ونجدُ كم تقيسون على بعض حديثه ، ثم يَختلفُ قياسكم عليها ، وتتركون بعضاً فلا تقيسون عليه . فما حجتُ كم في القياس وتركه ؟ ثم تَفترقون بعدُ : فمنكم مَن يَثركُ من حديثه الشي ويأخذُ عثل الذي ترك وأضعف (۱) إسناداً منه ؟

٥٧٠ – قال الشافعي : فقلتُ له : كلُّ ما سَنَّ رسول الله مع كتاب الله مِن سُنَّةٍ فهي موافقة كتابَ الله في النصِّ بمثله ، وفي حتاب الله مِن سُنَّةٍ فهي موافقة كتابَ الله في النصِّ بمثله ، وفي ١٥٠ الجملة بالتبيين عن الله ، والتبيينُ يكونُ أَكْثَرَ تفسيرًا من الجملة ١٥٠ الجملة بالتبيين عن الله ، والتبيينُ يكونُ أَكْثَرَ تفسيرًا من الجملة .

وما سَنَّ (۲) عماليس فيه نصُّ كتابِ الله (۲) فبفرض الله طاعتَه عامةً في أمره تَبعْناهُ (۱) .

٥٧٧ - وأما الناسخةُ والمنسوخة (٥) مِن حديثه فهي (٦) كما نَسَخ اللهُ الحكم في كتابه بالحكم غيره (٧) مِن كتابه عامةً في أمره ، وكذلك (٨) سنةُ رسول الله تُنسَخُ بسنَّته

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة «أوأضعف» والألف مصطنعة في الأصل اصطناعا واضحاً ،

 <sup>(</sup>۲) فى - « وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم » والزيادة ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ـ « نص كتاب » بحذف لفظ الجلالة ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج « اتبعناه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في سـ « وأما الناسخ والمنسوخ » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٦) فى سـ « فهو » وهو مخالف للأصل »

<sup>(</sup>V) فى .. «كما نسخ الله تعالى الحسكم من كتابه بحكم غيره » وفى ج «كما نسخ الله الحسكم (V) من كتابه بالحسكم وكذلك غيره » وكل ذلك مخالف للأصل واضطراب فى فهم معناه .

 <sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة « فكذلك » وهو مخالف للأصل .

 ٥٧٣ – وذكرتُ له بعضَما كتبتُ في (كتابي) قبلَ هذا(١) مِن إيضاحِ ما وصفتُ .

منسوخ (٦) : فكل أمره مُوتَفَقِ (١) صحيح ، لا اختلاف فيه .

٥٧٥ – ورسولُ الله عربيُّ اللسانِ والدارِ ، فقد<sup>(٥)</sup> يقول القولَ عامًا يريدُ به العامَّ ، وعامًا يُريدُ به الخاصَّ ، كما وصفتُ لك في كتاب الله وسنن رسول الله<sup>(٦)</sup>قبلَ هذا .

٥٧٦ - ويُسْئَلُ عن الشيُّ فيُجيبُ على قدر المسئلةِ ، ويُوَّدِّي عنهُ (٧) الْمُخْبِرُ عنه الخبرَ مُتَقَصًّى (٨) ، والخبرَ مختصَراً ، والخبرَ (٩) فيأتِيَ ببعض معناه دونَ بعضٍ .

يُدرك المسئلةَ فَيَدُلَّه على حقيقة الجواب، بمعرفته السَّبَبَ الذي يَخْرُج عليه الجوابُ .

<sup>(</sup>١) في سـ « في كتابي هذا » بحذف « قبل » وهي ثابتة في الأصل ، وكلة « كتابي » واضحة في الأصل ، ولكن عبث بها بعض قارئيه ليجعلها تقرأ «كـتـي » وعبثه واضح. (۲) فى النسخ المطبوعة « وأما » وهو مخالف للأصل ،

 <sup>(</sup>٣) في ج 
 «على أنها ناسخة ولا أنها منسوخة » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « متفق » وهو مخالف للأصل ، وانظر حاشية ( رقم ه ٩ ) (٥) فى - « وقد » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في سـ « رسوله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) كلة «عنه» ثابتة هنا في الأصل ومحذوفة في النسخ المطبوعة .

 <sup>(</sup>A) فى س « متقصيا » وهى ثابتة فى الأسل « متقصا » كعادته فى رسم مثل هذه السكلمات بالألف ، فحاول بعض القارئين تغييرها محاولة واشحة ، ونقط تقطتين تحت الكلمة بين الصاد والألف. وفي ج « منقصا » بالنون من الانقاص ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٩) كلة « والخبر » لم تذكر هنا في ـ وهي ثابتة في الأصل ، وحذفها خطأ واضح .

٥٧٨ – ويَسُنُ في الشيُّ سنةً (١) وفيما يُخالفه أُخرى ، فلا يُخَلِّصُ بعضُ السامعين بين اختلاف الحالَـ يْن (٢) اللتين سَنَّ فيهما . ٥٧٥ – ويَسُنُّ سنةً في نصِّ ممناه (٣)، فيحفظُها حافظُ (١٠)، ويَسُنُّ في معنَّى يُخالفه في مدنَّى ويُجامعه في معنَّى ـ : سنةً غيرَها ، لاختلاف الحالَيْن(٢) ، فيحفظُ غيرُه تلكَ السنةَ ، فإِذا أدَّى كلُّ ماحَفظَ رآه بعضُ السامعين اختلافًا ، وايس منه شيء مختلفٌ .

٨٠ - ويَسنُّ بلفظ عَمْرَجُه عامْ جملةً بتحريم شيء أو بتحليله (٥٠)، ويَسنُ في غيره خلاف الجُلة، فيُسْتَدَلُ على أنه لم يُردُ بماحَرَّم ما أَحَلَّ ، ولا بما أحلَّ ما حَرَّم.

٨١٥ – ولكلِّ هذا نظير فيما كتبنا(٢)من مجمَل أحكام الله. ٥٨٢ - ويَسُنُّ السنةَ شم يَنسخُها بسنته، ولم يَدَعُ (٧)أن يُبَيِّنُ (٨)

<sup>(</sup>١) في ج « بسنته » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة في الموضعين « الحالتين » وهو في ذاته صبيح ، ولكن الذي في الأصل « الحالبن » وهو أصح وأنصح .

<sup>(</sup>٣) في ــ «معنى » وهو غير واضح ، ومخالف للأصل ، وكلة « نص » مضبوطة ، في الأصل بتشديد الصاد والتنوين ، وفي ع « في نص معناه بعض » وزيادة كلة «بعض» هنا خلط غريب .

<sup>(</sup>٤) في ج « حافظ آخر » وهذه الزيادة غير جيدة ومخالفة للأصل ، وإن كانت مكتوبة في حاشية المخطوطة المقروءة على ابن جماعة .

<sup>(</sup>٥) في ـ و ج « أو تحليله » بحذف الباء ، وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>٦) في « كتبناه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) في ج « ولم ندع » بالنون ، وهو خطأ لايوانق المعنى ، ومخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) فى 
 ريادة « صلى الله تعالى عايه وسلم » وفى س و ج زيادة « رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل ذلك لم يذكر في الأصل .

كلَّماً (١) نَسخَ مَن سُنَتَهِ بِسُنَتِهِ ، ولكن ربحا ذَهَبعلى الذي سَمعَ مِن رسولِ الله بعضُ علم الناسخ أو علم المنسوخ ، فَهَظَ (١) أحدُها دون الله يَمع مِن رسول الله الآخَرَ ، وليس يَذْهبُ ذلك على عامّتهم حتى لا يكونَ فيهم موجوداً إذا مُطلِب.

٥٨٣ — وكلُّما<sup>(١)</sup> كانَ كَمَا وصفتُ أُمْضِىَ علىماسَنَّه (١)، وفُرِّق بين ما فَرَّقَ بينه منه .

٥٨٤ – وكانت طاعتُه (٥) في تشعيبه على ماسنَّه واجبةً (٦)، ولم يُقَلُ : مافَرَّ قَ (٧) بين كذا كذا ؟

٥٨٥ - لأن قول «ما فَرَقَ (٧) بين كذا كذا ؟ » فيما فرَق بينه رسولُ الله ـ : لا يَعْدُو أن يكون جهلاً ممّن (٨) قاله ، أو ارتياباً شَرَّا مِن الجهل ، وليس فيه إلاّ طاعةُ الله باتباعه .

<sup>(</sup>١) رسمت فى النسخ المطبوعة «كل ما » ورسمت فى الأصل «كلا» فأبقيناها على رسم الأصل ، لتحتمل المعنيين .

<sup>(</sup>۲) فى - « فيحفظ » وهو مخالف اللأصل .

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل «كُمّاً » فخالفنا رسمه ، ليكون المراد واضحا محدوداً .

<sup>(</sup>٤) فى ج « أمضى على ماسنه صلى الله عليه وسلم » وفى ب « أمضى على ماسنه عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وفى س « مضى على ماسنه » ، وكل ذلك خالف للاصل .

<sup>(</sup>o) في ل « وكانت طاعته صلى الله تعالى عليه وسلم » والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٦) فى س و ج « على ماسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة واحبة منه » ،
 وبهذه الزيادات التي ليست فى الأصل اضطرب المعنى ، والذى فى الأصل واضح مفهوم
 وهو الصواب .

<sup>(</sup>٧) كلمة « فرق » ضبطت في الأصل في الموضعين بفتحة فوق الفاء وشدة فوق الراء .

<sup>(</sup>A) في ج « مما » وهو خطأ ومخالف للأصل .

مه ومالم يوجد فيه إلا الاختلاف : فلا يَعْدُو أَن يكونَ لَمْ يُعْفُو أَن يكونَ لَمْ يُعْفُو أَن يكونَ لَمْ يُحُفُظُ مُتَقَصَّى (۱) كَا وصفت قبلَ هذا ، فيُعَدَّ مُتلفاً ، ويغيبَ عناً مِن لَمُخُفظُ مُتَقَصَّى الله علمنا في غيره ، أو وهما مِن مُحَدِّثٍ .

٥٨٧ — ولم نَجِدْ عنه (٢) شبئًا مختلفًا فكَشَفْناه \_ : إلاَّ وجدنا له وجهًا يَحتمل به ألاَّ يَكُونَ مختلفًا ، وأن يكونَ داخلًا في الوجوه التي وصفتُ لك .

مهه - أو نَجِدُ الدِّلالة على الثابت منه دون غيره ، بثبوت الحديث ، فلا يكونُ الحديثان اللَّذانِ نُسِباً إلى الاختلاف مُتَكافِيَانُ (٣)، فَنَصِيرُ إلى الأَثْبَتِ مِن الحديثين

٥٩٠ - ولم نَجد عنه حديثين مختلفين إلاَّ ولهما عَمْرَجُ أو على أحد ماوصفتُ (٥) : إمّا بموافقة (١) كتاب (٧)

<sup>(</sup>١) في س و ج « متقصيا » وهو خطأ ومخالف للاصل .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة زيادة « صلى الله عليه وسلمٍ » ولم تذكر في الأصل ·

 <sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل هكذا ، بياء بدل الهمزة ، فأثبتناها على ذلك ، إذ هو لغة فصيحة .

 <sup>(</sup>٤) في - « أو سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو مخالف للأصل .
 (٥) في النسخ المطبوعة « وصفنا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س « لموافقته » وفي ج « بموافقته » وكلاها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة «كتاب الله» ولفظ الجلالة مكتوب في الأصل بين السطرين بخط غير خطه .

أو غيرِه من سُنْتُه (١) أو بعض الدلايل .

وما نَهَى عنـــه رسولُ ٱلله(٢)فهو على التحريم ، حتى تأُّتِيَ (٣)دِلاَلَةٌ عنه (٤)على أنه أراد به غيرَ التحريم .

وجهان ، ثم يتفرعُ في أحدهما وجوه .

٣٩٥ – قال: وما هما؟

ع ٥٩٤ ــ قلتُ : إن الله تَعَبَّد خلقَه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه أن يَتَعَبَّده به و لِمَا شاء (٧) ، لا مُعَقِّب لِحُكْمِهِ فيما (١٠) تعبَده به ، مَمَّا دَلَّهُم رسولُ الله على المعنى الذي له (١٠) تعبَّده به ، أو وجدوه في الخبر عنه ، لم يُنزَل في شيءٍ في مثل المعنى الذي له تَعبَّد خلقَه (١٠) ،

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « سنة » بحذف الضمير ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) كلة «رسول الله » لم تذكر في ج وذكر بدلها « صلى الله عليه وسلم » ، وما
 هنا هو الثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ج « يأتى » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) كلمة «عنه » لم تذكر في وهي ثابتة في الأصل . وفي س و جج «عنه صلى الله عليه وسلم » وزيادة الصلاة ليست في الأصل .

<sup>)</sup> في النسخ المطبوعة • قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س « سنة » بالافراد ، وهو تخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « وكما » بدل « ولما » وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>۲) فى سه « فعا » بدل « فها » وهو خطأ
 (۸) فى س « فعا » بدل « فها » وهو خطأ

<sup>(</sup>٩) كلة «له» لم تذكر في - وهي ثابتة في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) مأثبتنا هناهوالذي في الأصل، واضطربت النسخ الأخرى في هذه الجملة ، وأظن ناسخيها أو مصححيها لم يدركوا المراد تماماً ، فني س « ولم ينزل شيء في مثل المدني » الخ ، وفي ب « ولم ينزل » الخ ، يزيادة حرف العطف فقط .

ووجَبَ (١) على أهل العلم أن يُسْلِكُوهُ (٢) سبيلَ السنة ، إذا كان في معناها ، وهذا (٣) الذي يَتَفَرَّعُ تَفَرَّعًا كثيراً .

هم حملةً (٥) وأحل بعضها ، وكذلك إن حَرَّم جملةً (٥) وأحل بعضها ، وكذلك إن فَرضَ شيئاً وخَصَّ رسولُ الله التخفيف في بعضه .

والسنة والآثار<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) فى س « وأوجب » وفى ج « فأوجب » وكلاهما خطأ ومخالف للأصل ، والذى فيه « ووجب » ثم رآها كاتبه غير واضحة ، فأعاد كتابتها فوقها واضحة بنفس الحط ، ثم عبث بها عابث فألصق بالواو الأولى ألفا ، فصارت تحتمل أن تقرأ « وأوجب » أو « فأوجب » والتعمل فيها ظاهم واضح .

<sup>(</sup>٢) فعل « سلك » يتعدى لمفعولين بنفسه وبالهمزة ، والذى هنا من الثانى ، لأنه ضبط في الأصل بضم الياء وكسر اللام .

<sup>(</sup>٣) زاد بعض الناس فى الأصل ألفا قبل الواو ، لتقرأ « أو هذا » ، وهى زيادة نابية عن موضعها غير جيدة ، ولذلك لم تذكر فى النسخة المقروءة على ابن جماعة ، ولا فى النسخ المطبوعة .

 <sup>(</sup>٤) قوله « على الأقل الحرام » بيان لقوله « عليه » فى قوله « ولايقيسون عليه » وهو ظاهر ، وفى ج « ولايقيسون عليه إلا على أقل الحرام » وهو خلط وإنساد للمعنى .

<sup>(</sup>٥) في النسخ الطبوعة زيادة « واحدة » وهي زيادة خطأ صرف ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) هنا في س و ب زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>V) كتب كاتب في الأصل بخط جديد كله « من » بعد الواو ، ويظهر أنها كتابة حادثة قريباً بعد نسخ نسخة س ، لأنها لم تذكر في أية نسخة أخرى .

ها أن نُخالف حديثًا عن رسول الله (۱) ثابتًا عنه - :
 فأرجو أن لا يُؤخَذَ ذلك علينا إن شاء الله .

٩٩٥ – وليس ذلك لأحد، ولكن قد يَجهلُ الرجلُ السنةَ فيكونُ له قولُ يُخُالفُها، لا أنه عَمَدَ خِلاَفَها (٣)، وقد يَغْفُلُ المر ويُخْطِئُ في التأويل (٣).

مِثَالًا ، تَجُمْعُ لَى فَيه الإِتِيانَ عَلَى مَا سَأَلَتُ عَنه ، بأَمْ لِا تُدَكْثِرْ (\*) عَلَى مَا سَأَلتُ عنه ، بأَمْ لا تُدكثِرْ (\*) عَلَى مَا سَأَلتُ عنه ، بأَمْ لا تُدكثِرْ (\*) عَلَى مَا سَأَلتُ عنه ، بأَمْ لا تُدكُرْ منها على فأنسَاهُ ، وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي (\*)، واذكر منها

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « لرسول الله » والذى فى الأصل ماهنا ، ثم ضرب بعض الكانبين على كلة « عن » وألصق لاماً بالراء ، ويظهر أن هذا التنبير قديم ، لأنها ثابتة باللام أيضا فى النسخة المقروءة على ابن جماعة .

<sup>(</sup>٣) «عمد » ــ من باب ضرب ــ يتعدى بنفسه وباللام وبالى ، كما نص عليه فى اللسان وكما هو ثابت بالائصل هنا ، وهو حجة ، ويظهر أن مصححى مطبعة بولاق غرهم ما يوهمه كلام صاحب القاموس ، فظنوا الكلمة غير صواب ، فغيروها فى نسخة ــ وحعلوها « تعمد » .

<sup>(</sup>٣) الله أكبرُ. هذا هو الإِمامُ حقًا. وَصَدَقَ أَهلُ مكة و بَرُّوا ، حين سَمَّوْه « ناصرَ الحديث » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو زيادة عما في الأُصل .

<sup>(</sup>٥) فى ج « ولاتكثر » وزيادة الواو ليست فى الأصل ، وإن كانت ثابتة فى النسخة المفروءة على ابن جماعة ، وموقعها فى السياق غير جيد . وفى س « لايكثر » بالفعل المضارع ، وهو مخالف أيضا اللأصل ، والتاء الفوقية واضحة فيه وفوقها ضمة ، وقد زاد بعض الكاتبين تقطتين تحت الناء لتقرأ أيضا بالياء ، ولم يحسن فيا صنع ، لأن الضمة فوق الحرف تبطل صنيعه .

<sup>(</sup>٦) في ج « رسول الله » .

شيئًا ممَّا معه القُرَانُ ، وإِن كَرَّرْتَ بعضَ ماذ كرتَ ؟

النيسة المقلت له : كان أوّل مافرض الله على رسوله في القبلة أن يَستقبل بيت المقدس الصلاة ، فكان (٢) بيت المقدس القبلة التي الايحل لأحد أن يصلّى إلاّ إليها ، في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله ، ولا على السخ الله قبلة بيت المقدس ووجّه رسوله والناس إلى الكعبة - : كانت الكعبة القبلة التي لايحل لمسلم أن يَستقبل المكتوبة (٣) في غير حال مِن الخوف : غير ما ، ولا يحل أن يَستقبل بيت المقدس أبداً . عير حال مِن الخوف : غير ما ، ولا يحل أن يَستقبل بيت المقدس من حين استقبله النبي إلى أن حُول عنه - : الحق في القبلة ، ثم البيت الحرام المنتقبله النبي إلى أن حُول عنه - : الحق في القبلة ، ثم البيت الحرام المقيامة القبلة إلى يوم القيامة

٣٠٣ \_ وهكذاكلُ منسوخٍ في كتاب الله وسنةِ نبيه .

عَنَّ مَنَ النَّاسِخُ وَالْمُنْسُوخُ مَنَ النَّاسِخُ وَالْمُنْسُوخُ مَنَ النَّاسِخُ وَالْمُنْسُوخُ مَنَ النَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) في - « وكان » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بنرع الخافض ، وكتب كانب بحاشيته « لعله : في » يعني أنه ظن أن كلة « في » سقطت من النسخة . ويظهر أن بعض العلماء أصلح الكلمة بعد ذلك بزيادة الباء فصارت « بالمكتوبة » كما في القروءة على ابن جماعة ، وبذلك طبعت في الطبعات الثلاث .

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأمل وسائر النسخ ، وزاد بعض الكاتبين بحاشية الأصل كلة « قد » وجعل موضعها قبل « كان » .

 <sup>(</sup>٥) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

عنها إلى غيرها: سَنَّ أُخرى يصير إليها الناسُ بعدَ التي حُوِّلَ عنها ، لئلا يَذهبَ على عامّتهم الناسخُ فَيَثَبْتُونَ على المنسوخ .

مع الكتاب أو إبانتهاً (٣) على أحدٍ بأنّ رسولَ الله يَسُنُ (٣) فيكونَ في الكتاب شيء يَرَى مَن جَهِلَ اللسانَ أو العلم بموقع السنّة مع الكتاب أو إبانتها (٣) معانية \_ : أنّ الكتاب (١) ينسخُ السنة .

٦٠٦ - (٥) فقال (١): أفيمكنُ أن تُخالفَ السنةُ في هذا الكتابَ ؟

حلت : لا ، وذلك : لأنّ الله َ جلّ ثناؤه (٧) أقام على خلقه الحجة من وجهين ، أصلُهما في الكتاب : كتا بِه ، ثم سنة ببيه ، بفرضه في كتابه اتباعها .

مَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسُنَّ رَسُولُ الله سَنَةَ لَازِمَةً فَتُنْسَخَ اللهِ سَنَةَ لَازِمَةً فَتُنْسَخَ فَلَا يَسُنَّ مَانَسَخَهَا (٨) ، وإنما يُعرفُ الناسخُ بالآخِرِ مِن الأمرين ،

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « يشتبه » وهو مخالف للأصل ، والكلمة فيه واشحة مضبوطة .

<sup>(</sup>۲) فى ـ و ج «سن» وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « وإبانتها » بالواو بدل « أو » والألف ابتة فى الأصل ، ثم ضرب عليها بعض القارئين ، ولاوجه لذلك .

<sup>(</sup>٤) فى س « أن يقول : الكتاب » الخ ، وكلة « يقول » مزادة بحاشية الأصـــل بخط آخر ، وهى زيادة غير جيدة .

<sup>(</sup>o) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في ج « وقال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) في س « لأنه عز وجل » .

 <sup>(</sup>A) فى س « ولايسن » وفى ع « ولا يبين ناسخا » وكلاما مخالف للأصل ، والـكلمة واضحة فيه مضبوطة .

وأكثرُ الناسخ في كتاب الله إنما عُرفَ بدِلالةِ سنن (١) رسول الله . ٩٠٩ \_ فإِذَا كَانِتِ السِنةُ تَدَلُّ عَلَى نَاسِخِ القُرَانِ وَتُفَرِّق بينَه وبين منسوخه ـ : لم يكن أن تُنْسَخَ السنةُ بقُرَانِ إِلاّ أَحْدَثَ رسولُ الله مع القُرَان سنةً تَنْسَخُ سنَّتَه الأولى ، لتَذْهَبَ الشبهةُ عن من (٢) أقامَ اللهُ عليه الحجة مِن خلقه .

٦١٠ – قال : أَفْرَأَيْتَ لُو قَالَ قَائُلُ : حَيثُ وَجَدْتُ القرَ انَ (٣) ظاهراً عامًّا ، ووجدتُ سنةً تحتملُ أن تُبيّنَ عن القُرَان ، وتحتملُ أن تكونَ بخلافِ ('' ظاهره \_ : علمتُ أن السنةَ منسوخةٌ " مالقُرُ ان ؟

٦١١ — <sup>(٥)</sup>فقلتُ له : لا يقولُ هذا عالمُ <sup>-</sup>!

٢١٢ - قال: وَلَمُ ؟

٦١٣ - قلتُ : إذا كان اللهُ فَرَضَ على نبيه اتباعَ ماأُنُول إليه، وشَهدله بالْمُدَى ، وفَرَضَ على الناسطاءتَه ، وكان اللسانُ \_كما وصَفتُ قبلَ هذا \_ محتملًا للمعانى ، وأن يكون كتابُ الله عَيْزُلُ عامًا يُرادُ به الحاصُ ، وخاصًا يُرادُ به العامُ ، وفرضًا جملةً بَيَّنه رسولُ الله(٦) ،

<sup>(</sup>١) الكلمة واضعة في الأصل ، وقد غيرها بعض قارئيه لتقرأ « سنة » ، وبذلك كتبت في النسخة المفروءة على ابن جماعة . وهو تصرف غير سديد .

<sup>(</sup>۲) فی ج «علی من» وهو خطأ وخلط . (٣) في ـ « في القرآن » وزيادة « في » خطأ ومخالفة للأصل .

<sup>(</sup>٤) في . «خلاف » بحذف الباء ، وهو خلاف الأصل .

 <sup>(</sup>٥) هنا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الشافعي »

<sup>(</sup>٦) في ج « وبينه رسول الله » ، بزيادة حرف العطف ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

فقامت السنةُ مع كتاب الله هذا المقامَ ـ: لم تكن السنةُ (١) لِتُخَالِفَ كتابَ الله ، عثل تنزيله ، كتابَ الله ، عثل تنزيله ، أومُبينة معنى ما أراد الله ، فهي (١) بكل حال مُتَبَعَة كتابَ الله .

٦١٤ – قال: أَفتُوجِدُ نِي الحِجةَ بِمَا قَلْتَ فِي القُرَانِ ؟

من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحجّ، فبَيِّن رسولُ الله مع القُرَان (") من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحجّ، فبَيِّن رسولُ الله من كيف الصلاة ، وعددَها ، ومواقيتها ، وسُننها ، وفي كم الزكاة من المال ، وما يَسْقُطُ عنه من المال و يَثْبُتُ عليه (")، ووقتَها ، وكيف عَمَلُ الحجّ، وما يُجْتَنَبُ فيه ويُباحُ .

٦١٦ قال : وذكرتُ له قولَ الله ( والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ والسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالْوَالِيَّ وَاحِدٍ منهما مِائَةً جَلْدةً ( ) وأن رسولَ الله لمَّا سَنَّ القطعَ على من بلَّغَتْ سرقتُهُ جَلْدةً ( ) وأن رسولَ الله لمَّا سَنَّ القطعَ على من بلَغْتُ سرقتُهُ

<sup>(</sup>١) في ع « سنة » بالتنكير ، وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>۲) فى النسخ المطبوعة « وهى » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) لا أدرى أهدا كتاب معين ألفه الشافعي، أم يريد ماذكر في كتبه من الرسالة وغيرها ، مما تكلم فيه عن وجه بيان السنة للقران وما جاء في السنة بمما ليس فيه نص كتاب ؟ فاني لم أجد في ترجمة الشافعي في مؤلفاته كتابا باسم [ السنة مع القران] ولم أجد كذلك كتابا بهذا الاسم في الكتب التي ألحقت بكتاب الأم ، وعسى أن يتبين لي حقيقة ذلك عند تحقيق الكلام في كتبه ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) « يسقط » و « يثبت » كتبا فى ب « تسقط » ، و « تثبت » بالتاء ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) في ــ زيادة كلَّة « الآية » وليست في الأصل . وهذه الآية في سورة المائدة (٣٨) ــ

<sup>(</sup>٦) سورة النور (٢) .

ربع دينار فصاءداً ، والجَلْدَ على الحرَّين البِكرَيْنِ ('' ، دونَ القيبَيْن الجَرَّيْنِ واللّملوكَيْن ـ : دَلَّتْ سنةُ رسول الله على أن اللهَ أرادَ بها الحرَّيْن واللّملوكَيْن ـ : دَلَّتْ سنةُ رسول الله على أن اللهَ أرادَ بها الحاصَّ من الزُّناةِ والسُّرَّاقِ ، وإنْ كان عَرْبَجُ الكلامِ عامًا فى الظاهر على السُّرَّاق والزُّناةِ .

مَن عندى كَمَا وصَفْتَ ، أَفتجِدُ حجةً على مَن رَوَى اللهِ عندى كَمَا وصَفْتَ ، أَفتجِدُ حجةً على مَن رَوَى اللهِ على كتابِ الله ، فعا وافقَهُ فأنا قُلْتُهُ ، وما خالَفَه فلم أُقُلهُ » (\*) ؟

<sup>(</sup>١) في س و ج « البكرين البالنين » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ـ « وهذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) كتب بعض الـكاتبين بين السطرين في الأصل ، بعد كلة « روى » كلة « الحديث » وهذه الزيادة ليست في سائر النسخ ، وما أظنها صحيحة .

<sup>(</sup>٤) هــذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن ، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة ، كالها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف ، حتى لايصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد . وأقرب رواية ال تقله الشافعي هنا فوهـاه وضعفه ــ : رواية الطبراني في معجمه الـكبير من حديث ابن عمر ، تقلها الهيشمي في مجمع الزوائد (١:١٧٠) وقال : « فيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه ، وهو منكر الحديث » .

وقال في عون العبود ( ٤ : ٣٢٩): « فأما مارواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله ، فان وافقه فخذوه ... : فانه حديث باطل لا أصل له . وقد حكى زكريا الساجى عن يحيى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعته الزنادقة » . ونقل الملامة الفتنى في تذكرة الموضوعات ( ص ٢٨) عن الحطابى أنه قال أيضاً : « وضعته الزنادقة » . ونقل هو والعجلوني في كشف الحفا ( ١ : ٨٦) عن الصغاني أنه قال : «هو موضوع » .

وقد كتب الامام الحافظ أبو عد بن حزم ، في هذا المعني فصلا نفيساً جداً ، في كتاب الإحكام (٢: ٧٦ - ٨٨) وروى بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب ، وأبان عن عللها ففتى . ومما قال فيه : « ولو أن امرأ قال لانأخذ إلا ماوجدنا في القرآن \_ : لكان كافراً باجماع الأمة ، ولكان لايلزمه إلا ركعة مابين دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأخرى عند الفجر ، لأن ذلك أقل مايقع عليه اسم صلاة ، ولاحد للا كثر في ذلك ، وقائل هذا كافر مصرك حلال الدم والمال » ثم قال : « ولو أن

مدا أحد تشبُّتُ حديثُه في مارَوَى هذا أحد تشبُّتُ حديثُه في شيء صَغْرَ ولا كَبُرُ (٢) ، فيقال لنا : قد تَبِّتُمُ (٢) حديث مَن رُوَى هذا في شيء .

الله المناس الم

. ٦٢٠ — قال<sup>(١)</sup> : فَهَلُ عن النبيِّ رواية ُ بما قلتم<sup>(٥)</sup> ؟

٦٢١ - فقلت له: نعم:

٦٢٢ - أخبرنا سفيانُ (٦) قال أخبرني سالم الوالنَّضر أنه سَمِع

<sup>=</sup> امرأ لايأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ، أو يترك كل مااختلفوا فيه ، مما قد جاءت فيه النصوص ــ : لـكان فاسقا باجماع الأمة . فهانان المقدمتان توجب بالضرورة الاخذ بالنقل » .

وانظر أيضاً لسان الميزان (١: ١٥٤ ــ ٥٥٠)

<sup>(</sup>۱) هنا فی س و ج زیاده « قال الشافعی » . (۲) فی س «صغیر ولا کبیر» وهومخالف للأصل ، وکلهٔ «کبر» فیه مضبوطهٔ بفتح الـکاف

<sup>(</sup>۱) في من "صفير ولا تبير" وهو محالف للاصل، وهمة « لبر» فيه مضبوطة بفتح الكاف وضم الباء، ومع ذلك فان بعض قارئيه عبث به، فزاد ياء في كل من الكلمتين قبل الراء، وهو تصرف غير حميد، والكلمتان مضبوطتان أيضاً في النسخة المقروءة على ابن جماعة بضم الغين والباء .

<sup>(</sup>٣) «ثبتم » مضبوطة فى الأصل بفتحة على الثاء وشدة على الباء ، وفى النسخ المطبوعة «كيف أثبتم » فزاد ناسخوها ألفاً ، وغيروا « قد » إلى «كيف » بدون حجة ، وأظنهم لم يفهموا وجه الكلام ، فغيروه إلى ماظنوه صحيحاً ، وإيما يريد الشافعي: أن هذا الحديث لم يروه ثقة بمن أخذنا بروايته، حتى يكون للمعترض حجة علينا إذا أخذنا بشيء من روايته ، بل هذا الراوى لم تحتج بشيء مما روى ، إذ هو ليس بمقبول الرواة عندنا .

<sup>(</sup>٤) فى - « فقال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في ج « فيما قلم » وفي س « فيما قلت » ، وكلاهما مخالف للاصل ، وقد حاول بعض قارئيه تغيير كلة « بمـا » ليجعلها « لمـا » والتصنع في ذلك واضح .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة زيادة. « بن عبينة » وليست في الأصل ، وهو هو .

عُبَيْدَ الله بنَ أَبِي رَافِعِ يُحَدِّثُ عِن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ قَالَ : « لأَأْلُفِينَّ أَحَدَكُمُ مُتَّكِمًا عَلَى أُريكته بأتيه الأمرُ مِنْ أَمرِي ممَّا أَمَرْتُ به أَحَدَكُمُ مُتَّكِمًا عَلَى أُريكته بأتيه الأمرُ مِنْ أَمرِي ممَّا أَمَرْتُ به أُو نَهَيْتُ عِنه \_ : فيقولَ: لأأدري ، ماوَجَدْنَا في كتاب الله اتَّبعناه عُنْ.

مردُوا أَمْرَه ، بفرض الله عليهم اتَّباعَ أمره .

مع الكتاب دليلاً على أنَّ الكتاب خاصُّ وإن كان ظاهرُه عامًا.

۱۲۰ \_ فقلت ُ له : نَعَمْ ، ماسمعتَنِي ('' حڪيت ُ في (کتابي) ('').

٦٢٦ – قال: فَأُعِدْ منه شيئًا.

٢٧٧ - قلتُ (١٠): قال الله : ( حُرِّمَت عَلَيْكُم أُمَّاتُكُم مُ

<sup>(</sup>١) مضى الحديث بهذا الاسناد وإسناد آخر برقم (٢٩٥ و ٢٩٦ وتكامنا عليه هناك ..

<sup>(</sup>٢) « قال » : أي المعترض المناظر للشافعي ، وفي النسخ المطبوعة « قال الشافعي : فقال » وهو إيضاح للمراد ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة «عليها» وهو مخالف للأصل ، ويظهر أنها كانت في النسخة المفروءة على ان جاعة «عليه» كما في الأصل . ثم حكت بالسكين وجعلت «عليها» وما في الأصل يحتاح لشيء من التأول في إعادة الضمير إلى قوله «جلا» ، ولسنا نرى به بأساً .

<sup>(</sup>٤) في س و ب « نعم ، بعض ماسمعتني » . وزيادة « بعض » ليست في الأصل . وفي ع « بعض ماسمعتني » مجذف كلة « نعم » وهو مخالف أيضاً للأصل .

<sup>(</sup>o) في النسخ المطبوعة زيادة « منا » وأيست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ع « فقلت » وهو مخالف للأصل .

٦٢٨ - قال ("): وَذَ كَرَ (نَ) اللهُ مَن حَرَّمَ، ثَمَ قال : ( وأُحِلَّ لَكُم ما وراء ذَلكُم ) فقال رسولُ الله: « لا يُجمعُ بين المرأةِ وعَمَّتِهاً ، ولا بين المرأةِ وخالتها (") » . فلم أُعْلَمْ مخالِفاً في اتّباعه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل إلى هنا ثم قالم « إلى : وأحل ليكم ماوراء ذليكم » .

<sup>(</sup>۲) سيورة النساء (۲۳ و ۲۴ ) .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « فذكر » بالفاء ، وفى الأصل بالواو ، ثم أصلحها بعض الفارئين
 بإلصاق الواو بالذال إصلاحا مصطنعا غير جيد .

<sup>(</sup>٥) فى س و س تقديم ذكر الحالة وتأخير العمة فى الفظ الجديث ، وهو خلاف الأصل والجديث رواه الشافعى فى الأم (ج ه ص ٤) عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوط ، بتقديم ذكر العمة كما فى الأصـــل ، وكذلك هو فى الموطأ (ج ٢ ص ٦٧ – ٦٨) .

والحديث رواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة ، كما في نيل الأوطار (ج ٦ ص ٢٨٥) .

٩٢٩ – فكانت فيه دِلالتان : دِلالة على أن سُنَةَ رسولِ الله لا تكون مخالِفةً كتاب الله بحالٍ ، ولكنتها مُبَيِّنَةٌ عامَّهُ وخاصَّهُ .

٣٠ – ودِلالة على أنهم قَبِلُوا فيه خبَرَ الواحد ، فلا نعلم ((). أحدًا رَواه مِنْ وَجْهِ يَصِحُ عن النبيّ إلاّ أبا هريرةَ ()

٦٣١ \_ قال(٢): أفيحتملُ أن يكونَ هذا الحديثُ عندَك خلافًا

لشيء مِن ظاهرِ الكتاب؟

٣٣ \_ فقلت (١): لا ، ولا غير ُه .

٩٣٣ \_ قال: فما معنى قولِ الله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا تُكُمْ) و فقد ذَكَر التحريمَ وقال (٥٠): (وأُحِلَّ لكم مَا وَرَاءَ ذُلكمُ )؟.

(۲) قال الشافعي في الأم (ج ٥ ص ٤): « ولا يروى من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم - : إلا عن أبي هريرة ، وقد روى من وجه لايثبته أهل الحديث من وجه آخر ، وفي هذا حجة على من ردّ الحديث ، وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه أخرى » .

وهذا الذي قال الثانعي يدل على أنه لم يصل إليه طرق صحيحة للحديث من غير حديث أبي هريرة ، ولكنه قد صح من حديث جابر ، فرواه أحمد والبخاري والترمذي ، كما في نيل الأوطار (ج 7 س ٢٨٥ – ٢٨٦) ونقل عن ابن عبد البر قال : « كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة ، يعني من وجه يصح ، وكأنه لم يصح حديث الشعبي عن جابر ، وصححه عن أبي هريرة ، والحديثان جميا صحيحان » .

<sup>(</sup>۱) فى ى « ولا أعلم » وهو مخالف للأصل ، وفى س « ولا نعلم » وحرف العطف فى الأصل ملصق بحرف « لا » بدون تقط ، فمن المحتمل قراءته واواً أو فاء ، والفاء أرجح عندى ، ويؤيده ما فى النسخة المقروءة على ابن جماعة .

<sup>(</sup>٣) في ج « فقال » وفي ـ « قال : فقال » وكلاها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في م « قلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) في النسخ المطبوعة «ثم قال » وهو مخالف للأصل .

١٣٤ - قلتُ : ذَكَرَ تحريمَ مَن هُو حرامُ بكلِّ حالٍ ، مثلِ ، الأُمِّ والبنتِ والأختِ والعمةِ والخالةِ و بناتِ الأَبْح و بناتِ الأَختِ ، وذَكَرَ مَن حَرَّم بكل حالٍ مِن النَّسَبِ والرَّضاعِ ، وذَكرَ مَن حَرَّم مَن حَرَّم بكل حالٍ مِن النَّسَبِ والرَّضاعِ ، وذَكرَ مَن حَرَّم مَن حَرَّم مَن حَرَّم بكل حالٍ مِن النَّسَبِ والرَّضاعِ ، وذَكرَ مَن حَرَّم مَن حَرَّم بكل حالٍ مِن النَّسَبِ والرَّضاعِ ، وذَكرَ مَن حَرَّم وكان أصلُ كلِّ واحدةٍ منهما مباحًا على الانفراد ، وأَجلَّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكمُ ) يعنى فالحالِ (") التي أَحلَها به . هال (") : (وَأُجِلَّ لَكمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكمُ ) بعنى عنى الحَللِ (") أنّ واحدةً من النساء حلالُ بغير نكاحٍ يَصِحُ (") ، ما أَحَلَّ بغير نكاحٍ يَصِحُ (") ، ما أَحَلَّ بغير نكاحٍ عَصِحُ (") ، ولا أنه يجوز نكاحُ خامسةٍ على أربع (") ، ولا جَمْعُ بين أختين ، ولا غيرُ فلك مما نَهَى عنه ؟!

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل باثبات « من » مع منبط « حرم » بفتح الحاء وتشديد الراء ، والتضميف هنا للتعدية ، فكان الظاهر أن لايؤتى بحرف « من » ، ولعل هذا استعمال عند بعض العرب ، أوهو على تضمين معنى « منع » وقد ضرب بعض القارئين على حرف «من» ولذلك لم يذكر فى النسخ المطبوعة ولا فى النسخة المقروءة على ابن جماعة.

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « وقال » وإثبات الواو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى - « فى الحالة » وهو مخالف للأصل ،

<sup>(3)</sup> فى س و هج « إلى » بدل « أن » والسكلمة فى الأصل غير واضحة ، إذ اعتورها التغيير فى الكتابة ، فلم يظهر ماكانت عليه أو لا ، ولسكنها حملت « إلى » وتحت الياء نقطتان ، وليس ذلك من قاعدة الربيع فى السكتابة ، وفى الحاشية مكتوب كلة « أن » ومضروب عليها ، والراجع عندى أنها بخط الربيع ، كتبها بياناً كمادته وعادة غيره من العلماء السابقين ، وأن الضرب عليها إيما جاء ممن تصرف فى أصل السكلمة فى أثناء السطر .

 <sup>(</sup>٥) كلة « أحل » ضبطت في الأصل بفتح الألف والحاء بالبناء للفاعل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة « صحيح » وهو مخالف للاعمل .

 <sup>(</sup>٧) في - « الأر بهم » وهو مخالف للأصل .

على الخفيْنِ، وما صار إليه أكثرُ أهل العلم مِن قَبُولِ المُسَحِ .

٦٣٧ - فقال (٢) أفيُخالفُ المسحُ شيئًا من القُرَان ؟

٦٣٨ - قلتُ: لا تُخالفهُ سُنَّهُ بَحال.

٩٣٩ - قال: فما وَجْهُهُ ؟

مَعْ الْمَا الطهارة . الله المرافق على المتوضى المنافق المستها المائلة المرافق المستهاوا المنافق المرافق والمستحوا برُوسِكُ وَأَرْجُلَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ الْمَالَ الْمَرَافِق وَالْمَسْحُوا بِرُوسِكُ وَأَرْجُلَكُمُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَةُ على أَنَّ مَن كَانُ الله على طهارة مالم الله السلاة لله يكن عليه هذا الفرضُ ، فكذلك دَلَّتُ (١٠) على القدمين إنما هو على المتوضى لا خُفَى عليه الله المنافق عليه المنافق المنافقة ال

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي : وذكرت » وهو مخالف للأصل ، وقدكت بعض الناس فيه بين السطرين كلة « قال » بخط آخر .

<sup>(</sup>٢) في م « قال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « قلت له » وكلة « له » لم تذكر في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « لما قال الله » ولفظ الجلالة لم بكتب في الأصل ، ولكنه كتب فيه بين السطرين بخط حديد .

<sup>(</sup>o) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٦).

 <sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة «على أن كل من كان » وزيادة كلة « كل » ليست من الأصل ،
 ولكنها مكتوبة فيه بين السطرين بخط آخر .

<sup>(</sup>A) في ـ « وكذلك » ، وفي س و ج « دلت السنة » وكانها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) حذف النون هنا للاضافة إلى الضمير ، وحرف الجرّ بينهما مقحم ، على ماقال علماء العربية ورجعوه ، وهذا الحذف وردكثيراً في كلام العرب . انظر فقه اللغة للثعالبي ( ص ٣٤٩ طبعة الحلبي ) وشرح ابن يعيش على المفضل ( ١٠٤ – ١٠٧ ) .

الله على السباع ، وذكرتُ له تحريمَ النبِيِّ كُلَّ ذَى اللهِ مِن السباع ، وقد قال الله : (قُرْ لاَ أَجِدُ فيها أُوسِيَ إِلَىَّ مُحَرَّماً (١) عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ الله وقد قال الله : (قُرْ لاَ أَجِدُ فيها أُوسِيَ إِلَىَّ مُحَرَّماً الله عَلَيْ طَاعِم يَطْعَمُهُ الله إلاَّ أَنْ بَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ خَمْ خِنْزِيزٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ، أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ اِنْعَ يُولًا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ اِنْعَ يُولًا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيم (٢) . ثم سَمَّى مَا حَرَّم (٢) .

٦٤٢ - فقال(١): فيا معنى هذا ؟

عناه: قُلْ الْأَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلِيَّ مِعِيَّا كَنتم تَاكُونَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْآَءَ مَعِنَاه : قُلُ الْأَجِدُ فِيها أُوحِيَ إِلِيَّ مِحَّمًا كَنتم تَاكُونَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ المَّا مَيةً وَمَاذُ كَرْ بَعْدُهَا ، فأمّاما تركتم (الله مَا سَمَّى لَمْ تَعُدُّوهُ مِن الطيبات فَلَم يُحَرَّم عَليكم مَمَّا كَنتم تَستحلُّونَ إِلاَّ مَا سَمَّى الله وَدَلَّتُ السنةُ على أَنه حَرَّم (١٠) عليكم منه ما كنتم تُحُرِّمون ، لقول الله وَيُحرِّمُ عَليهم منه ما كنتم تُحُرِّمون ، لقول الله : ( يُحِلُ (١٠) فَهُمُ الطَّيبَاتِ ويُحَرِّمُ عَليهم منه الْخَبَائِينَ (١٠) ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام (۱٤٥) .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر الشافعي نص الآية في هذه المحرمات ، فلذلك قال « ثم سميماحرم » يشير به إلى باقى الآية . وفي ب « فسمي » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في سـ « قال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في م « قلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) وضع في الأصل نقطتان فوق الحرف ونقطتان تحتّه ، ليقرأ بالتاء وبالياء .

<sup>(</sup>٧) في ما وج « ذكرتم » بدل « تركتم » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>A) فى النسخ المطبوعة «على أنه إنما عرم » وكلة « إنما » ليست من الأصل ، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر .

<sup>(</sup>٩) التلاوة « ويحل » ولكن الواوكتبت فى الأصل بخط حديد ، والشافعى كمثيراً مايترك حرف العطف اكتفاء بموضع الاستدلال من الآية ، وليس بصنيعه هذا بأس . (١٠) سوره الأعراف (١٥٧) .

٦٤٥ – قال: فَحُدًّا لِي معنى هذا بِأُجْمَعَ منه وأُخْصَرَ .

على الله ولالة على الله قد وَصَعَرَسُولَهُ مُوضَعَ الْإِلَّةُ عِنْهُ ، وَفَرَضَ عَلَى خَلْقَهُ اتّبَاعِ أَمْرِهِ ، فقال ؛ وَضَعَرَسُولَهُ مُوضَعَ الْإِلَّةُ عِنْهُ ، وَفَرَضَ عَلَى خَلْقَهُ اتّبَاعِ أَمْرِهِ ، فقال ؛ (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَ الرِّبا(٢) ) \_ : فَإِنْمَا يَهْنَى : أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ مَا نَهْمَى اللهُ عَنْهُ فَى كَتَابِهُ أَوْ عَلَى لَسَانَ نَبِيهِ ، وكذلك فَولُهُ (٧) : عَمَا أَحَدَلَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا وَرَاءَ ذَلَكُ (٨) \_ : بَمَا أَحَدَلَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا وَرَاءَ ذَلَكُ (٨) \_ : بَمَا أَحَدَلَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا وَرَاءَ ذَلَكُ (٨) \_ : بَمَا أَحَدَلَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ (٨) \_ : بَمَا أَحَدَلَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ (٨) \_ : بَمَا أَحَدَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » .

<sup>. (</sup>٢) سورة البقرة (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (٢٩).

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة « وليس » وهى فى الأصل بالفاء ملصقة باللام ، فتصرف بعض القارئين فيه فمد نقطة الفاء فجعلها فتحة ، لتقرأ واواً مفتوحة .

<sup>(</sup>٦) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>V) في س و ج « قول الله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء (٢٤).

<sup>(</sup>٩) لفظ الجلالة لم يذكر فى النسخ المطبوعة ، وهو ثابت فى الأصل ، ولكن وضع عليه خط ، كأنه إشارة إلى حذفه . وفى س و ج «مما» بدل «بما» وهو مخالف للأصل .

من النكاح ومِلْك البمين فى كتابه ، لا أنه أباحَـهُ بكلّ وجهٍ ، وهذا كلامْ عربيُّ .

٧٤٧ - (١) وقلتُ له: لوجاز أن تُترك (٢) سنةُ مما ذَهب إليه مَن جَهل مكانَ السَّنَنِ من الكتاب ـ: ثُرِك (٣) ما وصَفْنا من المسح على الحفين، وإباحةُ (١) كلَّ ما لزمه اسمُ بَيْع (٥)، وإحْلاَلُ أن يُجمع (١) بين المرأة وعمتها وخالتها، وإباحةُ كلِّ ذي ناب من السباع، وغيرُ ذلك. المرأة وعمتها وخالتها، وإباحةُ كلِّ ذي ناب من السباع، وغيرُ ذلك. ١٤٨ - و الجَازَ أن يُقالَ: سَنَّ النبيُّ ألَّ يُقُطعَ من لم تَبْلُغُ سرقتُهُ ربعَ دينار (٧) قبلَ التنزيل، ثم نَزَل عليه (والسّارِقُ والسارِقَةُ فاقطعوا ربعَ دينار (٧) من لزمه اسمُ سَرِقة (٩) قُطعَ .

على الثيّب حتى الشبّ الذي الرجم على الثيّب حتى الثيّب حتى الثيّب حتى الثيّب على الثيّب على الزّانية والزّاني فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدِ منْهُمَا مِائَةً

<sup>(</sup>١) هنا فى النسخ ، المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . وفى حاشية الأصل بلاغ نصه : « بلغ السماع فى المجلس الخامس ، وسمم ابنى عبد ، على وعلى المشايخ » .

<sup>(</sup>٢) فى س « يترك » بالياء التحتية ، وهى واضحة بالتا. المثناة الفوقية في الأصل .

<sup>(</sup>٣) « ترك » فعل مبنى لما لم يسم فاعله ، وبذلك ضبط فى الأصل بضم التاء ، وكذلك ضبط فى النسخة المفروءة على ابن جماعة بضم التاء وكسر الراء . وفى النسخ المطبوعة « لجاز ترك » فزادوا عما فى الأصل كلة « لجاز » واستتبع هذا جعل كلة « ترك » مصدراً بفتح التاء وإسكان الراء ، وكل هذا تصرف غير مستساغ .

<sup>(</sup>٤) قوله « إباحة » فاعل لفعل محذوف ، تقديره « لزم » أو نحوها ، وهو معطوف على قوله « ترك » .

<sup>(</sup>٥) في ت « البيع » وهو مخالف للأصل ،

<sup>(</sup>٦) ضبط في الأصل بضم الياء ، على البناء للمفعول .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة زيادة « فصاعداً » وليست فى الأصل ،

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة (٣٨) .

جَلْدَةٍ (١) ) فَيُحْلِدُ (٢) البَكْرُ والثَّيَّبُ، ولا نَرْ ُجُه.

مه - وأن يقالَ فى البيوع التى حَرَّم رسولُ الله : إنما حَرَّمها قبلَ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (") عبلَ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (") كانتْ حلالًا .

مَعْ الرَّبَا: أَنْ يَكُونَ للرَجِلُ عَلَى الرَجِلُ الدَّيْنُ فَيَحِلُ فَيَحِلُ فَيَوْلُ : أَتَقْضِى أَمْ تُرْبِي ؟ فَيُؤَخِّرُ (١) عنه ويزيدُه في ماله . وأشباهُ لَمُذا (٥) كثيرةُ .

معطّلًا لعامّة سُنن رسول الله ، وهذا القولُ جهل ممّن قال هذا الله ، وهذا القولُ جهل ممّن قاله .

٣٥٣ — قال: أُجَلْ.

٣٥٤ – وسُنَّةُ رسولِ الله كما وصفتُ ، ومَن (١٠ خالف ما قلتُ فيها فقد جَمَعَ الجهلَ بالسنة والخطأَ في الكلام فيما يَجْهَلُ .

٥٥٠ – قال: فَاذْ كُنْ سُنَّةً نُسِخَتْ بسنَّةٍ سِوَى هذا .

<sup>(</sup>١) سورة النور (٢) .

<sup>(</sup>٣) فى ــ « فنجلد » بالنون ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٤) زاد بعضهم بخط جدید فی الأصل هاء فی قوله « فیؤخر » لتقرأ « فیؤخره »

<sup>(</sup>o) في ـ « هذا » بدون لام الجر " ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة زيادة « القول » وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>A) في \_ « فمن » وهو مخالف للا مسل .

مَا الله الله السائلُ الناسخةُ والمنسوخةُ مُفَرَّقةٌ مُفَرَّقةٌ مُفَرَّقةٌ مُفَرَّقةٌ مُفَرَّقةٌ الله مواضعها، وإِنْ رُدِّدَتْ (١) طَالتْ .

٧٥٧ – قال: فيكفى (٣) منها بعضُها، فاذكره مختصرًا بيّناً.
٢٥٨ – (٣) فقلتُ (١): أخبرنا مالك (٥) عن عَبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَرْم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن مُحمر (٢) قال : « نَهَى رسولُ الله عن أكل لحُوم الضَّحابا بعد ثلاث ، قال عبدالله بن أبى بكر : فذكرتُ ذلك لِعَمْرَةَ (٧) فقالت : صَدَق ، سمعتُ عائشةَ تقولُ : « دَف (١٠) ناسُ من أهل البادية حَضْرَةَ الأَضْحَى في زمان النبيّ، فقال النبيّ : ادَّخِرُ والشَلاثِ وتَصَدَّقُوا عِما بَقِي . قالتْ : فلما كان بعد فقال النبيّ : يا رسول الله ، لقدكان الناسُ ينتفعون بضحاياهم ، يُجْمِلُونَ ذلك قيلَ : يا رسول الله ، لقدكان الناسُ ينتفعون بضحاياهم ، يُجْمِلُونَ

<sup>(</sup>۱) كلة « رددت » واضحة في الأصل ومضبوطة بضم الراء وتشديد الدال الأولى ، وكذلك في النسخة المقروءة على ابن جماعة ، وفي به « وردت » وكتب مصححوها بحاشيتها مانصه « قوله وإن وردت ، كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها رددت » . فلا أدرى عن أي نسخة طبعت نسخة بولاق أو صححت !!

<sup>(</sup>٢) فى عـ « فيكفينى » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعض قارئيه تغيير الـكامة إلى هذا عجاولة واضحة .

<sup>(</sup>۳) هنا فی س و ج زیاده « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة « له » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في النسخ الطبوعة زيادة « بن أنس » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ج « عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر » وهو خطأ مطبعي واضح .

<sup>(</sup>٧) فى ــ زيادة « بنت عبد الرحمن » وفى س و ج « ابنة عبد الرحمن » والزيادة ليست فى الأصل ، ولكنها مكتوبة بخط جديد بين السطور .

بالدال المهملة المفتوحة وتشديد الفاء ، أى أتوا ، والدافة : القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد ، كما فى النهاية .

منها الوَدَكُ (۱) ، وَيَتَّخِذُونَ (۲) الأَسْقِيَة . فقال رسول الله : وما ذَاكَ ؟ أو كما قال : يارسول الله ، نَهَيْتَ عن إمساكِ لحوم الضَّحايا بعد ثلاث . فقال رسول الله : إنما نهيتكم من أُجْلِ الدافَّةِ التي دَفَّتْ خَضْرَةَ الأَضْحَى ، فَـكُلُوا و تَصَّدَّقُوا وادَّخِرُوا (۲) » .

٧ ١٥٩ - (\*)وأخبرنا ابنُ عُيينة (\*)عن الزُّهرى عن أبى عُبيْدٍ مَوْلَى ابنِ أَزْهرَ (\*)قال : شهدتُ العيدَ مع على بن أبى طالب ، فسمعتُه يقول :
لا يأ كُلَنَّ أحدُ كَرْ\*)من لحم (٨) نُسُكِهِ بعدَ ثلاثٍ .

٩٠٠ - ( ) أخبرنا ( ٩) الثقة عن مَمْرَ عن الزهرى عن أبي عُبيد

<sup>(</sup>١) « الودك » : دسم اللحم ودهنه ، وقوله « يجملون » بالحيم ، وفي النسخ المطبوعة « يحملون» بالحاء المهملة ، وهو خطأ ومخالف للأصل ، إذ هي فيه بالحيم واضحة وفوق الباء ضمة ، أي إنه من الرباعي « أجل » ، والفعل هنا ثلاثي ورباعي ، يقال : جل الشحم ، من باب نصر ، وأجمله : كلاها بمعني أذا به واستخرج دهنه ، قال في النهاية : « وجملت أفصح من أجملت » .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « ويتخذون منها » ، والزيادة لبست في الأصل ، والكنها مكتوبة . عاشيته بخط جديد ، ويظهر أن كانبها أخذها من الموطأ.

<sup>(</sup>٣) الحديث في الموطأ (٢:٣٦) ، ورواه أيضا الشافعي عن مالك في كتاب اختلاف الحديث (ج ٧ ص ٢٤٦ \_ ٢٤٧ من هامش الأم) ، ورواه أيضا أحمد والشيخان ، كا في نيل الأوطار (٥:٢١٧) .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ ، الثلاث المطبوعة « أخبرنا » بحذف الواو ، وفى س و ج « سفيان بن عينية » وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) أبوعبيد ــ بالتصغير ــ اسمه : سعد بن عبيد الزهرى ، وكان من الفراء وأهل الفقه .

<sup>(</sup>٧) عبث عابث فى الأصل ، فضرب على الكاف والميم ووضع فوقهما رأس خاء صغيرة ، كأنه يشير إلى أنها نسخة ، وهو عمل غير صائب .

<sup>(</sup>A) كلة «لحم» مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط يشبه خطه ، ولست أجزم أنه هو .

<sup>(</sup>٩) في ـ « وأخبرنا » بزيادة الواو ، وفي س و ج «وأخبرني» وكلها مخالف للأصل .

عن على أنه قال: قال رسول الله: « لا يأكلنَّ أحدُكم من لحم (') نُسُكه بعد ثلاث »('').

771 - (\*\*) أخبرنا ابنُ عُيينة عن إبراهيمَ بن مَيْسَرَةَ قال : سمعتُ أَنَسَ بنَ مالكِ يقول : إنّا لَنَذْ بَحُ ماشاء اللهُ (\*)مِن ضحايانا ، ثم أَتَذَوَّدُ بقيَّتُهَا إلى البصرة .

٦٦٢ - قال الشافعي (٥): فهذه الأحاديثُ تجمعُ معاني : منها:

(١) كلمة « لحم » لم تذكر فى النسخ المطبوعة ، ولكنها ثابتة فى الأصل ، وضرب عليها بعضهم إلغاء لهـا ، وإثباتها أولى .

بسهم مربع ما روبه مربع الروس ۱۲۰) من طریق الشافعی ، وقد أبهم الشافعی شیخه الذی رواه له عن معمر ، وهو فی صحیح مسلم (۲: ۱۲۰) من طریق عبد الرزاق عن معمر ، و کذلك رواه أحمد فی المسند عن عبد الرزاق (رقم ۱۱۹۲ ج ۱ س ۱۶۱) ، ورواه الطحاوی فی معانی الآثار (۲: ۳۰۳) من طریق عبد الرزاق أیضا عن معمر ، ورواه أحمد فی المسند عن عجد بن جعفر عن معمر (رقم ۷۸۰ و ۱۱۹۲ ج ۱ س ۷۸ و ۱۱۰) . وهو ثابت من طرق أخرى صحیحة عن الزهری وعن شیخه أبی عبید مولی ابن أزهی ، فی صحیح مسلم (۲: ۱۱۹ – ۱۲۰ و مسند أحمد (رقم ۳۰۵ و ۲۰۰ و ۲۰۸ و ۱۲۷ ج ۱ س ۱۱ و ۲۰۰ و ۲۰۸ و ۱۲۷ ج ۱ س ۱۱ و ۲۰۰

والأثر الذى قبل هذا عن على : قصر به الشافى فلم يرفعه ، أو لعل شيخه سفيان بن عيبنة هو الذى رواه له موقوفا ، وقد رواه مسلم من طريق سفيان بهذا الاسناد مرفوعا .

وقد جاء عن على رواية بالنهى ثم الاذن بالادخار ، رواها أحمد فى المسند ( رقم ١٣٣٥ و ١٣٣٦ ج ١ ص ١٤٥ ) : من طريق على بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على ، وربيعة هذا ذكره ابن حبان فى الثقات ، وأبوه مجهول، فهو إسناد ضعيف .

(۳) هنا فی س و ج زیادة « قال الشافعی »

(٤) قوله «ماشاء الله » مكتوب فى الأصل بين السطور بنفس الخط، وهو ثابت أيضاً فى النسخة المفروءة على ابن جماعة وفى الاعتبار للحازى (ص ١٣١) إذ روى الأثر من طريق الشافعي .

(٥) هذه الفقرات من أول (رقم ٦٦٢) إلى آخر الباب تفلها الحازى في الاعتبار (ص ١٢١ – ١٢٢) من الطبعة المنبرية . أن حديثَ على عن النبيّ في النهي عن إمساكُ لِحُومِ الضحايابعد ثلاثٍ ، وحديثَ عبدِ الله بن واقدٍ ـ : مُو تَفَقِاَنِ (١) عن النبيّ .

من النبيّ ، وأن على أنَّ عبدَ الله بنَ واقدٍ .

النبيِّ لم تَبْلُغُ عليًّا ولا عبدَ النبيِّ لم تَبْلُغُ عليًّا ولا عبدَ اللهِ بنَ واقدٍ، ولو بَلَفَتْهُمَا الرُّخصةُ ما حَدَّنَا بالنّهي، والنهيُ منسوخُ ، وترَكا الرخصةَ ، والرُّخصةُ ناسخةٌ ، والنهيُ منسوخُ لا يستغني سامِمُه عن علم ما نَسَخَهُ (٢) .

منسوخاً، فلم يَذْكره.

٦٦٦ – فقال كلُّ واحدِ من المختَلِفَ يْنِ (٣) بما عَلِمَ .

الله ، وهكذا يجبُ على مَن سَمِعَ (''شيئًا من رسُول الله ، أو ثَبَتَ له عنه ـ: أن يقولَ منه بما سَمِع ، حَتَّى يَعْلَمَ غيرَه (''.

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « متفقان » . وانظر الحاشية رقم (ه) من الصفحة (٣١) .

 <sup>(</sup>٣) في س و ع «عن علم ناسخه» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) يعنى من الفريقين المحتلفين ، وهكذا ضبطت الكلمة في الأصل بفتح الفاء على التثنية وإلا فقد كان يمكن قراءتها بكسر الفاء بلفظ الجمع .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « على كل من سمع » وكلة «كل » لم تذكر في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فلا عذر في خلاف حديث رسول الله لفلد ولا لفيره .

حمد النبيّ بالنهى عن إمساك لحوم الضحايا بعدَ ثلاث ، ثم بالرخصة فيها بعدَ النهى ، عن إمساك لحوم الضحايا بعدَ ثلاث ، ثم بالرخصة فيها بعدَ النهى ، وأن رسول الله أُخبَرَ أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعدَ ثلاث للدَّافّة له : كان الحديث التام المحفوظ أوّلُه وآخرُه وسببُ التحريم والإحلال فيه : حديث عائشة عن النبيّ ، وكان على مَن عَلِمَه أن يصير والإحلال فيه .

عائشة مِنْ أَبْيَنِ ما يُوجَدُ في الناسخ والمنسوخ من السُّنَنِ .

مَّنَ مَنْ الْحَدَيْثُ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحَدَيْثُ يُخَصَّ<sup>(۲)</sup> ، فَيُحفظُ الْحَدِيثُ يُخَصَ<sup>(۲)</sup> ، فَيُحفظُ الْحَرَّا ، بَعْضُهُ دُونَ بَعْضِ ، فَيُحْفَظُ الْحِرَّا ، فَيُودَّدِي كَانَ أُوَّلًا وَلاَيُحْفَظُ الْحِرَّا ، وَيُودَّدِي كَالْ مَا حَفِظُ .

عنه الله عنه الرخصة بعدَها في الإِمساكِ والأكلِ والصدقةِ من للمن الضحايا إنما هي لو احدٍ من معنيين ، لاختلافِ الحالين :

عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وإذا دَفَّت الدافَّةُ ثَبَتَ النهىُ عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وإذا لم تَدِفَّ دافَّة فالرخصة ثابتة الأكل والتزوَّدِ والادّخار والصَّدقة .

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي »

<sup>(</sup>٢) « يخص » ضبطت في الأصل واضحة بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الصاد ، وكذلك كتبت في الاعتبار ، ومع ذلك فقد غيرها الناسخون في نسخ الرسالة ، فكتبوها « يخصر » .

« فَيُشبهُ أَن يَكُونَ إِمَا نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ إذْ كانت الدافَّةُ \_ : على معنى الاختيار، لا على معنى الفرض . وإنما قلتُ يشبه الاختيارَ لقول الله عزَّ وجل في البُدْنِ : ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُنُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ﴾ ، وهذه الآيةُ في البُدْنِ التي يَتطوعُ بها أصحابُها ، لا التي وجبتْ عليهم قبلَ أن يتطوعوا ١، و إنما أكلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن هَدْيه أنه كان تطوُّعا ، فأمَّا ما وجبَ من الهَدْي كله فليس لصاحبه أن يأ كلَّ منه شيئًا، كما لا يكونُ له أن يأكلَ من زكاته ولا من كفَّارته شيئًا ، وكذلك إنْ وجب عليه أن يُحرج من ماله شيئًا ، فأ كلَّ بعضَه فلم يُحرج ما وجب عليه بكاله . وأُحبُّ لمن أهدى نافلةً أن يُطعم البائس الفقير لقول الله : ( فَكُلُوا منْهَا وَأَطْممُوا الْبائسَ الْفَقيرَ) وقوله : ( وَأَطْمِمُوا القاَيْعَ وَالْمُعْرَّ ) القانعُ : هو السائلُ ، والمعتَرُّ : الزائرُ المارُّ بلا وقتِ ، فإذا أَطعمَ من هؤلاء واحداً أو أكثر فهو من المطعمين ، فأَحَبُّ إِلَىَّ مَا أَكْثَرُ أَن يُطْعِمَ ثُلثًا ، و يُهدىَ ثُلثًا ، ويدَّخرَ ثُلثًا ، ويهبطُ به حيثُ شاء ، والضحايا من هذه السبيل ، والله أعلم . وأحيُّ إن كانت في الناس مَخْمَصَة أن لا يَدَّخِرَ =

<sup>(</sup>١) هنا في ـ زيادة « قال » .

 <sup>(</sup>۲) في النسخ المطبوعة « بكل حال » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٣) هذا ما قال الشافعي هنا ، وقال في كتاب [ اختلاف الحديث ] (ص ٢٤٧ – ٢٤٨
 من هامش الجزء ٧ من الأم ) بعد أن ذكر حديث عائشة :

أحدُ من أضحيته ولا من هَدْيه أكثرَ من ثلاثٍ ، لِأَمْ ِ النبيّ صلى الله عليه وسلم في الدافّة » :

وقال الشافعي في اختلاف الحديث أيضا ( ص ١٣٦ \_ ١٣٧ ) :

« و فى مثل هذا المعنى أنّ على " بن أبى طالب خطب الناس ، وعثمان بن عفان محصور" ، فأخبرهم أن النبى " صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وكان يقول به ، لأنه سمعه من النبى ، وعبد الله ين واقد قد رواه عن النبى " ، وغيرها ، فلما روت عائشة أن النبى نهى عنه عند الدّافيّة ، ثم قال : كلوا وتزوّدوا وادّخروا وتصدقوا ، وروّى جابر بن عبد الله عن النبى أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال : كلوا وتزودوا وتصدقوا - : كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول : نَهَى النبي عنه لمنى ، فاذا كان مثله فهو منهى عنه ، و إذا لم يكن مثله لم يكن منهيًا عنه ، أو يقول : نَهَى النبي عنه في وقت ثم أر خص مثله لم يكن منهيًا عنه ، أو يقول : نَهَى النبي عنه في وقت ثم أر خص فيه بعد من رسول الله ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى أو نسَد غه ، فعلم الأول ولم يعلم غيره ، فلو علم أمر رسول الله فيه صار إليه ، إن شاء الله » .

## وجه آخَرُ(١)من الناسخ والمنسوخ

عن ابن أبي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْكُ (٢) عن ابن أبي وَرُنْ عن ابن أبي وَرُنْ أبي سعيد وِنْ عن اللهُ مِن عن عبد الرحمٰن بن أبي سعيد وِنْ عن أبي سعيد وِنْ عن اللهُ مِن عن عبد الرحمٰن بن أبي سعيد وِنْ عن اللهُ مِن عن عبد الرحمٰن بن أبي سعيد وَنْ

أن النهى لمهنى، فاذا وُجدثبت النهى والذى أراه راجحاً عندى:أن النهى عن الادخار بعد ثلاث إنما كان من النبى صلى الله عليه وسلم حلى سبيل تصر ف الدافة ، وأنه تَصَرُف منه \_ صلى الله عليه وسلم \_ على سبيل تصر ف الإمام والحاكم ، فيما ينظر فيه لمصلحة الناس ، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام ، بل يؤخذ منه أن للحاكم أن يأم وينهى في مثل هذا ، ويكون أمر و واجب الطاعة ، لايسَعُ أحداً محالفته ، وآية ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم حين أخبروه عمّا نابهم من المشقة في هذا سألهم : « وما ذاك » ؟ فلما أخبروه عن نهيه أبان لهم عن علته وسبه ، فلوكان هذا النهى تشريعاً عامًّا لذكر لهم أنه كان ثم نسيخ ، أمّا وقد أبان لهم عن العلحة عن العلم أن براها الإمام ، وأن طاعته فيه واجبة . ومن هذا نعلم أن الأمر فيه على الفرض لا على الاختيار ، و إنما هو فرض محدَّد وقت أو بمعتى على الفرض لا على الاختيار ، و إنما هو فرض محدَّد وقت أو بمعتى خاص ، لا يُتَجاوَزُ به مايراه الإمام من المصلحة .

وهذا معنى دقيق بديع ، يَحتاج إلى تأمل ، وبُعْد نظر ، وسَعَةِ اطلاع على الكتاب والسنة ومعانيهما ، وتطبيقُه فى كثيرٍ من المسائل عَسير ، إلا على مَن هَدَى الله .

- (١) في ــ « باب وجه آخر-» وكلمة « باب » ليست في الأصل .
  - (٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
    - (٣) الحديث مضى بهذا الإسناد برقم (٥٠٦) .
- (٤) في ـ زيادة « الحدري » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط جديد .
  - (o) زاد بعض الكاتبين هنا بهامش الأصل كلة « أبيه » بخط حديد .

الحُدْرِيّ قال: «حُبِسْنَا بومَ الخَنْدَقِ عن الصَّلاة ، حتى كان بعدَ المغرب بهَوِيّ من اللّبل ، حتى كُفِينَا ، وذلك (۱) قولُ الله : (وَكَنَى الله المؤمنينَ القِتَالَ (۱)، وَكَانَ اللهُ قَوِيّاً عَزِيزًا ) (۱) قال (۱): فَدَعَا رسولُ الله المؤمنينَ القِتَالَ (۱)، وَكَانَ اللهُ قَوِيّاً عَزِيزًا ) (۱) قال (۱): فَدَعَا رسولُ الله المؤلّ ، فأدره فأقام الظهر (۱) ، فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب ، يُصليها في وقتها ، ثم أقام العشاء ، فصلاها كذلك أيضًا ، قال : وذلك فصلاها كذلك أيضًا ، قال : وذلك قبل أَنْ أَنْزِلَ (۱) اللهُ في صلاة الحوف (فَر جالاً أَوْ رُكُبَانًا ) (۱) ، فعل المنافعي : فلما حَكَى أبو سعيد أن صلاة النبي ما أن أن أن أن أن أن أن يُنْزِلَ في صلاة الحوف (فَر جالاً أَوْ رُكُبَانًا ) ما خَصَرها أبو سعيد ، وحَكَى تأخيرَ الصلواتِ حتى خَر ج من وقتِ إذ حَضَرها أبو سعيد ، وحَكَى تأخيرَ الصلواتِ حتى خَر ج من وقتِ عامّ الخوف .

<sup>(</sup>١) في - « فذلك » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) كلة « قال » لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س « صلاة الظهر» وكلة « صلاة » ليست من الأَصل ولكنها مكتوبة فيه بين السطرين بخط حديد .

<sup>(</sup>٦) في س « وأحسن » وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « ينزل » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب عليه بعض القارئين وكتب فوقه بين السطرين « ينزل » .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ( ٢٣٩ ) . وانظر ماكتبناه على الحديث فيا مضى .

<sup>(</sup>٩) في - «كانت عام الخندق» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ المطبوعة «حتى خرج وقت عامتها » بحذف « من » وهي ثابتة في الأصل ، والمعنى عليها صحيح واضح .

الوقت إن كانت فى حَضَرٍ ، أوعن وقت ِ الجَمْع ِ فى السفَر ـ : بخوف إن الوقت إن كانت فى حَضَرٍ ، أوعن وقت ِ الجَمْع ِ فى السفَر ـ : بخوف إن ولا غير ه ، ولكن تُصَلَّى كما صلَّى رسو لُ الله .

٧٧٧ – والذي أُخَذْنَا به في صلاة الخوف أنَّ مالكاً أخبرنَا (٣)

عن يَزيد بن رُومَانَ عن صالح بن خَوَّات عن من صَلَّى مع رسولِ الله صلاة الخوف يوم ذات الرُّقاع (1): «أنَّ طائفة صَفَّتْ معه ، وطائفة و و جَاه العدوِّ ، فصلَّى بالذين معه ركعةً ، ثم ثَبَتَ قائمًا وأَ تَمُوا لأنفسهم ، ثم أنصر فوا فَصَفُّوا و جَاه ألعدوِّ ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلَّى بهم الركعة التي بَقييَتْ من صلاتِهِ ، ثم ثبت جالسًا وأَ تموا لأنفسهم ، ثم مم بهم » .

مَن سَمِع عَبدَ الله بنَ عُمرَ بنِ حفص عَبدَ الله بنَ عُمرَ بنِ حفص يُخْدِيرُ (٧) عن أخيه عُبيد الله بن عُمرَ عن القاسم بن محمد عن صالح بن خَوَّاتِ بنِ جُبَيْرٍ عن أبيه عن النبيِّ : مثلَه (٨).

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « لحوف » باللام ، وهي بالباء واضحة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) مضى الحديث بهذا الاسناد برقم ( ٥٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « يوم ذات الرقاع صلاة الحوف » بالتقديم والتأخير، ولكن فى ت « خوف » بدون حرف التعريف ، وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) قلنا في مضى : إن «وجاه» بضم الواو وبكسيرها ، وضبطناه كذلك في كل المواضع، ولكنها ضبطت في الأصل هنا بالكسير فقط ، فاتبعناه فيه .

رح) في سـ « وأخبرنا » والواو ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) كتبت فى الأصل « يذكر » ثم ضرب عليها وكتب فوقها « يخبر » والخط واحد ، وقد مضى فيها سبق بلفظ « يذكر » .

 <sup>(</sup>A) في ل زيادة «أو مثل معناه » وليست في الأصل .

٦٧٩ – قال<sup>(١)</sup>: وقد رُوئ<sup>(٢)</sup>أن النبَّ صلَّى صلاةَ الخوفِ على غيرِما حَكَى مالكُ .

مح حروانه الخذنا بهذا دونَه لأنه كان أشبه بالقُرَانِ ، وأَقُوى فَ مَكَايِدة العدوِّ .

مه وَبَمَيْنِ<sup>(۱)</sup> الحجةِ فى (كتاب الصلاة<sup>(۱)</sup>) ، وتَركنا ذِكْرَ مَنْ خَالفَنا فيه وفى غيره من الأحاديث ، لأنّ ما خُولِفْنَا فيه منها مُفْتَرق (۱) فى كُتُبه ِ .

## وجه آخر<sup>(۱)</sup>.

مِنْ نِسَائِكُمُ (^) فَاسْنَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمُ ، فَإِنْ شَهِدُوا مِنْ نِسَائِكُمُ ، فَإِنْ شَهِدُوا

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) فی ۔ « وروی » بحذف « قد ، وهو مخالف للاُصل .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة «وتبيين» بياءين، والـكلمة فى الأصل بياء واحدة وفوقها شدة، ثم غيرها بعض قارئيه ، فقسم الياء نصفين ، وزاد تقطتين ، ونسى الشدة التي تفسد علمه صنعه .

<sup>(</sup>٤) انظر (كتاب صلاة الخوف) فى الأم (١: ١٨٦ ـ ٢٠٣) وانظر كتاب اختلاف الحديث بهامش الأم (٢: ٢٠٦ ـ ٢٢٦) ولست أظن أن الشافعي يشير هنا بقوله: «كتاب الصلاة» إلى هذين الموضعين ، لأنه لم يفصل فيهما الاختلاف ولم يبين الحجة. وأنا أرجح أن «كتاب الصلاة» الذي ذكره هنا كتاب آخر من مؤلفات الشافعي ، لم يقع البنا .

<sup>(</sup>٥) في ت و ج «مفرّق» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٦) فى س و ـ « وجه آخر من الناسخ والمنسوخ » وفى ج كذلك مع زيادة كلة « باب » فى أوله ، وكل ذلك مخالف الأصل .

<sup>(</sup>V) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى قوله : فأعرضوا عنهما» .

َ فَأَمْسِكُوهُنَ ۚ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَامِيلًا . وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآ ذُوهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا يَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا (') .

مه - (۲) فكان حَدُّ الزانِيْن بهذه الآية الحَبْسَ والأذى، حتى أَنزلَ اللهُ على رسوله (۲) حَدَّ الزنا، فقال: (الزَّانِيَةُ والزَّانِيةُ وَالْمُوا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَا وَاللَّهُ الْمُعْمَا وَاللَّهُ الْمُعْمَانِ مِنَ الْمُذَابِ (۲) فَنُسِيخ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةً فَعَلَيْهُ وَ بَسِنَ مَاعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُذَابِ (۲) فَنُسِيخ الحَبْسُ (۷) عَن الزُّنَاة ، وثَبَتَ (۸) عليهمُ الحَدودُ .

المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) - : على فَرْقِ اللهِ عَلَيْمِ نَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) - : على فَرْقِ اللهِ بَيْنَ حَدِّ المماليكِ والأَحْرارِ فَى الرِّنَا، وعلى أَن النصفَ لا يكونُ إلاّ مِن جَلْدٍ ، لأَن الجَلهَ بِعَدَدٍ ، ولا يكونُ مِن رَجْم ، لأَن الرجم إِنْيَانٌ على النفس بلا عَدَدٍ ، لأَنهُ قد يُؤتَى عليها (٥) برَ جَمة واحدةٍ ، وبأَلْفٍ وأَكْثَرَ (١٠٠)، فلا نِصفَ (١١٠)

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١٥ و ١٦) .

<sup>(</sup>۲) هنا فى النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) فى س و ج «رسول الله» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٥) سورة النور (٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء (٢٥) .

<sup>(</sup>٧) ضبط بالرفع في الأصل .

<sup>(</sup>A) فى النسخ الطبوعة « وأثبت » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٩) في النسخ الطبوعة « على نفس المرجوم » بدل « عليها » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) فى ــ « وبأكثر » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١١) في ب « ولا نصف » وهو مخالف للأصل .

لمالا يُعلَمُ بعدَدٍ ، ولا نصفَ للنَّفس فيوَّ تَى بالرَّجم على نصفِ النفسِ (۱).

م الله على نصفِ النفسِ النَّفور : ( الرَّانيةُ وَاحْتَملُ (۱) قولُ الله في سورة النُّور : ( الرَّانيةُ والزَّاني فاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةً جَلْدَةٍ ) ـ : أن يكونَ على جميع الزُّناةِ الأحرارِ ، وعلى بعضهم دونَ بعضٍ ، فاستدللنا بسُنَّة رسولِ الله للنَّاقِ الله وأَتى ـ على مَن أريدَ بالمائة جلدةٍ .

حمد - (٢) أخبرنا عبدُ الوهاب (١) عن يونسَ بن عُبَيْدٍ عن الحسن (٥) عن عُبادَة بن الصّامت (٦) أنّ رسول الله قال : « خُذُوا عَنِّى، خُذُوا عَنِّى ، قد جَعَل الله لَمُ مَن سَبيلاً : البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مائةٍ وتَعَريبُ عامٍ ، والثَّيِّبُ بالثيب جلدُ مائة والرجمُ ».

٧٨٧ - قال (٧٠): فدلَّ قولُ رسولِ الله: «قَدْجَمَلَ اللهُ كَمُنَّ سَبيلا» -: على أن هذا أَوَّلُ ماحُدَّ بِهِ الزُّناة ، لأَن الله يقول (٨٠): (حَتَى يَتَوَفَّاهُنَّ اللَوْتُ أَوْ يَجْمَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) .

<sup>(</sup>۱) انظر مامضی برقم (۳۸۵) .

<sup>(</sup>٢) هنا في س و ج زيادة « قال الشافيم » .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « ويحتمل » والذى فى الأصل « واحتمل » ثم حاول بعض القراء
 فيه تغييرها بالضرب على الألف وإلصاق ياء فى رأس الحاء .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة زيادة « الثقني» وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط حديد . والحديث مضى بهذا الإسناد برقم (٣٧٨) .

<sup>(</sup>٥) في ج «الحسين» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) قوله « بن الصامت » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل .

 <sup>(</sup>V) فى النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للا صل .

 <sup>(</sup>A) فى س «قال» ، وهى فى الأصل « يقول » ثم غيرها بعض الـكانبين فجملها «قال» .

٨٨ - (١) ثُم رَجَم رسولُ الله ماعزاً ولم يَجْـلِدْهُ ، وامرأةَ الاسْلَمِيِّ ولم يَجَـلِدْهُ ، وامرأةَ الاسْلَمِيِّ ولم يَجَلَدْهاَ ، فدلتْ سنةُ رسولِ الله على أنَّ الجَلدَ منسوخ عن الزانِيَيْن الثَّيْبَيْن .

٦٨٩ – قال<sup>(٢)</sup> : ولم يكن بين الأحرار فى الزِّنا فرق <sup>(٣)</sup> إلاّ بالإحصان به .

• ١٩٠ - (\*) و إذ (\*) كان قولُ النبيّ (\*) : « قد جَمَل اللهُ لَهُنَّ سبيلاً ، البكرُ بالبكرِ جلهُ مائةٍ و تغريبُ عام » - : ففي هذا دِلالة على أنه أَوَّلُ ما نُسخ الحبسُ عن الزانيين ، وحُدًّا بعدَ الحبسِ ، وأن كلَّ حَدَّ حَدَّ ما نُسخ الحبسُ عن الزانيين ، وحُدًّا بعدَ الحبسِ ، وأن كلَّ حَدَّ حَدًّ الزانيين فلا يكون (٧) إلاّ بعدَ هذا ، إذ (٨) كان هذا أولَ حَدُّ الزانيين (٩) . الزانيين فلا يكون (٧) إلاّ بعدَ هذا ، إذ (٨) عن ابن شِهاَبِ (١١) عن عُبيد الله

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو زيادة عما فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) فى - « فرق فى الزنا » بالتقديم والتأخير ، وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة « وإذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج «رسول الله» .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل « ولا يكون » . وقد اضطررت لمخالفته واتباع ما فى النسخة المفروءة على ابن جماعة ، لأن الفاء متعينة هنا ، وإلا تقص الـكلام واضطرب المعنى .

<sup>(</sup>A) في س و ج « إذا » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) انظر مامضي برقم (٣٨٠ ـ ٣٨٠) .

<sup>(</sup>۱۰) الحديث أشرنا إليه فيا مضى فى شرح الفقرة (۲۸۲) . وهو فى موطأ مالك (٣: ٢٠) الحديث أشرنا إليه فيا مضى فى الأم (٢: ١١٩) عن مالك ، ورواه فى اختلاف الحديث (٢: ٢٥١) مختصراً عن مالك وابن عينة . ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك (٢: ٢٠١ ـ ٢٧٣ من الطبعة السلطانية) .

<sup>(</sup>۱۱) فى 🗀 « عن الزهرى » وهوهو ، ولكن ماهنا هو الذى فى الأصل 🗟

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن عتبة » ، والزيادة ليست فى الأصل ، ولكنها مكتوبة. بحاشيته بخط جديد ، وهى ثابتة فى الموطأ والأم .

 <sup>(</sup>۲) فى س و ج « وعن زيد بن خالد» وكلة «عن» مكتوبة فى الأصل بين السطرين.
 بغير خطه ، ولم تذكر أيضاً فى الموطأ ولا فى الأم . وفى النسخ الثلاث المطبوعة زيادة.
 « الجهنى » وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ، وثابتة أيضاً فى الموطأ والأم .

<sup>(</sup>٣) في ت « فقال » وهو مخالف اللأصل ، ولكنه موافق لما في الموطأ .

<sup>(</sup>٤) في س « فقال » وهو مخالف للائصل ولكل الروايات الأخرى .

<sup>(</sup>o) «العسيف» بفتح العين وكسرالسين المهملتين وآخره فاء \_ : الأجير .

<sup>(</sup>٦) هكذا ضبطت الكلمة فى الأصل بالرفع ، وله وجه من العربية : أن يكون اسم «أن» ضمير الشأن ، وجملة « على ابنى الرجم » خبرها .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « وبجارية » وهو موافق لما فى الموطأ ، ولـكن الذى فى الأصل.
 « وجارية » ثم ألصق بعض الفارئين شرطة صفيرة فوق رأس الجيم ، لتكون باء الجر ،ولكنه لم ينقطها ! والذى فى الأصل موافق لمافى الأم .

<sup>(</sup>A) « جلد » ضبطت في الأصل بالنصب .

<sup>(</sup>٩) فى س و ج « مائة حلدة » وهومخالف للأصل ولكل الروايات التي أشرنا إليها، والذي فى الموطأ والأم « فأخبرونى أن ماعلى ابنى جلد مائة » الخ ، وبالضرورة تكوة « حلد » هنا مرفوعة ، خبراً لـ « أنّ » .

<sup>(</sup>١٠) في الموطأ والأم « أما والذي » بزيادة « أما » وليست في الأصل هنا .

ينكا بكتاب الله: أمَّا غَنَمُكَ وجاريتُكَ فَرَدُ إليك (١). وجَلَد ابنَه مائةً وغَرَّبَهُ عامًا، وأمَرَ أُنَيْسَ (٢) الأَسْلَمِيَّ أَنْ يأْ تِيَ (٢) امرأةَ الآخرِ، فإن اعتَرفَتْ رَجْها، فاعترفَتْ فَرَجْها » (١).

رَجَمَ يَهُودِيَّ يْنِ زَنْيَا (٧) أخبرنا مالك (٦) عن نافع عن ابن تُمَرَ: « أَنَّ النبيَّ رَجَمَ يَهُودِيَّ يْنِ زَنْيَا (٧) » .

٦٩٣ - قال (٨): فَثَبَتَ جَلْدُ مائةٍ (٩) والنَّفْيُ على البِكرَيْن

٧٤ الزانيين ، والرَّجمُ على الثيبين الزانيين .

عهد أريد البَّيْدِ عنهما الجَلْدُ فقد نُسِخَ عنهما الجَلْدُ فقد نُسِخَ عنهما الجَلْدُ مع الرجم ، وإن لم يكوناً أريداً (١١) بالجلد وأريد به البِكْرَانِ . : فهما مع الرجم ، وإن لم يكوناً أريداً (١١) بالجلد وأريد به البِكْرَانِ .

<sup>(</sup>١) ردّ : أي مردود . وكلة « إليك » بدلها في الموطأ والأم « عليك » .

<sup>(</sup>٢) رسم فى النسخ المطبوعة والموطأ والأم « أنيساً » بالألف ، ورسم فى الأصل كما هنا يدونها ، وهو جائز ، كما شرحناه مراراً .

<sup>(</sup>٣) فى الأم « يغدو» بدل « يأتى » وهو يوافق بعض روايات الحديث ، ولـكنه مخالف للموطأ ولما في أصل الرسالة هنا .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أيضاً أحمد وأصحاب الكتب الستة ، انظر المنتق (رقم ٢٠١٣) ونيل الأوطار (٢٤٩:٧) .

<sup>(</sup>o) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة زيادة « بن أنس » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) هــذا اختصار من الشافعي لحديث رواه مالك في الموطأ (٣: ٣٨ ــ ٣٩) ورواه أيضاً أحمد والشيخان ، انظر المنتق (رقم ٤٠١٩) ونيل الأوطار (٧: ٢٥٦).

<sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو زيادة عما في الأصل .

<sup>(</sup>٩) فى س و ج «جلد المائة» وهو مخالف للأصل . (١٠) فى النسخ المطبوعة «أريد» والألف البتة فى آخر الكلمة فى الأصل، وهو صحيح لان «من» تطلق على الواحد وعلى المتعدد .

<sup>(</sup>١١) في س و ج « أربد » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٢) في م « يخالفان الثيبين » وهو مخالف للأصل .

. ١٩٥ - ورَجْمُ الثيبين بعدَ آية ِ الجَلْدِ : بما رَوَى رسولُ الله عنِ الله . وهذا أشْبَهُ مَعانِيهِ وأوْلاَها بِه عندنا . والله أعلم (١٠) .

## وجه آخَر (۲)

٣٩٦ - (٣) أخبر نامالك (١٠) عن ابن شهاب عن أنس بن مالك (٠): « أن النبي ّ رَكِبَ فرسًا فصُرِعَ عنه ، فجُحِشَ شِقْه الأَيْمَنُ (٢) ، فصلَّى صلاةً من الصلواتِ وهو قاعد ، وصلَّينا (٧) وراء ه قُمُوداً ، فلما انصرف قال : إنما جُعِل الإِمامُ لِيُؤتَمَّ به ، فإذا صلَّى قائماً فَصَلُّوا قيامًا (٨)، وإذا رَفَعَ فارْفَعُوا ، وإذا قال : سمع الله مُ لمن حَمِدَه - :

<sup>(</sup>۱) هنا بحاشية الأصل: « بلغت والحسن بن على الأهوازى وجماعة » ولكن الكلمة الأخيرة لم يظهر منها إلا رأس الجيم ، وأيضا بهامشه مانصه: « بلغ السماع في المجلس السادس » .

<sup>(</sup>۲) فی س « ووجه آخر من الناسخ والمنسوخ » وفی س « وجه آخر من الناسسخ والمنسوخ » و کذلك فی ج و الحكن زاد کلة « باب » و کل هذا مخالف للأصل ، و قد کتب فیه بخط آخر کلة « باب » و نسی کاتبها أن کلة « وجه » مضبوطة فیه بالرفع ، و هوینافی مازاده .

<sup>(</sup>۳) هنا فی س و ج زیادة « قال الشافعی »

<sup>(</sup>٤) فى س و ج زيادة « بن أنس » . والحديث فى الموطأ (١: ٥٥١) ورواه الشافعى فى الأم عن مالك (١:١٠١) وكذلك فى اختلاف الحديث (١: ٩٩) لكنه اختصره فه .

<sup>(</sup>٥) فى - « عن الزهرى عن أنس » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) جحش ــ بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وآخره شين ــ : أى خدش جلده .

<sup>(</sup>٧) ماهنا هو الموافق للأصل والموطأ والأم، وفى س و ج « فصلينا » وهو يوافق مافى اختلاف الحديث .

 <sup>(</sup>A) في أب « فصلوا خلفه قياما » وزيادة « خلفه » مخالفة للأصل وسائر الروايات التي أشرنا اليها .

فقولوا: رَبَّنَا ولكَ الحَمْدُ(١)، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أَجمعونَ (١)» . ١٩٧ – (٦) أخبرنا مالك (١) عن هشام بن عروة (٥) عن أبيه عن عائشة أنها قالت : «صلَّى رسولُ الله في بيته (١) وهو شاك ، فصلَّى جالسًا ، وصلَّى وراء و(١) قوم قيامًا ، فأشارَ إليهم : أن أَجْلِسُوا ، فلما انصرف (١) قال : إنما جُمِلَ الإمام ليُونْ مَمَّ به ، فإذا رَكَع فاركموا ، وإذا رَفَع فارفعوا ، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا (٩) » .

مه حديث أنس ، وإن كان حديث أنس ، وإن كان حديث أنس مُفَسَّرًا وأَوْضَحَ (١١) مِن تفسيرِ هذا .

آ جرنا مالك (۱۲) عن هشام بن عروة عن أبيه : « أنّ رسولَ الله خَرج في مرضِهِ ، فأتَى أبا بكرٍ وهو قائم يصلّي. بالناس ، فاستأخرَ أبو بكرٍ ، فأشار إليه رسولُ الله : أنْ كما أنْت ،

<sup>(</sup>١) فى - « ربنا لك الحمد » بحذف الواو ، وهو موافق لما فى الأم ، وما هنا هو الموافق للأصل والموطأ .

<sup>(</sup> ٣ ) الحديث رواه أيضا أحمد والشيخان ، انظر المنتق ( رقم ١٤٤٤ ) ونيل الأوطار. ( ٣ : ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) الحديث في الموطأ (١: ١٥٥ - ١٥٦).

<sup>(</sup> o ) قوله « بن عروة » لم يذكر فى ـ وهِو ثابت فى الأصل والموطأ .

<sup>(</sup>٦) قوله « في بيته » لم يُذكر في الموطأ .

<sup>(</sup> ٧ ) فى ــ « خلفه » وهو مخالف للأصل والموطأ .

<sup>(</sup> A ) في س و ج « فلما أنصرف إليهم » والزيادة ليست في الأصل ولا في الوطأ .

<sup>(</sup> ٩ ) الحديث رواه أحمد والشيخان ، انظر المنتقى (رقم ١٤٤٣) ونيل الأوطار (٣٠٨).

<sup>(</sup>١٠) كلة «قال» لم تذكر في ـ ، وفي س و ج «قال الشافعي» وكل ذلك مخالف للأصل.

<sup>(</sup>١١) في ــ « أوضح » بدون واو العطف ، وهي ثابتة في الأصل وعليها نتحة .

<sup>(</sup>١٢) هو في الموطأ (١:١٥٦) .

فَجَلَسَ رسولُ الله إلى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكُر يُصَلِّى بَصَلَّةِ وَجَلَسَ رَسُولُ الله ، وكان الناسُ يُصَلُونَ بصلاةً أَبِي بَكُر (١) » .

٧٠٠ – [ وبهِ يأخذُ الشافعيُّ (٢)] .

٧٠١ – قال وذكر إبرهيم النَّخَعِيُّ عن الأسْوَد بن يزيدَ عن عائشة عن رسول الله وأبى بكر : مثل معنى حديث عروة: «أنالنبيًّ صلَّى قاعداً، وأبو بكر قائماً ، يصلِّى بصلاة النبيِّ ، وهم وراءه قياماً (٣)».

أقول: ولم أجده فى الأم ، ولكنه فى اختلاف الحديث بهامش الأم (٧: ٩٩ ـ الله الشافعى هناك: « أخبرنا الثقة يحيى بن حسان أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » فذكر الحديث بمعناه. ولعل السيوطى قصد بقوله « فى الأم » كتاب « اختلاف الحديث » إذ هو من الكتب التى ألفها الشافعى وألحقها أصحابه بكتاب « الأم » .

<sup>(</sup>۱) هــذا الحديث رواه مالك مرسلا (في الموطأ ١٥٦١١) ، قال السيوطي في شرحه : « قال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ، وقد أسنده جاعة عن هشام عن أبيه عن عائشة ، منهم حماد بن سلمة وابن نمير وأبو أسامة . قلت : من طريق ابن نمير أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه ، ومن طريق حماد بن سلمة أخرجه الشافعي في الأم » .

<sup>(</sup>۲) هذه الجلة \_ فيا نرجح \_ من كلام الربيع ، وقد كتبها بخط دقيق بين السطرين ، وكم وكتب أيضاً بخط دقيق بين كلتى « أبى بكر » و « وذكر » كلة « قال » ، ولم ينقط الجلة المزادة ، ولذلك اشتبه الأمر على الناسخين ومصححى النسخ المطبوعة ، فحلوا الكلام هكذا : « وبه نأخذ . قال الشافعي » وأما النسخة المقروءة على ابن جماعة فات فيها مثل ماأثبتنا هنا ، ولكن زاد كاتبها كلة « الشافعي » مرة أخرى بعد كلة «قال» .

<sup>(</sup>٣) فى اختلاف الحديث (ص ١٠٠) بعد حديثه عن يحيى بن حسان، الذى أشرنا إليه:
«وذكر إبرهم عن الأسود عن عائشة عن النبي مثل معناه » فعلقه عن إبرهم كما هنا،
واختصره فى الأم (١:١٥١) لفظا وإسناداً، فذكره معلقا عن عائشة، ثم أشار
إليه مرة أخرى (ص ١٥٦) ولم يذكر إسناده أيضا. وقد رواه الحازمي فى الناسخ
والمنسوخ (ص ٨٣) باسناده موصولا، ثم قال: «هذا حديث صحيح ثابت متفق
عليه ». وهو كما قال، انظر نبل الأوطار (٣: ١٨٣ \_ ١٨٥).
وفي س «قيام» بدل «قياما» وهو مخالف للأصل. وفيها أيضا بعد هذا

٧٠٧ – قال (١): فلما كانت (٢) صلاة الذي في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناسُ خلفه قياماً به استدللنا على أنَّ أمرَه الناسَ (٢) بالجلوس في سقطته عن الفرسِ: قَبْلَ مرضه الذي مات فيه ، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه ، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناسُ خلفه قياماً بناسخة لأنْ يجلسَ الناسُ بجلوس الإمام.

٧٠٣ — وكان في ذلك دَليلُ عِمَا (١) جَاءَتْ بِهِ السنةُ وأجمع عليه

زيادة نصها: «قال الشافعى: أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ، مثل حديث مالك ، وبين فيه : أن قال : صلى النبي صلى الله عليه وسنم قاعداً ، وأبو بكر خلفه قائما ، والناس خلف أبى بكر قيام » . وكتب مصححها بحاشيتها : « سقط هذا الحديث من بعض النسخ » . وهذه الزيادة ليس لهاأصل في كتاب [الرسالة] فلاتوجد في أصل الربيع ، ولم تذكر في النسخة المقروءة على ابن جاعة ولا في غيرها ، ولعلها كتبها بعض الناسخين في حاشية إحدى النسخ التي لم تقع إلينا ، ويكون كاتبها تقلها من اختلاف الحديث أو من غيره من كتب الشافعي ، ببانا لا سناد الشافعي فيه ، لازيادة في المكتاب ، ثم أدخلت فيه خطأ بعد ذلك .

(١) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو تخالف للأصل .

(٢) في ت « فلما كانت هذه » وكلَّة « هذه » زيادة ليست في الأصل ولا في سائرالنسخ ولا حاجة بالكلام إليها هنا .

(٣) في س و ج «على أن أمره الأول الناس» وكذلك في النسخة المفروءة على ابن جاعة ، وفي س «على أن أمره الأول الناس» . والذي في الأصل «على أن أمره الأول الجلوس» ثم ضرب الربيع على كلة «الأول» وكتب فوقها «الناس» بخطه ، فظن من بعده أنه يجمع بين الكلمتين ، وهو غير حيد ، لأن كلة «الأول» هذا لاموضع لها ، لأنة سيقول «قبل مرضه الذي مات فيه» فهذا يغني عن قوله «الأول» . وإيما يريد الشافعي أن يخبر عن أمره الناس بالجلوس أنه كان قبل مرض موته ، فلا يناسب وصفه ابتداء بأنه «الأول» لأنه قد يشير إلى الاستغناء عن الخبر .

(٤) فى الأصل «بمــا» وكذلك فى نسخة ابن جماعة ، وهو صحيح واضح ، ومع هذا فقد غير فى النسخ المطبوعة ، فنى س و ج بدلها « على ما » وفى ـــ « لمــا » ، وكل ذلك خطأ كا هو بديهى .

الناسُ: مِن أَنَّ الصلاةَ قَاعُما إِذَا أَطَاقِها المصلِّى، وقاعداً إِذَا لَمْ يُطِقْ، وأَنْ لِيسَ لَلمطيق القيامَ منفرداً أَن يُصلِّى قاعداً.

٧٠٤ – فكانت سنةُ النبيّ أنْ صَلَّى فى مرضه قاعداً ومَن خلفَه قيامًا ، مع أنها ناسخة لسنّته الأُولَى قبلَها \_ : موافقة سنتَه فى الصحيح والمريض وإجماع الناس : أن يصلِّى كل واحد منهما فرضَه ، كما يصلِّى المريض خلف الإمام الصحيح قاعداً والإمام قامًا .

٧٠٥ – وهكذا نقول : يصلى الإمامُ جالساً (١) ومَن خَلفَه من ٥٧ الأضِعاء قياماً ، فيصلى كل واحد فرضَه . ولو وَكَل غيرَه (٢)
 كانَ حَسَناً .

٧٠٦ – وقد أوْهُمَ (<sup>٣)</sup> بعضُ الناسِ فقال (<sup>١)</sup>: لا يَوُّمَّنَّ أَحدُ النبيّ جالساً ، واحْتَجَّ بحديث ٍ رَوَاهُ منقطع ٍ (<sup>٥)</sup>عن رجلٍ مرغوبِ

<sup>(</sup>١) عبث بعض السكاتبين في الأصل فزاد هنا ، وهو آخر سطر في الصفحة كلة «ويصلي» وهي زيادة خطأ .

<sup>(</sup>٢) فى ــ « ولو وكل الامام غيره » وفى س و ج « ولو استخلف غيره » وكلها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « وهم » بحذف الهمزة من أوله ، وهى ثابتة فى الأصل وفى النسخة المقروءة على ابن جاعة . وكلام أصحاب العاجم يدل على الفرق بين « وهم » و «أوهم» و يوهم أنهما لايكونان بمعنى واحد ، إلا صاحب القاموس ، واستعمال الشافعى هنا يؤيده ، قال صاحب القاموس : « وَهَمَ ، كُو عَدَ وَوَرَثَ ، وَأَوْهَمَ : بمعنى » .

<sup>(</sup>٤) فى ج « وقال » وهو مخالف للاعمل .

<sup>(</sup>٥) كلة «رواه» ثابتة في الأصل بين السطرين بخطه ، وهي ثابتة أيضا في نسخة ابن جماعة. وقوله « منقطع » بالخفض صفة لحديث ، وفي س و ج « منقطعا » بالنصب على أنه حال ، وهو في الأصل بدون الألف ، ثم أصلحه بعض الفارئين فألصق الألف بالدين ، ويظهر أن هذا التغيير قديم ، لأنها كتبت بالنصب أيضا في نسخة ابن جماعة .

الرواية عنه (۱) ، لا يَثْبُتُ (۲) بمثله حجة على أحدٍ ، فيه : «لا يَوُمَّنَّ أَحَدُ بعدى جالسًا (۳) » .

(۱) فى النسخ المطبوعة «مرغوب عن الرواية عنه » وكذلك فى نسخة ابن جماعة ، وكلة «عن » ليست من الأصل ، ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط غير خطه، ولا حاجة اليها فى الكلام ، بل هو صحيح فصيح بدونها ، وقد ضبطت كلة «مرغوب» فى الأصل بكسرة واحدة تحتها ، وهى دليل على إضافتها لما بعدها ، وعلى أن زيادة حرف «عن » خطأ ممن زاده .

(۲) في س و ـ « لاتثبت » بالتاء الفوقية في أوله ، ولكنه بالياء التحتية منفوطة
 واضحة في الأصل .

(٣) هذا الحديث غاية في الضعف ، رواه الدارقطني من طريق جابر الجعني عن الشعبي عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا ، ورواه البيهتي في السنن الكبرى (٣: ٨٠) من طريق الدارقطني ، ثم روى عن الربيع قال : « قال الشافعي : قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة ، وأنه لايثبت ، لأنه مرسل ، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه » . ويريد الشافعي بالرجل جابراً الجعني ، إذ هو ضعيف جداً ، وذكر الحافظ العراقي في طرح التثريب (٢: ٠٤٣) أنه روى أيضاً « من رواية عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشعبي ، ومجالد ضعيف ، وفي السند إليهمن لم يسم، فلا يصح الاحتجاج به » ووقع في طرح التثريب « مجاهد » بدل « مجالد » وهو خطأ مطبعي شنيم .

وقال الشافعي في اختلاف الحــديث (ص ١٠٠ ـ ١٠٢) بعــد أن روى أحاديث الياب :

« فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى إلا بما يجبُ علينا مِن أن نصيرَ إلى الناسخ . الأولى كانت حقّاً في وقتها ثم نُسِخَتْ ، فكان الحقّ في نسخها . وهكذا كلّ منسوخ : يكونُ الحقّ مالم ينُسَخْ ، فإذا نُسِخَ كان الحقّ في ناسخه . وقد رُوى في هذا الصنف شيء يغلطُ فيه بعضُ مَن يَذهبُ إلى الحديث ، وذلك : أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى من سعيد عن أبى الرُّير عن حابر : أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض ، فصلى جالساً وصافوا خلفه جلوساً . أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أن أسيند بن حُضير فعل ذلك . قال الشافعي : وفي هذا مايدُلُ على أن الرجل يعلمُ الشيءَ عن رسول الله ، لايعه خلافة عن رسول الله ، لايعه خلافة عن رسول الله .

فيقولُ بِمَا عَلِمَ ، ثُمَ لايكونُ في قوله بمَا عَلَمَ وَرَوَى حَجَةٌ عَلَى أَحَدِ عَلَمَ أَن رَسُولَ الله قال قولاً أو عمل عملاً يَنْسَخُ العمل الذي قال به غيرُهُ وعَلَمَهُ ، كما لم يكن في رواية من رَوى أن النبيَّ صلى جالساً وأمر بالجلوس ، وصلى حابرُ بن عبد الله وأسيَدُ بنُ الحُضَيْر وأمرَ هما بالجلوس وجُلوسَ مَن خلفهما \_ : حجة على مَن عَلم مِنْ رسول الله شيئاً يَنسخُه . وفي هذا دليل على أن علم الخاصَّة يوجد عند بعض ، ويَعْزُبُ عن بعض ، وأنه ليس كملم العامة الذي لايسَعُ جَهلُه . ولهذا أشباهُ كثيرةٌ . وفي هذا دليل على مافي معناه منها » .

وقال الحافظ ابن حبان في صحيحه ، فيا نقله عنه الزيامي في نصب الراية ( 1 : ٢٤٨ الممام طبعة الهند ) بعد أن نقل عنه أنه روى حديث الأمر بالصلاة قاعداً خلف الامام إذا صلى قاعداً : « وفي هذا الخبر بيان واضح أن الامام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً ، وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد \_ بالفاف \_ ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا باسناد متصل ولامنقطع ، فكان إجماعا، والإجماع عندنا إجماع الصحابة ، وقدافتي به من التابعين جابر بن زيد ، ولم يرو عن غيره من التابعين خلاف في الأمة المغيرة بن مقسم \_ بكسر إجماعاً من التابعين أيضا . وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم \_ بكسر المي وسكون الفاف وفتح السين الهملة \_ وأخذ عنه حماد بن أبي سليان ، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة ، ثم عنه أصحابه . وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجمعني عن الشعبي : قال عليه السلام : لايؤمن أحد بعدى جالساً . وهدذا لو صح إسناده عن الشعبي : قال عليه السلام : لايؤمن أحد بعدى جالساً . وهدذا لو صح إسناده لكان مرسلا ، والمرسل عندنا وما لم يرو سيان » . ونقل الحافظ العراقي في طرح التثريب ( ٢ : ٣٣٣ \_ ٢٣٣ ) عن ابن حبان نحو هذا الكلام .

ولست أرضى من ابن حبان ادعاءه الاجاع ، كلة مرسلة لاحجة لها ، كما قال الشافعي في اختلاف الحديث (ص ١٤٣): « « ولا يُنسَبُ إلى ساكت قولُ قائل ولا عملُ عاملٍ ، إنما ينسب إلى كلِّ قولُه وعملُه ، وفي هذا مايدلُّ على أن ادِّعاء الإجماع في كثير من خاصِّ الأحكام ليس كما يقولُ مَنْ يَدَّعيه ». وهذه المسئلة \_ في صلاة المأموم خلف الامام القاعد \_ من أدق مسائل الحلاف ، وهذه المسئلة \_ في صلاة المأموم خلف الامام القاعد \_ من أدق مسائل الحلاف ،

٧٠٧ – قال (١): ولهذا أشباه في الشنة من الناسخ والمنسوخ .
 ٧٠٨ – وفي هذا دِلالة على ما كان في مثل معناها ، إن شاء الله .

## ٧٠٩ – وكذلك له أشباهُ في كتاب الله ، قد وصَفنا(٢) بعضَها

وللعلماء فيها أقوال مختلفة ، وأبحاث مستوعبة ، فيها خطأ وفيها صواب ، لبس المقام هنا مقام تفصيلها ، وانظر في ذلك طرح التثريب للحافظ العراقي (٢ : ٣٣٣ ـ ٣٤٦) ونصبالرانة للزيلمي (١: ٢٤٥ \_ ٢٤٩ من طبعة الهند) والمحلي لابن حزم وتعليقنا عليه (٣: ٨٥ ـ ٧٢) ونيل الأوطار للشوكاني (٣: ٢٠٧ ـ ٢١٢) وغيرذلك . والصحيح الراحج عندنا ماذهب إليه أحمد بن حنيل، من أن الإمام إذا صلى جالساً لعذر وحب على المأمومين أن يصلوا وراءه حلوساً ، على حديث أنس وعائشة ، اللذين مضيا برقبي (٦٩٦ و ٦٩٧) وأن دءوي النسخ لادليل عليها ، بل هذا الحكم محكم. ومما قلما فى ذلك فى تعليقنا على المحلى : « ودعوى النسخ يردها سياق أحاديثُ الأُمر بالقعود وألفاظها ، فإن تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد ، مع الانكار عليهم بأنهم كادوا بفعلون فعل فارس والروم .. : يبعد معهما النسخ ، إلا إن ورد نصّ صريح يدل على إعفائهم من الأمر السابق ، وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت ، وهيهات أن يوجد هذا النصُّ ، بل كل مازعموه للنسخ هو حديث عائشة ــ أعنى في صلاة النبي في مرض موته مع أبي بكر \_ ولا يدل على شيء مما أرادوا . ثم إن في الأحاديث التصريح بايجاب صلاة المأموم قاعداً ، مع النص على أن هذا بناء على أن الإمام إنمــا حمل لوَّتم به ، ولا يزالالامام إماماً ، والمأموم ملزماً بالائتمام به في كل أفعال صلاته ، وأمرنا بعدم الاختلاف عليه ، لأنه حنة للمصلين ، ولا اختلاف أكثر من عدم متابعته في أركان الصلاة . ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليهوسلم جعل اتباع الامام في الجلوس إذا صلى حالساً ... : من طاعة الأئمة الواحية دائمًا ، إذ هي من طاعة الله ، فقد روى الطبالسي (رقم ۲۵۷۷) والطعاوي من طريقه (۲: ۲۳۵) عن شعبة عن يعلي بن عطاء قال : سمعت أبا علقمة يمدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ، ومن عصى الأمير نقد عصائر ، فإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً . الحديث . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرج الشيخان أوله . وهذا قوى في ردّ دعوى النسخ . والحمد لله على توفيقه » .

(١) كلة «قال» لم تذكر فى س . وفى س وج « قال الشافعي » وكلها مخالف للأصل . (٢) فى س و ج « وضعنا » وهو مخالف للأصل . ٧١٠ – قال<sup>(٣)</sup>: فقال<sup>(١)</sup>: فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دِلاَلة فيها على ناسخ ولا منسوخ ، والحجة فيما ذهبت إليه منها دونَ ما تَركت .

٧١١ – (٥) فقات له: قد ذكرتُ قبلَ هذا(١): أن رسولَ الله صلَّى صلاة الخوف يومَ ذاتِ الرِّقَاعِ ، فصَفَّ بطائفة (٧) ، وطائفة في غيرِ صلاة بإزَاء العدو ، فصلَّى بالذين معه ركعة وا تَمُوا لأنفسهم ، ثم انصر فو ا فوقفو ا بازاء العدو ، وجاءت الطائفة الأُخرى فصلَّى بهم الركعة التي بقيت عليه (٨) ، ثم ثبت جالسًا وأتمو الأنفسهم ، ثم سَلَّم بهم .

٧١٧ – قال(٩) : ورَوَى ابنُ تُحمر عن النبيّ : أنه صلَّى

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعـــة « فى كتاب أحكام الفران والسنة ». وكلة «كتاب » لبست فى الأصلولكنها مكتوبة فى حاشيته بخط آخر جديد، وكذلك لم تذكر فى نسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٢) فى 🗀 « موضعه » وفى ج « مواضعها » وكلاهما مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى س و ج « قال الشافعي » والزيادة ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) كلة « ففال » لم تذكر في س .

<sup>(</sup>٥) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) هو حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الحوف يوم ذات الرقاع ، وقد مضى فى ( ٥٠٠ و ٥١٠ ) . وما هنا ليس لفظ الحديث ، وإنما هو من كلام الشافعي تلخيصاً له .

<sup>(</sup>V) فى ــ «فصفت طائفة » وفى س و عج «فصف بطائفة خلفه » وكله مخالف للأصل.

<sup>(</sup>A) في س و ج « عليهم » وهو خطأ وخلط ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) كلمة « قال ، لم تذكر في ب ، وفي س و ج « قال الشامعي » وكله خلاف للأصل .

صلاة الحوف خلاف هـ ذه الصلاة في بعض أمرها ، فقال (1) : صلى ركعة بطائفة ، وطائفة يننه و بين العدو ، ثم انصرفت الطائفة التي وراء ه ، فكانت (٢) بينه و بين العدو ، وجاءت الطائفة التي لم تُصَلِّ معه (٢) ، فصلًى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاته ؛ وَسَلَم ، ثم انصرفوا فَقَضَو المعاً (١) .

٧١٣ – قال (°): ورَوَى أَبِو عَيَّاشِ الزُّرَقِیُّ ( َ أَنَّ النبِيَّ صلَّى يومَ عُسفانَ (٢) ، وخالدُ بنُ الوَليد بينه وبين القبلة ، فصفَّ بالناس معه معً (٨) ، ثم ركعَ وركعوا معًا (٩) ، ثم سَجَد فسجدتْ معه طائفة " ،

<sup>(</sup>۱) تقدم بعض حدیث ان عمر ، ولم یسق لفظه کله هناك فی (۱۳، و ۱۶، ) والذی هنا لیس لفظ الحدیث ، وإیما هو من لفظ الشافعی روایة بالمعنی

 <sup>(</sup>۲) في ب « وكانت » ورسم الكلمة في الأصل يحتمل الفراءة بالوجهين .

<sup>(</sup>٣) « تصل » رسمت فى الأصـل « تصلى » باثبات الياء ، وهو جائز على وجه . وكلة « معه » كتبت فيه بين السطرين بخط يشبه خطه ، ولا أجزم بذلك ، وهى ثابتة في سائر النسخ .

<sup>. (</sup>٤) في س « فصفوا » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) كلة « قال » لم تذكر في ـ ، وفي س و ج «قال الشافعي » وكله خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٦) «عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء التحتية وآخره شين معجمة ، و « الزرق » بضم الزاى وفتح الراء . وأبوعياش هذا أنصارى ، شهد أحداً وما بعدها ، واختلف في اسمه ، وعرف بكنيته .

<sup>(</sup>۷) « عسفان » بضم العين وسكون السين المهملتين ، وهى على مرحلتين من مكة على طريق المدينة ، وانظر تاريخ ابن كثير ( ٤ : ٨١ ـ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>A) في م « فصف الناس معه » بحذف الباء وحذف « معًا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) في س « وركموا معه معا » بزيادة « معه » وليست في الأصل ، والكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر .

وحَرَسَتْهُ طَائْفَةُ ، فلما قام من السجود سَجَد الذين حَرَسُوه (١) ، ثم قاموا في صلاته (٢) » .

٧١٤ – وقال جابر موريباً من هذا المعنى (").
 ٥١٧ – قال (١): وقد رُوى مالا يَثْبُتُ مثلُه بخلافِها كلِّها.

(۱) فى س و ج «حرسوا» والذى فى الأصل «حرسوه» ثم تصرف فيها بعض الكاتبين فغير الهاء إلى ألف، وهو تلاعب من غير دليل.

(٢) في ـ و جج « صلاتهم » وهو خطأ ومخالف للأصل.

وحديث أبى عياش هذا أشار اليه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث ( ص ٢٢٠) باختصار ، فلم يذكر إسناده ولا لفظه كله . ورواه في الأم ( ١ : ١٩١) قال : ه أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبى عياش الزرق قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان ، وعلى المصركين يومئذ خالد بن الوليد ، وهم بينه وبين القبلة ، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصففنا خلفه صفين ، ثم ركم فركعنا ، ثم رفع فرفعنا جميعا ، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه ، فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم ، ثم سلم الذي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم » . وهذا السياق يدل على أن ماذكره الشافعي هنا في الرسالة بدون إسناد إعما هو حكاية منه لمعني الحديث ، لارواية للفظه .

والحديث رواه أحمد في المسند ( ؟ : ٥ ٥ — ٦٠ ) مطوّلا ، عن عبد الرزاق عن الثوري عن مصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي ، فذكره مفصلاً في وصف الصلاة ، وقال في آخره : « فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين : مرة بعسفان ، ومرة بأرض بني سلم » . ثم رواه عقيبه عن مجك بن جعفر عن شعبة عن منصور با سناده .

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( رقم ١٣٤٧ ) عن ورقاء عن منصور ، ورواه أبو داود السجستاني في سننه ( ١ : ٧٧٤ — ٤٧٨) عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحيد أعن منصور ، ورواه النسائي ( ١ : ٢٣٠ — ٢٣١) من طريق شعبة ومن طريق عبد العزيز بن عبد الصمد : كلاهما عن منصور بإسناده . وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ ، بعد أن أشار إلى طرق هذا الإسناد \_ : « وهذا إسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجه واحد منهما » ، وهو كما قال .

(٣) الحديث عن جابر رواه الثانعي في الأم (١: ١٩١) عن ابن عيبنة عن أبي الزبير عن جابر بعد حديث أبي عياش الزرقي ، ولم يذكر لفظ حديث جابر ، وأشار اليه في اختلاف الحديث (ص ٢٢٥) بدون إسناد . ورواه أيضا أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي . انظر نيل الأوطار (١: ٥ – ٦) وتاريخ ابن كثير (١: ٨١ – ٨٨) (٤) كلة « قال » لم تذكر في س ، وفي س و ج « قال الشافعي » وكله مخالف للأصل .

٧١٦ – فقال(١) لى قائل : وكيف صِرْتَ إلى الأُخذِ بصلاة النبيِّ يومَ ذات الرِّقاع دونَ غيرِها ؟

٧١٨ — قال: وما هو؟

٧١٩ – قلتُ : كان رسولُ الله في ألف وأربعمائة ()، وكان خالدُ بن الوليد () في مائتين ، وكان منه بعيداً في صحراء واسعة ، لا يُطْمَعُ فيه (١) ، لقلة من معه ، وكثرة مَن مع رسولِ الله ، وكانَ الأُعلَبُ منه أنه مأمونُ على أن يَحْمِلَ عليه ، ولو حَمَل مِن بين يديه رآه ، وقد حُرِسَ منه في السجود ، إِذْ (٧) كان لا يَغيثُ عن طَرْ فِهِ .

٧٢٠ – فاذا كانت الحالُ بقلّة المدوِّ وبُمْدِهِ ، وأَن لاَّحائلَ دونَهُ يَستُرُه ، كما وصفتُ \_: أَمَرْتُ بصَلاة الخوف هكذا

<sup>(</sup>١) في م « قال » وهو مخالف للأصل.

<sup>:(</sup>٢) هنا في س و عج زيادة « قال الشافعي » . ·

<sup>(</sup>٣) في م « قلت » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٤) رسمت في الأصل « وأربع مائة » .

<sup>(</sup>٥) « بن الوليد » لم يذكر في ب

<sup>(</sup>٦) « يطمع » مصبوطة في الأصل بضم الياء ، على البناء للمجهول ، والضمير في «فيه » عائد إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي ب « به » بدل « فيه » وهو مخالف للأصل . والضمير في « معه » الآتية : راجع إلى خالد .

<sup>(</sup>V) في س و ب «إذا » وهو مخالف للأصل .

٧٢١ - قال: فقال(١): قد عرفتُ أنّ الرواية في صلاة (١) ذات الرِّقاع لا تُخالِفُ هذا ، لاختلاف الحالين ، قال(٢): فكيف خالفتَ حديث أن عمر ؟

٧٢٧ – فقلتُ (١) له: رَواه عن النيّ (٥) خَوَّاتُ بنُ جُبَير ، وقال سَهِلُ بنُ أَبِي حَثْمَةً بقريب من معناه ، وحُفظ عن على بن أبي طالب أَنَّهُ صَلَّى صَلَّاةً الْحُوفُ لِيلَةَ الْمَرِيرُ (١) كَمَّا رَوَى خَوَّاتُ بِنُ جُبِيرٍ (٧) عَن الني (٨) ، وكان خوَّاتْ مُتَقَدِّمَ الصُّحْبِةِ والسَّنِّ .

٧٢٣ – فقال (٩): فهل مِن حُجَّةٍ أَكْثُرُ مِن تقدُّم صحبتِه ؟

<sup>«</sup> قال الشافعي: فقال » وهو مخالف للأصل. وفي س كذلك (١) في ع ولكن بحدف « فقال » وهو خطأ ، لأن ماسيًّا تى كلام المعترض المناظر للشافعي .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة كلمة « يوم » وهي مرادة قطعا ، وحذفت للعلم بها ، إذ لم تذكر فى الأصل ، ولكن كتبها كاتب بين السطرين بخط آخر . (٣) كلة « قال » ثابتة فى الأصل ، ولم تذكر فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) في ب « قلت » وهو مخالف الأصل.

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة « عن رسول الله صنى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٦) «الهريرَ» بفتح الهـاء وكسر الراء ، وليلة الهرير : من ليالى صفين بين على ومعاوية ، ويقال لهـا « يوم الهرير » أيضا ، وانظر تفصيل حكايتها في تاريخ الطبرى ( ج ٦ ص ٢٣ وما بعدها ) وفى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحــديد (ج ١ ص ١٨٣ ــ ۲۰۷ و ۲۷۹ ـ ۵۰۶ ) . وكان في الجاهلية يوم آخر يسمى «يوم الهرير » ، كان بين بكر بن وائل وبني تميم .

<sup>(</sup>V) فی س «کما روی صالح بن خوات بن جبیر » وفی ج «کما روی صالح بن خوات » وفي ب « كما روى صالح » ففط، وكل ذلك مخالف للأصل، وهو خطأ أيضاً ، وإنكان الحديث مروياً حكماً مضى فى رقم (٥٠٩ه و١٠٥)\_من طريق صالح بن خوات ، لأن الشافعي نسب الحــديث في أول الــكلام إلى راويه الصحابي خوآت ، ثم سيقول عقب ذلك : « وكان خوات متقدم الصحبة والسنّ » فلا معنى مع هذا السياق لنسبة الحديث إلى صالح ، وهذا الخطأ تبع فيه الناسخون أحد الذين قرؤًا فى الأصل ، إذ زاد فيه بين السطور « صالح بن » .

<sup>(</sup>A) قوله « عن الذي " » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة « قال » وهو مخالف للأصل .

٧٢٤ – فقلتُ (١): نَعَم ، ماوصفتُ فيهمنَ الشَّبَه بمعنى كتابِ الله. ٧٢٠ – قال: فأننَ نُو افقُ كتابِ الله (٢) ؟

٧٢٦ – قلتُ : قال الله : (وإذَا كُنْتَ فِيهِمْ " فَأَقَمْتَ كَلْمُمُ الله : (وإذَا كُنْتَ فِيهِمْ " فَإِذَا سَجَدُوا السَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فإذَا سَجَدُوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيَصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَنْ وَرَائِكُمْ ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمَ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو " تَغْفُلُونَ مَعَكَ ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو " تَغْفُلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ، وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم وَرُخْتَى أَنْ تَضَعُوا عَلَيْكُمْ وَأَنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم وَرُخْتَى أَنْ تَضَعُوا عَلَيْكُمْ وَأَنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم وَرُخْتَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ، وَخُذُوا حِذْرَكُ (١) .

٧٢٧ – وقال : (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ (٥) فَأَقِيمُوا ، الصَّلاَةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (٢) يعنى ـ واللهُ أَعْلَمُ ـ : فَأَقيموا الصلاة كما كنتم تُصَلُّون في غيرِ الخوفِ .

٧٢٨ - (٧) فلمّ ا فُرَّقَ اللهُ بين الصّلاة في الحوف وفي الأَمْنِ، حِياطَةً لأهل دينه أن يَنَالَمْهُم عدوُهم غِرَّةً \_ : فَتَمَقَّبْنَا حديثَ خوَّاتِ بن جبيرٍ (١) والحديث الذي يُخالفه، فوجدنا حديث خوّاتِ بن جُبيرٍ (١)

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « قلت » والفاء ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في س « في كتاب الله » وكلمة « في » مكتوبة محشورة في الأصل بين الكلام بخط آخر ، وهي ثابتة في نسخة ان جماعة وعليها علامة « صح » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « قرأ إلى قوله : خذوا حذركم » .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (١٠٢).

<sup>(</sup>o) في الأصل إلى هناء ثم قال « الآلة» .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء (١٠٣).

<sup>(</sup>V) هنا في ش و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) « بن جبير » في الموضعين لم يذكر في ...

أُوْلَى بِالْحَرْمِ فِي الْحَذَرِ منه ، وأَحْرَى أَن تَتَكَافَأُ الطَّائفتان فيها(١) . ٧٢٩ – وذلك أَنَّ الطائِفَةَ التي تُصَلِّى مع الإِمام أَوَّلاً محروسة بطائفةٍ في غير صلاةٍ ، والحارسُ إذا كان في غير صلاةٍ كان مُتفَرِّغًا مِن فرض الصلاةِ ، قائمًا وقاعداً ، ومنحرفًا يمينًا وَشِمالًا ، وحاملًا إِنْ مُجِل عليه ، ومتكاماً إنْ خَاف عَجَلَةً من عــــــــــدوّه ، ومقاتِلاً إن أمكنته فرصة "، غيرَ مَحُولٍ بينه وبين هذا في الصلاة ، ويخفِّفُ الإمامُ بمن مُعه الصلاةَ إذا خاف مُملَّةَ العدوِّ : بكلام الحارس .

٧٣٠ – قال(٢): وكان الحقُّ للطائفتين معاً سواءً ، فكانت الطائفتان في حديث خوّاتٍ (٢) سواءٍ، تَحْرُسُ كُلُّ واحدةٍ (١) من الطائفتين الأخرى ، والحارسةُ خارجةٌ من الصلاة ، فتكون الطائفةُ فَحَرَسَتُهَا خَايَّةً من الصلاة ، فكان هذا عدلاً بين الطائفتين .

٧٣١ – قال(٥): وكان الحديثُ الذي يخالفُ حديثَ خوّاتِ بن جُبيرِ (٢) على خلاف الحَذَرِ ، تَبِحْرُسُ (٧) الطائفةُ الأُولى في ركعةِ ، ثُمُ تَنصرُفُ المحروسةُ قبلَ تُكُمِلُ الصلاةَ (١٠) ، فتَحْرُسُ ، ثم تصلَّى

١) « فيها » يمنى : في الصلاة . ويظهر أن هــذا لم يتضح لبعض القارئين في الأصل ، فظنوا أن الضمير راجع إلى الحذر ، فضرب واحد منهم على كلة « فيها » وكتب فوقها بحط آخر كلة « فيه » وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة ، وَالَّذَى فَىالأَصل هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) في س و ج « قال الشانعي » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في س و ج زيادة « ين جبير » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ت «كُلُّ طَائَفَة » وَهُو مُخَالِفُ للأَصَلُّ .

<sup>(</sup>o) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) لفظ « بن جبير » لم يذكر في س و ج وهو ثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٧) • تحرس » منقوطة في الأصل بنقطتين فوق أولها وأخربين عمَّته ، لتقرأ بالياء والتاء ..

 <sup>(</sup>A) فى النسخ المطبوعة « قبل أن نكمل الصلاة » وزيادة « أن » لبست من الأصل »

الطائفةُ الثانيةُ محروسةً بطائفةٍ في صلى الله مَ يَقْضِيانِ جَمِيمًا ، لا حارسَ لهما ، لأنه لم يَخرِجْ من الصلاة إلاّ الإِمامُ ، وهو وحدَه ، ولا مُغْنِي (١) شبئًا ، فكانَ هذا خلافَ الحَذرِ والقوّةِ في المكيدة .

سس – ووجدتُ الله ذَكر صلاة الإمام والطائفتين معاً ، ولم يَذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء ، فدل ذلك على أن حال الإمام ومَن خلفَه ، فى أنهم يَخرجون من الصلاة لاقضاء عليهم – : سوام (١) .

والذى فيه صحيح ، على بعض لغات العرب ، وهو حذف « أن » الناصبة وإبقاء عملها ، وقال البصريون : إنه شاذ ، وذهب الكوفبون وبعض البصريين إلى أنه يقاس عليه ، وأجازه الأخفش بشرط رفع الفعل . انظر التصريح شرح التوضيح (٢ : ٥٤٥) والانصاف لابن الأنبارى (ص ٢٣٧ \_ ٢٣٥) والفعل هنا «تكمل» لم يضبط في الأصل ، لابالرفع ولا بالنصب ، فلذلك ضبطناه بالوجهين على الاحتمالين ، وإن كان نصبه عندنا أرجع .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « لاينني » بحذف الواو ، وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) « فرق » ضبطت فى الأصل بفتح الفاء وتشديد الراء . وفى س و مج « قد فرق »
 وزيادة « قد» مخالفة للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى ـ و س « لئلا » وهى فى الأصل « أنلا » واضحة ، ثم ضرب عليها بعض القارئين وكتب فوقها بحط آخر « لئلا » وما فى الأصل صحيح صواب . وفى ج « لأن ينال » وهو خطأ وخلط فى المعنى غريب .

<sup>(</sup>٤) عبث بعض القارئين في الأصل ، فكتب في حاشيته بجواركاة « سواء » على يمينها : كلة «فيه» لتقرأ «فيه سواء » وهوتصرف ينافي الأمانة ، ويدل على جهل فاعله .

٧٣٥ — قال الشافعي : فقال : فهل للحديث الذي تركت وجه في عير ما (٢) وَصَفْت ؟

٣٦ – قلتُ (") : نعم ، يَحتَملِ أَنْ يَكُونَ لِمَّا جَازَ أَنْ يُصَلَّى (") صلاةُ الخوف على خلافِ الصلاةِ في غير الخوف : جاز لهم أَنْ يُصلُّوها كيفَ ما تَيَسَّرَ لَهُمُ ، وبِقَدْرِ حالاتِهم وحالاتِ العدق ، إذا أَكْمَلُوا العَدَدَ ، فاختلف (") صلاتُهم ، وكأها مُجْزيَّة عنهم (") .

## وجه آخَرُ من الاختلاف(٢)

٧٣٧ – قال الشافعي : قال (٨) لي قائل : قد اختُلفَ في التشهيُّدِ ، فرَوَى ابنُ مسعودٍ عن النبيّ : « أنه كان يُعلّمهم التشهيُّدَ كما يُعلّمهم

<sup>(</sup>۱) حنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) « غير » مضبوطة في الأصل بالنصب .

<sup>(</sup>٣) في س و ج « نقلت» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) « يَصلى » ضبطت فى الأصل بضم أولها ، ووضع فوقه نقطتان وتحته نقطتان ، ليقرأ باليا. وبالتاء .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة « فاختلفت » وهو مخالف للأصل ، والذى فيه صحيح . قال الله تعالى في سورة الأنفال (٣٥) : «وَمَا كَانَصَلاَتُهُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّامُكَا ۗ وَتَصْدَيّةً » .

<sup>(</sup>٦) هنا بحاشية الأصل « بلغ » . « بلغ السماع في المجلس السابع » .

<sup>(</sup>V) في ج زيادة كلة « باب » في أول العنوان ، وليست في الأَصل .

<sup>(</sup>A) فى س و ج « فقال » وفى ب « وقال » وكل مخالف للأصل .

السُّورةَ من القُرَان » فقال في مُبتَدَاهُ (١) ثلاث كلماتٍ : « التحياتُ لله »(٢) . فبأَىِّ النَّسُهُدِ أَخَذْتَ ؟

٧٣٨ - فقلتُ : أخبرنا مالك (٣) عن ابن شهاب عن عروة و عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنّه سمع عمرَ بن الخطاب يقولُ على المنبر ، وهو يُعلّمُ الناسَ التشهد ، يقولُ : قولوا : « التحياتُ لله ، الزاكياتُ لله ، الطيبّاتُ (١) الصّالَوَ الله ، السلامُ عليك أيّها النبي ورحمةُ الله وبركاتُه ، السلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين ، أشهدُ أن لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ، وأشهدُ أنَّ محداً عبدُه ورسولُه » .

٧٣٩ - قال الشافعى : فكان هذا الذي عَلَمَنَا مَنْ سَبَقَنَا بالعلم من فُقهائنا صِغارًا ، ثم سمعناهُ باسناد (٧ وسمعنا ما خَالفَه (٨) ، فلم نسمع إسنادًا في التشهد \_ يُخَالِفُهُ ولا يُوافقُه \_ : أَثْبَتَ عندنا منه ، وإن كان غيرُه ثابتًا .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ المطبوعة « مبتدئه » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ويصح قراءته بتسهيل الهمزة ، ويصح أيضاً باثباتها وكسرها ، إذا كان على رأى من يكتبها على الألف في هذه الحال .

<sup>(</sup>٢) لفظ التشهد من رواية ابن مسعود معروف ، وقد رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة. وانظر نيل الأوطار (٧: ٣١٢) و نصب الراية (١: ٤١٩ ــ ٤٢٠ من طبعة مصر ) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث في الموطأ (١: ١١٣) . وقال الزيلعي في نصب الراية (١: ٤٢٢) :
 « وهذا إسناد صحيح » .

<sup>(</sup>٤) في س و ع زيادة « بن الزبير » وايست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) «عبد » بالتنوين ، و « القارى » بتشديد الياء ، نسبة إلى قبيلة «القارة بن الدبش» وهم مشهورون بجودة الرمى .

<sup>(</sup>٦) في س و ج زيادة « لله » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « باسناده » بزيادة ها، الضمير ، وليست فى الأصل ، ولكنها مزادة فيه فوق السطر .

<sup>(</sup>A) و س و ج « يخالفه » والياء ملصقة بالخاء في الأصل ظاهرة التصنع ومن غيرنقط.

٧٤٠ – فكان (١) الذي نَذْهبُ إليه أنَّ عمرَ لا يُعَلِّمُ الناسَ على المنبر بين ظَهْرَانَى أصحابِ رسولِ الله \_: إلاَّ علَى (٢) ماعَلَمهم النبيُّ . المنبر بين ظَهْرَانَى أصحابِ رسولِ الله \_: إلاَّ علَى (٢) ماعَلَمهم النبيُّ . المنبور بين ظَهْرَانَى النبيَّهُ النبيَّهُ النبيَّهُ النبيَّهُ وَاللهُ عن النبي صرْ نَا إليه ، وكان أوْلَى بنا .

٧٤٢ - قال: وما هو ؟

٧٤٣ – قلتُ : أخبرنا الثقةُ – وهو يحيى بنُ حَسَّانَ (١) – عن الليث بن سعْد عن أبى الزُّ بير المسكىِّ عن سَعِيد بن جُبير وطاوس عن البن عباسٍ أنه (٥) قال : «كان رسولُ الله مُيعَلَّمُنا النشهُّدَ كما يُعلَّمنا القُرَانَ (١٠)، فكان يقولُ : التحياتُ المبارَكاتُ الصَّلَواتُ الطيِّباتُ لله،

<sup>(</sup>١) في ج «وكان» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) كلة «على» لم تذكر في النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٣) فى ـ و ج « نثبته» بالنون ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) قوله « وهو يحيى بن حسان » مكتوب في الأصل بين السطرين بنفس الخط ، إلا أنه
 صغير دقيق . وفي ب بحذف « وهو » .

والحديث رواه الشافعي في الأم (١٠١:١): « أخبرنا يحيي بن حسان » وبعد آخره: « قال الربيع : وحدثناه يحيي بن حسان » . ورواه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث (٧: ٦١ ـ ٦٢ من هامش الأم) : « أخبرنا الثقة » ولم يسمه ، وبعد آخره « قال الربيع : هذا حدثنا به يحبي بن حسان » .

ویحیی بن حسان هذا هو التنیسی البصری ، وهو ثقة ، ولد سنة ۱ ۶ ۶ قبل الشافعی ، وعاش بعده ، فمات بمصر سنة ۲۰۸ .

<sup>(</sup>o) كلة « أنه » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة « كما يعلمنا السورة من القرآن » والزيادة لبست فى الأصل ، ولكنها مكتوبة فى حاشيته بخط آخر ، وهى ثابتة فى روايته فى الحديث ، ومحذوفة فى روايته فى الأم ، فالظاهر أن الحديث عند الشافعى بالوجهين ، فكان تارة يرويه هكذا ، وتارة هكذا ، أو لعله يختصره فى بعض أحيانه ، ويأتى به على وجهه فى بعض وقته .

سلام (١) عليك أيها الني ورحمةُ الله وبركاتُه ، سلام (١) علينا وعلى عبادالله الصالحين ، أشهد أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ ، وأن (٢) محمداً رسولُ الله(٢) . .

قال الشافعي: فقال(؛): فأنَّى تَرَى(٥) الروايةَ اختلفتْ

فيه عن النبيِّ ؟ فرَ وَى ابْنُ مسعودِ خِلاَفَ هذا ، ورَوَى أَبْوِمُوسى<sup>(١)</sup> خِلافَ هذا ، وجابر مخلافَ هذا ، وكأنَّها قد يُخالفُ بعضُها بعضًا فى شيءِ من لفظه ، ثم ءَلَّم عمرُ خلافَ هذا كلُّه فى بعض لفظه ،

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « السلام » في الموضعين بالتعريف ، وما هنا هو التابت في الأصل ونسخة ابن جماعة ، والموافق لمـا في الأم واختلاف الحديث ، وهو الذي نسبه الحجدين تيمية لرواية الشافعي ، في المنتق ( ٢ : ٣١٦ من نبل الأوطار ) وهو الذي نقله ابن دقيق العيد في شرح العمدة ( ٧ : ٧ ) أن السلام مذكور بالتنكير في حديث ابن عباس . نعم قد ورد في بعض رواياته بالتعريف في صحيح مسلم وغـــيره ، ولــكنها ليست روابة الثافعي . والتنكير أيضا موافق لرواية الترمّذي في سننه ( ١ : ٩ ٥ من طبعة بولاق) عن قتيبة بن - عبد عن الليث بن سعد .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي النسخ المطبوعة والأم « وأشهد أن » .

روبت في التشهد أحاديث مختلفة ، فكان هذا أحبها إلى ، لأنه أكملها » .

وقال في اختلاف الحديث ( ص ٦٣ ) : « وإنما قلنا بالتشهد الذي روى عن ابن عباس لأنه أتمها ، وأن فيه زيادة على بعضها : الماركات » .

والحديث رواهأصابالكتبالستة ماعدا البخاري، وانظر نصبالراية (٢٠:١).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب ، وفي س و ج « قال الشافعي : قان قال قائل » وهو الذي ف نسخة ابن جماعة . وأما الذي في الأصل فهو « فقال » وكتب الربيع بين السطرين بخط صغير « قال الشافعي » ثم جاء بعض الكاتبين فضرب على كلة « فقال » وكتب بجواركتابة الربيع ببن السطرين : « فان قال قائل » والخط فيها ظاهر المخالفة .

<sup>(</sup>٥) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « فانا نرى » وهو تحريف عما في الأصل ، فانها مكتوبة فيه « فأنى » بالياء ، و «ترى» بنقطتين فوق الناء واضحتين ، ومراد هــــذا الفائل أن يسأل الشافعي عما يراه سببا لاختلاف الروايات في التشهد ، يقول له : من أينترى جاء هذا الاختلاف في الرواية ؟ ولذلك ما أجابه بعد: «الأمر في هذا يين». (٦) في النسيخ المطبوعة « وأبو موسى » بحذف «روى » وهي ثابتة في الأصل ، ولكن

ضرب عليها بعض الناس ، فأثبتناها ، لعدم ثفتنا بأى شيء مما تصرف فيه قارئوه .

وكذلك تَشَهَّدُ عائشة . وكذلك تشهَّدُ ابنِ عمر ، ليس فيها (١) شيء إلا في (٢) لفظه شيء غيرُ ما في لفظ صاحبه ، وقد يَزيدُ بعضُها (٢) الشيَّ على بعض (١٠) ؟

٧٤٥ – فقلتُ له: الأمرُ في هذا رَبِّنُ .

٧٤٦ — قال: فأبنهُ لي ؟

٧٤٧ – قلتُ : كُلِّ كُلامْ (٥) أُرِيدَ به تعظيمُ الله ، فَعَلَّمَهُمْ رسولُ الله (١) فَعَلَمْ مُعُمْ الله (١) فَعَلَمُهُ جَعَلَ يُعلِّمُهُ الرجلَ فَيَحْفَظُهُ ، والآخرَ فيحفظُه ، ٧٨

وانظر أيضا نيل الأوطار (٢: ٣١٢ ــ ٣١٣) وما كتبه السراج البلقيني تعليقا على هذا الموضع من الأم (١: ٣٠٠ ــ ١٠٤) .

<sup>(</sup>١) فى - «منها» بدل «فيها» وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى - « إلا وفى » بزيادة الواو ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) « بعضها » أى بعض الروايات المشار إليها ، وفى النسخ المطبوعة « بعضهم » وهو مخالف للأصل ، ويظهر أن من غير الكلمة ظن أن الضمير راجع إلى الرواة ، من أجل كلمة « صاحبه » مع أن الضمائر كلها انسابقة راجعة إلى الروايات .

<sup>(</sup>٤) أما تشهد ابن مسعود فقد سبق تخريجه ، وأما تشهد أبى موسى فقد رواه مسلم وأبوداود وابن ماجه ، وأما تشهد عمر فقد سبق أيضا ، وأما تشهد عائشة وابن عمر فهما فى الموطأ (١١٣١ - ١١٨) عن يحي بن سعيد الأنصارى عن القاسم بن عجد عن عائشة ، وعن نافع عن ابن عمر ، وهذان إسنادان لاخلاف فى صحتهما .

<sup>(</sup>٥) المدى على هذا واضح ، أى كل الوارد فى النشهد كلام أريد به تعظيم الله ، ولكن ضبطت الكلمتان فى نسخة ابن جماعة بضمة واحدة على «كل» وبحفض «كلام» على الاضافة إليها ، والذى سو غ لهم هـذا ماسياتى من تغيير كلة « فعلمهم» فى الأصل، ولكن مع هذا يكون المنى غير مستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم فى التشميد كل كلام أريد به تعظيم الله ، فإن ماورد فى الثناء عليه وتعظيمه لا يكاد يحصر، ثم لانهاية لما يلهمه الله عاده المؤمنين من الثناء عليه وتقديسه وتعظيمه ، تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>٢) يعنى : فملمهم رسول الله التشهد ، ولم يفهم بعض قارئى الأصل مراد الشافعي ، فغير السكلمة فجل اليم واواً وزاد بعدها هاء ، لنقرأ «فعلمهموه» وهو تغيير ظاهرفيه التكلف في الكنابة ، وهو أيضا إنساد للمعنى ، كما أوضحنا ، وبهدا التغيير كتبت الكلمة في نسخة ابن جماعة ، وطبعت في النسخ المطبوعة .

<sup>(</sup>V) في النسخ المطبوعة « فينسي » وهو خطأ ومخاف للأصل ، لأن المعنى أنه جعل يعلمه

وما أُخِذَ حِفْظًا فأكثرُ ما يُحتَرَسُ فيه منه إحالةُ المعنى ، فلم تكن فيه زيادةٌ ولا نقص ولا اختلافُ شيء (١) من كلامه يُحيلُ المعنى فلا تَسَعُ (٢) إحالَتُه

٧٤٨ – فلعل النبيَّ أَجَازَ لَكُلِّ امري منهم كما حَفِظَ<sup>(٣)</sup>، إِذْ كَانَ لا معنَى فيه يحيِلُ شيئًا عن حَكْمه، ولعلَّ مَنِ اختلفتْ روايتُه واختلفَ تشهيُّدُه إِنمَا تَوَسَّعُوا فيه فقالوا على ما حَفِظُوا، وعلى ما حَفِظُوا، وعلى ما حَفِظُوا، وعلى ما حَفَظُوا، وعلى ما حَفَظُوا وعلى ما حَفْظُوا و على ما حَفْظُوا و على ما حَفْلُوا و على ما حَف

٧٤٩ – قال(٥): أَفَتَجِدُ شبئًا يَدُلُ على إِجَازِةِ ما وصفتَ ؟

٧٥٠ - فقلتُ: نعم .

٧٥١ \_ قال: وما هو ؟

لهم، فيحفظه كل منهم، ثم يزيدبعضهم أو ينفس من اللفظ أو يغير منه، على أن لايحيل المعنى، وهذا واضح من سياق الـكلام الآتى .

والثابت في الأصل ما أثبتنا هنا ، وكلة « الرجل » مكتوبة فيه في آخر سطر من الصفحة (٧٧) فجاء بعض قارئيه فراد في آخر الصفحة (٧٧) فجاء بعض قارئيه فراد في آخر السطر بجواركلة «الرجل » كلة « فينا » مرسومة بالألف ، ثم ضرب في الصفحة الأخرى على كلة « فيحفظه » . ويظهر أن هدا التغيير قديم فيه ، لأن في نسخة ابن جماعة « بعلمه الرجل فينسى فيحفظه » بالجمع بين الكلمتين ، ثم ضرب فيها على الثانية المحلمة ،

<sup>(</sup>١) في َّب « ولا اختلاف في شيء » وزيادة «في» مخالفة للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى ـ و ج « يسع » بالياء ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في س و ع « لكل امرئ منهم ماحفظ كا حفظ » وفى ب « لـكل امرئ منهم كل ماحفظ » وفى ب « لـكل امرئ منهم كل ماحفظ » وماهنا هو الصحيح الثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج « فأجيز » وهو مخالف الاُصل .

<sup>(</sup>o) في ـ « قال الشافعي رحمه الله تعالى : فقال » وهو مخالف للأصل .

٧٥٧ — قلتُ : أخبرنا مالك (١) عن ابن شهاب عن عُرُوةَ (٢) عن عبد الرحمٰن بن عبد القارِيِّ قال : سمعتُ عمر َ بن الخطاب يقول : «سمعتُ هِشَامَ بنَ حَكِيم بنِ حِزَام يقرأ سورة الفُرْقان على غير ما أقروها، وكان النبيُّ أقراً نبها ، فكدت أعبل (١) عليه ، ثم أمْهَا تُه ما أقروها، وكان النبيُّ أقراً نبها ، فحيث به إلى (١) النبيِّ ، فقلتُ : حتى انصرف ، ثم لَبَّبتُه بردائه (١) ، فحيث به إلى (١) النبيِّ ، فقلتُ : يارسول الله ، إني سمعتُ هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقراً تنبها ؟ فقال له رسول الله : اقرأ ، فقرأ القراءة التي سمعتُه يقرأ ، فقال رسولُ الله : هكذا أنْزِلَتْ، ثم قال لي (١): اقرأ ، فقرأت ، فقال : هكذا أنْزِلَتْ ، إنّ هذا القُران أنزِلَ على سبعة أحررُ و ، فافروا ما تيَسَرَ (٧) » .

<sup>(</sup>٢) في س و ج زيادة « بن الربير » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « أن أعجل » وهي موافقة للموطأ ، ولكن كلة « أن » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) « لببته » قال السيوطى : « بتشديد الباء الأولى ، أى أخذت بمجامع ردائه فى عنقه وجررته به ، مأخوذ من اللبة ، بفتح اللام ، لأنه يقبض عليها » .

<sup>(</sup>o) « إِلَى » لم تِذكر في ب ولا في الموطأ ، وهي ثانتة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) « لى » لم تذكر في عج وهي ثابتة في الأصل بين السطوين بخطه .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « ماتيسر منه » وهو موافق لما فى الموطأ ، ولكن كلة « منه » ليست من الأصل ، بل هى مكتوبة فيه بين السطرين بخط جديد .

والحديث رواه الطيالسي في مسنده (ص ٩) ورواه أحمد (رقم ١٥٨ و ٢٧٧ و ٢٠٩ و ٢٠٠ ) ونسبه السيوطي و ٢٧٨ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ١٣٠ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (ج ٥ص ٦٢) إلى البخاري ومسلم وابن جرير وابن حبان والبيهتي ، ونسبه النابلسي في ذخائر المواريث (ج ٣ ص ٤٢ – ٤٣) أيضاً إلى أبي داود والترمذي والنسائي .

والحديث صحيح لأخلاف في صحته . وقال السيوطي : « اختلف العلماء في المراد مسالة

٧٥٧ – قال (١): فإذ (٢) كانَ اللهُ لراْفته (٣) بخلقه أنزلَ كتابَه على سبعة أحرف ، معرفة منه بأنَّ الجفظَ (١) قَد يَزِلُ : لِيُحِلَ (١) لهم (١) قراء تُهُ وإنِ اختلفَ اللفظُ (١) فيه ، مالم يَكنْ في اختلافهم (١) إحالةُ معنى -: كان ما سوى كتابِ الله أولى أن يَجُوزَ فيه اختلاف اللفظِ مالم يُحل معناه (٩) .

٧٥٤ – وكلُّ مالم يكن فيه حُكَّمُ فاختلافُ (١٠) اللفظِ فيه لايُحيلُ معناه .

والذى اختاره السيوطى قول لا تقوم له قائمة ، ولا يثبت على النقد ، فان المتشابه لا يكون فى أحكام التسكليف ، وهـــذا إخبار فى حكم باجازة القراءة ، أوهو أمر بها للإباحة ، فــكيف يكون متشابها ؟!

وقد أطال إمام المفسرين ابن جرير الطبرى الكلام عليه فى مقدمة تفسيره (ج ١ ص ٩ ـ ٣٦) وأسهب القول فيه أيضا الحافظ ابن حجر فى الفتح (ج ٩ ص ٢ ٦ ـ ٣٦) والر جلُ العربيُّ الصريح ، والعالمُ القرشيُّ، سيدُ الفقهاء وإمام العلماء ،

الشافعيُّ ــ : قال فى تفسيره ومعناهُ قولةَ الحقِّ مُحْكَمَةً مُوجَزَةً، لله أُبوه ـ

- (١) في النسخ المطبوعة قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
- (٢) في النسخ المطبوعة « فاذا » والألف مزادة في الأصل بغير خطه .
  - (٣) في ب زيادة « ورحمته » وليست في الأصل .
- (٤) في ج زيادة « منه » في هذا الموضع ، وهي خطأ ومخالفة للأصل .
- (o) « ليحل » بالياء منقوطة من تحتمها في الأصل . وفي ب « لتحل » .
- (٦) في ج زيادة « يعنى » ولا داعى اليها ، وليست في الأصل .
- (V) ني س و ب « لفظهم » بدل « اللفظ » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم ضرب عليه بعض قارئيه وكتب فوقه بخط مخالف « لفظهم » .
- (A) كانت في الأصل قراءتهم ، ثم ضرب عليها وكتب فوقها بنفس الخط « اختلافهم » فإذلك اعتمدنا هذا التصحيح .
  - (٩) كانت في الأصل « معني » ثم أصلحت فوقها بنفس الخط « معناه » .
  - (١٠) كات فى الأصل « فخلاف » ثم أصلحت فوقها بنفس الحط « فاختلاف » .

٧٥٥ – وقد قال بعضُ التابعينَ : لَقِيتُ (١) أُناسًا من أصحاب رسولِ الله فاجتمعوا في المعنى (٢) واختلَفُوا على (٣) في اللفظ ، فقلتُ لبعضهم ذلك ، فقال : لا بأسَ مالم يُحيلُ المعنى (١) .

٧٥٦ – قال الشافعيُّ : فقال : مافى التشهّدِ إِلاَّ تعظيمُ الله ، وإِنِّى لَأَرْجُو أَن يَكُونَ كُلُّ هذا فيه واسعاً ، وأَن لاَيكُونَ الاختلافُ فيه إلاِّ مِنْ حيثُ ذَكَرْتَ ، ومثلُ هذا \_كما قلتَ \_ يُمكنُ في صلاة

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل ونسخة ابن جماعة ، وهو صحيح واضح ، ومع هذا فان بعض قارئى الأصل ضرب عليها وكتب فوقها « أنيت » بغير حاجة ولاحجة ! وطبعت فى س و مج « رأيت » !!

<sup>(</sup>٢) فى ـ « فاجتمعوا لى فى المعنى » وفى ج « فأجمعوا لى فى المعــنى » وكلاهمــا الله صل .

<sup>(</sup>٣) كلة « على ّ » ثابتة فى الأصل ، ولـكن ضرب عليها بعض الفارئين بغير وجه ، وهى ثابتة بالحمرة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة « صح » ، وقد حذفت فى ش و ج .

<sup>(</sup>٤) كذا هو فى الأصل « يحيل » على صورة المرفوع بعد « لم » ولم يضبط آخره فيه بغى، من حركات الاعراب ، فلذلك ضبطناه بضم اللام وكسرها مماً ، أما الضم فعلى اعتبار الفعل مرفوعاً على لغة من يهمل « لم » فلا يجزم بها ، حملا على « ما » ، وساهده معروف فى الأشمونى على الألفية وغيره من كتب النحو ، وهو « لم يوفون بالجار » فبعضهم جعله خاصا بضرورة الشعر ، وصرح ابن مالك فى التسهيل بأنه لغة قوم ، أى إنه جائز فى النثر . وانظر هم الهوامع (٢٠: ٥٠) وشرح شواهده (٢: ٢٠ ) وحاشية الأمير على المغنى (١: ٧٠٠ ــ ٣٧١) وأما كسر اللام فعلى اعتبار أن الفعل مجزوم وأن الياء قبلها إشباع لحركة الحاء فقط ، فتكسر اللام لتخلص من التقاء الساكنين ، وانظر شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك اللام لتخلص من التقاء الساكنين ، وانظر شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك (ص ١٣ ــ ٥٠) .

وفى س «مالم يجل المعنى» وفى ب «مالم يحل معنى» وفى ج «مالم يخلُّ المعنى» وكلها مخالف للأصل .

وانظر بحث الرواية بالمعنى فى شرحنا على ألفية السيوطى فى المصطلح ( ص ١٦٢ ــ ١٦٥ ). وفى شرحنا على اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (ص ١٦٦ـ١٦).

الخوف ، فيكونُ إذا جاء بكال الصلاةِ على أَى الوجوهِ رُوى عن النبي (۱) أجزأه ، إذْ خالَفَ اللهُ بينها وبين ما سواها من الصلواتِ ، ولكن (۲) كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبي في التشهد ، دونَ غيره ؟

٧٥٧ – قلتُ : لمّا رأيتُه واسهاً ، وسمعتُه عن ابن عباس صحيحًا ـ : كان عندى أَ ْجَمَعَ وأ كُثَرَ لفظًا من غيره ، فأخذتُ به ، غيرَ مُعَنِّف لمن أَخَذَ بغيره مما ثَبَت عن رسول الله .

# <sup>(٣)</sup>اختلافُ الروايةِ على وجهٍ غير الذي قَبله

٧٥٨ - (\*) أُخبرنا مالك (\*) عن نافع عن أبى سعيد الخُدرى أن رسول الله قال : « لا تَبِيعُوا النَّهبَ بالذهبِ إلاَّ مِثْلاً بمثلٍ ، ولا تَبِيعُوا الوَرِق (٧) بالورِق إلاّ مثلاً على بعض (\*) ، ولا تَبِيعُوا الوَرِق (٧) بالورِق إلاّ مثلاً

<sup>(</sup>١) في ب «عن رسول الله» .

 <sup>(</sup>۲) في النسخ المطبوعة «قال: ولكن» وزيادة «قال» هنا غير جيدة ، ومخالفة للأصل.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة زيادة كلة « باب » وهي مكتوبة في الأصل بخط غير خطه .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>o) في م زيادة « بن أنس » وليست في الأصل . والحديث في الموطأ (٢: ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) « تشفوا » بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء : أى لانفضلوا ، و « الشف» بكسر الشين : الزيادة والفضل ، و « الشف » أيضا : النقصان ، فهو من الأضداد .

 <sup>(</sup>٧) « الورق » بفتح الواو وكسر الراء : الفضة ، وقد تسكن راؤه أيضا .

بمثلٍ ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تَبيعُوا شيئًا منها<sup>(١)</sup> غاثبًا بِنَاجِزٍ<sup>(٢)</sup> » .

٧٥٩ — (٣) أخبرنا مالك (١) عن موسى بن أبى تَمِيمٍ عن سَميد بن يَسَارِعن أَبِي مَمِيمٍ عن سَميد بن يَسَارِعن أَبِي هريرة أَن رسولَ الله قال : « الدينارُ بالدينارِ ، والدرهمُ بالدرهم ، لا فَضْلَ بينهما »(٥) .

٧٦١ – قال الشافعي : ورَوَى عثمانُ بنُ عَفَّانَ وعُبَادَةُ

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة «منها شيئاً» بالتقديم والتأخير ، وهوموافق لما فى الموطأ ونسخة ابن جماعة ، وماهنا هو الذي فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) المراد بالغائب المؤجل ، وبالناجز الحاضر . والحديث رواه أحمـــد والبخارى ومسلم والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٣) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٤) فى ب زيادة « بن أنس » وليست فى الأصل . والحـــديث فى الموطأ
 (٢: ١٣٤ ـ ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>۵) الحدیث رواه مسلم والنسآئی ، ورواه أحمد عن الشافعي وعن عبد الرحمن بن مهدی ( رقم ۱۰۲۹۸و۸۹۲۳ ج ۲ ص ۳۷۹وه ۶۸ ) .

 <sup>(</sup>٦) فى ب زيادة « بن أنس » وليست فى الأصل . والحديث مطول فى الموطأ
 (١٣٥: ٢) .

<sup>(</sup>٧) هذا حديث صحيح جداً ، ومع ذلك فإنى لم أجده فى غير الموطأ ، ولم يروه أحمد فى المسند ، وإعما روى لابن عمر أحاديث أخر فى الربا ، وكذلك أشار ابن حجر فى التلخيص ، والهيثمى فى مجمع الزوائد إلى أحاديث غيره من حديث ابن عمر .

بنُ الصّامت عن رسول الله النهى عن الزيادة في الذهب بالذهب بالذهب يداً بيدِ(١) .

٧٦٧ - قال الشافعي : وبهذه الأحاديثِ الْخُدُ (\*)، وقال بمثل معناها الأكابرُ من أصحاب رسولِ الله ، وأكثرُ الْمُفْتِيِّينَ (\*) بالبُلدان(\*).

٧٦٧ — (°) أخبرنا سفيانُ (١) أنه سمع عُبيدَ الله بنَ أَبَى يَزيدَ (٧) يقولُ: سمعتُ ابنَ عباس يقولُ: أخبرنى أُسامة بنُ زيد أَن النبيَّ (١) قال: « إنما الرِّبا في النَّسيَّةِ (٩) » .

<sup>(</sup>۱) أما حديث عثمان فقد رواه مالك فى الموطأ بلاغا (۲: ۱۳۰) ورواه مسلم فى صحيحه موصولا (۱: ۲۰۰۱). وأما حديث عبادة بن الصامت فقد نسبه المجد فى المنتقى (۲: ۳۳۹) لأحمد ومسلم وأبى داود والنسائى وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) هكذا الجملة في الأصل ، ثم غيرت تغييراً قديما بخط مخالف لحظه ، فضرب على الواو من « وبهذه » وكتب على يمينها \_ لأنها في أول السطر \_ كلة « فأخذنا » ثم ضرب على كلة « فأخذ » فصارت الجملة : « فأخذنا بهذه الأحاديث » وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة وفي النسخ المطبوعة ، وقد انبعنا الأصل فأرجعناها إلى ماكانت عليه .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصل بإثبات الباءين واضحتين وعلى الأولى منهما شدة ، وقد جهدت أن أجد له وجها من العربية فلم أجد ، فأثبت مافيه ، وهو عندى حجة ، لعل غيرى يعلم من تأويله ما لم أعلم .

<sup>(</sup>٤) فى ۔ « فى البلدان » وهو مخالف للأصل . و « البلدان » بضم الموحدة ، وبذلك ضبطت فى الأصل .

<sup>(</sup>o) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة زيادة « بن عيينة » وليست في الأصل ، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر .

 <sup>(</sup>٧) هو مكي ثقة كثير الحديث ، مات سنة ١٢٦ وله ٨٦ سنة ، مترجم في التهذيب ،
 وفي ابن سعد ( ٥ : ٣٠٥ – ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>A) في ب « أن رسول الله » .

<sup>(</sup>٩) «النسية» مكتوبة في الأصل بتشديد الياء بدون همز ، هنا وفي المواضع الآتية كلها، وفي

٧٦٤ – قال :(١) فأخذ بهذا ابنُ عباسٍ و نفرُ من أصحابه المكيّين وغيرُهم .

٧٦٦ — قلتُ : قد يَحْتَملُ خلافَها وموافَقتَها .

٧٦٧ - قال: وبأَىِّ شيءٍ (٢) يَحتملُ موافَقتَهَا ؟

٧٦٨ — قلتُ: قد يكونُ أُسامةٌ (١) سمعَ رسولَ الله يُسْتَلُ عن

النسخ المطبوعة « النسيئة » بالهمزة ، وكلاها صحبح ، كما أوضحنا ذلك في ( رقم ٤٨٣ ص ٤٧٤ ) .

والحديث رواه الشافعي أيضا في اختلاف الحسديث (ص ٢٤١) عن سفيان بن عيبنة ، ورواه أحمد في المسند (ه : ٢٠٤) عن ابن عيبنة وليس فيه كلمة «إيما» . ورواه أيضا مسلم ( ١ : ٢٩٤) والنسائلي ( ٢ : ٢٢٣) : كلاهما من طريق سفيان بن عيبنة ، ولفظ مسلم كلفظ الشافعي، ولفظ النسائي: «لاربا إلا في النسبئة» . ورواه الطيالسي ( رقم ٢٢٢) عن حاد بن زيد عن عبيد الله . ورواه الدارمي : ( ٢٠٩٢) عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عبيد الله ، ووقع في نسخة الدارمي : « ابن جرير » وهوخطأ صوابه « ابن جريج » ولفظ الطيالسي كلفظ الشافعي ، ولفظ الداري « إيما الربا في الدين » ثم قال الدارمي : « معناه درهم بدرهمين » . و بوت بعد : « باب لاربا إلا في النسبئة » .

ثم الحديث ورد من طرق أخرى ، منها فى البخارى ( ٣ : ٧٤ \_ ٥٧ من الطبعة السلطانية ٤ : ٣١٨ \_ ٣١٩ من فتح البارى ) ، ومنها فى مسلم ( ١ : ٤٦٨ \_ ٤٦٨ و ٢٠٤ و النسائى ( ٢ : ٣٢٧ ) وابن ماجه ( ٢ : ١٩ ) وذلك فى أثناء حديث لأبى سعيد الحدرى ، تقله عن ابن عباس عن أسامة . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( ٥ : ٢٠٢ ) من طريق ابن إسحق : « حدثنى عبيد الله بن على بن أبى رافع عن سعيد بن المسيب حدثنى أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا را إلا فى النسيئة » .

- (١) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
- (٢) في النسخ المطبوعة « إن هذا الحديث » وكلة « إن » ايست في الأصل ، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر .
  - (٣) فى « فبأى شىء » وهو مخالف للأصل.
  - (٤) في س و ج زيادة « بن زيد » والزيادة بحاشية الأصل بخط مخالف .

الصِّنْفين المختلِفَيْنِ ، مثلِ الذهب بالوَرِق ، والتمر بالحنطة ، أَوْمَا اختلَفَ جِنْسُهُ مُتَفَاضِلاً يَدًا ييد \_ : فقال : « إنما الربا في النسيَّة » . أو تكونُ المسئَلةُ سَبَقَتْهُ بهذا وأَدْرَكُ (الجوابَ ، فَرَوَى الجوابَ ولم يَحفظ المسئلة ، أو شك فيها ، لأنه ليس في حديثه ما يَنْفي هذا عن حديث أسامة ، فاحتمل موافقتها لهذا .

٧٦٩ — (٢) فقال(٢): فلِمَ قلتَ يَحتملُ خلافَها ؟

٧٧٠ – قلتُ: لأنَّ ابنَ عباسِ الذي رواه ، وكان (١٠) يَدْهبُ فيه

غِيرَ هذا المذهبِ ، فيقولُ : لا ربا في بيع يداً بيدٍ ، إنما الربا في النِّسِيَّةِ ،

٧٧١ - (٢) فقال : في الحجة أن كانت الأحاديث قبله عالفة (٥) - : في تَر كِهِ إلى غيره ؟

٧٧٧ - فقلتُ له : كُلُّ واحدٍ مَّمَن رَوَى خلافَ أَسامةَ (٢٠٠)، وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديثِ من أُسامة َ - : فليس به تقصيرُ عن حِفظه ، وعثمانُ بنُ عفاً نَ (٧) وعُبادة بنُ الصَّامت أَشدُ تَقدُّمًا بالسِّنِ

<sup>(</sup>۱) فى ـ « فأدرك » وهو مخالف للاَّصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في س و ج زيادة « لي » وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) فى نسخة ابن جماعة «كان » بحذف الواو ، على اعتبار أن الجملة خبر « أن » ، ولكن الواو ثابتة فى الأصل واضحة ، فخبر « أن » هو قوله « الذى رواه » .

<sup>(</sup>o) في \_ « مخالفة له » وكلة « له » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج زيادة « بن زيد » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>V) « بن عفان » لم تذكر فى ج وهى ثابتة بالأصل .

والصُّحْبةِ من أُسامـــة ، وأبو هريرة أَسَنُّ ، وأحفظ مَن رَوَى الحديث () في دهره .

٧٧٣ – ولمّا كان حديثُ اثنين أَوْلَى فى الظاهر بالحفظ<sup>(٢)</sup>، وبأَن يُنْنَى عنه الغَلَطُ من حديثِ واحدٍ \_ : كان حديثُ الأكثر<sup>(٣)</sup> الذى هو أشبهُ أن يكونَ أَوْلَى بالحفظ مِنْ حديثِ مَنْ هُوَ أحدَثُ منه ، وكان حديثُ خمسةٍ أَوْلَى أن يُصارَ إليه (١) من حديثِ واحد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ج « من رواة الحديث » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>۲) فى - و ج « باسم الحفظ » وهو مخالف للا صل وغير جيد .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة ابن جماعة « الأكبر » بالباء الموحدة ، ووضع فوقها « صح » وتبعتها النسخ المطبوعة ، والصواب مافى الأصل « الأكثر » بالثاء المثلثة ، ونقطها واضح فيه جدا . والذى ألجأهم إلى التغيير بالباء الموحدة قوله « أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه » لتتم المقابلة وتظهر ، ولكن طرق الشافعي فى كلامه غير مايظنون ، فانه يشير إلى الشيء ثم يصرح به ، وقد يشير ولا يصرح ، على عادة الفصحاء البلغاء ، فقد أشار بقوله « الأكثر » إلى الترجيح بالعدد ، ثم بقوله « من هو أحدث منه » إلى الترجيح بالسن ، فجمع بينهما فى قولة واحدة ، ثم عاد بعد ذلك فأكد الترجيح بالكثرة صريحاً ، وعين عددها وأنه خسة ، وهذاكم قال الشافعي فيما مضى (رقم ٢٤٦) — كلام عربي !!

وقوله « الذي هو أشبه » الخ خبر « كان »

 <sup>(</sup>٤) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة زيادة « عندنا» وهى مزيدة بين السطور فى الأصل بخط جديد .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤: ٣١٩ ـ ٣١٩): « والصرف: دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه ، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه ، وهو المجمور ، وخالف فيه ابن عليه ، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما ، وهو قول الجمهور ، وخالف فيه ابن عمر ، ثم رجع ، وابن عباس ، واختلف في رجوعه ، وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوى ، وهو بالمهملة والتحتانية \_ : سألت أبا مجلز عن الصرف ؟ فقال : كان ابن عباس لايرى به بأساً ، زماناً من عمره ، ماكان منه عيناً بعين يداً بيد ، وكان يقول : إنما الربا في النسيئة ، فلقيه أبو سعيد ، فذكر القصة والحديث ، وفيه : التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة \_ : يداً بيد ، مثلا بمثل ، فن زاد فهو ربا . فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه ، فكان بيد ، مثلا بمثل ، فن زاد فهو ربا . فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه ، فكان

#### (۱)وج\_ه آخر

## تمَمَّا يُعَدُّ مُخْتَلِفًا ولبس عندنا بمُخْتَلْفٍ

عن عن عن العَجْلانِ (\*) أخبرنا (\*) ابنُ عُييْنَة عن محمد بن العَجْلانِ (\*) عن عاصم بن عُمر بن قَتَادةً عن محمود بن لَبيد عن رافع بن خَدِيجٍ أَنَّ رسولَ الله قال : « أَسْفِرُ وا بالفجر (\*) ، فإن ذلك (١) أَعْظَمُ للأَجْرِ . أو: أن ، ما أَنْ صري)

أعظمُ لأُجوركم<sup>(٧)</sup> » .

ينهى عنه أشد النهى . واتفق العلماء على صحة حديث أسامة ، واختلفرا فى الجمع بينه وبن حديث أبى سعيد ، فقيل : منسوخ ، لكن النسخ لايثبت بالاحمال ، وقيل : المعنى فى قوله : لاربا : الربا الأغنظ الشديد التحريم ، المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، كا تقول العرب : لاعالم فى البلد إلا زيد ، مع أن فيها علماء غيره ، وإيما القصد ننى الأكمل ، لانني الأصل ، وأيضاً : فننى تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إيما هو بالمفهوم ، فيقدم عليه حديث أبى سعيد ، لأن دلالته بالمنطوق ، ويحمل حديث أسامة على الربا الا كر ، كما تقدم ، والله أعلم » .

على الربا الأ كبر ، كما تقدم ، والله أعلم » .
وهذا الذي قال الحافظ أدق تلخيص لاختلاف أنظارهم في الجمع بين الحديثين ، وما
قال الشافعي هنا أعلى وأرجح عندنا ، وهو نحو الذي قاله في اختلاف الحديث ( ص
٢٤١ – ٢٤٢ ) .

- (١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة كلة « باب » وهي مكتوبة في الأصل بنير خطه .
  - (۲) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
    - (۳) فی ب زیادة «سفیان» .
- (٤) في النسخ المطبوعة « عجلان » بدون « أل » وهي ثابتة في الأصل ، وعجد هذا تفة من صغار التابعين ، مات بالمدينة سنة ١٤٨ .
- (٥) فى النسخ المطبوءة ونسخة ابن جماعة « بصلاة الفجر » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب بعض قارئيه على «با» وكتب فوقها «بصلاة» وهو تصرف غير سائغ . وفى رواية الشافعي لهذا الحديث بهذا الاسناد فى اختلاف الحديث (ص ٢٠٧) : « أسفروا بالصبح » .
- (٦) تصرف بعض القارئين فى الأصل ، فضرب على النون من «فان» وعلى كلة «ذلك» وكتب فوقهما « نه » لتقرأ « فانه أعظم » . ولم يتبعه على هــذا أحد من الناسخين أو المصححين .
- (۷) هذا حدیث صحیح ، صححه الترمذی وغیره ، وقد خرّ جنا طرقه فی شرحنا علی الترمذی ( رقم ۱۵۶ ج ۱ ص ۲۸۹ ـ ۲۹۰ ) .

٥٧٥ – (١) أخبرنا سفيانُ (٢) عن الزُّهرى عن عروةَ عن عائشة قالت : « كُنَّ النساءِ (٣) من المؤمناتِ يُصَلِّين مع النبيِّ الصَّبْحَ ، ثم يَنْصَرِفْنَ وهُنَّ مُتَلَفِّماتُ (١) بُمُرُوطِهِنَّ ، ما يَعْرِفُهُنَّ أَحَـد ثمن المغلَس (٥) ».

٧٧٦ – قال (٢): وَذَكَرَ تَعْلَيْسَ النَّبِيِّ بِالفَجْرِ سَهُلُ بِنُ سَعْدٍ وَزِيدٌ بِنُ ثَابِتٍ وغيرُهما من أصحاب رسول الله، شبيه (٧) بمعنى عائشة (٨).

٧٧٧ - قال الشافعي : قال (٩) لي قائل : نحن نَرَى أَن نُسْفِرَ (١٠)

<sup>(</sup>١) هنا في ش و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) فى ش و ج « أخبرنا ابن عبينة » وفّ ب « أخبرنا سفيان بن عبينة » وما هنا هو الذي فى الأصل .

 <sup>(</sup>٣) تصرف بعض قارثى الأصل فضرب على الألف وعبث باللام ليجعل الكلمة تقرأ «نساء»
 بغير تعريف ، وبذلك كتبت في نسخة ابن جاعة والنسخ المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) اختلف الرواة في هــذا الحرف: فرواه بعضهم بالعين المهملة بعد الفاء ، وهو الثابت هنا في الأصل وسائر النسخ ، والعين فيه واضحة وعليها فتحة وتحتها علامة إهمالها ، ورواه بعضهم « متلففات » بفاءين ، وكل صحيح ، ومعناهما مقارب ، والمروط: جمع « مرط » وهو كساء من صوف أو خز .

<sup>(</sup>٥) « الغلس » ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . وهذا الحديث صحيح ، رواه أصحاب الـكتب الستة وغيرهم ، وانظر بعض الفول عليه فى شرحنا على الترمذى (رقم ١٥٣ ج ١ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) كلة «قال» لم تذكر في ب وفي س و ج «قال الشافعي».

 <sup>(</sup>٧) هكذا هو فى الأصل بالرفع ، خبر لمبتدإ محذوف ، وقد غيرت فيه بخط جديد ، فجملت «شبيها» بالنصب على الحال ، وبذلك ثبتت فى النسخ المطبوعة .

 <sup>(</sup>A) فى النسخ المطبوعة « بمعنى حديث عائشة » وكلة «حديث» مكتوبة بخط جديد بحاشية
 الأصل ، والمعنى عليها ، ولكن الشافعي حذفها للعلم بها .

<sup>(</sup>٩) في م «فقال» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ج « يسفر » وهي بالنون واضحة في الأصل .

بالفجر ، اعتماداً على حديث رافع بن خَدِيجٍ ، ونَزْعُمُ أَنَّ الفضلَ فى ذلك ، وأنتَ تَرَى أَنَّ الفضلَ لله إذا اختلف الحديثان أَنْ نَأْخَذَ بأحدهما، ونحن نَعُدُّ هذا مخالفاً لحديث عائشة .

٧٧٨ – قال (١): فقاتُ له: إن كان مخالفًا لحديث عائشة فكان (٢) الذي يَلْزَمُنا وإِيَّاكُ أَن نَصِيرَ إلى حديث عائشة دونه ، لأنَّ أصل ما نَبْنِي نحنُ وأَنتُم (٢) عليه : أنَّ الأحاديث إذا اختلفت لم نَذهب إلى واحدٍ منها (١) دونَ غيرِه إلاّ بسببٍ يدلُ على أن الذي ذَهَبنا إليه أقوى من الذي تَرَكْنَا (٥).

٧٧٩ — قال : وما ذلك السبث ؟

٧٨٠ – قلتُ : أن يكونَ أحدُ الحديثين أشبَهَ بكتابِ الله ،
 فإذا أشبه كتابَ الله (٢) كانت فيهِ الحجةُ .

٧٨١ – قال: هكذا نقولُ .

٧٨٢ - قلنا(٧) : فإِن لم يكن فيه نص كتاب الله(٨) كان

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) كانت في الأصل «الكان» ثم ضرب عليها وكتب فوقها بنفس الخط «فكان» .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصـــل وسائر النسخ ، ولــكن ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها بخط آخر « أنت » .

 <sup>(</sup>٤) في ج «منهما» وكانت كذلك في الأصل ، ثم ضرب عليها وكتب فوقها بخطه «منها».

<sup>(</sup>٥) في ـ ونسخة ان جماعة « تركناه » .

<sup>(</sup>٦) فى ـ « فإذا كان أشبه بكتاب الله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) فى ج « قلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في س و عج « نص في كتاب الله » بزيادة « في » وفي ب « نص كتاب » بحذف لفظ الجلالة ، وكانها مخالف للأصل .

أَوْلاَهُمَا بِنَا الأَثْبَتَ مَنهما ، وذلك أَن يَكُونَ مَن رواه أَعْرَفَ إِسنادًا وأَشْهَرَ بِالعلم وأَخْفَظَ له (١) ، أو يكونَ رُوى الحديثُ الذي ذَهَبنا إليه من وجهين أو أكثر ، والذي تَرَكْنا من وجه ، فيكونُ إلا كثر أونَى بالحفظ من الأقل ، أو يكونَ الذي ذهبنا إليه أَشْبَهَ بمعني كتاب الله ، أو أشبه بما سواهما من سُنن رسولِ الله ، أو أَوْلَى (٢) بما يَعْرفُ أهلُ العلم ، أو أَصَحَ (٣) في القياس ، والذي عليه الأكثرُ من أصحاب رسول الله .

٧٨٣ — قال: وهَكذا نَقُولُ ويقول أهلُ العلم .

٧٨٤ – قلتُ : فحديثُ عائشةَ أَشْبَهُ بَكَتَابُ الله ، لأَنَّ اللهَ يَقُولَ : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الوُسْطَى ﴿ \* \* ، فإذا حَلَّ (\* ) للوقتُ فأُولَى المصلين بالمحافظةِ المُقَدِّمُ الصلاةَ (\* ) .

<sup>(</sup>۱) كلة «له » لم تذكر في س وهي ثابتة في الأصل ، وكتب بعض الناس بحاشية الأصل هنا زيادة « من الأول » ثم ضرب عليها ، ثم كتب فوقها «صح صح » وكل هذا عبث لايسوغ ، وهذه الزيادة مكتوبة في نسخة ابن جاعة ومضروب عليها بالحبر الأحر . وأما ج فإن مافيها خلط ، هو « وأشهر بالعلم والحفظ له من الإملاء »!

(۲) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جاعة « وأولى » والألف مكتوبة في الأصل قبل الواو ، ثم كشطت وبق أثرها واضحاً ، وإثباتها هو الصواب .

 <sup>(</sup>٣) فى س « أو أوضح » وفى س و ج « وأوضح » وكلها مخالف للاصل »
 والكلمة فيه بينة ، ووضع فوق الحاء شدة .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ( ٢٣٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;) « حل » مضبوطة فى الأصل بوضع علامة الإهال تحت الحاء وشدة فوق اللام ، ولكن هذا لم يمنع عابثا من أن يضرب عليها ويكتب بالحاشية بدلها « دخل » وبذلك كتبت فى نسخة ابن جماعة و ب و س .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة « للصلاة » وهو مخالف للأصل . وقد حاول بعضهم إصلاحه

وهو أيضاً أَشْهَرُ رِجَالاً بِالثَّقَةِ (١) وأحفظُ ، ومع حديثِ عائشةَ مَلاثة مَلاثة اللَّهُم يَرْ وُونَ (٢) عَن النبيّ مثلَ معنى حديثِ عائشة : زيدُ بنُ ثابتٍ ، وسهلُ بنُ سعدٍ (٣) .

٧٨٧ – وهذا أَشبهُ بِـُنَنِ النبيِّ من حديث رافع بن خَدِيجٍ . ٧٨٧ – قال: وأَيُّ سُنَن ؟ .

٧٨٨ – قلتُ : قال رسولُ الله : « أَوَّالُ الوقتِ رِضْوَ اللهِ ، وَ أَوَّالُ الوقتِ رِضْوَ اللهِ ، وَآخِرُه عَفُو ُ اللهِ » (1) .

ثُمَ إِن فَى النَسْخِ المطبوعة هنا زيادة أخرى نصها: « والعدد الأكثر أولى بالحفظ والنقل» وهي ثابتة فى نسخة ابن جماعة ، وليس منها حرف واحد فى الأصل هنا ، فلذلك لم نثبتها .

<sup>.</sup> فوصل الألف باللام ، لتقرأ « للصلاة » . ومافى الأصل صواب ، لأن « الصلاة » مفعول لاسم الفاعل ، أو مضاف إليه إضافة لفظية .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « بالفقه » وماهنا هو الذي في الأصل ، ثم ضرب عليه وكتب فوقه بخط آخر « بالفقه » .

<sup>(</sup>۲) فی ج « یروی » وهو مخالف الأصل.

<sup>(</sup>۳) هكذا فى الأصل ، ذكر اثنين فقط ، وكذلك فى نسخة ابن جماعة ، وكتب بحاشيتها مانصه : « لم يذكر الثالث فى الثلاث نسخ اللاتى قوبلت هذه النسخة عليهن » . وأما س و ب فزيد فيهما « وغيرها » كأن مصححيهما رأوا أن هذا يغنى عن ذكر الثالث . والثالث الذى ترك ذكره هنا سهواً ذكره الشافعى فى اختلاف الحديث ( ص ٢٠٧) وهو : أنس بن مالك . وأحاديث هؤلاء الثلاثة رواها البيهتى فى السنن البكرى ( ١ : ٥٥٤ ـ ٢٥٦) وذكر أن حديث زيد رواه مسلم ، وحديثى أنس وسهل رواها البخارى .

<sup>(</sup>٤) نقل الشافعي هذا الحديث هنا بدون إسناد كما ترى ، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص ٢٠٩) ، يذكره على سبيل الاستدلال والاحتجاج ، ولاأزال أمجب من صنعه هذا! فانه حديث موضوع لاأصل له ثابت ، مداره على شيخ اسمه «يعقوب بن الوليد المدنى » قال أحمد: «كان من الكذابين الكبار ، وكان يضع الحديث ، وقال أبو حاتم: «كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع » . وقد تكلمت على الحديث بتوسع في شرحى على الترمذى ( رقم ١٧٧ ج ١ ص ٣٢١ – ٣٢٢) .

٧٨٩ - وهو لا يُوْثِرُ على رضوانِ الله شيئًا ، والعفو ُ لا يَحتملُ إلا معنيين : عفو (() عن تقصيرٍ ، أو توسيمة ، والتوسمة تُشبه أن يكونَ الفضلُ في غيرها ، إذْ لم يُؤْمَرُ بِتَرْكِ ذلك الغيرِ الذي وُستّعَ في خِلافِها () .

۷۹۰ – قال: وما تُريدُ بهذا<sup>(۳)</sup> ؟ .

۸۱

وكل هذا راجع إلى سوء فهم الكلام ، وهو بين ، فان «النير» هو غيرالتوسعة و «الذي» نائب فاعل «يؤمر» والضمير في «خلافها» راجع إلى الاعمال التي تقابل التوسعة ، وهي المأمور بها أولاً التي طلبت قبل التوسعة ، ومعنى الكلام : أن المكلف طلب منه أمر ، ووسع له في مخاله المكلف الذي وسع له في مخالة ماطلب منه لايزال مطالبا بالامر الأول ، مع التوسيع له في تركه ، لائنه لم يؤمر بترك الذي طلب منه الصلاة في أول طلب منه الصلاة في أول الوقت ، ووسع له \_ عفواً من الله \_ في تأخيرها للوقت الآخر ، فهو لم يؤمر بترك الوقت ، ووسع له \_ عفواً من الله \_ في تأخيرها للوقت الآخر ، فهو لم يؤمر بترك الصلاة في أول الوقت ، بل لايزال مأموراً به .

وبحاشية الأصل في هذا الموضع مانصه : « بلغ السماع في المجلس الثامن ، وسمع الجميع ، ابني مجد والجماعة » .

<sup>(</sup>۱) « عفو » بالرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف . وفى عج و س « عفواً » بالنصب وهو صحيح عربية ، على أنه بدل من « معنيين » ولـكنه مخالف لمـا فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) ماهنا هوالدى فى الأصل ، واضطربت النسخ الأخرى فى هذا الموضع ، تبعا لاضطراب كاتبيها في فهم الكلام أو عدم فهمه ! فنى نسخة ابن جماعة « إذ لايؤمر بترك ذلك الغير التى وسع فى خلافها » وكتب بحاشيتها أن فى نسخة « لم » مدل « لا » ووضع فوق كلة « الغير » « صح » وأما س و ج ففيهما « إذ لم يؤمر بترك ذلك لغير التى وسع فى خلافها » وهذا منقول عن الأصل بعد لعب اللاعبين فيه ، إذ غيروا كلة « لم » فجملوها « لا » و « الغير » ضربوا على الألف فى أولها ، و « الذى » جعلوها « التى » والتغيير فى هذه المواضع فى الأصل واضح ، وماكان و « الذى » جعلوها « التى » والتغيير فى هذه المواضع فى الأصل واضح ، وماكان فيه قبله واضح أيضا . وأما ب ففيها كما هنا عاما ، وكتب مصححها بحاشيتها مانصه : « قوله : خلافها ، هكذا فى النسخ ، ولعله من تحريف النساخ ، ووجه الكلام به والله أعلم به خلافه ، بالتذكير . فتأمل » !

<sup>(</sup>٣) كُلَّةُ «بهذًا» مضروب عليها في الأصل ، ومكتوب فوقها «بذلك» بخط مقارب لخط الأصل ، وأنا أشك في أنه هو ، ثم ضرب آخر عليها ، وكتب فوقها بخط واضع المخالفة « هذا » !

٧٩١ قلتُ: إِذْ<sup>(۱)</sup> لم نُؤمرْ <sup>(۲)</sup> بترك الوقتِ ا ﴿ وَل ِ ، وَكَانَ <sup>(۳)</sup> جَائَراً أَن نُصلّىَ فيه وفى غيرِه قَبْلَه \_ : فالفضلُ فى التقديم ِ ، والتأخيرُ تقصيرُ مَوَسَّعُ .

٧٩٧ — وقد أبانَ رسولُ الله مثلَ ما قلنا ، وسُثِلَ : أَيُّ الأَعمالِ أَفْضَلُ ؟ فقال : « الصلاةُ في أول وقتها (،) » .

٧٩٧ – وهو لا يَدَعُ موضعَ الفضل، ولا يأمرُ الناسَ إلاّ بِهِ، ٧٩٤ – وهو الذي لا يجهلُه عالِمْ : أنّ تقديمَ الصلاةِ في أول وقتها أولَى بالفضلِ (٥٠) ، لِمَا يَعرِضُ للآدميّين من الأَشغالِ والنّسْيَانِ والعَلَلَ (١٠)

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة « إذا » وعليها علامة الصحة ، وبذلك طبعت في النسخ الثلاث ، والذي في الأصل ماهنا ، ثم كتب كاتب ألفاً قصيرة فوق السطر .

<sup>(</sup>٢) « نؤمر » النون منقوطة في الأصل ظاهرة ، ولم تنقط في نسخة ابن جاعة ، وفي النسخ المطبوعة «يؤمر» .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وباقى النسخ ، ومع ذلك ، فإن بعضهم غيرها تغييراً واضحا في الأصل ، فعلها «فيكان» .

<sup>(</sup>٤) نقل الشافعي هذا الحديث هنا من غير إسناد ، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص ٢٠٩) فقال : « وسئل رسول الله : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة في أول وقتها . ورسول الله لايؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئا » . وهو حديث ضعيف ، رواه الترمذي (رقم ١٧٠) من حديث أم فروة ، وقد تكامنا عليه تفصيلا في شرحنا (١٠ ٣٢٣ \_ ٣٢٠) . وقد ثبت من حديث ابن مسعود : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفصل ؟ فقال : « الصلاة على مواقيتها » رواه الطيالسي والداري والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، ورواه الحاكم أيضا بلفظ : « الصلاة في أول وقتها » وقد علل بعضهم هذه الرواية ، وقد تكلمنا عليها تفصيلا ورجعنا صحتها ، في شرحنا على الترمذي (رقم ١٧٣ ج ١ ص ٣٠٥ س ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) كُلَّة « بالفضل » لم تذكر في نسخة ابن جماعة ، وكتب في الحاشية بدلها « بالناس » بالقلم الأحر ، ووضع عليها « صح » وما هنا هو الذي في الأصل وسائر النسخ .

٧٩٠ – وهذا أشبهُ بمعنى كتاب الله .

٧٩٦ — قال: وأينَ هومِن الكتاب ؟

٧٩٧ — قلت : قال اللهُ : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى (١٥٠) ﴿ وَمَن قَدَّمَ الصلاةَ فَى أُولُ وقتها (٢) كان أَوْلَى بالمحافظة عليها ممّن أُخَّرها عن أوّلِ الوقتِ .

٧٩٨ – وقد رأينا الناسَ فيما وَجَبَ عليهم وفيما تَطوَّعُوا بِعِ يُؤْمَرون بتعجيلِه إذا أَمكَنَ ، لما يَعْرِضُ للآدميّين من الأشغال والنِّسْيَان والعِلَل ، الذي لا تَجَهلُه المُقولُ<sup>(٣)</sup> .

٧٩٩ – وإنّ تقديم صلاة الفجر فى أوّل وقتها عن أبى بكر ،
 وعمر ، وعثمان ، وعليّ بن أبى طالب (٬٬ ، وابن مسعود ، وأبى موسى الأشْعَرِيِّ ، وأنس بن مالك ، وغيره \_ : مُثْبَتْ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٣٣٨) .

 <sup>(</sup>٣) في - « الوقت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) يعنى: وهو الأمر الذى لاتجهله العقول . فلم يفهم الناسخون والقارئون هذا ، فزاد بعضهم فى الأصل واواً ليكون « والذى » الخ وبذلك طبعت فى س . وقد ضرب آخر على « الذى » ولا أدرى مايبغى ! وفى ب و حج « التى لاتجهلها العقول » وهو معنى سليم وموافق لنسخة ابن جماعة ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) «بن أبي طالب » لم تذكر في ع و ج .

<sup>(</sup>٥) هنا فى النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة «إن» والفاء ثابتة فى الأصل.

مرد الموقت من العلام القراءة وَأُوْجَزُوها ، والوقت في الدخول لا في الحروج من الصلام ، وكأنهم دَخَلَ مُغَلِّسًا ، وخَرج رسولُ الله منها مُغَلِّسًا .

مَا ثَبَتَ مَن رسولِ الله ، وخالَفْتَ الذي هو أُونَى بك أن تَصِير إليه ، مما ثَبَتَ عن رسولِ الله ، وخالَفْتَهم ، فقلت : يَذُخُـــلُ الداخلُ فيها مُسْفِراً ويُحرِجُ القراءة ، فخالَفتَهم في الدخولِ وما احْتَجَجْت به من طولِ القراءة ، وفي الأحاديث عن بعضِهم أنه خرج منها مُغَلِّساً .

٨٠٣ \_ قال ("): فقال: أَفَتَعُدُّ خَبَرَ رَافع مِ يُخَالفُ خبرَ عائشة ؟ ٨٠٨ \_ فقلتُ له: لا .

٨٠٥ - فقال: فبأى وجه (١) يُوافقه (٥) ؟

٨٠٦ – فقلتُ : إن رسولَ الله لمّا حَضَّ الناسَ على تقديمِ السلاةِ ، وأُخْبَرَ بالفضل فيها ـ : احتَملَ أن يكونَ مِن الرَّاغبين مَنْ يُقدِّمُهَا قبلَ الفجرِ الآخِرِ ، فقال : « أَسْفِرُ وا بالفجر » يعنى : حتى يَتَبَّنَ الفجرُ الآخِرُ مُعْتَرضاً .

<sup>(</sup>١) هنا في ب زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) هنا في ر زيادة «منها» وليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بين السطرين بخط حديد،
 ولعلها كتبت دديثا بعد نسخ النسخة التي طبعت عنها س لأنها لم تثبت فيها

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي \* .

<sup>(</sup>٤) في س و عج «شيء » وهو مخالف للأصل، وكانت في نسخة ابنجاعة كذلك، ثم ضرب عليها بالحرة وصحت في الحاشية «وجه». .

<sup>(</sup>هـ) في عنه توافقه » وهو خطأ ومخالف اللاصل .

٨٠٧ — قال: أُفيَحتملُ (١) معنَّى غيرَ ذلك ؟

٨٠٨ – قلتُ: نعم، يَحتملُ ما قلتَ ، وما بينَ ما قلنا وقلتَ ،

وَكُلَّ مَعنَّى يقع عليه اسمُ ﴿ الْإِسْفَارِ ﴾ ( )

٨٠٩ - قال: فما جَعَلَ مَعْنَاكُمُ أُوْلَى مِن مَعْنَانَا ؟

٨١٠ – فقلتُ: بما وصفتُ (٣) من التأويلِ (١٠)، وبأنَّ النبيَّ قال:
 « هُمَا فَجْرَانِ ، فأمّا الذي كأَنَّه ذَنَبُ السِّرْحانِ (٥) فلا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحَرِّمُهُ ، وأما الفَجْرُ المُعتَرِضُ فَيُحِلْ الصلاةَ ويُحَرِّمُ الطعامَ». يعنى (١٠):
 عَلَى مَن أَرادَ الصِّيامَ (٧).

<sup>(</sup>١) عبث بالأصل عابث ، فضرب على الألف بخطوط مضطربة قبيحة !

<sup>(</sup>٢) منى الكلام ظاهر واضع ، وقد أفسده مصحح ب أو ناسخو النسخ التي طبع عنها، إذ جعلوا الكلام هكذا : « نعم ، يحتمل ماقات ، وبين ماقلنا وقلت معنى يقع عليه اسم الا سفار »!!

<sup>(</sup>٣) فى نسخة ابن جماعة « لما وصفت لك » وفى النسخ المطبوعة « بمـا وصفت لك » وما هنا هو الذى فى الأصل ، وكلة «لك» مكتوبة فيه بين السطرين بخط حدمد .

<sup>(</sup>٤) ضرب بعض الفارئين فى الأصل على كلة «التأويل» وكتب فوقها « الدلايل » وبذلك طبعت فى س و ـ وفى نسخة ابن جماعة « الدليل » وعليها « صح » وبها طبعت فى ج وما هنا هو الصحيح الذى فى الأصل .

<sup>(</sup>٥) «السرحان» بكسر السين المهملة وسكون الراء: الذئب، وقبل: الأسد .

<sup>(</sup>٦) كلة « يمنى » لم تذكر في س خطأ ، وهي بابتة في الأصل .

<sup>(</sup>۷) فى نسخة ابن جاعة «الصوم» وهومخالف للأصل . وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده إلا فى رواية مطولة رواها البيهق (٤: ٢٠٠٠) من حديث مجد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، ونسبها السيوطى فى الدر المنثور (١: ٢٠٠٠) أيضا إلى وكيع وابن أبى شيبة وابن جرير والدارقطنى ، وهى رواية مرسلة ، لأن راويها لبس بصحابى ، وقال السيوطى : « وأخرجه الحاكم من طريقه عن جابر موصولا » ولم أجده فى المستدرك . وأما هذا المعنى فقد ورد فيه أحاديث صحيحة كثيرة ، ذكرت فى الدر المنثور وغيره ،

### وَجُهُ ۗ آخَرُ مما يُمَدُّ مُحْتَلِفًا (١)

من الزهرى عن عطاء بن يزيد الله عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الله عن أبى أيوب الأنصارى أن النبي قال: « لا تَستقبِلُوا القبلة ولا تَستدبروها لغايط أو بَوْل (،) ولكن شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا. قال أبوأيوب: فقدمننا الشَّامَ فوجَدنا مراحيض قد صُنِعَت (، فننحرف ونَسْتغفر الله ) .

<sup>· (</sup>١) في س و ج زيادة كلة « باب » في أول العنوان ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ الثلاث زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) فيها زيادة « بن عيينة » .

<sup>(</sup>٤) في س و ج « بنائط ولا بول » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س و مج زيادة « نحو القبلة » وفى ى « قد بنيت قبل الفبلة » وكل ذلك خلاف لما فى الأصل ، وبظهر أن الناسخين حفظوا بعض روايات الحديث ، فكتب كل ماحفظ أو علم .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث بهذا الاسناد ( ص ٢٦٩) . وهو حديث صحيح ، رواه الشيخان وغيرها ، وانظر شرحنا على الترمدي (رقم ٨ ج ١ ص ١٣ – ١٤) .

<sup>(</sup>۷) هنا فی س و ج زیادة « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>٨) الحديث في الموطأ (١: ٢٠٠) .

<sup>(ُ</sup>هُ) في النسخ المطبّوعة «أناساً» وهو موافق لما في الموطأ ، وما هنا هو الموافق للأصل. (١٠) في ـــ « كانوا يقولون » وزيادة « كانوا » مخالفة للأصل والموطأ .

<sup>(</sup>۱۱) في س و غ زيادة « بن عمر » .

ظهر بيت لنا فرأيتُ رسولَ الله على لَبِنَتَيْنِ (١) مستقبلاً بيتَ المقدسِ للجاجته »(٢) .

ماه — قال الشافعيّ : أَدَّبَ رسولُ الله مَنْ كَانَ بَيْنَ ظَهْرَ انَيْهِ، وهم عربْ، لامُغْتَسَلَاتِ (٣) لهم أو لِأَكْثَرِهِ في منازِلهم ، فاحتَمَلَ أَدَّبُهُ لهم معنيين :

في الصحراء ، فأمرَه الآ يَستقبلوا القبلة ولا يستدبروها ، لِسَعَة في الصحراء ، فأمرَه الآ يَستقبلوا القبلة ولا يستدبروها ، لِسَعَة الصحراء ، ولِجِفَة (١٠) المَوْنة عليهم ، لِسَعَة مذاهبهم عن أن تُسْتَقبَلَ القبلة أو تُسْتَد برَ (١٠) لحاجة الإنسان من غايطٍ أو بولٍ ، ولم يكن لهم مرفق (١٠) في استقبال القبلة ولا استنبارها أوْسَعَ عليهم من مَوْفق ذلك .

<sup>(</sup>۱) «على » حرف ، وفى ج « علا » كأنه يريد بها الفعل المـاضى من العلو ، ولو كان هــذا صحيحا لـكتبت فى الأصل بالألف ، و « اللبنة » بفتح اللام وكسر الباء وفتح النون : مايصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الشافعي عنمالك في اختلاف الحديث (ص٢٦٩ ــ ٢٧٠) ورواه أيضاً أحمد وأصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup>٣) «مغتسلات» ضبطت فى نسخة ابن جماعة بفتح الناء ، وهو لحن .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « وخفة » بدون اللام وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة و س ، وهو الصواب الصحيح ، وقد ضبطت التاء في الفعلين في الأصل بالضم بيانا لبنائهما للمفعول ، ولكن عبث بعض قارئيه فوضع تقطتين تحت التاء في كل من الفعلين وزاد بجوار الفعل الثاني «ها» لتقرأ الجملة « عن أن يستقبل القبلة أو يستدبرها » وبذلك طبعت في س و ج .

<sup>(</sup>٦) « مرفق » بوزن « مجلس » و « مقعد » و « منبر » مصدر « رفق به » كالرفق ، وهذا هو المراد هنا ، وأما مرافق الدار ، كالمطبخ والكنيف وتحوهما من مصاب الماء \_ : فواحدها « مرفق » بوزن « منبر » لاغير ، على التشبيه باسم الآلة . وفى ح « مرتفق » وهو خطأ ومخالف للأصل .

ما يكونُ الذاهبون فى تلك الحال فى غير سِتْرٍ عن مُصَلِّى ('') ، يَرَى عوراتِهم مقبلين ومُدْبِرِين ('') ، إذا استقبلَ ('') القبلةَ، فأُمِرُوا أن ('')يُكْرِمُوا قِبْلةَ اللهِ ، ويسْتُرُوا العوراتِ مِن مُصَلِّى، إن صَلَّى حيثُ براهم ، وهذا المعنى أشْبَهُ معانيه ، والله أعلم .

٨١٧ – قال(٩): فسَمِعَ أَبُوأَيُّوبَ مَاحَكَىٰ (١٠)عن النبيِّ جَمَلةً ، فقال

<sup>(</sup>۱) «ستر » مضبوطة فى الأصل بكسر السين ، وفى ب «ستر عورة » وهو مخالف للأصل. و « مصلى » مكتوبة فى الأصل هنا وفيما يأتى باثبات حرف العلة ، وهو جائز فصيح ، خلافا لما يظنه أكثر الناس .

<sup>(</sup>٢) في مـ « أَوَمدبرين » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) عبث كانب في الأصل فألصق باللام واوا وألفا ، لتقرأ « استقبلوا » وقد عمل بعضهم ذلك في نسخة ابن جماعة أيضا ، ولكن بكشط آخر اللام بالسكين ثم إصلاحها بالقلم. ومرجع هذا إلى عدم فهم الكلام ، فان المراد أن المصلى إذا استقبل القبلة قد يرى عورة الجالس لحاجته إذا كان مقبلا عليه مستدبرا الفبلة ، وكذلك إذا كان موليه دبره مستقبلا الفبلة . وأما نسخة ابن جماعة ، فان الكلام فيها أشد اضطرابا : « في غير ستر عن مُصَلَّى تُرى عَوْراتُهم » الخ، وهذا كلام لايفيد معنى صحيحا.

<sup>(</sup>٤) في النسخ المُطبُّوعة « بأن » والباء ملصقة بالألف في الأصل ،

<sup>(</sup>٥) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في س « في الصحراء » .

<sup>(</sup>V) فى م « ويبال » .

<sup>(</sup>A) في الكلام نقص في ـ لأن فيها و فتكون قذرة بذلك أو يكون من ورائها » الح .

<sup>(</sup>٩) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » .

<sup>( ) . «</sup> حكى » رسمت في الأصل « حكا » بالألف ، كمادته في مثل ذلك ، ثم حك بعض الفارئين الألف وألحق ياء في الكاف ووضع ضمة على الحاء ، ليكون الفعل مبنيا

به على المَذْهَبِ في الصحراء والمنازلِ ، ولم يُفَرِّقُ في المذهب بين المنازل التي للناس (١) مَرَافِقُ في أن يَضَعُوها في بعض الحالاتِ مستقبِلةَ القبلةِ أو مستدبِرَتَهَا (٢)، والتي يكونُ فيها الذاهبُ لحاجته مُسْتَتِرًا ، فقال بالحديث جملةً ، كما سمعة جملةً .

٨١٨ – وكذلك ينبغى لمن سَمِع الحديث أن يقول به على مُعمومه و مُجلته ، حتى يجد دلالة يُفرِق بها فيه يَبنهُ (٢)

مستقبلاً بيت المقدس لحاجته، وهو (٢) إحدى القبلتين ، وإذا استقبله استدبَرَ الكعبة \_ : أَنْكَرَ على من يقولُ لا يَستقبل القبلة ولا

المفعول ، وهو عبث لاداعي إليه ، بل هو خطأ . وفي ب « فسمع أبو أيوب مقالة النبي » .

<sup>(</sup>١) في ج « التي هي للناس » وزيادة « هي » من نسخة ابن جماعة ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل ونسخة ابن جماعة ، وهو الصواب ، لأن المراد أن هذه الكنف قد توضع مستقبلة الفبلة أو مستدبرتها ، ولم يفهم هذا بعض قارئى الأصل ، فحاول تغييره ليجعله « مستقبلي القبلة أو مستدبريها » وتعمله لذلك واضح ، وبه طبعت في ب

<sup>(</sup>٣) كلة « بينه » لم تذكر في النسخ المطبوعة ولا في نسخة ابن جماعة ، بل وضع فيها علامة « صح » في موضعها دلالة على صحة حذفها ، ولكنها ثابتة في الأصل ، ثم ضرب بعض الناس عليها ، ثم أعيدت كتابتها بخط آخر ، وإثباتها هو الصحيح ، والضمير فيها عائد على الحديث ، والمراد الأفراد الداخلة في العموم أو في الجلة .

<sup>(</sup>٤) « قال الشافعي » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « ولما » والواو مَكْتُوبة في الأصل بخط آخر مخالف .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج وابن جماعة « وهى » والسكلمة فى الأصل « وهو » ثم حاول بعضهم يتغييرها مجاولة واضحة وكتب فوقها بخط جديد « هى » .

يَسَتَدبِرُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَمْرٍ اللهِ عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ .

م محم – ولم يَسمع – فيما يُرَى (٣) – ما أَم به رسولُ الله في الصحراء في الصحراء ، فيَفَرِّقَ بين الصحراء والمنازل ، فيقولَ بالنهى في الصحراء وبالرخصة في المنازل ، فيكونَ قد قال بما سَمِعَ ورأى ، وفَرَّق بالدِّلالة عن رسول الله على ما فَرَّق بينه ، لافتراق (١) حالِ الصحراء والمنازل . عن رسول الله على ما فَرَّق بينه ، لافتراق (٢) حالِ الصحراء والمنازل . محمد من رسول الله شيئاً وفي هذا بيانُ أنَّ كلَّ مَن سَمِعَ مِن رسول الله شيئاً فَيلُهُ عنه وقال به ، وإن لم يُعرَف حيث يتفرَّق (١) لم يَتَفَرَّق (١) من أَل عن رسول الله على الفَرْق بينه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وسائر النسخ ، ولكنّ عابثا في الأصل ألصق بآخر الكلمة هاء ، لتقرأ « لحاحته » .

<sup>(</sup>٢) في ج «أن لا ينتهي » وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٣) « يرى » مضبوطة فى الأصل بضم أولها ، وفى س « يروى » وفى ج « ولم نسمع فيما نرى » وكلاهما خطأ وخلط .

<sup>(</sup>٤) فى س « على افتراق » وفى باقى النسخ « وعلى افتراق » وكله خطأ ومخالف للأصل ، لأنه تعليل للتفرقة بين الصحراء والمنازل فيها دلت عليه الأحاديث من ذلك . والسكلمة فيه واضحة « لافتراق » وحاول بعض قارئيه جعل حرفى اللام والألف ألفا ، ثم كتب بجوارها كلمة « على » محشورة فى السطر ، ثم أعاد بالحاشية كتابة « على افتراق » تأكيداً لصنيعه الذى أخطأ فيه .

 <sup>(</sup>٥) هنا فى النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) فى - « يفرق » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) هكذا فى الأصل ، وهو واضح مفهوم ، ولكن تصرف فيه بعض الفارئين ، فزاد واواً قبل « لم » وضرب على « يتفرق » وكتب فوقها « يغرق » بخط مخالف لخطه ، فصارت « ولم يفرق » وبذلك طبعت فى س ، وفى ب و ج « لم يفرق » بدون الواو وهو موافق لنسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٨) غير بعض الفارئين حرف « لم » فجمله « لا » بدون مسوغ ، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة وطبعت في ـ و س ، وفي ج « بين من لايعرف » وهو خطأ .

منهاتمًا لم نَذْكُرُ (°).

#### (٣) وجه آخَرُ من الاختلاف

مرد الله بن عُشِهَ أَخْبِرنا ابن عُينة وَ عَن الزُّهْرِيّ عَن عُبيد الله بن عَبدالله بن عُشِهَ أَنَّ عَن ابن عباسٍ قال : أخبرنى الصَّعْبُ بن جَثَّامَة (٧٠): «أَنه سَمع النبَّ يُسْئَلُ عَن أَهُلُ الدَّارِ مِن المُشركين يُبَيَّتُون (٨٠ فَيُصَابُ مِن سَاتُهُم وذَرَارِيهُم ؟ فقال رسولُ الله : هم منهم » . وزاد عَمرُ و بن دينارِ عن الزهرى : « هم من آبائهم » (٩٠) .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « أشباه كثيرة » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا بحاشية الأصل « بلغ » . « بلغ سماعاً » .

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة كلة « بآب » .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) في ب « أخبرنا سفيان » وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن مسعود » وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٧) « الصعب » بفتح الصاد وسكون العين المهملتين ، و « جثامة » بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة .

<sup>(</sup>A) في النهاية: « أي يصابون ليلا ، وتبييت العدوّ : هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم ، فيؤخذ بغتة ، وهو البيات » .

<sup>(</sup>٩) الحديث نسبه المجد بن تيمية في المنتتى لأحمد وأصحاب الكتب الستة إلا النسائى ، وانظر نبل الأوطار (ج ٨ ص ٧٠) ورواية محمرو بن دينار في مسند أحمد (ج ٤ ص ٣٨ ورواية محمرو بن دينار في مسند أحمد (ج ٤ ص ٢٠١) الفتح (ج ٦ ص ٢٠٠) إنه «يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهرى هكذا الفتح (ج ٦ ص ٢٠٠) إنه «يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهرى هكذا بطريق الإرسال ، وبذلك جزم بعض الشراح ، وليس كذلك ، فقد أخرجه الإسمعيلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان قال : كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهرى عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب . قال سغيان : فقدم علينا الزهرى فسمعته يعيده ويبديه ، فذكر الحديث » . ورواية الشافعي هنا فقدم علينا الزهرى فسمعته يعيده ويبديه ، فذكر الحديث » . ورواية الشافعي هنا

مَعْ مَلَكُ مِنْ النَّهُ عَلَيْنَةً (٢) عَنْ النَّهُ عَنْ الزُّهُرَى عَنْ ابن كُعْبِ مِنْ مَالِكُ (٢) عَنْ عَمَّهُ : « أَنْ النَّبِيَّ لَمَّا بَعَثْ إِلَى ابْنِ أَبِّي الْحُقَيْقِ نَهِي عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ (٢) » .

تؤید ماقال الحافظ من أن الروایة موصولة عن سفیان عن الزهری وعن سفیان عن عمرو بن دینار عن الزهری .

<sup>(</sup>١) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « أخبرنا سفيان » .

<sup>(</sup>٣) ابن كعب بن مالك يحتمل أن يكون عبد الله ، وأن يكون عبد الرحمن ، وكلاهما ثقة ، وكلاهما روى عنه الزهرى ، والإسناد صحيح بكل حال

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية أشار إليها أبو داود في سننه بعد أن روى حديث الصعب بن جثامة من طريق سفيان (ج ٣ ص ٧ – ٨) فقال : «قال الزهرى : ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان » . وهذه الإيشارة ليست في شيء من الكتب الستة إلا في أبي داود ، ولم ير الحافظ ابن حجر إسنادها الذي في الرسالة هنا ، ولذلك خرجها في الفتح من طريق آخر ، فقال (ج ٦ ص ١٠٣) : « وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان : وكان الزهرى إذا حدث بهذا الحديث قال : وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان » . وابن أبي الحقيق هو « أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي " وكان ممن حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان تاجراً مشهوراً بأرض الحجاز ، وانظر قصة مقتله في سيرة ابن هشام (ص ٢١٤ – ٢١١ طبعة أورية ) وفي البداية لابن كثير مقتله في سيرة ابن هشام (ص ٢١٤ – ٢١١ طبعة أورية ) وفي البداية لابن كثير

<sup>(</sup>a) في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج « قال : وكان » بجمل واو العطف بعد « قال » وفى ب « قال : وقد كان » وكل ذلك مخالف للأصل ، وهو خطأ أيضا ، لأن الشافعي يحكي عن

مَرْرَةِ السَّافِعِي: وحديث الصَّعب بن جَثَّامة َ<sup>(۱)</sup> في مُمْرُرَةِ النبيّ، فإن كان في مُحررته الأولى فقد قيل : أمرُ ابنِ أبي الحُقَيْق قَبْلَهَا، وقيل: في سنتها، وإن كان في مُحرته الآخِرة (۱) فهو (۱) بَعْدَ أَمْرِ ابنِ أَبِي الحُقَيْقِ غَيْرَ شَكَ مَّ مُ والله أعلم.

مرد (°) وَلَمْ نَعْلَمْهُ \_ صلى اللهُ عليه \_ رَخَّصَ فَى قتل النساء والولْدان ثم نهَى عنه .

مهم - ومَعْنَى (٢) نهيه عندنا \_ واللهُ أعلم \_ عن قتل النساءِ واللهُ أعلم \_ عن قتل النساءِ والولدانِ \_ : أن يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ (٧) بقتلٍ ، وهم يُعْرَفُون مُتَمَيِّزِين مِمَّنْ أَمَرَ (٨) بقتله منهم .

٨٢٩ – ومعنى قوله « ه منهم » أنهم يَجمعون خَصْلَتَيْن : أَنْ

سفيان أنه يرى النسخ وأنه قال كان الزهرى الخ ، كأن سفيان يحتج لرأيه فى النسخ بطريقة الزهرى فى التحديث بأحدها بعد الآخر ، وهذا هو الصواب الموافق للأصل ولنسخة ابن جماعة ، وقد وضع عليها علامة الصحة فى هذا الموضع ، ويوافق أيضا مانقلناه عن الحافظ عن رواية الإسمعيلى .

<sup>(</sup>١) « بن جثامة » لم يذكر في ب وج وهو ثابت في الأصل.

<sup>(</sup>۲) فى ب « الأخيرة » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) في ب « فهي » وهو خطأ ومخالف للائصل .

<sup>َ (</sup>٤) في ب « من غير شك » وحرف « من » ليس في الأصل .

<sup>(</sup>o) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة « وإنما معني » وكلمة « إنما » ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٧) « قصدهم » مضريطة فى الأصل بفتح الدال ، فتكون مفعولا ، وضبطت فى نسخة ابن جماعة بالرفع ، فيكون الفعل قبلها مبنيا للمفعول ، ولكنه مخالف للاصل .

<sup>(</sup>A) « أمر » مضبوطة فى الأصل بفتح الميم ، فيكون الفعل مبنيا للفاعل ، وفى نسخة ابن جماعة ضبطت بكسر الميم ، فيكون الفعل مبنيا المفعول ، وهو مخالف للائصل .

لَيس لهم حُكمُ الإِيمان الذي مُعْنَعُ بهِ الدَّمُ (١)، ولا حَكمُ دارِ الإِيمان الذي مُعْنع بهِ الدَّمُ (١)، ولا حَكمُ دارِ الإِيمان الذي مُعنع به الإِغارةُ (٢) عَلَى الدّار.

مه - وإذ "أباح رسولُ الله البيات "والإغارة" على الدّار، فأغار على بنى المُصْطَلَقِ غارِّينَ \_: فالعِلمُ يُحيطُ أنّ البياتَ والإغارة (٥) فأغارَ على بنى المُصْطَلَقِ غارِّينَ \_: فالعِلمُ يُحيطُ أنّ البياتَ والإغارة (٥) إذا حَلَّ الله على بنى المُصْطَلَقِ عاريّ أحدُ بيّت أو أغارَ من أن يُصيبَ النساء والولدانَ ، فيسَّقُطُ المَا أَثَمُ فيهم والكفّارة والهَقُلُ والقودُ عن مَّن النساء والولدانَ ، فيسَّقُطُ المَا أَثَمُ فيهم والكفّارة والهَقُلُ والقودُ عن مَّن أَصَابَهُمْ ، إذ (٥) أُبيحَ له أن يُبيّتَ ويُغيرَ ، وليست لهـم حُرْمَةُ الإسلام .

٨٣١ – ولا يكونُ له قَتْلُهم عامداً لهم مُتَميِّز بِنَ عارفاً بهم .
 ٨٣٢ – فإنما (٨) نَهَى عن قتل الولْدَانِ : لأنهم لم يَبْلُغُوا كُفرًا ٨٤٠ فيَعْمَلُوا به ، وعن قتل النساء : لأنه لا مَعْنَى فيهنَّ لِقِتَالٍ ، وأنهنَّ والولْدَانَ يُتَخَوَّلُونَ (٩) فيكونونَ قُوَّةً لأَهل دينِ الله .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ المطبوعة زيادة « بكل حال » وليست فى الأصل ، ولكنها ثابتة بحاشية نسخة ابن جماعة وعلمها علامة الصحة ، ولا أدرى من أبن إثباتها ؟

 <sup>(</sup>۲) فى 

 وهو مخالف للائصل .

<sup>(</sup>٣) فى ـ « فإذا » وفى ج « وإذا » وكلاها مخالف للائصل .

<sup>(</sup>٤) « البيات » بفتح الباء بوزن «سحاب» قولا واحداً ، ومع ذلك فقد ضبطت فى نسخة ابن جماعة هنا وفيما يأتى بكسر الباء ، وهو خطأ لاوجه له .

<sup>(</sup>٥) هكذا كَانَتَ في الأصلّ ، ثم أصلحت بالكشط ، فجملت «الغارة» وكتب بالحاشية إبخط مخالف لحطه « قال الشيخ : كله والغارة » ولاأدرى من الشيخ ؟

<sup>(</sup>٦) في ع « أحل » وفي - «حلاً » وكلاهما مخالف للأصل.

<sup>(</sup>V) في النسخ المطبوعة « إذا » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>A) في رقع «وإنما» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٩) « يتخولون » يعني : يتخذون خولا ، أي عبيداً وإماء وخدماً .

٨٣٣ - (١) فإن قال قائل : أَبْ (٢) هذا بغيرِه .

٨٣٤ – قيل: فيه ما اكْتَفَى العالمُ به منْ غيره .

مِن صلى الله ؟ أَفَتَحِدُ مَا تَشُدُّه بِهِ غَيْرَه وَتُشَبِّمُهُ (٣) مِن كَتَابِ الله ؟

مُوْمِنَا إِلاَّ خَطَا ً ، ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً وَدِيةٌ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَا ً ، ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَدَّقُوا (' ) ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَلَّهُ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَعَرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنة ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَيْنَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنة مَوْمِنة مُومِن فَدِية مُسَلِّمة إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنة ، فَن لَمَ وَيَاللهُ عَلِيما فَعَيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ ، وَكَانَ الله عَلَيما مَكُمّ الله عَلَيما مَتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِن الله ، وَكَانَ الله عَلَيما مَكْمَ الله عَلَيما مَنْ الله عَلَيما مَن الله ، وَكَانَ الله عَلَيما مَكَانَ الله عَلَيما مَن الله ، وَكَانَ الله عَلَيما مَكَانَ الله عَلَيما مَكُونَ الله عَلَيما مَن الله ، وَكَانَ الله عَلَيما مَكْمَانَ الله عَلَيما مَن الله ، وَكَانَ الله عَلَيما مَكْمَانُ الله عَلَيما مَن الله ، وَكَانَ الله عَلَيما مَن الله عَلَيما مَن الله عَلَيما مَن الله عَلَيما مَن الله الله عَلَيما مَن الله الله عَلَيما مُن الله عَلَيما مُن الله الله عَلَيما مَن الله المُن الله عَلَيما مَن الله الله المُن الله المُؤْمِنة الله عَلَيما مَن الله المُن الله الله المُن الله المُن الله المُؤْمِنة الله المَن الله المُؤْمِنة الله المُؤْمِن الله المُؤْمِنة المُؤْمِنة الله المُؤْمِنة المُؤْمِنة الله المُؤْمِنة المُؤْم

مه ـ قال (٢٠ : فأَوْ جَبَ اللهُ بِقَتْلِ المؤمنِ خطأَ الدّيةَ وتحريرَ رقبةٍ ، إذا كاناً مماً مَمْنُوعَي رقبةٍ ، إذا كاناً مماً مَمْنُوعَي الدّم بالإيمانِ والعَهْدِ والدّارِ معاً ، فكان (٢) المؤمنُ في الدّارِ غيرِ

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) فى س و ج « فأبن » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصل بنقطتين وضمة فوق التاء ، وفى ابن جماعة والنسخ المطبوعة «ويشبهه» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٩٢) .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « وكان » وهو مخالف للأصل .

الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان ، فجُعِلَت فيه الكفارة بإتلافه ، ولم أيمع الممنوعة وهو ممنوع الآيم بالإيمان ، فلما كان الولدان الجُعْمَل (١) فيه الدية ، وهو ممنوع الدَّم بالإيمان ، فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا مَمْنُوعِينَ بإيمان ولا دار - : لم يكن فيهم عَقْل ولا قَوَد ولا دِيَة ولا مَأْثَم - إنْ شاء الله - ولا كفارة (١).

# في غُسْلِ الجُمعةِ (ال

٨٣٨ - (١) فقال : فاذكر وُجُوها من الأحاديثِ المختلفةِ عندَ بعض الناس أيضاً .

مهم — فقلتُ : أخبرنا مالكُ عن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ( ) عن عَطَاء بنِ يَسَارٍ عن أبي سَعيد الخُدريُ أن رسول الله قال : « غُسْلُ يومِ الجُمعةِ واجب عَلَى كل مُعْتَلِمٍ » (١) .

٨٤٠ - (٧)أخبرنا (٨) ابنُ عُيينةً عن الزُّهريُّ عن سالم عن أبيه

<sup>(</sup>١) « يَجعل » كتبت في الأصل بالتاء وبالياء مماً .

 <sup>(</sup>۲ هذا الباب من أول الفقرة ( رقم ۸۲۳ ) إلى هنا نقله الحازى فى الناسخ والمنسوخ
 ( ص ۱۷۱ – ۱۷۲ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان ليس من الأصل ، زدناه من عندنا إيضاحا وبيانا .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>o) « سليم » بضم السين المهملة وفتح اللام .

<sup>(</sup>٦) الحديث فى الموطأ (ج ١ ص ١٧٤ – ١٢٥) ورواه الشافعى فى اختلاف الحديث (ص ١٧٨) ، ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذى ، وانظر نيل الأوطار (ج ١ ص ٢٩٣) وقد وهم هناك فى نسبته إليهم جميعاً ، لأن الترمذى لم يخرّجه من حديث أبى سعيد .

<sup>(</sup>٧) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٨) في تــ « وأخبرنا » والواو ليست في الأصل . ﴿

أَنَّ النبيُّ قال : « مَن جاء منكم الجمعةَ (١) فَلْيَغْتَسِلْ »(٢) .

الجُمْعَةِ واجب » وأُمرُهُ بالنُسل - : يحتملُ معنيين : الظاهرُ منهما أنهُ الجُمْعَةِ واجب » وأُمرُهُ بالنُسل - : يحتملُ معنيين : الظاهرُ منهما أنهُ واجب ، فلا يُجزئُ الطهارةُ لصلاة الجُمْعَة إلاَّ بالنُسْل ، كما لا يجزئُ في طهارة الجُنْب غيب يرُ الغيل ، ويحتملُ واجب (٣) في الاختيارِ والأَخلاق (١) والنظافة .

مدر المناسبة عن الزُّهريِّ عن سالِم (٥٠) أخبرنا مالك عن الزُّهريِّ عن سالِم (١٠) قال: « دَخلُ رَجلُ من أصحاب النبيِّ يومَ الجمعةِ (٧٠) وُعُمرُ بنُ الخطَّابِ يَخطبُ ، فقال عُمر: أيَّتُ (٨٠) ساعة هذه ؟! فقال: يأ ميرَ المؤمنين ، انْقَلَبْتُ من السُّوق ، فسمعتُ النداء ، فما زدْتُ على أن توضأتُ ، فقال مُحرمُ :

<sup>(</sup>١) فى س و ج « إلى الجمعة » وحرف « إلى » ايس فى الأصل .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث ( ص ۱۷۸ ) ، ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب السنة وغيرهم ، وانظر نيل الأوطار ( ج ۱ صّ ۲۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « أنه واجب » وكلة « أنه » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « وكرم الأخلاق » وكلة «كرم » زادها بعض القارئين فى الأصل بين السطور ، فضرب على الواو ، ثم كتب « وكرم » وهو تصرف غير سائغ .

<sup>(</sup>o) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في ـ « عن سالم بن عبد الله بن عمر » والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة »
 وهو موافق لما فى الموطأ واختلاف الحديث ، وما هنا هو الذى فى الأصل .

<sup>(</sup>٨) هكذا رسمت في الأصل ، وهو الرسم القديم في مثلها ، فتبعناه .

٨٤٤ — (٧) قال: فلمنّا حَفِظَ مُمَرُ عَن رَسُولِ اللهُ أَنهُ كَانَ يَأْمُنُ بِالغُسُلِ ، وَعَلِمَ أَنْ عَلَمَانَ قَدْ عَلِمَ مِنْ أَنْرِ رَسُولِ اللهُ (٩) بالغُسُل ، فالغُسُل ، وعَلِمَ عَمَانُ ذلك \_ : فلو ذَهَبَ ثُمْ ذَكَر عَمُ لِعَمَانَ أَنْرَ النّبِيِّ بالغُسُل ، وعَلِمَ عَمَانُ ذلك \_ : فلو ذَهَبَ

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « والوضوء » وحرف الواو مزاد فى الأصل بغير خطه ، وهو ثابت فى الموطأ وغيره ، ويجوز فى « الوضوء » الرفع والنصب ، وإن كان النصب أرجع عندهم . وانظر شرح السيوطى على الموطأ فى ذلك .

<sup>(</sup>۲) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ١٢٣ – ١٢٤) ورواد الشافعي في اختلاف الحديث (ص ١٧٩)، وهو هكذا فيهما مرسل عن سالم ، لأن سالم بن عبد الله بن عمر لم يدرك عهد عمر ، وإنما رواه عن أبيه عبد الله بن عمر، وقال ابن عبد البر: «كذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلاً ، لم يقولوا : عن أبيه » ثم ذكر من رواه موصولا عن مالك وعن الزهري ، وهو حديث صحيح ، رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما موصولا عن ابن عمر . وانظر نيل الأوطار (ج ١ ص ٢٩٤) وشرح السيوطي على الموطأ .

<sup>(</sup>٣) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « عن معمر بن راشد » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>o) فى ــ « عثل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) قال السيوطى فى شرح الموطأ: « والرجل المذكور سماه ابن وهب وابن القاسم فى روايتيهما للموطأ: عثمان بن عفان ، قال ابن عبد البر: ولا أعلم فيه خلافاً » . وروى مسلم فى صحيحه ( ١ ص ٢٣٢) من حديث أبى هريرة نحو هـــذه القصة ، وسمى الداخل أيضا « عثمان بن عفان » .

<sup>(</sup>V) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>A) في مـ « بالغسل يوم الجمعة » والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٩) في س و ج « من أمر النبي صلى الله عليه وسلم » وماهنا هو الذي في الأصل .

على مُتَوَهِم (١) أنَّ عَمَانَ نَسِيَ فقد ذَكَرَهُ عَمَرُ قَبْلَ الصلاةِ بِنِسْيَانِهِ ، فلما لم يَتْرُكُ عَمَانُ الصلاةَ للغُسْلِ (٢) ، ولما لم يأثرُهُ (٣) عمرُ بالخُرُوجِ ٨٥ للفُسْلِ - : دَلَّ ذلك على أنهما قد عَلِما أنّ أمْرَ رسولِ الله بالغُسْل على الخُسْلِ - : دَلَّ ذلك على أنهما قد عَلِما أنّ أمْرَ رسولِ الله بالغُسْل على الاختيارِ ، لا على أن (١) لا يُجُزئ غيرُه ، لأن عمرَ لم يَكُنْ لِيدَعَ أمرَ والعُسُل ، ولا عثمان ، إذْ عَلِمنا أنّه ذَاكِر من لتَرْكِ الغُسل وأَمْرِ النبي بالغُسل ، ولا عثمان ، إذْ عَلِمنا أنّه ذَاكِر من لتَرْكِ الغُسل وأَمْرِ النبي بالغُسل . : إلاَّ والغُسلُ - كما وصَفْناً - على الاختيار .

٨٤٥ – قال (٥): ورَوَى البصرِيُّونَ أَنَّ النبيَّ قال: «مَن تُوصَنَّأُ
 يومَ الجمعة فَهَا ونِعْمَة (٢) ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أَفْضَلُ (٢)» .

<sup>(</sup>١) في ب «على من توهم» وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « لترك الغسل » وما هنا هو الذى فى الأصل ، وكذلك كانت فى نسخة ابن جماعة ، ثم أصلحت بجعلها « الغسل » وكتبت كلة « لترك » بحاشيتها ، وكتب بجوارها علامة الصحة ، وهو تصرف فى الأصل غير سليم ، لأن السكلام بدونه صحيح مفهوم .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة «ولم يأمره» بحذف « الله وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٤) في س ﴿ أَنَّهِ » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ابست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) هَكَذَا رَسَمَتَ فَى الْأُصَلِ بَالتَاءَ الْمَرْبُوطَةَ فَتَبَعَنَاهُ ، وَطَبَعَتَ فَى النَّسَخُ الْأَخْرَى « وَنَعَمَتُ » وقد تصرف بعضهم فى الأصل فمد التاء لتكون منتوحة .

<sup>(</sup>۷) هو من حدیث سمرة بن جندب ، رواه أحمد وأبو داود والترمذی والنسائی ، وحسنه الترمذی ، ورواه ابن ماجه من حدیث جابر بن سمرة ، وانظر نیل الأوطار (ج ۱ ص ۲۰۰ سے ۲۰۰۱) : « ولهذا الحدیث طرق ، أشهرها وأقواها روایة الحسن عن سمرة ، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزیمة وابن حبان ، وله علتان : إحداها : أنه من عنعنة الحسن ، والأخرى أنه اختلف علیه فیسه ، وأخرجه ابن ماجه من حدیث أنس ، والطبرانی من حدیث اختر عبد الرحمن بن سمرة ، والبزار من حدیث أبی سعید ، وابن عدی من حدیث جابر ، وكلها ضعیفة » .

فقيلَ لهم : لَوِ أُغْتَسَلْتُمُ (٢)!» .

(١) في ـ • وأخبرنا » والواو ليست في الأصل .

(٣) في النسخ المطبوعة زيادة « بن عيينة » .

(٣) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن سعيد » .

(٤) في النسخ المطبوعة زيادة « بنت عبد الرحمن » وهذه الزيادات ليست في الأصل .

(٥) في س و ج « فـكانوا » وهو مخالف للأصل .

(٣) هنا بحاشية الأصل كلة «بلغ» مرتين ، وأيضا «بلغ السماع فى المجلس التاسع ، وسمع الجميع ، ابنى عجد والحماعة » .

والحدیث رواه أحمد والشیخان وغیرها ، وانظر نیل الأوطار ( ج ۱ ص ۲۹۰ – ۲۹۳ ) . ( ج ۲ س ۳۲۰ – ۳۲۲ ) .

وقد ساك الشافعي ــ رضي الله عنه ــ في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص الصريح ، بدون سبب أو دليل ، ولم ينفرد بهذا ، فقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ (ج ١ ص ١٩٠ ) عن ابن عبد البر قال : « ليس المراد أنه واجب فرضا ، بل هو مؤوّل ، أي واجب في السنة ، أو في المروءة ، أو في الأخلاق الجميلة ، كما تقول العرب وجب حقك . ثم أخرج بسنده عن أشهب : أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة ، أواجب هو ؟ قال : هو حسن وليس بواجب !. وأخرج عن ابن وهب : أن مالكا في الحديث واجب ؟ قال ليسكل ماجاء في الحديث يكون كذلك !! » . ونقل السيوطي نحوه (ج ۱ ص ۱۲٥) وهــــذا التأويل ذهب إلى نحوه ابن قنبة في كتاب تأويل مختلف الحديث (ص ٢٥١) والخطابي في معالم السنن (ج ١ ص ٢٠٦) وأبي ذلك أبن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (ج ٢ ص ١٠٩ ــ ١١١) وردَّه أبلغ ردٌّ ، وضعفه أشد تضعيف ، في بحث نفيس ، وكذلك ابن حزم في المحلى (ج ٢ ص – ١٩) والحق الذي ندهب إليه ، وترضاه : أن غسل يوم الجمعة واحب حتم ، وأنه واجب لليوم وللاحتماع ، لاوجوب الطهارة للصلاة ، فمن تركه فقد قصر فيا وجب عليـــه ، ولكن صلانه صحيحة إذا كان طاهراً ، وبهذا يجاب عما قاله الشافعي وغيره من أن عمر وعثمان لو علما أن الأمر للوجوب لترك عثمان الصلاة للغسل ، وَلأَدْرُهُ عَمْرُ بالْحَرُوجِ للغسل ، ولم يكونا ليدعا ذلك إلا وعندهما أنالأمر للاختيار ، لأن موضع الحطأ في هذا القول الظن بأن الوجوب يستدعى أن هذا النسل شرط في صحة الصَّلاة ، ولا دليل عَلَيه ، بلالأدلة تنفيه ، فالوجوب آابت ، والشرطية ليست ابتة ، وبذلك نأخذ بالحديثين

النَّهِيُ (١) عن معنَّى دَلَّ عليه معنَّى في (٢) حديثٍ غيره

مد معد بن يحيي الزُّنَاد (\*) أخبرنا مالكُ عن أبى الزُّنَاد (\*) ومحمد بن يحيي بن حَبَّان عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسولَ الله (\*) قال: « لا يَخْطُبُ أُحدُكُم على خِطْبَةِ أخيه (\*) » .

٨٤٨ - (٧) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ عن النبيِّ أنه قال: « لا يَخْطُتُ أحدُ كم على خِطبة أخيه (٨) »

٨٤٩ – قال الشافعي : فلو لم تَأْتِ عن رسولِ الله دِلالة على أن نهيه عن أن يَخْطُب (٩) على خِطبةِ أخيه على معنى دون معنى - :

كليهما، ولا نرد أحدهما للآخر ولانؤوّله ، وأيضاً فانالأصل فىالأمر أنه للوجوب ، ولا يصرف عنه إلى الندب إلا بدليل، وقد ورد الأمر بالفسل صريحا ، ثم تأيد فى معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل يوم الجمهة واجب ، ومثل هذا الذى هو قطعى الدلالة ، والذى لا يحتمل التأويل \_ : لا يجوز أن يؤوّل لأدلة أخرى ، بل تؤوّل الأدلة الأخرى إن كان فى ظاهرها الممارضة له ، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان .

<sup>(</sup>۱) هنا فی س و ج زیادهٔ کلهٔ « باب » .

<sup>(</sup>٣) في س «من » وهي في الأصل «في» ثم عبث بها بعض قارثيه ، فجعلها «من» .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في ب « وعن مجد » بزيادة « عن » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى - «أن النبي» وما هنا هو الذى فى الأصل .

 <sup>(</sup>٦) فى النهاية: « تقول منه: خطب يخطب خطبة ، بالكسر . فهو خاطب ، والاسم منه الخطبة أيضاً ، فأما الخطبة بالضم فهو من القول والكلام ». والحديث فى الموطأ (ج ٢ ص ٦٥) ورواه أيضاً البخارى والنسائى كما فى نيل الأوطار (ج ٢ ص ٣٥٠) .

<sup>(</sup>V) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » وفي ــ « وأخبرنا » بزيادة الواو .

<sup>(</sup>A) الحديث فى الموطأ (ج ٢ ص ٢٦ – ٦٢) ورواه أيضاً أحمد والبخارى والنسائى ، كما فى نيل الأوطار . والحديثان رواهما الثنافعي أيضا فى اختلاف الحديث عن مالك (ص ٢٩٦ – ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٩) في النسخ المطبوعة زيادة « أحدكم » وهي في الأصل بن السطرين بخط مخالف لحطه ، فلذلك حذفناها .

كان الظاهرُ أَنَّ حرامًا أَن يَخطبَ المراهِ على خِطبةِ غيرِه من حينِ يَبتدِئُ (١) إلى أَنْ يَدَعَها .

مه حقال (۲): وكان قولُ النبيِّ « لا يخطبُ أَحَدُكُم على خِطبةً أَخيه » يحتملُ أَن يكونَ جوابًا أَراد به في معنى الحديث (۲) ، ولم يَسمعُ مَن حَدَّثَه السببَ الذي له قال رسولُ الله هذا ، فأَدَّ يَا(۱) بعضَه دونَ بعض ، أو شَكاً في بعضه وَسَكَتاً عَمَّا شَكاً فيه (۵)

مَثِلُ عَن رَجَلٍ خَطَبِ أَمِرَاً قَرَضِيَتُهُ وَأَخِنَ النَّيُ النَّيُ النَّيُ النَّيُ النَّيُ النَّي النَّي المُؤَلِّ وَأَذِنَتْ فَى نِكَاحِه (٧)، فَخَطَبَهَا أَرْجَحُ عندَها منه ، فرجَعَتْ عن الأوَّلِ النَّي أَذِنَتْ فَى إِنْكَاحِه (٨) ، فَنَهَى عن خِطبة المرأة إذا كانتْ بهذه الذي أَذِنَتْ في إِنْكَاحِه (٨) ، فَنَهَى عن خِطبة المرأة إذا كانتْ بهذه

<sup>(</sup>١) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « يبتدئ الحطبة » وكلمة « الخطبة » ليست فى الأصل ، وإن كان المعنى على إرادتها وإضارها .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « قال الثافعي » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) يعنى أراد به شيئا في معنى الحديث ، لم يذكره الراوى ، وهو السؤال . هذا الكلام واضح ظاهر ، على حذف مفعول « أراد » . ويظهر أن قارئى الأصل لم يفهموا المراد ، واضطرب عليهم معنى الكلام ، فزاد بعضهم بخط جديد بين السطور كلة «منه» سدكلة « حوابا » ثم ضرب على كلة « فى » وكتبها بين السطور بعد كلة « معنى » فصار السياق هكذا « يحتمل أن يكون جواباً منه أراد به معنى فى الحديث » ، وبذلك كتبت نسخة ابن جماعة وطبعت النسخ المطبوعة ، وهذا تغيير لا أستجيزه ، وإن كان المعنى عليه صبحا ، لأن الأصل صحيح المعنى أيضا .

<sup>(</sup>٤) في ج « فأدّى » وهو مخالف للأصل ، والمراد أبو هريرة وابن عمر .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة « منه » وهي غير ضرورية ، وليست فىالأصل .

<sup>(</sup>٦) كلة «النيّ » لم تذكر في ج .

 <sup>(</sup>٧) في - « إنكاحه » بزيادة الألف في أول الـكامة ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في س « نكاحه » بحذف الألف من أول الكلمة ، وهي ثابتة في الأصل وضرب عليها بعض قارئيه عن غير حجة .

الحال ، وقد يكونُ أن تَرْجِعَ عن مَّن أذنتْ فى إنْكاحه (١) ، فلا يَنْكِحُهَا مَن رَجَعَتْ له (٢) ، فيكونُ فَسَادًا (١) عليها وعلى خاطِبها الذى أذنتْ فى إنْكاحه (١) .

٨٥٢ - (°) فإن قال قائل : لِم صرت إلى أن تقول : إنّ نَهْىَ النبيّ أن يخطب الرجلُ على خِطبة أخيه \_ : على معنَّى دونَ معنَّى ؟ ٨٥٣ - فبالدّلالة عنه (٢).

٨٥٤ - فإنقال: فأينَ هي ؟

محم - قيل له ، إن شاء الله : أخبرنا مالك من عبد الله بن عن عبد الله بن يزيدَ مولَى الأَسْوَدِ بن سفيانَ عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن عن فاطمة بنت قيْس : « أنَّ زوجها طلَّقها ، فأمَرَها رسولُ الله أن تَعْتَدَّ في

<sup>(</sup>١) في س و ج « نكاحه » وحالها حال التي قبلها .

<sup>(</sup>۲) فى - « اليه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى ى « فيكون هذا إفساداً » وفى س و ج ونسخة ابن جماعة « فيكون هــذا فساداً » . وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم زاد بعض الكاتبين كلمة « هذا » بين السطور ، وزاد ألفا بين النون والفاء ، ومخالفة ذلك لخط الأصل واضحة .

<sup>(</sup>٤) مكذا الأصل ، ثم زاد بعضهم كلة «له» بعد «أذنت » لأنها في آخر السطر ، ثم ضرب على حرفي «حه» وكتب فوقهما «حها» لتقرأ الـكلمة «إنـكاحها» وبهذا التغبير طبعت في س و ج ، وفي ب كالأصل ولـكن بزيادة «له» وكذلك في نسخة ابن جماعة ، وكتب في حاشيتها «إنـكاحها» وعليها علامة نسخة .

<sup>(</sup>o) هنا في ب زيادة « قال الشافعي » . .

<sup>(</sup>٦) هـذا حواب سؤال الفائل ، وزيد فى أوله فى النسخ المطبوعة كلة « قلت » وليست فى الأصل . وسمج بعضهم فعبث فى الأصل بالغاء الفاء لنكون « بالدلالة » وبذلك أضاع جواب السؤال !

<sup>(</sup>۷) فى ى زيادة « بن أنس » وليست فى الأصل ، والحديث فى الموطأ ( ج ۲ ص ۹۸ \_ 9 ) . ( ۹۹ ) مطول ، واختصره الشافعي هنا ، وكذلك فعل فى اختلاف الحديث (س۲۹۷) .

يبت ابن أُمِّ مَكْتُوم ، وقال : إذا حَلَاْتِ فَا ذَيْنِي (۱) ، قالت : فلماً حَلَاْتُ ذَكَرَتُ له أَنَّ مَعَاوِيةً بنَ أَبِي سفيانَ وأبا جَهْم خَطَبَانِي ، فقال رسولُ الله : أَمَّا أُبو جَهْم فلا يَضَعُ عَصَاه عن عاتقه (۱۲) ، وأما معاوبة فضُعْلُوك لا مال له ، إنْكِحِي أسامة بنَ زَيْد ، قالت فكر هْتُه ، فضُعْلُوك لا مال له ، إنْكِحِي أسامة بنَ زَيْد ، قالت فكر هْتُه ، فقال : إنْكِحِي أُسامة ، فنَكَحَتُهُ ، فجَعَلَ الله فيه خيراً (۱۳) ، واغْتَبَطْتُ به (۱۶) »

٨٥٦ – قال الشافعي : فيهذا(٥) قلنا .

مه حودَلَّتْ سنّةُ رسولِ الله فى خِطبته فاطمةَ على أسامةَ بعدَ إعلامِ الله أنَّ معاويةَ وأباجَهُم خَطَبَاهاً -: على أمرين : مها رسولَ الله أنَّ معاوية وأباجَهُم خَطَبَاهاً -: على أمرين : مها مهم حدُها: أن النبيَّ يَعْلَمُ أنهما لا يَخْطُبُنانِهَا إلاَّ وَخِطْبَةُ مُحمد ما كان لواحدٍ أحدِها بعدَ خِطبةِ الآخرِ ، فلماً لم يَنْهَها (٢) ولم يَقُلُ لها ما كان لواحدٍ

<sup>(</sup>١) أى أعلميني .

<sup>(</sup>۲) في معناه قولان مشهوران : أحدها : أنه كثير الأسفار ، والثانى : أنه كثير الضرب للنساء ، والنووى رجح هذا الأخير لوروده صريحا في رواية لمسلم «فرجل ضرّاب» .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «خبراً كثيراً » والزيادة ليست فى الأصل ،
 ولا فى الموطأ ، ولا فى اختلاف الحديث .

 <sup>(</sup>٤) الاغتباط: الفرح بالنعمة . والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخارى ،
 كما في نيل الأوطار (ج ٦ ص ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٥) فى س « وبهذا » وهو مخالف للأصل .

(٦) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « لم ينههما » والذى فى الأصل « لم ينهها » ثم ألصق بعض قارئيه حرف المم فى طرف الألف بينها وبين الهاء، وإنما فعل هذا فاعله إذ ظن أن النهى لايكون لفاطمة فى هذا ، وإنما يكون للخاطبين : معاوية وأبى جهم، وهو فهم خاطئ ، لأنه لو كان هذا المراد لكان النهى للمتأخر منهما ، لالهما جميعاً ، وإنما المراد : لما لم ينه فاطمة عن هذا العمل ، وهو قبول خطبة الآخر بعد الأول ثم أوضحه بقوله « ولم يقل لها » الخ ، وفيه خطابها بالكاف ، فالسياق كله فى شأن ما تخاطب به هى .

أَن يُخْطُبُكِ حَتَى يَتُرُكَ الآخَرُ خِطْبَتَكِ ، وخَطَبُها على اسامة بن زيد بعد خِطبتهما \_: فاستدللنا (۱) على أنَّها لم تَرْضَى (۱) ، ولو رَضِيَتْ واحداً منهما أَمَرَها أَن تَنزوَج مَن رَضِيَتْ ، وأنَّ إِخبارَها إِيَّاه بَمَن خطبها إِيَّاه بَمَن خطبها إِيَّاه بَمَن خطبها إِيَّاه بَمَا أَذَنْ فيه ، ولعلها استشارة له ، ولا يكون (۱) إن المناه وقد أَذِنَتْ بأحدها (۱) .

موم – فلما خَطَبها على أُسامة استدللنا على أنَّ الحالَ (٢٥ التي خطبها فيها غيرُ الحالِ التي نَهَى عن خِطبتها فيها ، ولم تكن حالَ تُفرِّقُ (٢٥) بين خِطبتها حتى يَحِلَّ بعضُها ويَحْرُمَ بعضُها -: إِلاَّ إِذَا أَذِنَتْ لَلُو َ لِيَّ أَنْ يُرُوّجِها ، فَكَانَ لِزَوْجِها - إِنْ زَوَّجَهَا الوليُ - أَن يُلْزِمَهَا للوَلِيَّ أَنْ يُلُوْمَها التَّوْوِيجَ ، وكان عليه أن يُلْزِمَهُ، وحَلَّتْ له ، فأمّا قبل ذلك فحالُها واحدة ": ليس (٨٥) لوليَّها أن يُزَوِّجها حتى تأذَنَ (١٥) ، فَرُ كُونِهَا وغيرُ رُ كُونِها سواء. ليس (٨٥) لوليَّها أن يُزَوِّجها حتى تأذَنَ (١٥) ، فَرُ كُونِهَا وغيرُ رُ كُونِها سواء.

<sup>(</sup>١) فى سد استدللنا » بدون الفاء ، وهو الأظهر ، والغاء ثابتة فى الأصل ، وإن كان يخيل إلى أنهاتشبه أن تكون مزادة ملصقة بالألف ، ولـكنى لاأستطيع ترجيح ذلك .

<sup>(</sup>۲) في النسخ الطبوعة « لم ترض » على الجادة ، ولكنها واضحة في الأصل باثبات حرف العلة ، بل هي مكتوبة بالألف هكذا « لم ترضا » وإثبات حرف العلة في مثله جائز ، كا أشرنا إليه فيا مضى في الحاشية ( رقم ٤ ص ٢٧٥ ) وقد ذكر ابن مالك شواهد لهذا كثيرة في شرح شواهد التوضيح (ص ١٣) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في س و ع «عمن» وهو نخالف للأصل.

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة زيادة « لها » وهي مكتوبة بين السطور في الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>٥) في م و ج « لأحدها » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج « الحالة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) الأفصح في «الحال» التأنيث ، والذي في الأصل « كن » مدون نقط ، و « تفرق » بالتاء ، فقد استعملها على التأنيث ، فلذلك كتبنا « تكن » بالتاء أيضا ، واضطربت النسخ المطبوعة في الفعلين ، بين تأنيث وتذكير .

<sup>(</sup>٨) في النسخ المطبوعة ﴿ وليس ﴾ وألواو مزادة في الأصل بخط غير خطه .

 <sup>(</sup>٩) أَق ع ﴿ يَأْذِن » وهو خطأ ، إذ المراد إذنها مي .

مرد ما فيان قال قائل : فإنها رَاكنت الله عالفة كالها عالفة الله عالفة الله عالما على عالفة الله عالما على الله عالما على الله على الله عالما الله على الله

منه (٣) ثم عاد عليها بالخطبة فلم تَشْتُمهُ ولم تُظهِر ْ تَرَغُبًا (٣) ولم تَرْغَبُت عنه (٣) ثم عاد عليها بالخطبة فلم تَشْتُمهُ ولم تُظهِر ْ تَرَغُبًا (٣) ولم تَرْكَن - :
كانت (١) حالها التي تركت فيها شَتْمه مخالفة للحالم التي شَتَمَتُهُ فيها ،
وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا ، ثم تنتقل حالاتُها ، لأنهًا (١) قبل الره كون من بعض .
قبل الوس كون إلى مُتَأوّل (١) ، بعضها أقرب إلى الركون من بعض .

<sup>(</sup>۱) قوله « راكنة » منصوب على الحال من الضمير فى « فانها » و «مخالفة» خبر « إن » وهو واضح ، وضبطت « راكنة » فى نسخة ابن جماعة بالرفع ، وهو لحن ظاهر .

<sup>(</sup>٣) فعل « تَرَخَّبَ » ومصدره الآتى « التَّرَخَّبُ »شىء طريف ، لم أجده فى كتب اللغة ، وهو تصريف قياسى ، والشافعى لغته حجة .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ الطبوعة « ترغبا عنه » وكلة « عنه » ليست فى الأصل ، وهى مكتوبة فى نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة ومكتوب فوق كلة « ترغبا » علامة الصحة أي صحة حذف « عنه » .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة دفكانت، والفاء لم تذكر في الأصل، ولاضرورة لها ما المعند بده نبا أه ضع .

لها بل المعنى بدونها أوضع . (٥) كلة « لأنها » ثابتة فى الأصل ، ثم ضرب عليها بعض قارئيه خطأ بغير حجة ، وسيأتى وحه خطئه .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل « متأول » وضبط بكسرتين تحت اللام ، ثم تصرف بعض قارئيه في الواو ليجعلها زاياً ، لتقرأ «منازل» ونسى نقطتي التاء وكسرتي اللام ، إذ لوكانت كا صنع لحفضت بالفتحة على المنع من الصرف . وبهذا التغيير كتبت في نسخة ابن جاعة وطبعت النسخ المطبوعة . ومرد هذا كله إلى عدم فهم السياق ، فإن الشافعي بريد أن حالات المرأة تختلف في قبول الخاطب وعدم قبوله ، وبعض حالاتها أقرب إلى الركون من بعض ، وأنها إلى متأول قبل الركون ، أي لها مندوحة فيا تختاره قبل أن تصرح بالرضا والقبول ، وهذا هو المراد بقوله « متأول » ، والضمير في قوله « بعضها أقرب الركون من بعض » يرجع إلى حالاتها الذكورة ، ولما لم يفهم قارئو الكتاب هذا المنى ، غيروا الكلمة إلى « منازل » ليعود إليها الضمير في قوله « بعضها » وحذفوا المنا » ، على مافهموا ، وهو خطأ صرف لامعني له .

من أنه نَعَى عن الجَطبةِ بعدَ<sup>(۱)</sup>فيه معنَّى بحال \_ واللهُ أعلمُ \_ إلاّ ماوصفتُ: من أنه نَعَى عن الجَطبةِ بعدَ<sup>(۱)</sup> إذنها للوليِّ بالتزويج ، حتى يصيرَ أَمْنُ الولِيِّ جائزاً ، فأمّا مالم يَجُزُ أمرُ الوليّ فأوّلُ حالِمًا وآخِرُ هَا<sup>(۱)</sup> سواهِ ، واللهُ أعلمُ<sup>(۱)</sup> .

## (٥) النهي عن معنى أوضح مِن مَعْنَى قَبْلُهُ

معرَ أنَّ رسولَ اللهُ عَن نافع عِن ابن عمرَ أنَّ رسولَ اللهُ قال : « الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالِخيَّارِ على صاحبه مالم يَتَفَرَّقاً ، إلاَّ يَبْعَ الْجِيَارِ (٧) » .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « فلا يصلح » وهو مخالف للاصل ، وكذلك فى نسخة ابن جماعة ولكن كتب بحاشيتها كلة « يصح » وعليها علامة نسخة ، وما هنا هو الصواب الموافق للأصل .

<sup>(</sup>۲) فى - « من بعد » وكلة « من » ليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وجميع النسخ ، ولكن عبث بالأصل عابث فجمل السكلمة «وآخره»
 وهو تصرف غير جائز ، ولا داعى له .

<sup>(</sup>٤) هكذا قال الثانعي ، وهو يريد به الردّ على مالك ، وفي الموطأ بعد رواية حديثي أبي هريرة وابن عمر: « قال مالك : وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فيا نرى والله أعلم \_ : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه : أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ، ويتفقان على صداق واحد معلوم ، وقد تراضيا ، فهي تشترط عليه لنفسها . فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ، ولم يمن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخاطبها أحد فهذاباب فساد يدخل على الناس » . وانظر اختلاف الحديث للشافعي (ص ٢٩٦ \_ ٣٠١) فقد أطال هناك في الردّ على مالك بأكثر مما قال هنا وأوضع .

وهنا بحاشية الأصل مانصه « بلغت والحسن بن على الأهواني » .

<sup>(</sup>٥) هنا في ـ و ج زيادة كلة « باب ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) الحديث في الموطأ ( ج ٢ ص ١٦١ ) ورواه الشافعي أيضا عن مالك ، في الأم

۱۹۱۵ – (۱) أخبرنا سفيانُ عن الزُّهرى عن سَعيد بن المُسيَّب عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله قال: « لا يَبيع عُ الرجلُ على يَبْع أخيه (۱) » .. محمى الرجلُ على يَبْع أَنْ رسولَ الله قال: « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا » وأنَّ نَهْيَه عن أن يبيع الرجلُ على يَبْع أخيه : إنا هو إذا تَبايَعا قبلَ أن يتفرقا عن (۱) مَقامِما الله عن تَنامَا فه .

معاً، فلوكان البيعُ إذا عقداه لَزِمَ كُلَّ واحدٍ منهما ـ: ماضَرَّ البائِعَ أَن يبيعه رجلُ سِلْعَةً كسلمته أو غيرَها ، وقد تَمَّ يَيْعُهُ لسلمته ، أن يبيعه رجلُ سِلْعَةً كسلمته أو غيرَها ، وقد تَمَّ يَيْعُهُ لسلمته ، ولكنه لما كان لهما الخيارُ كان الرجلُ لو اشتَرَى من رجلٍ ثوبًا بعشرة دنانيرَ فجاءه () آخَرُ فأعطاه مثلَه بنسعةِ دنانيرَ ـ: أَشْبَهَ أَن يَفْسَخَ البيعَ ، إذا كان له الخيارُ () قبلَ أن يُفارقه ، ولعلَّه يَفْسَخُه ثم لا يَتِمُ البيعَ ، إذا كان له الخيارُ () قبلَ أن يُفارقه ، ولعلَّه يَفْسَخُه ثم لا يَتِمُ

<sup>(</sup>ج ٣ ص ٣) وفى كتاب اختلاف الله والشافعي (فىالأم ج ٧ ص ٢٠٤) ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة ، انظر نيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٨٩ ــ ٢٩٤) وعون المعبود (ج ٣ ص ٢٨٧ ــ ٢٨٨) .

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) الحدیث رواه أحمد والبخاری ومسلم من حدیث أبی هریره ، ورواه أیضاً بنحوه من حدیث ابن عمر ، وانظر نیل الأوطار (ج ه ص ۲٦۸ ــ ۲۷۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في ـ « فهذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ـ و ج « من » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في م « فجاء » بدون الضمير ، وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٦) فى س و ج « الحيارله » بالتقديم والتأخير ، وفى نسخة ابن جماعة كذلك أيضا ، ولكن كتب فوق كل منهما بالحمرة حرف «م» علامة على أن الصواب تقديم المتأخر وتأخير المتقدم ، ليعود كما فى الأصل ، وهذا اصطلاح قديم معروف عند أهل العلم .

البيثُ يبنَه وبين بَيِّمِهِ الآخَرِ (١)، فيكونُ الآخرُ قد أَفسدَ على البائع وعلى المشترى ، أو على أحدهما .

٨٦٧ – فهذا وجهُ النهي عن أن يبيع َ الرجلُ على بيع أخيه، لاوجهَ له غيرُ ذلك .

۸٦٨ – أَلاَ تَرَى أَنهُ لو باعه ثوباً بعشرة دنانيرَ ، فلزمه البيعُ قبلَ أَن يَتَفَرَّقاً مِن مَقامِهما ذلك ، ثم باعه آخَرُ خيراً منه بدينار \_ : لم يَضُرَّ البائعَ الأوَّلَ ، لأنه قد لزمهُ (٢) عشرةُ دنانيرَ لا يستطيع فَسْخَها ؟!

مره – قال (٣): وقد رُوى عن النبيِّ أَنهُ قال : « لا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ » فان كان ثَابتًا ، ولستُ أحفظُهُ ثَابتًا (١) \_ : فهو مثلُ « لا يخطبُ أحدكم على خِطبة أخيهِ » ، لا يسُومُ على سَوْمِهِ (٥) إِذَا رَضَى البَيْعَ وَأَذِنَ بَأْن يُبَاعَ قبلَ البيع ، حتى لو بيع (١) لَزْمَهُ .

<sup>(</sup>١) «البيع» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء التحتية المكسورة: البائع والمشترى والمساوم.

<sup>(</sup>٢) في س « لزمه له » وزيادة «له» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) كلة « قال » لم تذكر في سائر النسخ وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٤) بل هو ثابت صحيح ، فقد رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبى هريرة . انظر نيل الأوطار ( ٥ : ٢٦٨ ــ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) فى ـ و ج « ولا يسوم على سوم أخيه » وكذلك فى س ولىكن بحذف واو العطف ، وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «حتى لو لم يبع » وهو خطأ ومخالف للاصل ، وقد حاول بعض الفارئين تغيير الأصل، فكتب كلة «لم» بحاشيته وزاد نقطة تحت باء « يبع » ولكنه نسى نقطتى الياء بجوار العين واضحتين .

٨٧٠ - فإن قال قائل : ما دل على ذلك؟

٨٧١ - (١) فإِنَّ رسولَ الله بَاعَ فيمن يَزِيدُ (٢)، وَ بَيْعُ مَن يَزِيدُ مَن يَزِيدُ مَن يَزِيدُ مَن يُزِيدُ مَن يُزِيدُ مَن يُزِيدُ مَن اللهُ وَلَ سَوْمُ رَجلٍ على سَوْمٍ أُخيهِ ، ولكن البائع لم يَرْض السَّوْمَ الأُوَّلَ حَى طَلَبَ الرُّيادَةَ .

## (٣) النهيُ عن معنًى يُشْبِهِ الذي قبلَه في شيء

#### ويُفارقه في شيءِ غيره

مرد من المالك عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن الأعرج عن أبى هريرة : « أن رسولَ الله نَهَى عن الصلاة بعْدَ العصرِ حتى تَعْرُبَ الشمسُ ، وعن الصلاة بعدَ الصَّبِح ِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ (٥٠) » .

٨٧٠ - (٦) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ رسولَ الله قال:

<sup>(</sup>١) هنا فى النسخ الأخرى كلها زيادة « قيل له » وليست فى الأصل . وقوله « فات رسول الله » الح هو جواب السؤال .

<sup>(</sup>۲) فى ب « بمن يُزيد » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في س و ج زيادة كلة « باب » .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٢١) ورواه الشافعي أيضاً عن مالك ، في اختلاف الحديث (ص ١٢٥) وفي الأم (ج ١ ص ١٢٩ ـ ١٣٠) ورواه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما ، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج ١ ص ٣٩٧) ونيل الأوطار (ج ٣ ص ٢٠٦) .

 <sup>(</sup>٦) هنا في س و ع -زيادة « قال الشافعي » .

« لا يَتَحَرَّى (۱) أحدُ كم بصلاتِهِ (۲) عندَ طُلوعِ الشمسِ ولا عندَ غُرُوبِها » .

مرد الله الصُّنَا بحيُّ أن رسولَ الله قال : « إنَّ الشمسَ تَطْلُعُ

- (۱) هكذا هو في الأصل بصورة المرفوع ، وكتب فيه « لايتحرا » بالألف ، على عادته في كنابة مثل ذلك . وفي عد ونسخة ابن جاعة « لايتحر » وهو مخالف للأصل ، وقد اختلفت نسخ الموطأ فيه . والظاهر، أن النسخة التي شرح عليها السيوطي كالأصل هنا ، والتي شرح عليها الزرقاني بحذف الياء ، وقال : « هكذا بلا ياء عند أكثر رواة الموطأ ، على أن [۷] ناهية ، وفي رواية التنيسي والنيسابوري [لايتحري] بالياء على أن [۷] نافية » . والثابت في النسخة اليونينية من البخاري ــ وهي أصح النسخ ضبطا وإتقانا ــ «لايتحري» بالياء أيضا (ج ١ ص ١ ٢١) وكذلك في اختلاف الحديث، وقد تمحلوا لتأويل ذلك كمادتهم ، بجمل [۷] نافية ، كما فعل الزرقاني ، وكما تقل الحافظ العراقي في طرح التثريب (ج ٢ ص ٤٩ ـ ه) . وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب (ج ٢ ص ١ ١ م) : «كذا وقع في الموطأ والصحيحين الابتحرا ] باثبات الألف ، وكان الوجه حذفها ، ليكون ذلك علامة جزمه ، ولكن الاثبات إسباع ، فهو على حدّ قوله تعالى (إنه من يتتي ويصبر) فيمن قرأ باثبات الياء » .
- (٢) كذا فى الأصل وسائرالنسخ « بصلانه » والذى فى الموطأ والبخارى واختلاف الحديث وغيرها بدلها « فَيُصَلِّلُ » . فيظهر أن الشافعى رواه هنا بالمعنى .
- (٣) الحدیث فی الموطأ (ج ١ ص ٢٢١) ورواه الشافعی عن مالك ، فی اختلاف الحدیث
   (ص ١٢٥) وفی الأم (ج ١ ص ١٣٠) ورواه البخاری ومسلم وغیرهما أیضا .
   وانظر شرح الزرقانی علی الموطأ (ج ١ ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧) .
- (3) « الصنابحي» بضم الصاد المهملة وقتح النون وكسر الباء الموحدة ثم حاء مهملة ، نسبة الى « صنابع » بطن من مراد ، كما قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ١ ص ٣٥٠) . وقد اضطربت أقوالهم في الصنابحي هذا اضطرابا غريبا ، لأن عندهم راويين آخرين يشتبهان به ، أحدهما « أبو عبد الله عبد الرحن بن عسيلة ـ بالتصغير الصنابحي » ، والآخر « الصنابح بن الأعسر الأحمسي » فقد ظنوا أن الصنابحي الراوي هنا هو أحد هذين ، وأن مالكا أو بعض الرواة عنه أخطأ في اسمه ، ولذلك قال الترمذي في [باب مناجعي فضل الطهور] بعد أن ذكر أن في الباب عن الهنابحي ، قال : « والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ، ويكنى أبا عبد الله ، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبضالنبي صلى الله عليه وسلم وهو فى الطريق ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث » (ج ١ ص ٨ من شرحنا عليه ) .

وقال أيضاً في [ باب ماجاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر] فيمن ذكر أحاديثهم في الباب: «الصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم» (ج ١ ص ٣٤٤). ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب (ج ٦ ص ٩١ ) عن الترمذي قال : « سألت محد بن إسمعيل عنه ؟ فقال : وهم فيه مالك ، وهو أبو عبد الله ، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ، ولم يسمع من النبي صلى أنه عليه وسلم ، . وكذلك هل البيهتي في السنن الكبرى عن البخارى (ج ١ ص ٨١.٨١ ) ، ونقل نحوه أيضًا عن يحيي بن معين. وقال البيهق أيضا في هذا الحديث (ج ٢ ص ٤٥٤) : «كذلك رواه مالك بنأنس، ورواه معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي عبدالله الصنابحي . قال أبو عيسى الترمذي : الصحيح رواية معمر ، وهو أبو عبثرد الله الصنابحي ، واسمه عبد الرَّحمن بن عسيلة » . ونقل ابن حجر فى التهذيب (ج ٦ ص ٢٢٩ ) عن يعقوب ن شيبة قال : « هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة ، وإنما ها اثنان فقط : الصنابحيالأحمسي ،وهوالصنابح الأحمسي ، هذان واحد ، من قال فيه [الصنابحي] فقط أخطأ ، وهو الذي بروى عنه الـكوفيون ، والثاني : عبد الرحمن بن عسيلة ، كنيته أبو عبد الله ، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، بل أرسل عنه ، روى عن أنى بكر وغيره ، فمن قال [ عن عبد الرحمن الصنابجي ] فقد أصاب اسمه ، ومن قال [ عن أبي عبد الله الصنامجي ] فقد أصاب كنيته ، وهو رجل واحد ، ومن قال [ عن أبي عبد الرحمن ] فقد أخطأ ، قلب اسمه فجعله كنيته ، ومن قال [ عن عبد الله الصنابحي ] فقد أخطأ قلب كنيته فجملها اسمه. هذا قول على بن المديني ومن تابعه ، وهو الصواب عندي » .

وقد قلدهم ابن عبد البر في ذلك ، فيا نقله عنه السيوطي في شرح الموطأ في موضعين (ج ١ ص ٥ و ٢٠٠) قال في الأول : «قال ابن عبد البر : سئل ابن معين عن أحاديث الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : مرسلة ، ليس له صحبة ، وإنحا هو من كبار التابعين ، وليس هو [عبد الله] ، وإنحا هو [أبو عبد الله] واسمه عبد الرحمن بن عسيلة » . وقال في الموضع الثاني ، وهو شرح الحديث الذي هذا : «قال ابن عبد البر : هكذا قال جهور الرواة عن مالك ، وقالت طائفة ، منهم مطرف وإسحق بن عيسي الطباع : [عن عطاء عن أبي عبدالله الصنابحي] قال : وروى زهير بن عبد وهو عبد الرحمن بن عسيلة ، تابعي ثقة ، ليست له صحبة . قال : وروى زهير بن عبد هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال : سمعت رسول الله عليه وسلم ، وهو خطأ ، والصنابحي لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

هذا قولهم ، وكله عندي خطأ ، اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت ، بل م ثلاثة ، لااتنان : «الصناع بن الأعسر الأحسى» صحابى ، و«أبو عبدالله عبدالرحمن بن عسيلة الصنابحي » تابعي ، والثالث : «عبدالله الصنابحي» صحابي سمم النبي صلىالله عليه وسلم ، ولم يخطئ فيه مالك ، ولم يخطئ زهير بن عجد في روايته قول عبد الله الصنابحي « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وزهير ثقة ، والطعن فيه ليس قائمًا ، وانظر كلامنا عليه في شرحنا على الترمذي (ج ٢ ص ٩١ – ٩٢ ) ومع ذلك فان زهيرا لم ينفرد بهذا النصريح بسماع عبد الله الصنابحي من النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد صرح به مالك أيضا ، ثقله الحافظ في الإصابة (ج ٤ ص ١٤٥) فقال : « وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسمعيل بن أبي الحرث ، وابن منده من طريق إسمميل الصائغ : كلاهما عن مالك وزهير بن مجد قالا : حدثنا زيد بن أسلم بهذا ، قال ابن منده : روّاه على بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد » . وأقوى من هذا كله أن ابن سعد ترجم في الطبقات « تسمية من نزل الشأم من أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم» فذكر تراجهم (ج ٧ ق ٢ ص ١١١ ــ ١٠١) ثم ترجم عقبهم «الطبقة الأولى منأهل الشأم بعد أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم» فذكر الصنابحي هذا في الصحابة الذينُ نزلوا الشأم فقال (ج٧ ق ٢ ص ١٤٢) : « عبد الله الصنابحي . أخبرنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد ين أسلم عن عطاء بن يسار قال : سمعت عبد الله الصنابحي يفول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع من قرن شيطان ، فإذا طلعت قارنها ، فاذا ارتفعت فارقها ، ويقارنها حين تستوى ، فاذا نزلت للغروب قارنها ، وإذا غربت فارقها ، فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث » .

فهذا جزم من ابن سعد بأنه صحابى، ورواية باسناد صحيح أنه سمع من النبي صلىالة عليه وسلم ، كرواية زهير بن مجه .

ثم هذا الصنابحى له حديثان ، هذا الحديث الذى هنا ، وحديث آخر فى فضل الوضوء ، رواه مالك فى الموطأ بهذا الإسناد (ج ١ ص ٥٢ - ٥٣ ) ومالك الحسكم والحجة فى حديث الباب ، فلا يحكم بحطئه إلا بدليل قاطع ، إذ هو الحجة على غيره .

وبعد كتابة ماتقدم وجدت بحاشية الأم (ج ١ ص ١٣٠) عن السراج البلقيني قال : « حديث الصنابحي هذا هو في الموطأ روايتنا من طريق يحي بن يجبي . وأخرجه النسائي من حديث قتيبة عن مالك كذلك ، وأما ابن ماجه فأخرج الحديث من طريق شيخه إسحق بن منصور الكوسج عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي ، كذا وقع في كتاب ابن ماجه [عن أبي عبد الله الصنابحي ، كذا وقع في كتاب ابن ماجه [عن أبي عبد الله العنابحي ، كذا وقع في كتاب ابن ماجه إعن أبي عبد الله ] . واعلم أن جاعة من الأقدمين نسبوا الإمام صالكا إلى أنه وقع له خلل

ومَعَهَا قَرْنُ الشيطانِ<sup>(١)</sup> ، فإِذا ارْتَفَعَتْ فارَقَهَا ، ثَم إِذا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فإِذا زَالَتْ فَارَقَهَا ، ثَم إِذا دَنَتْ للغُروبِ قَارَنَهَا ، فَإِذا غَرُبَتْ فَارَقَهَا . وَنَهَى رسولُ الله عن الصلاة فى تلك الساعاتِ<sup>(٢)</sup> » .

مده الساعات معنيان :

في هذا الحديث ، باعتباراعتقادهم أن الصنابحي في هذا الحديث هو عبدالرحمن بن عسيلة أبو عبدالله ، وإنحما صحب أبا بكر الصديق رضى الله عنه ، وليس الأمركما زعموا ، بل هذا صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة ، وغير الصنابحي بن الأعسر الأحسى ، وقد بينت ذلك بيانا شافيا في تصنيف لطيف ، سميته [ الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة ] ، فلينظر مافيه فانه نفيس » .

وهذا يوافق مارجحته ، فالحمد لله على التوفيق .

<sup>(</sup>١) انظر في شرح هذا الحرف ما هلناه في شرحنا على الترمذي (ج ١ ص ٣٠١ـ٣٠١) .

 <sup>(</sup>۲) الحدیث رواه الثانعی أیضا عن مالك فی اختلاف الحدیث (س ۱۲۰ ـ ۱۲۳) وفی
 الأم (ج ۱ س ۱۳۰) .

<sup>(</sup>٣) هذافی ـ و ج زیادة « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>٤) في ـ « من النبي صلى الله عليه وسلم » وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل ونسخة أبن جماعة بائبات الياء، ثم كشطت فيهما بالسكين، وموضع الكشط فيهما ظاهر واضح، فأثبتناها ، كما سبق فى أمثالها ، من إثبات حرف العلة مع الجازم. (٦) فى مدد الصلاة » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٧) فى س « لم تجز » وهو مخالف للأصل ، والياء البتة فيه وفى نسخة ابن جماعة ، وليس عليها فيهما همزة ، ويحتمل أن تقرأ « لم تجزئ » بالهمز ، لأن الأصل لم تكتب فه الهمزات قط ،

۸۷۷ – واحتَمل (۱)أن يكونَ أرادَ به بعضَ الصلاةِ (۱)دونَ بعضٍ.
۸۷۸ – فوجدنا الصلاةَ تَتَفَرَّقُ بوجهين : أحدُها : ما وَجَب مه منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ، ولو تَرَكه كان عليه قَضَاهُ (۱) .
والآخَرُما تَقَرَّب إلى الله بالتَّنَفُّل فيه ، وقد كان المتنفِّل تَرْكُه بلا قضاً (۱) له عليه .

AV9 – ووجدنا الواجب عليه (<sup>6)</sup>منها يفارقُ التطوعَ في السفر إذا كان المرة راكبًا، فيُصلِّى المكتوبة بالأرضِ، لا يجز أه (<sup>7)</sup> غيرُها، والنافلة راكبًا متوجِّهًا حيثُ شاء (<sup>9)</sup>.

٨٨٠ – وَمُفَرَّقَانِ<sup>(٨)</sup>في الحضرِ والسفرِ، ولا يكونُ <sup>(٩)</sup>لمن أطاق

<sup>(</sup>١) في س و ج « ويحتمل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) فى ابن جماعة والنسخ المطبوعة « الصلوات » وهى فى الأصل « الصلوة » على الرسم القديم ، ثم غيرها بعض القارئين تغييراً واضحا ، ليجعلها « الصلوات » ولا داعى لهذا ، لأن « الصلاة » هنا المراد بها الجنس ، ولذلك قال بعد: « فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين » فهذا الجنس أيضاً .

<sup>(</sup>٣) كذا رسمت في الأصل ، بتخفيف الهمزة ، ورسمت في سائر النسخ « قضاؤه » بتحقيق الهمزة .

<sup>(</sup>٤) كَـنْلَكُ رَسَمَت « قَصَا » فى الأَصل بدُونَ الْهَمَرَة ، وَيَجُوزَ تَحْقَيقُهَا . وَفَى بَ وَ عَ « فلا قضاء » وهى فى الأَصل « بلا» والباء واضحة فيه .

<sup>(</sup>٥) كلة «عليه» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) فى س و ج « ولا يجزئه » والواو ليست فى الأصل ، ولا فى نسخة ابن جماعة ، بل وضع فى موضعها علامة الصحة ، تأكيداً لعدم إثباتها .

<sup>(</sup>٧) فى عـ « حبث توجه » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>A) هكذا فى الأصل ، وهو صحيح واضح ، يعنى : وها مفرقان فى الحضر والسفر ، ثم أبان ذلك الفرق فى الحضر والسفر ، بأن الفرض لا يجوز من قعود للقادر على القيام ، يخلاف النفل . وكتب فوق السكلمة فى الأصل بخط مخالف لحطه «و بتفرقان» وبذلك ثبتت فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٩) فى ت « فلا يكون » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

القيامَ أَن يَصلِّى وَاجباً مِن الصلاةِ قاعداً ، ويكونُ ذلك له في النافلة . مما من الصلاةِ قاعداً ، ويكونُ ذلك له في النافلة . مما مما مما احتَملَ المعنيين وجبَ على أهل العلمِ أَن لا يَحْملُوها على خاص دونَ عام إلا بدِلالة : من سُنَّة رسولِ الله ، أو إجماع علما على خاص دونَ عام إلا بدِلالة : من سُنَّة رسولِ الله ، أو إجماع علما المسلمين ، الذين لا يُنكِنُ أَن يُجْمِعُوا على خلافِ سُنَّة لَه (٢) .

مر حديث رسول الله ، هو على الظاهر من العام حتى تأتى الدِّلالةُ عنه كما وصفتُ ، أو بإجماع المسلمين ـ : أنه على باطن (١) دونَ ظاهر ، وخاص دون عام ، فيَجملونه عَمَا(٥) جاءتُ عليه الدِّلالة عليه (١) ، ويُطيعونه في الأمرين جميعاً(٧) .

ممه - (٨) أخبرنا مالك عن زيد بن أُسلَمَ عن عطاء بن يَسَارِ وعن بُسر بن سَعيدٍ وعن الأعرج يُحَدِّثُونه عن أبي هريرةَ أن رسولَ الله

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) في ج « سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ابن جماعة والنسخ المطبوعة « على أنه باطن » وما هنا هو الذى فى الأصل ، وهو صواب واضح ، ولكن بعض قارئيه ضرب على كلة « أنه » ثم كتبها بخط مخالف بعد كلة « على » .

<sup>(</sup>٥) فى س « لما » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ ، وقد تصرف فيها بعض العابثين فد الباء ليجعلها لاماً ، وهو عمل غير سائنغ .

<sup>(</sup>٦) فى سائر النسخ « الدلالة عنه » والسكلمة فى الأصل «عليه» فى آخر السطر ، فضرب عليها بمض القارئين وكتب بجوارها « عنه » ولا وجه له . وكلة « عليه » الأولى متعلقة بـ « جاءت » والثانية متعلقة بـ « الدلالة » .

<sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ «معا» بدل «جميعا» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

قال: « مَنْ أُدرك ركعةً من الصبح () قبلَ أَنْ تَطَلُعَ الشمسُ فقد أُدرك الصبح ، ومن أُدرك ركعةً من العصر () قبلَ أَن تَغْرُبَ الشمسُ فقد أُدرك العصر » () .

من المصلّى رَكَعةً من الصبح (٢) قبل طلوع الشمس والمصلّى رَكَعةً من العصر قبلَ غروب الشمس : قد (١) صَلَّيًا مَعًا في وقتين يَجْمَعان تحريمَ وقتين ، وذلك الشمس : قد (١) صَلَّيًا مَعًا في وقتين يَجْمَعان تحريمَ وقتين ، وذلك أنهما صَلّيًا بعد الصبح والعصر ، وَمَعَ بُرُوعَ ِ الشمس ومَغِيبها (٥) ، وهذه (٢) أربعة أوقاتٍ منهى يُعن الصلاة فيها .

مُدْرِكِينَ لَصَلَاةِ الصَّبِحِ وَالْعَصَرِ -: استدللنا على أَنَّ نَهْيَهُ عن الصَلَاة في هذه الأوقاتِ مُدْرِكِينَ لَصَلَاة الصَبِحِ والعصرِ -: استدللنا على أَنَّ نَهْيَهُ عن الصَلَاة في هذه الأوقاتِ على النوافل<sup>(٩)</sup> التي لا تَلْزَمُ ، وذلك أنه لا يكونُ في هذه الأوقاتِ على النوافل<sup>(٩)</sup> التي لا تَلْزَمُ ، وذلك أنه لا يكونُ

<sup>(</sup>١) فى ت « من الصبح ركمة » و « من العصر ركمة » بالتقديم والتأخير فيهما ، وهو مخالف للأصل والموطأ .

 <sup>(</sup>۲) الحدیث فی الموطأ (ج ۱ ص ۲۲ – ۲۳) ورواه الشافعی أیضا عن مالك ، فی الأم
 (ج ۱ ص ۲۳) . ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ، كما فی نیل الأوطار (ج ۱ ص ۲۶ ) .

<sup>(</sup>٣) فى - « من الصبح ركعة » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) فى ج « فقد » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى - « وغروبها » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٦) فى - « فهذه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) مكذا فى الأصل «كما» بدون الفاء ، ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها بخط ظاهر المخالفة «فلما» وبذلك ثبتت فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة ، وما فى الأصل صواب ، على أنه استثناف ، والعطف بالفاء هنا ليس بحتم .

<sup>(</sup>٩) يعنى : أن النَّهي منصبَّ على النوافل فقط ، وهذا معنى صحيح سلم ، ومع ذلك فقد

أَنْ يُجْمَلَ المرَّهِ مُدْرِكاً لصلاةٍ في وقتٍ نُهيَ فيه عن الصلاةِ .

٨٨٦ - (١) أخبرنا مالك عن ابن شِهاب عن ابن المسيّب أنّ رسولَ الله قال: « من نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذًا ذَكَرَهَا ، فإِنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ أَقِم الصَّلاةَ لِذِكْرِي (٢) ﴿ (٣) .

(\*) وحَدَّثَ (\*) أنسُ بن مالك (\*) وعِمْرانُ بنُ حُصَين (\*) وعِمْرانُ بنُ حُصَين (\*)
 (\*) عن النبي (\*) : مثلَ معنى حديثِ ابنِ المسبَّب ، وزاد أحدُها :
 (\*) و نَامَ عنها » (\*) .

٨٨٨ – قال الشافعي : فقال رســـوْلُ الله: « فليصلِّها إذا

حاول بعض قارى الأصــل تغيير «على » ليجعلها «عن » محاولة متكلفة ، وبذلك ثبتت في سائر النسخ ، والواجب إثبات مافي الأصل .

- (١) هنا في س و ج ّ زيادة قال الشافعي » .
  - (٢) سورة طه (١٤) .
- (٣) الحَــدَيْثُ فِي المُوطَأُ مَطُولُ ( ج ١ ص ٣٢ ــ ٣٤ ) اختصره الشافعي هنا وفي الأم (ج ١ ص ١٣٠ ــ ١٣١ ) واختلاف الحديث (ص ١٢٦ ) .

وقال السيوطى : « هذا مرسل تبين وصله ، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن وهب عن يونس عنابن شهاب عن سعيد بنالمسيب عن أبي هريرة» .

- (٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
- (٥) هكذا فى الأصل « وحدث » ووضع على الدال شدة ، ثم حاول بعضهم تغييرها بزيادة ياء قبل الثاء لتقرأ « وحــديث » ولــكنه نسى الشدة فوق الدال ! وبذلك طبعت
  - قى س و س . (٦) قوله « بن مالك » لم يذكر فى س وهو ثابت فى الأصل .
- (٧) في النسخ المطبوعة « الحصين » بزيادة حرف التعريف ، وهو مخالف للأصل ولنسخة الن جاعة .
  - (A) قوله « عن النبي » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل .
- (٩) روى الشافعي في الأم (ج ١ ص ١٣١) حديث نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قال : « وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث أنس وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويزيد أحدها عن النبي صلى الله عليه وسلم : من نسى الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها . ويزيد الآخر : أيّ حين ما كانت » . وقال

## العَرَاياً ، فيكونَ هذا من الكلام العامِّ الذي يرادُ بهِ الخاصُّ(١).

#### وجه '' يُشبه المعنى الذي قَبْلُه <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) هنا بحاشية الأصل « بلغ » . « بلغ السماع فى المجلس العاشر ، وسمع ابنى عهد » ولم يظهر باقى الكلام ، ولعله « والجاعة » كما مضى مراراً .

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان هو الذى فى الأصل ، واختلفت فيه النسخ : فنى ج ونسخة ابن جماعة بزيادة كلة « باب » فى أوله ، وفى س «وجه آخر يشبه الذى قبله» وفى ــ « وجه يشبه المعنى قبله » .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) الواو ثابتة في الأصل ، ومحذوفة في النسخ المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) فى س « ثابت » بدل « سالم » وهو خطأ ، وفى ح بحذفها أصلا ، وفى كلها زيادة « القداح » وهى زيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر . وسعيد بن سالم القداح أبو عثمان : كوفى سكن مكة ، قال الشافى : « كان سعيد القداح يفتى بمكة ويذهب إلى قول أهل العراق » . وهو ثقة ، تـكلم فيه بعضهم بمالا يرد روايته ، من ميله إلى بعض الأهواء ، ولكنه صدوق .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ زيادة « بن أبي رباح » وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .

<sup>(</sup>٧) «موهب» بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء وآخره باء موحدة . وصفوان بن موهب وعبد الله بن مجد بن صينى : حجازيان ، ذكرهما ابن حبان فى الثقات ، وليس لهما فى الكتب الستة غير هذا الحديث ، عند النسائى .

<sup>(</sup>A) دحزام » بكسر الحاء وتحفيف الزاى . وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى . هو ابن أخى خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان من سادات قريش ، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ، وكان بوده ويحبه بعد البعثة ، ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح ، وكان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها ، ولم يقبل شيئا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولامعاوية ، مات سنة ، عن ١٢٠ سنة .

رسولُ الله: أَلَمَ أُنَبًا مَ أُو أَلَمَ يَبْلُغْنِي ، أُوكِما شاء اللهُ من ذلك \_: أنك تَبيِعُ الطمامَ ؟ قال حكيم ": بَلَى ، يا رسولَ الله . فقال رسولُ الله: ٩١ لا تَبِيعَنَ طمامًا حتى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ (١) » .

٩١٣ - (٢) أخبرنا سعيد (٢) عن ابن جُريج قال: أخبرنى عطاء ذلك (٤) أيضاً عن عَبدالله بن عِصْمَة (٥) عن حَكِيم بن حِزام : أنه سمعه منه عن الني (٢).

٩١٤ — (٧) أخبرنا الثقة عن أيّوبَ بن أبي تميمَة عن يوسف

<sup>(</sup>۱) الحديث من هذا الطريق رواه أحمد فى المسند (رقم ۱۰۳۹۲ ج ۳ ص ٤٠٣) عن روح بن عبادة عن ابن جريج ، ورواه النسائى (ج ۲ ص ۲۲۰) مختصراً عن إبرهيم بن الحسن عن حجاج بن مجد عن ابن جريج . وهذه أسانيد صحاح .

<sup>(</sup>٢) هنا في س و ع زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكلها مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) في ج « سعيد بن سالم » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة «بدلك » والباء مكنوبة فى الأصل ملصقة بالذال ، والصاقها ظاهر، ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت « بذلك » ثم حكت الباء والذال بالسكين ، وكتب بدلهما ذال فقط ، وموضم الحك واضح بين .

<sup>(</sup>٥) «عصمة » بكسر العين وسكون الصاد المهملتين . وعبد الله بن عصمة هو الجشمى » بضم الجيم وفتح الشين المعجمة ، حجازى ، ذكره ابن حبان فى الثقات . قال ابن حجر فى البيوع من المحلى ... : متروك ، وتلقى ذلك عبد الحق فقال : ضعيف جدا . وقال ابن الفطان : بل هو مجهول الحال . وقال شيخنا : لاأعلم أحداً من أئمة الجرح والتعديل تسكلم فيه ، بل ذكره ابن حبان فى الثقات » . وليسله فى الكتب الستة غير هذا الحديث عند النسائى .

وقد زید فی س و ج هنا کلمة « الجشمی » ولیست فی الأصل ، وفی ج خطأ غریب ، فانه ذکر فیها باسم « عطاء بن عبد الله بن عصمة الجشمی » .

<sup>(</sup>٣) فى عن رسول الله » . وهذا الإسناد رواه أحمد أيضاً عقيب الأول (رقم ١٥٣٩٣) وكذلك النسائى نحوه أيضا من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن أبيه ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٧) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ــ «وأخبرنا» وكلها خلاف الأصل.

بن مَاهَكُ (۱) عن حَكِيم ِ بن حِزَام ِ قال : « نهانی رسولُ الله عن بیع ما لیس عندی (۲) » .

(١) « ماهك » بفتح الهاء ، وهو ممنوع من الصرف ، للعلمية والعجمة .

(۲) أبهم الشافعى شيخه هنا وفى اختلاف الحديث (ص ۳۲۸). ورواه أحمد عن إسمعيل بن إبرهيم عن أيوب (رقم ۱۵۳۷ ج ۳ ص ٤٠٢) ورواه الترمذي عن قتيبة عن حاد بن زيد عن أيوب (ج ۲ ص ۲۳۷ من شرح المباركفورى).

ورواه أيضا الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام (رقم ١٥٣٩) ورواه أحمد (رقم ١٥٣٧) وابن و ١٥٣٧٨) وأبو داود (ج ٣ ص ٣٠٧) والترمذي (ج ٢ ص ٢٣٦) وابن ماجه (ج ٢ ص ٢ ): كلهم من طريق شعبة . ورواه النساني (ج ٢ ص ٢٧٢) من طريق من طريق هشيم عن أبي بشر . ورواه أيضا أحمد (رقم ١٥٣٧٤) من طريق يونس عن يوسف بن ماهك . ورواه أحمد أيضا (رقم ١٥٣٧٩) من طريق هشام الدستوائي : « حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره » . ورواه الطيالسي (رقم ١٩٣١) عن الدستوائي عن يحيى عن يوسف ، فلم يذكر رجلا مبهما . وهذا المبهم هو يعلى بن حكيم ، فقد رواه ابن حزم في الحلي (ج ٨ ص ١٩٥) من طريق همام عن يحيى بن أبي كثير : «أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عن يحيى بن أبي كثير : «أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن بن ماهك سمعه من عبد الله بن عصمة عن حكيم ، وأنه سمعه من حكيم نفسه أيضا ، بن ماهك سمعه من عبد الله بن عصمة عن حكيم ، وأنه سمعه من حكيم نفسه أيضا ، فحكان تارة يذكر الواسطة وتارة يحذفها ، والحديث قد حسنه الترمذي ، وهو حديث صحبة .

- (٣) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
- (٤) هنا في س و عج زيادة « قال الشافعي » وفي ب « وأخبرنا »
- (٥) زعم أبو على الجيانى أن عبد الله بن كثير في هذا الإسناد هوابن المطلب بن أبى وداعة ، وخطأه العلماء فى ذلك ، وابن أبى وداعة ليست له فى البخارى رواية ، وأما الذى هنا فهو عبد الله بن كثير الدارى المسكى ، قارئ أهل مكة ، وهو أحد القراء السبعة المعروفين ، وانظر فتح المارى (ج ٤ ص ٥٥٥) .
  - (٦) أبو المنهال اسمه « عبد الرحمن بن مطعم البناني » وهو تابعي مكي ثقة .

۹۱۸ — وقال : غَيْرِي قد قال ما قلتُ ، وقال : « أو إلى أجل معلوم ('') » .

شدة فوق اللام ، وضبطت « سلف » فيه بفتح السين أيضا . وتحتلف كذلك النسخ والروايات فيها ، فني البخارى مثلا (ج ٣ ص ٨٥ من الطبعة السلطانية ) في رواية ابن علية عن ابن أبي نجيح « يُسْلِفُونَ » « سَلَفَ » « فليسْلِفُ » وفي رواية صدقة عن ابن عبينة « يُسْلِفُونَ » « أَسْلَف » وفي رواية ابن المديني عن سفيان « فَلْيُسْلِف » . وقال الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٥٥٥) في شرح رواية ابن علية « مَنْ سَلَف » : «كذا لابن علية بالتشديد ، وفي رواية ابن عيينة : من أسلف « مَنْ سَلَف » : «كذا لابن علية بالتشديد ، وفي رواية ابن عيينة : من أسلف

في شيء . وهي أشمل» . وقدظهر لنا من رواية الشافعي هنا أن ابن يعينة رواه أيضا

بالتضعيف ، وكذلك هو فى اختلاف الحديث كما هنا . (٣) فى ج « وحفظى » . والواو ليست فى الأصل .

(٢) يعنى أن غير الشافعى قال فى روايته « ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم »
على الشك بين العطف بالواو بدون « إلى » وبين زيادة « إلى» بدون الواو . وكذلك
هو فى الأصل والنسخ المطبوعة ، وكان كذلك فى نسخة ابن جماعة ثم كشطت ألف
« أو » وموضع الكشط ظاهى . وهذا الشك فى الكلمة سببه سفيان بن عيبنة ،
فقد روى الدارمى الحديث (ج ٢ ص ٢٦٠) عن عجد بن يوسف عن سفيان ، وقال :
« فى كيل معلوم ووزن معلوم . وقد كان سفيان يذكره زمانا : إلى أجل معلوم .
ثم شككه عباد بن كثير » . ورواه الشافعى فى اختلاف الحديث (ص ٣٢٨) فقال
« وأجل معلوم ، أو إلى أجل معلوم » بدون أن يبين ما أبانه هنا ، ولكنه زاد ذلك
إيضاحاً فى الأم (ج ٣ ص ١٨) فرواه عن سفيان «وأجل معلوم» ثم قال : «حفظته

<sup>(</sup>۱) « التمر » بالناء المثناة واضحة في الأصل ونسخة ابن جماعة ، وتختلف فيها الروايات والنسخ في الصحيحين وغيرها ، قال النووى في شرح مسلم ( ج ۱۱ ص ٤١) : «هكذا هو في أكثرالأصول : تمر : بالمثناة ، وفي بعضها : ثمر : بالمثلثة ، وهو أعم». (۲) قوله « يسلفون » وقوله «سلف» وقوله «فليسلف» موضوع على كل منها في الأصل

٨٩٩ – قال (١): فان قال قائل : فهل مِن أُحدٍ صَنَع خلافَ ما صنعاً (٢) ؟ .

والحسنُ ، والحسينُ ، وغيرُهم ، وقد سمع َ ابنُ عمر َ النهيَ من النبيِّ .

٩٠١ - (\*) أخبرنا ابنُ عُمينة (\*)عن عَمرو بن دينار قال : رأيتُ أنا وعطاء بنُ أبى رَبَاحٍ أبنَ عمر طاف بعدَ الصَّبح وصلَّى (\*) قبلَ أن ٩٠ تَطلُعَ الشمسُ (\*)

٩٠٢ – سفيانُ (١٠) عن عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ (١) عن أبى شعبة (١٠) : أنَّ الحِسنَ والحسينَ طافا بعد العصر وصَلّياً .

<sup>(</sup>١) كلمة «قال» لم تذكر في النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ج « ماصنعاه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى س و ج «قلنا» بدل «قيل» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) في س و ج « سفيان بن عيينة » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة « ركعتين » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) حسفا الآثر رواه البيهتي في السنن الكبرى (ج ٢ ص ٤٦٢) با سناد ذكر أوله . ولم يذكر آخره ، عن عمرو بن دينار .

<sup>(</sup>A) حَكَدًا فِي الْأَصَلِ بَحَدَفَ ﴿ أَخَبَرُنَا » عَلَى إِرَادَتُهَا لِللَّمِ بَهَا ، وَهُو جَائِزَ كَثَيْرِ فَي كَتَبَّ السَّنَةَ . وقد زيدت في ب ، وفي س و ج زيادة « قال الشافعي أخبرنا » .

<sup>(</sup>٩) « الدهنى » بضم الدال المهملة وسكون الهاء ثم نون ، ويقال أيضا بفتح الهاء ، كما نص عليه السمعانى فى الأنساب ، وهومنسوب لبطن من بجيلة ، يقال لهم «دهن بن معاوية» كما فى المشتبه للذهبى (ص ٢٠٢) ، وهومولى لهم ، كما نص عليه ابن سعد فى الطبقات (ج ٦ ص ٢٣٧) ، وهو عمار بن معاوية ، ويقال « بن أبى معاوية » كما فى ابن سعد ورجال الصحيحين ، وكنيته « أبو عمار » وهو ثقة . ووقع فى نسخة السنن الكبرى « الذهبى » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) هكذا كتب في الأصل « شعبة » واضحة النقط ولم أوقن من معرفة من «أبوشعبة » هذا ، ويحتمل احتمالا راجحاً أنه « أبو شعبة المدنى مولى سويد بن مقرّن المزنى »

٩٠٣ – (١) أخبرنا مسلم وعبد المجيدِ عن ابن بحرَيْج عن ابن أبى مُلَيْكَة قال: رأيتُ ابن عباس طاف بعد العصر وصلّى (١) . وإنحا ذكرنا تَفَرُق أصحابِ رسولِ الله في عدا ليَسْتَدِلَّ مَن عَلِمَهُ على أنّ تَفَرُقهم فيما لرسولِ الله فيه سُنَّة - : لا يكون إلاَّ على هذا المعنى ، أو على أن لا تَبْلُغ السنّة مَن قال خِلافها منهم ، أو تأويلِ تحتَملُه السنّة ، أو ما أشبه ذلك ، ممّا قد يرَى قائلُه له فيه عُذْراً ، إن شاء الله .

٩٠٥ - (''واذا ثَبَتَ عن رسولِ الله الشيء فهو اللازمُ لجميع مَن عَرَفَه ، لا يُقَوِّيه ولا يُوهِنُه شيء غيرُه ، بل الفَر 'ضُ الذي على الناس اتّباعُه ، ولم يَجعل اللهُ لأَحَدٍ معه أمراً يُخالفُ أمرَه .

وله ترجمة فى التهذيب ، وذكر أنه روى عنه ابن المنكدر ، وابن المنكدر من طبقة عمار بن معاويةالدهنى . وقد اختلفت النسخ فى كتابة هذه الكنية ، فنى س و جج والسنن الكبرى البيهتى « أبى سسعيد » وفى ب « أبى شعبة » وفى حاشيتها أن فى بعض النسخ « أبى سعيد » ، وفى نسخة ابن جماعة « أبى شعبة » ثم ضرب بعض الناس على نقط الشين بالحرة وزاد نقطة تحت الباء ، وكتب بحاشيتها «سعيد » وعليها « خ » علامة أنها نسخة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في س و ج زيادة « قال الشافعي » وفي ـ زيادة واو العطف فقط .

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر والذى قبله رواهما البيهتي في السنن الكبرى باسناده من طريق الشافعي (٣) (ج ٢ ص ٤٦٣) .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

#### باب آخر (۱)

٩٠٦ - (٢) أخبرنا مالك (٣) عن نافع عن ابن عمر : « أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى عن الْمُزَابَنَةُ . والمزابنةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١) كيلاً ، وبيعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كيلاً (٥) » .

٩٠٧ – (٦)أخبرنا مالك عن عَبد الله بن يزيدَ مولى الاسورد

والحديث رواه الشافعي عنّ مالك ، في اختلاف الحديث (ص ٣١٩) ، ورواه أيضاً الشيخان وغيرهما .

<sup>(</sup>۱) فى م « وجه آخر يشبه الباب قبله» وفى ج « باب وجه آخر يشبه الباب الذي قبله » وكلاما مخالف للأصل ، وقد زيد فيه قوله « مما يشبه هذا » بخط مخالف لحطه .

<sup>(</sup>۲) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» .

 <sup>(</sup>٣) فى س و ج زيادة « بن أنس » . والحديث فى الموطأ (ج ٢ ص ١٢٨) .
 (٤) (١٤) (الأولى بالثاء المثلثة وفتح الميم ، و « التمر » الثانية بالتاء المثناة وسكون الميم ،

كا فى الأصل، ووقع فى س و ع فى الأولى « التمر » كالثانية ، وهو خطأ . وما فى الأصل هو الصواب الموافق للموطأ ولرواية البخارى فى النسخة اليونينية (ج ٣ ص ٧٧ و ٥٠) وقد وضع عليها فى الموضع الأول علامة الصحة « صح » وكذلك ضبطها الحافظ فى الفتح (ج ٤ ص ٣٢١) فقال : « قوله [ بيع الثمر ] بالمثلثة وتحريك الميم ، وفى رواية مسلم [ ثمر النخل ] وهو المراد هنا ، وليس المراد بالثمر من غير النخل ، فانه يجوز بيمه بالتمر ، بالمثناة والسكون ، وإنما وقع النهى عن الرطب بالتمر ، لكونه متفاضلا من جنسه » .

<sup>(0) «</sup> المزابنة » قال الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٣٠٠): « مفاعلة من الزبن ، بفتح الزاى وسكون الموحدة ، وهو الدفع الشديد ، ومنه سميت الحرب الزبون ، لشدة الدفع فيها ، وقيل للبيع المخصوص : المزابنة ، لأن كل واحد من المتبايمين يدفع صاحبه عن حقه ، أو لأن أحدهما إذا وقف على مافيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه ، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع » . وتفسير المزابنة المذكور في الحديث ، يحتمل أنه مرفوع ، أوأنه من كلام الصحابي ، ورجح الحافظ في الفتح رفعه ، وأنه على تقدير أن يكون من الصحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره .

<sup>(</sup>٦) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وفي ــ « وأخبرنا » .

بنِ سفيانَ أَنَّ زيداً أَباعَيَّاشِ أَخبره عن سَعد بن أَبِي وَقَاص : « أَنه سَمِعَ النَّيُّ سُئِلَ (١) عن شراء التَّمْرُ بالرُّطب ؟ فقال النبُّ : أَينْقُصُ الرُّطبُ إِذَا يَبَسَ ؟ قالوا(٢): نعمَ . فنَهَى عن ذلك (٢)» .

(۱) « سئل » رسمت فى الأصل «سيل» بنقطتين بدل الهمزة ووضعت ضمة فوق السيل، ثم حاول بعض قارئيه تغييرها ، فزاد تقطتين تحت أول السين ، ليجعلها تقرأ « يسئل » ونسى ضمة السين والنقطتين بجوار اللام ، والذى فى الأصل ما أثبتنا . والآخر مطابق للموطأ واختلاف الحديث ونسخ الرسالة المطبوعة ونسخة ابن جماعة .

(٢) في سائر النسخ « فقالوا » وهو المطابق للموطأ ، والفاء مزاد في الأصــل ملصقاً ، غذفناها ، وهو الموافق لمــا في اختلاف الحديث .

(٣) الحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٢٨) ورواه الشافعي عن مالك أيضا ، في اختلاف الحديث (ص ٣١٩) ، وفي الأم (ج ٣ ص ١٥) ، ورواه أصحاب السنن الأربعة ، وقال الترمذي : « هدذا حديث حسن صحيح » وانظر تحفة الأحوذي ( ج ٢ ص ٢٣٢ \_ ٢٣٣ ) .

ورواه الحاكم في المستدرك (ج ٢ ص ٣٨ – ٣٩) عن الأصم عن الربيع عن الشافعي باسناده ، ثم رواه بأسانيد أخر ، ثم قال : « هذا حديث صحيح ، لا جماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ، وأنه محكم في كل مايرويه من الحديث ، إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح ، خصوصاً في حديث أهل المدينة ، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه فيروايته عن عبدالله بن يزيد ، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش » . و و افقه الذهب .

و « زید أبو عیاش » ... بفتح العین المهملة و تشدید المثناة التحتیة و آخره شین معجمة ... : نقل عن مالك أنه مولی سعد بن أبی وقاص ، وقیل : إنه مولی بنی مخزوم ، وسماه بعضهم « أباعیاش زید بن عیاش » وقال ابن حجر فی التهذیب : «قال الطحاوی: قیل فیه أبو عیاش الزرقی ، وهو محالی ، لأن أبا عیاش الزرق من جلة الصحابة ، لم یدرکه ابن یزید . قلت : وقد فرق أبو احمد الحاکم بین زید أبی عیاش الزرقی الصحابی ، فین زید أبی عیاش الزرقی التابعی . وأما البحاری فلم یذکر التابعی جملة ، بل قال : رید أبو عیاش هو زید بن الصاحت ، من صفار الصحابة » . و تقلوا عن أبی حنیفة أنه زید أبو عیاش هو زید بن الصاحت ، من صفار الصحابة » . و تقلوا عن أبی حنیفة أنه روی الحسدیت باسناده ، و رددت علیه فی تعلیق علیه ، و کذلك قال فی الحجلی ( ج ۸ ص ۱۵۲ ) .

و تقل فى تحفة الأحوذى عن المنذرى قال: «كيف يكون مجهولا وقد روى عنه ثقتان: عبد الله بن يزيد وعمران بن أبى أنيس! وهما ممن احتج بهما مسلم فى صحيحه، وقد عرفه أثمة هذا الشأن، وأخرج حديثه مالك مع شدة تحرّيه فى الرجال ». و تقل

٩٠٨ - (١) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن مُعمر عن زيد بن ابت عن ابن مُعمر عن زيد بن ابت « أَنَّ رسولَ اللهِ رَخَّصَ (٢) لصاحب العَرِيَّةِ أن يَبيعَها بخَرُ صها (٢)».

٩٠٩ - (١) أخبرنا ابنُ عُيينة عن الزُّهرىِّ عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابتِ: « أَن النيُّ (١٠) رَخُّصَ في العَرَايا (٥)».

عن البناية للعينى عند قول صاحب الهداية « وزيد بن عياش ضعيف عند النقلة » \_ : «هذا ليس بصحيح . بل هو ثقة عند النقلة» . و تقل ابن حجر فى التهذيب أن الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان أيضا وأن زيدا ذكره ابن حبان فى النقات ووثقه الدارقطنى . وقال الخطابى فى المعالم (ج ٣ ص ٧٨) : « قد تكلم بعض الناس فى إسناد حديث سعد بن أبى وقاس ، وقال : زيد أبو عياش راويه ضعيف ، ومثل هذا الحديث على أصل للشافعى لا يجوز أن يحتج به . قال الشيخ \_ يعنى الخطابى \_ : وليس الأمر على ماتوهمه ، وأبو عياش هذا مولى لبنى زهرة معروف ، وقد ذكره مالك فى الموطأ ، وهولا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه ، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم » .

- (١) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وفي ــ « وأخبرنا » وكل مخالف للأصل .
- (۲) هكذا في الأصل « رخص » ووضع فوق الخاء شدة ، وفي الموطأ « أرخص» بالهمزة والمعنى واحد ، وهما روايتان ثابتتان في الحديث .
- (٣) الحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٢٥) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما . والعرية قال في النهاية : « اختلف في تفسيرها ، فقيل : إنه لما نهى عن المزابنة ، وهو بيع الثمر في رؤس النخل مالتمر ، رخص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أن من لانخل له من ذوى الحلجة يدرك الرطب ، ولا تقد بيده يشتري به الرطب العياله ، ولا نحل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نحلة أونحلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ، ليصيب من رطبها مع الناس . فرخص فيه إذا كان دون خسة أوستى . والعرية فعيلة بمعنى مفعولة ، من : عراه يعروه : إذا قصده ، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة : من عرى يعرى : إذاخلع ثوبه ، كأنها عربت من جملة التحريم فعريت ، أي خرجت » . وانظر معالم السنن (ج ٣ ص ٢٩٠- ٨) . و « الحرص » بفتح الحاء مصدر ، قال في ومن المنب زبيباً ، فهو من الحرص : الظن ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن ، والاسم : الحرص بالكسر » .
  - (٤) في النسخ المطبوعة « أن رسول الله » وما هنا هو الذي في الأصل .
- (٥) في ت « في بيع العرايا » وكلة « بيع » ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .

١٠٠ - قال الشافعيُ : فكان بيعُ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ مَنْهِيًا عنه ، لِنَهْ النَّهُ النَّهُ اللهُ اللهُ أَنهُ إِنَا نَهَى عنه لأَنه يَنْقُص إِذَا يَبِسَ ، لِنَهْ النَّهِ النَّهُ وَبَيَّنَ رَسُولُ اللهُ أَنهُ إِنمَا نَهَى عنه لأَنه يَنْقُص إِذَا يَبِسَ وقد نَهَى عن التَّمْرُ بالتَّمْرُ (٢) إِلاَّ مِثْلاً بمثلٍ ، فلما نَظَرَ (٣) في المُتَمَقَّبِ من تُقُصان الرطب إِذَا يَبِسَ -: كَانَ لا يكونُ أَبداً مثلاً بمثلٍ ، إِذْ كَانَ النقصانُ مُهَيَّباً لايُعْرَفُ ، فكان يَجمعُ معنيين : أحدُها التَّفَاضُلُ في المَكيلَةِ ، والآخرُ المُزَابَنَةُ ، وهي بيعُ ما يُعرفُ كَيْلُه بما يُجهلُ كيلُه مِن جنسه ، فكان منهيًا (١) لمعنيين .

مَا رَخُّصَ (<sup>()</sup> رسولُ الله فى بيع العَرَايا بالتَّمْرِ كَيلاً لم تَمْدُوا (<sup>()</sup> العَرَايا أَنْ تَكُونَ رُخْصَةً مِن شىء نُهِيَ عنه (<sup>()</sup> ، أَو لم يكن النهيُ عنه : عن المُزَابَنَةِ والرُّطبِ بالتَّمْرِ \_ : إلاَّ مقصودًا بهما إلى غير

والحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث ( ص ٣١٩ ) وفيه كلمة « بيع » ، ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة . وانظر ذخائر المواريث ( رقم ١٩٦١ ) .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة زيادة « عنه » وكذلك في نسخة ابن جاعة ، وهذه الزيادة مكتوبة في الأصل بين السطرين بغير خطه ، فلذلك لم نتبتها .

<sup>(</sup>٢) فى ى « وقد نهى عن بيع الثمر بالتمر » . وكلمة « بيع » ليست فى الأصل ، وقوله « الثمر » خطأ صرف ، لأن المراد هنا « التمر » بالمثناة ، كما هو ظاهم .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصل ، والمراد : فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الح ، كما هو واضح ، والحكن زاد بعضهم فى الأصل بخط جديد حرف « نا » لتقرأ « نظرنا » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة و أبن جماعة زيادة « عنه » وهى مكتوبة فى الأصل بين السطرين بخط مخالف ، فذفناها ، والكلام على إرادتها ، كعادة الفصحاء .

<sup>(</sup>o) في ج « أرخص » وهومخالف للأصل.

<sup>(</sup>٦) هكذاً فى الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم . وهو جائزكا ذكرنا مراراً ، ثم أثبت فيه ألف بعد الواو ، وهو رسم شاذ لايقاس عليه ، وإنما أثبتناه لطرافته .

<sup>(</sup>٧) فى س و ــ «قد نهىعنه» ولفظ «قد» ليس من الأصل ، بل كتب بالحاشية بحط آخر.

### العَرَاياً ، فيكونَ هذا من الكلام العامِّ الذي يرادُ بهِ الخاصُّ(١).

#### وجه ''يُشبه المعنى الذي قَبْلُه <sup>(۲)</sup>

٩١٢ - (٣) وأخبرنا (١٠) ســـ ميدُ بنُ سالم (٥) عن ابن جُريج عن عطاء (١٠) عن صَفُوان بن مَوْهَبِ أنه أخبره عن عَبد الله بن محمد بن صَيْفِيِّ (٧) عن حَكِيم بن حِزَام (٨) أنه قال : « قال لى

<sup>(</sup>١) هنا بحاشية الأصل « بلغ » . « بلغ السماع فى المجلس العاشر ، وسمع ابنى عجد » ولم يظهر باقى الكلام ، ولعله « والجماعة » كما مضى مراراً .

 <sup>(</sup>۲) هذا العنوان هو الذي في الأصل ، واختلفت فيه النسخ : فني ج ونسخة ابن جماعة بزيادة كلة « باب » في أوله ، وفي س «وجه آخر يشبه الذي قبله» وفي س « وجه يشبه المعنى قبله » .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) الواو ثابتة في الأصل ، ومحذوفة في النسخ المطبوعة .

<sup>(0)</sup> فى س « ثابت » بدل « سالم » وهو خطأ ، وفى س بحذنها أصلا ، وفى كلها زيادة « القداح » وهى زيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر . وسعيد بن سالم القداح أبو عثمان : كوفى سكن مكة ، قال الشافعى : « كان سعيد القداح يفتى بحكة ويذهب إلى قول أهل العراق » . وهو ثقة ، تـكلم فيه بعضهم بمالا يرد روايته ، من ميله إلى بعض الأهواء ، ولكنه صدوق .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ زيادة « بن أبي رباح » وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .

<sup>(</sup>٧) «موهب» بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء وآخره باء موحدة . وصفوان بن موهب وعبد الله بن عجد بن صينى : حجازيان ، ذكرهما ابن حبان فى الثقات ، وليس لهما فى الكتب الستة غير هذا الحديث ، عند النسائى .

<sup>(</sup>A) «حزام» بكسر الحاء وتخفيف الزاى . وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى . هو ابن أخى خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان من سادات قريش ، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ، وكان بوده ويحبه بعد البعثة ، ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح ، وكان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها ، ولم يقبل شيئًا من أبي بكر ولا عمر ولا عمان ولامعاوية ، مات سنة ٤٥ عن ١٢٠ سنة .

رسولُ الله: أَلَمَ أُنبَا مَا أُو أَلَم يَبْلُغني ، أُوكا شاء اللهُ من ذلك \_: أنك تبيع الطعام ؟ قال حكيم : بَلَى ، يا رسولَ الله . فقال رسولُ الله : ( لا تبيعن طعامًا حتى تَشْتَريه وتَسْتَوْ فِيهُ (١) » .

٩١٣ - (٢) أخبرنا سعيد (٢) عن ابن جُريج قال: أخبرنى عطاء ذلك (٤) أيضاً عن عَبدالله بن عِصْمَة (٥) عن حَكِيم بن حِزام : أنه سمعه منه عن النبي (٢).

٩١٤ — (٧) أخبرنا الثقة عن أيّوبَ بن أبي تميمَة عن يوسف

<sup>(</sup>۱) الحديث من هذا الطريق رواه أحمد فى المسند (رقم ۱۵۳۹۲ ج ۳ ص ٤٠٣) عن روح بن عبادة عن ابن جريج ، ورواه النسائى (ج ۲ ص ۲۲۰) مختصراً عن إبرهيم بن الحسن عن حجاج بن مجد عن ابن جريج . وهذه أسانيد صحاح .

 <sup>(</sup>۲) هنا في س و ع زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكلها مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) في ج « سعيد بن سالم » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة «بذلك » والباء مكتوبة فى الأصل ملصقة بالذال ، وإلصاقها ظاهر، ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت « بذلك » ثم حكت الباء والذال بالسكين ، وكتب بدلهما ذال فقط، وموضع الحك واضح بين .

<sup>(</sup>٥) «عصمة » بكسر العين وسكون الصاد المهملتين . وعبد الله بن عصمة هو الجشمى ، بضم الجيم وفتح الشين المعجمة ، حجازى ، ذكره ابن حبان فى الثقات . قال ابن حجر فى البيوع من المحلى .. : متروك ، وتلق ذلك عبد الحق فقال : ضعيف حدا . وقال ابن القطان : بل هو مجهول الحال . وقال شيخنا : لاأعلم أحداً من أثمة الجرح والتعديل تكلم فيه ، بل ذكره ابن حبان فى الثقات » . وليس له فى الكتب الستة غير هذا الحديث عند النسائى .

وقد زید فی س و ج هنا کله « الجشمی » ولیست فی الأصل ، وفی ج خطأ غریب ، فانه ذکر فیها باسم « عطاء بن عبد الله بن عصمه الجشمی » .

<sup>(</sup>٦) في من رسول الله » . وهذا الإسناد رواه أحمد أيضاً عقيب الأول (رقم الله عن عن عطاء عن العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن أبيه ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٧) هنا فى س و ج زيادة «قال الشافعي» وفى ــ «وأخبرنا» وكلها خلاف الأصل .

بن مَاهَكَ (١) عن حَكِيم بن حِزَام قال : ﴿ نَهَانَى رَسُولُ الله عَن بيعِ مَا لِيس عندى(٢) » .

٩١٥ - (٣) يعنى بيع ما ليس عندَك ، وليس بمضمون عليك .
 ٩١٦ - (١) أخبرنا ابن عُيينة عن ابن أبى نَجِيح عن عبد الله بن كَثِير (٥) عن أبى المنهال (٢) عن ابن عباس قال : « قدم رسول الله بن كَثِير (٥) عن أبى المنهال (٢) عن ابن عباس قال : « قدم رسول الله بن كَثِير (٥) عن أبى المنهال (٢) عن ابن عباس قال : « قدم رسول الله بن كَثِير (٥) عن أبى المنهال (٢) عن ابن عباس قال : « قدم رسول الله بن كثير (١) عن أبى المنهال (١) عن ابن عباس قال : « قدم رسول الله بن كثير (١) عن أبى المنهال (١) عن ابن عباس قال : « قدم رسول الله بن كثير (١) عن أبى المنهال (١) عن الله بن كثير (١) عن أبى المنهال (١) عن المنهال (١) عن الله بن كثير (١) عن أبى المنهال (١) عن الله بن كثير (١) عن الله بن (١) عن الله بن (١) عن الله بن (١) عن الله بن (١) عن (١) ع

(١) « ماهك » بفتح الهاء ، وهو ممنوع من الصرف ، للعلمية والعجمة .

(۲) أبهم الثانعي شيخه هنا وفي اختلاف الحديث (ص ٣٢٨). ورواه أحمد عن إسمعيل بن ابرهيم عن أيوب (رقم ١٥٣٧٦ ج ٣ ص ٤٠٤) ورواه الترمذي عن قتيبة عن حاد بن زيد عن أيوب (ج ٢ ص ٣٣٧ من شرح المباركفوري).

ورواه أيضا الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن اياس بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام (رقم ١٥٣٩) ورواه أحمد (رقم ١٥٣٧) وابن و ١٥٣٧٨) وأبو داود (ج ٣ ص ٣٠٠) والترمذي (ج ٢ ص ٢٣٦) وابن ماجه (ج ٢ ص ١٥٣٠) من طريق معبة . ورواه النسائي (ج ٢ ص ٢٧٦) من طريق من طريق هشيم عن أبي بشر . ورواه أيضا أحمد (رقم ١٥٣٧٤) من طريق يونس عن يوسف بن ماهك . ورواه أحمد أيضا (رقم ١٥٣٧٩) من طريق هشام الدستوائي : «حدثني يحيي بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره » . ورواه الطيالسي (رقم ١٣١٨) عن الدستوائي عن يحيي عن يوسف ، فلم يذكر رجلا مبهما . وهذا المبهم عن يحيي بن أبي كثير : «أن يعلي بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عن يحيي بن أبي كثير : «أن يعلي بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عن يحيي بن أبي كثير : «أن يعلي بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن يوسف بن ماهك مدته أن يوسف بن ماهك حدثه أن يوسف بن ماهك المرة يذكر الواسطة و تارة يحذفها ، والحديث قد حسنه الترمذي ، وهو حديث صحيح .

- (٣) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .
- (٤) هنا في س و ج زبادة « قال الشافعي » وفي ــ « وأخبرنا » .
- (٥) زعم أبو على الجيانى أن عبدالله بن كثير في هذا الإسناد هوابن المطلب بن أبى وداعة ، وخطأه العلماء في ذلك ، وابن أبى وداعة ليست له في البخارى رواية ، وأما الذى هذا فهو عبد الله بن كثير الدارى المكى ، قارئ أهل مكة ، وهو أحد القراء السبعة المعروفين ، وانظر فتح البارى (ج ٤ ص ٣٥٥) .
  - (٦) أبو المنهال اسمه « عبد الرحمن بن مطعم البناني » وهو تابعي مكي ثقة .

۹۱۸ — وقال : غَيْرِي قد قال ما قلتُ ، وقال : « أو إلى أجل معلوم (١٠) » .

(۲) قوله « يسلفون » وقوله «سلف» وقوله «فليسلف» موضوع على كل منها في الأصل شدة فوق اللام ، وضبطت « سلف » فيه بفتح السين أيضا . وتحتلف كذلك النسخ والروايات فيها ، فني البخارى مثلا (ج ٣ ص ٥ ٨ من الطبعة السلطانية ) في رواية ابن علية عن ابن أبي نجيح « يُسْلِفُونَ » « سَلَّفَ » « فليُسْلِفْ » وفي رواية صدقة عن ابن عيينة « يُسْلِفُونَ » « أَسْلَف » وفي رواية ابن المديني عن سفيان « فَليُسُلِف » . وقال الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٥ ٥ ٣ ) في شرح رواية ابن علية « مَنْ سَلَف » : «كذا لابن علية بالتشديد ، وفي رواية ابن عيينة : من أسلف في شيء . وهي أشمل » . وقدظهر لنا من رواية الشافعي هنا أن ابن عيينة رواه أيضا في شيء . وهي أشمل » . وقدظهر لنا من رواية الشافعي هنا أن ابن عيينة رواه أيضا

(٣) في ج « وحفظي » . والواو ليست في الأصل .

التضعيف ، وكذلك هو في اختلاف الحديث كما هنا .

(٤) يمنى أن غير الشافعى قال فى روايته « ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم »
على الشك بين العطف بالواو بدون « إلى » وبين زيادة « إلى » بدون الواو . وكذلك
هو فى الأصل والنسخ المطبوعة ، وكان كذلك فى نسخة ابن جاعة ثم كشطت ألف
« أو » وموضع الكشط ظاهى . وهذا الشك فى الكلمة سببه سفيان بن عيينة ،
فقد روى الدارى الحديث (ج ٢ ص ٢٠٠) عن عد بن يوسف عن سفيان ، وقال :
« فى كيل معلوم ووزن معلوم . وقد كان سفيان يذكره زمانا : إلى أجل معلوم .
ثم شككه عباد بن كثير » . ورواه الشافعى فى اختلاف الحديث (ص ٣٢٨) فقال
« وأجل معلوم ، أو إلى أجل معلوم » بدون أن يبن ما أبانه هنا ، ولكنه زاد ذلك
إيضاحاً فى الأم (ج ٣ ص ١٨) فرواه عن سفيان «وأجل معلوم» ثم قال : «حفظته

<sup>(</sup>۱) « التمر » بالناء المثناة واشحة فى الأصل وتسخة ابن جماعة ، وتختلف فيها الروايات والنسخ فى الصحيحين وغيرهما ، قال النووى فى شرح مسلم ( ج ۱۱ ص ٤١ ) : «هكذا هو فى أكثرالأصول : تمر : بالمثناة ، وفى بعضها : ثمر : بالمثلثة ، وهو أعم».

۹۱۹ – قال (۱): فكان نَهْىُ النبيِّ أن يبيعَ المرءِ ما ليسعندَه » يَحتملُ (۲) أن يبيعَ ما ليس بحضرته يراه المشترى كما يراه البائعُ عند تَبايُعهما فيه، ويَحتملُ أن يبيعَه ما ليسَ عندَه: ما ليسَ يَملكُ (۲) بعَيْنِه،

كما وصفت من سفيان مراراً . قال الشافعي : وأخبرنى من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت ، وقال في الأجل : إلى أجل معلوم » .

والراجح رواية من رواه عن سفيان بن عيبنة بلفظ « ووزن معلوم إلى أجل معلوم» لأنها روايته قبل أن يشك فيه ، كما نقلنا منرواية الدارمي، ولأن أكثر الرواة عنه ذكروه هكذا ، فقد رواه أحمد في المسند ( برقم ١٩٣٧ ج ١ ص ٢٢٧ ) عن سفيان بهذا اللفظ ، ورواه كذلك أيضا البخاري (ج ٣ ص ٨٥ من الطبعة السلطانية و ج ٤ ص ٥٥٥ س ٢٥٠ من الفتح ) عن صدقة وعن ابن المديني وعمرو الناقد ، ورواه مسلم (ج ١١ ص ٤٢ – ٤٣ من النووي ) عن يحيي بن يحيي وعمرو الناقد ، ورواه أبو داود (ج ٣ ص ٢٩٧) عن النفيلي ، ورواه الترمذي (ج ٢ ص ٢٧٠ من تحفة الأحوذي ) عن أحمد بن منيع ، ورواه النسائي (ج ٢ ص ٢٢٢) عن قتيبة ، ورواه ابن الجارود (ص ٢٨٩ ) عن عد بن منيع ، ورواه ابن الجارود (ص ٢٨٩ ) عن عد بن منيع ، ورواه ابن الجارود (ص ٢٨٩ ) عن عد بن منيع ، كلهم عن سفيان بن عيبنة بهذا .

وقد رواه أحمد (رقم ۱۸٦۸ و ۲۰۲۸ ج ۱ ص ۲۱۷ و ۲۸۲) عن ابن علية عن ابن أبي نجيح ، وكذلك رواه عن ابن أبي نجيح ، وعن عفان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح ، وعن يحيي وابن أبي شببة مسلم عن شببان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح ، ومن طريق وكيع وابن مهدى كلاها عن الثورى عن ابن أبي نجيح ، وكلهم لم يذكر قوله « أجل معلوم » بأي لفظ . ووقع في متن مسلم تبعا لبعض نسخه « ابن عيبنة » بدل «ابن علية» وهوخطأ واضح ، كما أبانه النووى .

والراجح أيضا زيادة ابن عيبنة في قوله « إلى أجل معلوم » لأنها زيادة ثقة ، وإن شك فيها هو بعد ذلك . وقد تابعه عليها الثورى ، إذ رواه مرة بدونها ، ومرة قال « ووزن معلوم ووقت معلوم » كما رواه أحمد في المسند عن ابن مهدى عن الثورى (رقم ٣٣٧٠ ج ١ ص ٣٥٨) .

(١) كلة « قال « ليست في س . وفي س و ج «قال الشانعي» وكلها مخالف للاصل .

(٢) في ج « يحتمل معنيين » وهـذه الزيادة لبست في الأصل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحرة ، علامة إلغائها .

(٣) فى - و س « مما ليس علك » وفى ج « مما ليس علك » وما هنا هو الذى
 فى الأصل ونسخة ابن جاعة ، ثم ألصق بعض قارنى الأصل ميا فى أول « ما » وها،
 فى الكاف من « علك » .

فلا يَكُونُ مُوصُوفًا مضمو نَآ<sup>(۱)</sup>على البائع يُؤخَذُ به ، ولا في مِلْكِهِ ـ : فيلازَمُ<sup>(۱)</sup>أن يُسَلِّمَهُ إِليه بعينه ، وغيرَ هذين المعنيين .

وه الله مَن سَلَّف أَن يُسَلِّف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم وأجل معلوم وأجل معلوم وأجل معلوم وأجل معلوم وأجل معلوم وأجل معلوم والمعلوم والمع

ولمَّانَ كَانَ هذا مضمونًا على البائع بصفة مِوْخَذُ بها عند مَحِلُّ الأَجَلِ ـ: دَلَّ على أنه إِنما نهى عن بيع عَيْنِ الشيء ليس في ملك البائع (٥٠)، والله أعلم .

٩٢٢ – وقد يَحتملُ أن يكونَ النَّهْيَ (١) عن بيع العينِ الغائبةِ ،

<sup>(</sup>١) في ب « ولامضموناً » وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة « فيلزمه » وقد عبث بعض الناس في الأصل فضرب على المي وكتب فوقها « مه » .

<sup>(</sup>٣) في ابن جاعة والنسخ المطبوعة « دخل في هذا » وكلة « في » ليست في الأصل ، والذين زادوها ظنوا أن إثباتها واجب ، لأن الفعل لازم ، ولكن سمع استعماله متعديا ، مثل « دخلت البت » وتأوله بعضهم ، فقال صاحب اللسان : « والصحيح أن تريد : دخلت إلى البيت ، وحذفت حرف الجر " ، فانتصب انتصاب المفعول به » . وقد ورد في القرآن كثيراً بدون الحرف ، نحو قوله تعالى في سورة النحل (٣٢) في أُدْ خُلُوا الحَمنة عَما كُنتُم وَ تَعْمَلُون ﴾ . فهنا قوله « هذا » مفعول مقدم ه «سه » فاعل مؤخ .

و «يبع» فاعل مؤخر . (٤) في بـ « فلما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة «الدى الله المائع» وزيادة كلة «الذى» لاضرورة لها، وليست فى الأصلولانى نسخة ابنجاعة .

<sup>(</sup>٣) عُكذا صبط هذا الحرف في الأصل بالنصب ، وهو الوجه ، وهو الصواب ، لأنه خبر « يكون » وإسمها محذوف للعلم به ، كأنه قال : وقد يحتمل أن يكون المراد النهى الخ ، وضبط في نسخة ابن جاعة بالرفع على أنه الاسم ، فلا بد من تقدير حذف الحبر، والصواب المناسب للسياق هو الأول .

كانت فى ملك الرجل أو فى غير ملكه ، لأنها قد تَهْـلِكُ و تَنْقُصُ قبلَ أن يراها المشترى .

٩٣٠ – قال (١): فكلُّ (٢) كلام كان عامًّا ظاهراً في سُنَّة رسولِ الله فهو على ظُهوره وعُمومه ، حتَّى يُمْلَمَ حديثُ ثابتُ عن رسولِ الله [ بأبي هو وأُمِّي ] (٣) يَدُلُّ على أنه إنما أُريدَ بالجُمْلة العامّةِ في الظاهر بعضُ الجُلةِ دونَ بعضٍ ، كما وصفتُ مِنْ هذا (١) وما كان في مثل معناه.

٩٢٤ – وَلَزِمَ أَهَلَ العَلَمُ أَن يُمْضُوا الخَبَرِينِ عَلَى وَجُوهُهَا أَن مُمْضُوا الخَبَرِينِ عَلَى وَجُوهُهَا أَن مُمْضُوا الخَبَرِينِ عَلَى وَجُمَّا أَن مُمْضَا مَا عَتَلَفَيْنَ وَهُمَا يَحْتَمَلَانَ أَن مُمْضَا ، وَذَلكُ (٢) إِذَا أَمكُنَ فَيهِمَا أَن مُمْضَا مَعًا ، أَو وُجِدَ (٧) السبيلُ إلى إمضائهُما ، ولم يكن منهما واحد (٨) بأَوْجَبَ من الآخَر .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) فى س و ج « وكل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط لست أجزم بأنه خطه ، وعليها «مح عه» .

<sup>(</sup>٤) فى س « فى » بدل « من » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ ، وفى س و ج « من هذا الكلام » والكلمة الزائدة ليست فى الأصل ، وهى مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة « صح » .

<sup>(</sup>o) في س « على عمومهما ووجوههما » والزيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) فى ج « وذلك أنه » الخ وزيادة « أنه » مفسدة للمعنى ، ومخالفة للأصل ولسائر النسخ ، بل إن فى نسخة ابن جماعة علامة الصحة ببن كلتى « وذلك » و « إذا » إشارة إلى رفع احتمال وجود شىء بينهما .

<sup>(</sup>٧) فى ى « وجدنا » والكلمة واضحة فى نسخة ابن جماعة « وجد » وكانت كذلك فى الأصل ، ثم تصرف فيها بعض قارئيه نشكط أولها وأصلحها « نجد » ولكن لايزال أثر الواو باقيا ، والضمة التى فوقها باقية واضحة .

<sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة « واحد منهماً » بالتقديم والتأخير ، وكذلك كتبت في نسخة

وجهاً (۱) يُغْضَيان (۱) معاً ، إنما المختلف ما كان لهما وجها (۱) يُغْضَيان (۱) معاً ، إنما المختلف مالم يُغْضَى (۱) إلا بسقوطِ غيره ، مثلُ أن يكُونَ الحديثان في الشيء الواحدِ ، هذا يُحِلُه ، وهذا يُحَرِّمُه (۱) .

ابن جماعة ، وكله مخالف للأصل ، ولكن وضع على كل من الكلمتين في نسخة ابن جماعة حرف م إشارة إلى الصواب الموافق له .

(١) في م « فلا ننسبُ الحديثين » وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ .

(٢) هكذا فى الأصل بالنصب ، وأضفه إلى الشواهد السابقة فى مثل هذا ، مما تـكامنا عليه فى الفقرة ( ٤٨٥ ) وما قبلها ، مما أشرنا هناك إلى أرقامه .

(٣) في سائر النسخ زيادة « فيه » هنا ، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .

(٤) حذف في سائر النسخ حرف العلة ، ولكنه ثابت في الأصل ، بل رسمت فيه هكذا « مالم يمضا » كعادته في كتابة مثله بالألف ، وقد تقدم السكلام مراراً في جواز إثبات حرف العلة مع «لم». ثم إن سائر النسخ زادت هناكلة « أحدهما » ظنا من ناسخيها أو مصححيها أن السكلام يفسد بدونها ! ولوكان ماظنوا لفال « إنما المختلفان » وأما إفراد « المختلف » فيراد به أحدد المختلفين فقط ، فلا يقال فيه بعد ذلك « مالم يمضى أحدها » !

(٥) قال الخطابي في المعالم في مثل هذا المعنى (ج ٣ ص ٨٠): «وسبيلُ الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكنَ التوفيقُ بينهما وترتيبُ أحدهما على الآخر ...: أن لا يُحملاً على المنافاة ، ولا يُضرَبَ بعضُهما ببعض ، لكن يستعملُ كلُّ واحد منهما في موضعه . ومهذا جَرَت قضيةُ العلماء في كثير من الحديث . ألاَترَى أنه لما نقى حَكياً عن بيع ماليس عنده ثم أباح السَّلَمَ : كان السَّلَمُ وذلك : أن أحدهما \_ وهو السلم \_ من بيوع الصفات ، والآخر من بيوع وذلك : أن أحدهما \_ وهو السلم \_ من بيوع الصفات ، والآخر من بيوع الأعيان . وكذلك سبيلُ ما يَختلفُ : إذا أمكنَ التوفيقُ فيه لم يُحمَلُ على النسخ ، ولم يَبطل العملُ به » .

# [صفة نَهْيِ اللهِ وَنَهْيِ رسولِهِ ](١)

٩٢٦ - (٢٠ فقال: فَصِفْ لِي جِمَاعَ نَهْيِ اللهِ جلَّ ثناؤُه، ثم نَهْيِ اللهِ جلَّ ثناؤُه، ثم نَهْيِ اللهِ عامًّا، لاَنُبْقِ (٣) منه شيئًا ؟

(٢) فقلتُ له: يَجْمَعُ نَهْيُهُ معنيين (١) :

٩٢٨ – أحدُهما : أَنْ يَكُونَ الشَّيُّ الذِّي نَهَى عنه مُحَرَّمًا ،

لَا يَحِلُّ إِلَّا بُوجِهِ دَلَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ فِي كَتَابِهِ ، أَوْ عَلَى لَسَانِ نَبَيَّهُ (٥٠٠ .

٩٣٩ – فإذا نَهَى رسولُ الله عن الشيء مِن هذا فالنَّهْ يُ مُحَرِّمٌ، لاوجه له غيرُ التحريم ، إلاّ أن يكونَ على معنَّى ، كما وصَفتُ .

٩٣٠ - قال: فَصِفْ لي (٦) هذا الوجه الذي بَدَأْتَ بذكره من

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان ليس فى الأصل ولا فى غيره من النسخ، وإنما زدته فصلاً لكلام جديد فى موضوع دقيق ، واقتداءً بالشافعى ، إذ جعل له كتاباً خاصا ، من كتبه التى ألحقت بالأم ، وهو (كتاب صفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ج ٧ ص ٢٦٠ – ٢٦٧) .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي» .

<sup>(</sup>٣) هكذا كتبت في الأصل « تبق » بدون الياء ، على أن «لا» ناهية جازمة ، وضبطت بضم التاء وكسر الفاف ، وكذلك في نسخة ابن جماعة ونسخة . . وفي س و ج « لاتبق » باثبات الياء ، على أن « لا » نافية وهو مخالف للأصل . وانظر إلى دقة الربيع في كتابة الأصل وضبطه . فانه يكتب الفعل المعتل الحجزوم بحرف « لم » باثبات حرف علته ، ثم يكتب الحجزوم بحرف «لا» بحذف الحرف ، لأن الأول لايشتبه على أحد بعد « لم » ، والناني يخصى فيه الاشتباه بعد « لا » ، فاحترز في موضع الشبهة ، ليحدد المعني واضحاً .

<sup>(</sup>٤) فى نسخة أبن جماعة « معنيان » ، وعليه يكون « نهيه » منصوبا مفعولا مقدماً ، ولكنه مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٥) في ب «رسوله» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) قوله « لى » لم يذكر فى ج ولا فى نسخة ابن جماعة ، وهو ثابت فى الأصل وسائر النسخ .

النهي ، بمثالٍ يَدُلُ على ما كان في مثلِ معناه (١) ؟ .

وها الفروج، وها المعنيان النكاح والوطئ النساء محرّمات الفروج، الآبواحد من المعنيان النكاح والوطئ الله المعنيان الله أذِنَ الله فيهما وسمن رسول الله كيف النكام الذي يَحِلُ به الفرجُ الحَرَّمُ قَبْلَه ، فسمَنَّ فيهما وليًّا وشهوداً ورضًا من المنكوحة الثبّ ، وسنته في رضاها دليل على أنّ ذلك يكونُ برضًا المتزوّج، الفرق بينهما .

٩٣٢ – (\*)فاذا جَمَعَ النكاحُ أَربِها : رضاً الْمُزَوَّجَةِ (\*) الثَّيِّبِ، والمَزَوَّجِ ، وأَن يُزَوِّجَ المرأةَ وَلِيُّهَا ، بشهودٍ - : حلَّ النكاحُ ، إلا في حالاتِ سأذكرها ، إن شاء الله .

٩٣٣ – وإذا(٢) نَقَصَ النكاحَ (٨) واحدٌ من هـذا كان

<sup>(</sup>١) في س و ج « بمثل معناه » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة زيادة « الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « أو الوطء » بالعطف بحرف « أو » ولكن الذى فى الأصل بالواو فقط ، ثم كتب بعض القارئين ألفا بين الحاء والواو بخط مخالف ، فلذلك لم نذكرها . وكلة « الوطئ » هكذا رسمت فى الأصل ونسخة ابن جاعة ، فأثبتناها على الرسم القديم .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) فى س «الزوجة» وهو مخالف للأصل ، بل هى فيه بينة جــدا « المروجة » وعلى الواو شدة ، وكذلك فى نسخة ابن جماعة ، وعايبها علامة « صح» .

<sup>(</sup>٦) فى ت « والزوج » وهو أيضًا مخالف للاصل ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>V) فى ـ « فاذا » وهو مخالف للا'صل . ويظهر أنها كانت فى ابن جماعة كالأصل ، ثم غيرت الواو فجملت فاءاً ، تغييراً واضحاً .

<sup>(</sup>A) كلة «النكاح» لم تذكر فى كل النسخ الأخرى ، مع أنها ثابتة فى الأصل ، وضرب عليها بعض قارئيه بغير حجة ، والمعنى بها صحيح سليم .

النكاحُ فاسداً ، لأنه لم يُؤْتَ به كما سَنَّ رسولُ الله فيه (١) الوجة الذي يَحلُ به النكاحُ .

٩٣٤ - ولو مَمَّى صَدَاقاً كان أَحَبَّ إلى ، ولا يَفْسُد النكاحُ بِرَكُ تسميةِ الصداقِ ، لأنَّ اللهَ أثبتَ النكاحَ في كتابه بغير مَهْر ، وهذا مكتوبُ في غير هذا الموضع (٢) .

٩٣٥ – قال (): وسواء في هذا المرأةُ الشريفةُ والدَّنيَّةُ () ، لأنَّ كلَّ واحدٍ () منهما ، فيما يَحلِ به ويَحرُم () ، ويجبُ لها وعليها ، من الحلالِ والحرام والحدود \_: سَوَاءٍ .

٩٣٦ - (٧) والحالاتُ التي لو أُتِيَ بالنكاح فيها على ما وصفتُ

<sup>(</sup>۱) كلة « فيه » هنا جيدة في موضعها ، والمعنى عليها ، ولكنها لم تعجب بعض قارئي الأصل ، أو لم يفهم موقعها ، فضرب عليها وكتب فوقها « به » ، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة ، وهو تصرف لا أرضاه .

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى فى سورة البقرة (٢٣٦) : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمُ تَمَسُّوهُ نَ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَانظر الأم للشافى (ج ه ص ٥١ - ٧٥) .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة زيادة « الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل بتشديد الياء بدون همز ، وهو صحيح. وفى النسخ المطبوعة « والدنيئة » .

 <sup>(</sup>a) فى النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «واحدة» والهاء مكتوبة فى الأصل بين السطرين ،
 وما فيه صحيح ، على إرادة الشخص أو نحو ذلك ، وهذا كثير فى العربية معروف .

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل ، « يحل » و « يحرم » بالياء التحتية ، وهو صحيح . وفي النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة بالتاء المثناة الفوقية فيهما ، وهو مخالف للاصل .

<sup>·(</sup>٧) هنا في ــ زيادة « قال » وفي س و ج « قال الشافعي » .

أنه يجوز النكاحُ \_ : فيما لم يُنهُ فيها عنها من النكاحِ (١) . فأمّا إذا عُقد بهذه الأَشياءِ (١) كان النكاحُ مفسوخًا ، بِنَهْىِ اللهِ (١) في كتابه وعلى لسانِ نَبيِّهِ عن النكاح بحالاتٍ نَهَى عنها ، فذلك مفسوخٌ .

٩٣٧ - وذلك: أن يَنكِحَ الرجلُ أُختَ امراً تِه، وقد نَهَى اللهُ عن الجمع بينهما، وأن يَنكِحَ الخامسة (١)، وقد ا نُتَهَى اللهُ به إلى أربع ، فبَيَّن (١)

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل ، والمعنى ظاهر صحيح ، فقوله «الحالات» مبتدأ ، وخبره «فيما لم ينه» الخ ، يعنى : والحالات التي يجوز فيها النكاح إذا وجدت أركانه إنما تكون فى الحالات التي لم ينه فيها عنها ، أى عن الحالات من النكاح ، وهى الحالات التي ورد فيها النهى عنها من حالات النكاح ، كالأمثلة التي سيذكر الشافعي . ولم يفهم القارئون فى الأصل مراده ، فضرب بعضهم على كلتي « فيها عنها » وكتب بدلهما بين السطرين كلة « عنه » ، وبذلك كتبت في نسخة ابن جاعة و س و ج ، وفي س « فيما لم ينه الله عنه من النكاح » ، وكله مخالف للاصل بغير حجة . وقوله « ينه » ضبط فى الأصل بغير حجة . وقوله « ينه » ضبط فى الأصل بغيرة وضمة معاً فوق الياء ، ليقرأ بالوجهين .

<sup>(</sup>٣) يعنى إذا عقد النسكاح بهذه الحالات التى نهى عنها كان مفسوخا ، ولم يفهم قارئو الأصل هذا ، فكتب أحدهم بحاشيته عند قوله «بهذه» مانصه « لعله : غير » كأنه ظن أن الإشارة إلى الشروط التى يصح بها النسكاح ، فاذا عقد بغيرها لم يصح ، ولكن الإشارة ظاهرة إلى الحالات المنهى عنها . وقد غير الناسخون الكلمة تبعا لسوء الفهم ، فطبعت في كل النسخ « بغير هذه الأشياء » . وهو مخالف للأصل ، ومخالف للمعنى المراد . وأما نسخة ابن جماعة فان كاتبها كتب أو لا كلة «بغير » ثم ضرب عليها حين كتابتها ، وكتب بعدها بنفس السطر «بهذه » فصار السياق فيها على الصواب كا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب الموافق للأصل «بنهى» بالباء ، وكانت كذلك فى نسخة ابن جماعة ، ثم غيرت بجمل الباء فاء وضبطت بفتحة على النون وسكون على الهاء ، لتكون «فنهى» وهو خطأ لامعنى له . وفى س و ج هنا زيادة «عنه» وهى غير ثابتة فى الأصل ولا فى نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٤) في ب « أو ينكح » وفي نسخة ابن جماعة « خامسة » وكلاهما مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « وبين » وهى فى الأصل كما أثبتنا ، ثم حاول بعض قارئيه تغيير الفاء إلى واو ، ومحاولته ظاهرة التصنع ، والعطف الفاء هناأعلى وأبلغ .

النبيُّ أنَّ انتهاءَ اللهِ به إلى أربع حَظْرُ ((۱) عليه أن يَجْمَعَ بين أكثرَ منهنَّ ، أو يَنْكِحَ المرأةَ على عمتها أو خالتها ، وقد نَهَى النبيُّ عن ذلك ، وأن يَنْكِحَ المرأةَ في عدّتها .

٩٣٨ - (٣) فكلُّ نكاحٍ كان من هذا لم يَصِحَّ ، وذلك أنه (١) قد نُهِي عن عَقْدِه ، وهذا ما لاخلاف (٥) فيه بينَ أحدٍ من أهل العلم . وهذا ما لاخلاف (١) فيه بينَ أحدٍ من أهل العلم . ٩٣٩ - (٣) ومِثْلُهُ - واللهُ أعلمُ - أنَّ النبيَّ نَهَى عن الشِّفَارِ (١) وأنَّ النبيَّ نَهَى عن الشِّفَارِ (١) وأنَّ النبيَّ نَهَى عن الشِّفارِ (١) وأنَّ النبيَّ نَهَى عن الشِّفارِ (١) وأنَّ النبيَّ نَهَى عن الشَّفارِ (١) وأنَّ النبيَّ نَهَى عن المُحْرِمَ أنْ وأنَّ النبيَّ نَهَى المُحْرِمَ أنْ يَنْكُرِمَ أنْ النبيَّ نَهَى المُحْرِمَ أنْ يَنْكُرِمَ أو يُنْكِرَمَ أو يُنْكِرُهَ أو يُنْكِرُهَ أو يُنْكِرُهِ أَو يُنْكِرُهَ أَو يُنْكِرُهَ أَو يُنْكِرُهِ أَو يُنْكِرُهُ أَو يُنْكِرُهُ أَو يُنْكِرُهُ أَو يُنْكِرُهُ أَو يُنْكِرُهُ أَوْلُهُ اللّٰهُ وَلَهُ أَوْلَوْلُهُ أَوْلَهُ أَنْ أَلَوْلَهُ أَلَالَهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّهَا أَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

عند الحالات من النكاح، في هذه الحالات عند الحالات التي نَهِي عنها ، بمثل ما فَسَخْنَا به ما نَهِي عنه ممّا ذُكِرَ (^) قَبْلُه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل «حظراً » وهو وإن كان له وجه من العربية ، على لغة من ينصب معمولى « أن » إلا أن الألف فيه مكتوبة بخط مخالف لخط الأصل ، محشورة بين الكلمتين . فلذلك لم نرض إثباتها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل. وهو صواب. وفي ب « أو تنكح » وفي باقى النسخ « أو أن ننكح » وكلها مخالف للأصل، وقد زاد بعض قارئيه ألفا قبل الواو بخط مخالف لخطه.

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في سـ « لأنَّه » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٥) في س « مما لاخلاف » وفي ج « مما لا اختلاف » وكلاهما مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) « الشغار » قال فى النهاية : « هو نكاح معروف فى الجاهلية ، كان يقول الرجل الرجل الرجل شاغر فى ، أى زوجى أختك أو بنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختى أو بنتى أو من ألى أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كل واحدة منهما فى مقابلة بضع الأخرى . وقيل له شغار : لارتفاع المهر بينهما » .

 <sup>(</sup>٧) نكاح المتعة : هو النكاح إلى أجل معين .

<sup>(</sup>A) فى النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة « ذكرنا » وقد زاد بعضهم فى الأصل بين السطرين حرفى « نا » .

٩٤١ — وقد يخالفُنا في هذا (١) غيرُنا ، وهو مكتوبُ في غير هذا الموضع (٢).

٩٤٢ — ومثلُه أن يَنكح <sup>(٣)</sup> المرأةَ بغير إذنها ، فتُحِيزَ بعدُ ، فلا يجوز ، لأنَّ العقدَ وقعَ منهيًّا عنه .

٩٤٣ — (١) ومثلُ هــذا ما نَهَى عنه رسولُ الله (١) من بيع (١) الغَرَرِ، وبيع (١) الوُطَبِ بالتَّمْرُ إِلاَّ في العَرَايَا، أوغيرِ ذلك ممـا نَهَى عنه (١).

٩٤٤ – وذلك أنّ أصْلَ مالِ كلِّ امرى (٩) مُحَرَّمُ على غيره، إلاَّ بما أُحِلَّ بهِ ، وما أُحِلَّ به من البيوعِ ما لم يَنْهُ عنه رسولُ الله، ولا يكونُ (١٠) ما نَهَى عنه رسولُ الله من البيوعِ مُحِلاً ما كان أصلُه محرَّماً

<sup>(</sup>١) في سـ « في هذا المعني » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) انظر اختلاف الحديث للشافعي ( ص  $^{77}$  \_  $^{77}$  \_  $^{78}$  و  $^{79}$  \_  $^{79}$  } .

<sup>(</sup>٣) فى النَسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة « الرجل » وهى مكتوبة فى الأصل بجوار كلة « ينكح » فى طرف السطر ، بخط مخالف لحطه .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) في النسخ المطبوعة « النبي صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٦) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « بيوع » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم كتب فوقه بعض قارئيه كلة « بيوع » بخط آخر .

 <sup>(</sup>٧) فى ج « وعن بيع » وكلة «عن» هنا خطأ ، وهى مكتوبة فى نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحرة .

<sup>(</sup>A) فى س و ج زيادة « رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليست فى الأصل ، وهى مكنوبة فى نسخة ابن جاعة وعليها خطوط حمراء ، إشارة إلى أنها ليست مذكورة فى الأصول المقابلة عليها ، وقوله «أو غير ذلك» ضرب بعض قارئى الأصل على الألف من « أو » فأثبتناها .

<sup>(</sup>٩) فى ج « ما لـكل امرى ً » فجعات فيها « ما » موصولة ، والذى فى الأصل وسائر النسخ « مال » وبعدها «كل » ، وهو الصحيح الظاهر .

<sup>(</sup>١٠) هَكَذا في الأصل بالعطف بالواو ، وهو صواب ، وفي سائر النسخ « فلا يكون » .

مِن مال الرجلِ لأخيه ، ولا تكونُ المعصيةُ بالبيع المنهى عنه تُحِلُ عَمَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ عَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ عَلَّمُ المُعْلَمُ وَهَذَا يَدْخُلُ فَيَامَّة العِلْمِ . عَلَّمَ اللهُ عَلَى ا

٩٤٦ — فهو \_ إِن شَاءَ اللهُ \_ مثلُ نَهْىِ رَسُولِ اللهُ أَن يَشْتَمَلَ اللهُ عَلَى الصَّمَّاءُ (١) ، وأَن يَحْتَنِيَ فِي ثُوبٍ (٥) واحدٍ مُفْضِياً بِفَرْجِهِ الرَّجُلُ على الصَّمَّاءُ (١) ، وأَن يَحْتَنِيَ فِي ثُوبٍ (٥) واحدٍ مُفْضِياً بِفَرْجِهِ

و « اشتمال الصهاء » قال أبو عبيد : « هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده ولا يرفع منه جانباً ، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده ، وهو التلفع ، وربما اضطجع فيه على هذه الحالة . قال أبو عبيد : وأما تفسير الفقهاء قانهم يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحدليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتبدو منه فرجة. قال: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا الباب ، وذلك أصح في الكلام ، فمن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشف وإبداء العورة ، ومن فسره تفسيراً هل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده ، مخافة أن يدفع إلى حالة سادة لتنفسه فيهلك » .

هذا ما نفله فى اللسان مادة (شمل) وقوله « فتبدو منه فرجة » أرجح أن صوابه « فيبدو منه فرجه » . وتفسير الفقهاء هو الصواب ، وهو الذى أشار إليه الشافعي هنا ، وهو حجة اللغة أيضاً .

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل ونسخة ابن جماعة ، التاء منقوطة فيهما بنقطتين من فوق ، والضمير راجع إلى أموال الغير المحرمة . وفى ت « يحل » بالياء التحتية ، وهو ظاهر ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في س « المنهى » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) هكذا هو في الأصل باثبات حرف « على » ، وقد ضرب عليه بعض القارئين باشارة خفيفة ، وحذف من نسخة ابن جماعة وسائر النسخ ، واللفظ الوارد في الأحاديث وكتب اللغة «يشتمل الصهاء » و «اشتمل الصهاء » و ما هنا له وجه صحيح ، لأن فعل «اشتمل » غير متعد ، قا ذا عدى جي عموف • على » ، وقولهم « اشتمل الصهاء » ليس تعدية للفعل ، بل هو مفعول مطلق ، كأنه قال « اشتمل الاشتمالة الصهاء » وهو معنى مجازى ، تشبيها لهيئته حين اشتماله بالشيء الأصم لا منفذ له ، فكذلك إذا قيل « اشتمل على الصهاء » ، على الصهاء » كان مجازاً أيضاً ، كأنه قيل « اشتمل على الهيئة الصهاء » ، فهذا وجهه .

<sup>(</sup>٥) مكذا في الأصل « في ثوب » وفي سائر النسخ « بثوب » وقد حاول بعض الفارئين

إلى السماء ، وأنه أمر غلامًا أن يأكل ممّا بين يديه ، ونهَاهُ (١) أن يأكلَ ممّا بين يديه ، ونهَاهُ (١) أن يأكلَ مِن أعلَى الصَّحْفَة (٢) ، ويُر وى عنه (١) ، وليس كثبوت ما قبله ممّا ذكرنا \_: أنه نَهَى عن (١) أن يَقْرُ نَ (١) الرجلُ إِذا أكلَ بين التّمرتين ، وأن يَكشفُ (١) التَّمْرَة عمّا في جوفها ، وأن يُعَرِّسَ (١) على ظَهْرِ الطَّريق (١).

تغييره فى الأصل ، فضرب على حرف « فى » وألصق بالناء باء ، والذى فى الأصل صحيح ، يقال : « احتبى فى ثوبه » و « بثوبه » وورد فى الحديث « نهى أن يحتبى الرجل فى الثوب الواحد » . وأحاديث النهى عنه وعن اشتمال الصاء رواها الشيخان وغيرها من حديث أبى سعيد الحدرى .

(۱) هنا فى س و ج زيادة « عن » وهى فى نسخة ابن جماعة أيضاً وعليها علامة الصعة ، وهى مكنوبة فى الأصل بين السطرين بخط مخالف ، فلذلك لم تثبتها .

(٢) « الصحفة » قال فى النهاية : « إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها ، وجمعها صحاف ». وانظر فى هــذا الباب حديثى ابن عباس وعمر بن أبى سلمة فى المنتقى ( رقم ٣٨١ ٤ و ٤٦٨٢ ) .

(٣) هنا فی س و ج زیادة « صلی الله علیه وسلم » .

(٤) فى نسخة ابن جماعة بحذف ﴿ عن » وكُتب على موضعها علامة الصحة ، والصحيح إثباتها اتباعاً للاصل .

(٥) « قرن » من بابى « نصر وضرب » ولذلك ضبط المضارع فى نسخة ابن جماعة بضم الراء وكسرها ، وكتب فوقها « معاً » .

(٦) فى س و ج ونسخة ابن جماعة « تكشف » بالتاء الفوقية ، وبذلك يكون مبنيا لما لم يسم فاعله ، و « التمرة » نائب الفاعل ، والذى فى الأصل ما أثبتناه هنا .

(٧) ضبط فى نسخة ابن جماعة بفتح الراء المشددة ، مبنياً لما لم يسم فاعله ، لمجانسة ماقبله ، وضبطنا بالبناء للفاعل أنسب لسياق السكلام . و « التعريس » قال فى النهاية : «نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة » .

(A) أما حديث النهى عن القرآن بين التمرتين فانه حديث صحيح ثابت ، رواه أصحاب الكتب الستة ، وانظر عون المعبود (ج ٣ ص ٤٢٦ ــ ٤٢٧) فلعله لم يصل إلى الشافعي باسناد صحيح ، وقد ثبت عند غيره . وأما حديث النهى عن كشف التمرة فنقل في عون المعبود (٣: ٣٦٤) عن ملا على القارى أنه رواه الطبراني من حديث ابن عمر باسناد حسن . ويعارضه مارواه أبو داود و ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال : « أتى حسن . ويعارضه مادواه أبو داود و ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال : « أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق ، فجعل يفتشه ، يخرج السوس منه » . وجمع

٩٤٧ - (١) فلمنا كان الثوبُ مباحاً لِلأَبِسِ (٢)، والطعامُ مباحاً لِآكِ بِسِ (٢)، والطعامُ مباحاً لآكلهِ ، حتى يأتى عليه كلّه إن شاء ، والأرضُ مباحةً له إذا كانت لله لا لآدى ، وكان الناسُ فيها شَرَعًا (٣) \_ : فهو نُهِيَ فيها (١) عن شيء أن يفعلَ شيئًا غيرَ الذي نُهيَ عنهُ .

٩٤٨ – والنَّهْئُ يدلُ على أنه إنما نَهَى (° عن اشتمالِ الصَّمَاءِ والاحتباءِ مُفضِياً بفرجِه غير مُسْتَترِ -: أنَّ فى ذلك كشف عورته، قيلَ له يَسْتُرها بثوبه، فلم يكن نَهْئُه عن كشفِ عورته نَهْئَه عن لُبسِ ثوبه فيحرمَ عليه لبسُه، بل أمره أن يَلبسه كما يَسْتُرُ عورتَه.

بعضهم بينهما بأن النهى محول على التمر الجديد دفعاً للوسوسة ، أو بأن النهى للتنزيه والفعل لبيان الجواز . وأما النهى عن التعريس على الطريق قانه ثابت صحيح أيضا ، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسأني من حديث أبي هريرة ، كما في عون المعبود (ج ٢ ص ٣٣٣) .

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة وابن جماعة « للابسه » ، والذى هنا هو ما فى الأصل ، ثم ضرب بعضهم على الباء والسين وكتب فوقهما بخط آخر « بسه » .

<sup>(</sup>٣) « شرعاً » بالشين المعجمة والراء المفتوحتين ، يعني سواء .

<sup>(</sup>٤) النسخ هنا مضطربة جدا ، والذي في الأصل كلة « نهى » واضحة ، وعلى النون ضمة ، وقبلها كلة كشطت بالسكين ، ثم كتب في موضعها حرف « م. » وأطيل حتى وصل بالنون ، لتقرأ « منهى » ، ولكن مزوّر ذلك نسى الضمة فوق النون ، وقد غلب على ظنى ، بل أكاد أوقن أن المحذوف كلة « فهو » فأثبتها ، وذلك من سياق الكلام أولاً ، ومما في النسخ الأخرى ثانيا ، وإن كانت مضطربة وليست بحجة . فني نسخة ابن جاعة « وهو منهى عنه فيها » ووضع على كلة « وهو » رأس خاء بالحمرة علامة أنها نسخة ، ثم فوقه رقم « ٢ » وفي مقابله في الحاشية بالحمرة كلة « فهى » ثم وضع فوق كلة « عنه » خط أفتى بالحمرة ، أمارة إلغائها . وفي ت و ج « فهو منهى فيها فيها » ، وكل هذا تخليط ! !

٩٤٩ – ولم يكن أمرُه أن يأكلَ مِن بين يديه ولا يأكلَ من رأس الطعام (١) ، إذا كان مباحًا له أن يأكل ما بين يديه (١) وجميع الطعام \_ : إلاّ أَدّبًا في الأكل من بين يديه ، لأنه أُجْمَلُ به عندَ مُواكلِهِ ، وأ بْعَدُ له من قُبْع الطّهْمَة (١) والنّهَم (١) . وأَمَرَه ألاّ يأكلَ من رأس الطعام لأنّ البركة تنزلُ منه له (٥) ـ: على النّظر له في أنْ يُبارَك له بركة داعمةً يَدُومُ نُزُولُها له (١) ، وهو يُبيحُ له إذا أكل ما حَو ال رأس الطعام أن يأكل رأسة .

٩٥٠ وإذا أَباح له المَرَّعلى ظهر الطريق فالمرَ عليه إذْ كان مباحًا (٧)

<sup>(</sup>۱) فى ــ « « من رأس الثريد » وهو مخالف للأُصل .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « مما بين يديه » وكلة « ما » واضحة فى الأصل ، ويظهر أنهاكانت فى نسخة ابن جاعة « مما » ثم أصلحت بالكشط وبنفس الخط « ما » وأثر الاصلاح فيها ظاهر . وصواب المعنى على ما فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) «الطعمة» ضبطت في الأصل بكسرالطاء» وهوالصواب، وضبطت في نسخة ابن جماعة بالضم، وهو خطأ، لأنها بالكسر حالة الأكل وهيئته، وهو المراد هنا، ولا يقال فيه إلا بالكسر، وأما الطعمة بالضم فانها الماكلة أو الرزق أو وجه المكسب، وهذه المعانى غير مرادة هنا، ويجوز فيها كسر الطاء أيضا، وأما الحالة والهيئة فهى بالكسر لاغير.

<sup>(</sup>٤) « النهم » إفراط الشهوة فى الطعام وأن لاتمتلئ عين الآكل ولا تشبع . وفى جج بعد قوله « والنهم » زيادة « والشره فى الطعام » وليست فى الأصل ولا فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) كَلَّة «له » ضَرَب عليها بعض قارئى الأصل ، ولم تذكر في سائر النسخ ، وإثباتها الصواب .

<sup>(</sup>٦) في س « بركة دائمة تدوم بدوام نزولها » وفي س « بركة دائمة يدوم بدوام نزولها به » وكلام الخالف للاصل ، وقد كتب بعضهم بخط جديد بحاشيته كلة « بدوام » .

<sup>(</sup>۷) فى س و هج «على ظهر الطريق فالمر عليه إذا كان مباحاً فله التعريس عليها » وهو مخالف للأصل فى حعل « إذا » بدل « إذ » وفى زيادة « فله التعريس عليها » . وفى س «على ظهر الطريق فله التعريس عليها إذ كان مباحاً » وهو مخالف للأصل أيضا ، ولكنه موافق لنسخة ابن جاعة ، فان فيها كا فى الأصل ، ثم وضعت علامة « خ » بالحرة فوق قوله « فالمر عليه » وكتب أمامه بالحاشية قوله « فله التعريس عليها » ووضع فوقه كلة «أصل»! ولا أدرى من أيّ أصل جاء هذا ؟! .

لأنه لا مالك له يَمنعُ المَرَّ عليه فَيَحْرُمَ بَمنعه \_ : فإنما نهاه لمعنَّى (١) يُثبِتُ نَظَرًا له ، فإنه قال : « فإنها مَأْوَى الهَوَامُّ وطُرُقُ الحَيَّاتِ » \_ : على النظر له (٢)، لا عَلَى أن التَّعْرِيسَ محرَّمْ، وقد يُنْهَى (٣) عنه إذا كانت (١) الطريقُ متضايقاً مسلوكاً ، لأنه إذا عَرَّسَ عليه في ذلك الوقت مَنعَ (٥) غيرٌ ه حَقَّه في المَرِّ.

٩٥١ - (١٠ قَالِ قَالُ قَالُ : فَمَا الفَرقُ بِينَ هَذَا وَالأَوَّلِ ؟ ( ٩٥٠ - قَيْلَ له : مَن قامتْ عليه الحَجةُ يعلمُ أَنَّ النبَّ نَهِي عمّا ٤٠ وصفنا ، ومَن فَعَلَ ما نُهِي عنه - وهو عالم بنَهْيِهِ - فهو عاصٍ بفعله ما نُهي عنه ، وَليَسْتَغَفَر (٧) الله ولا يَعُودُ (٨) .

٩٥٣ — فإِن قال (٩): فهذا عاص (١٠)، والذي ذكرتَ في الكتاب

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن جماعة و ج « لعني ما » وزيادة « ما » خلاف للا صل .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة «على وجه النظر له» وكلة « وجه » ليست فى الأصل ، وهى مكتوبة فى نسخة ابن جماعة « وجهه » وعليها خط بالحمرة أمارة إلغائها .

<sup>(</sup>٣) في ب « نهى » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هكذا فى الأصل «كانت» ويظهر أنها كانت كذلك فى نسخة ابن جماعة ثم كشطت النون والتاء وكتب بدلهما نون ، وموضع الكشط والاصلاح ظاهر . و «الطريق» ثما يذكر ويؤنث ، وقد استعمل الشافعي كليهما هنا فى جملة واحدة كما ترى ، وهو شىء طريف !

<sup>(</sup>٥) فى - « يمنع » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « فليستغفر » بالفاء ، ولكنها في الأصل بالواو .

<sup>(</sup>A) هكذا فى الأصل « يعود » باثبات الواو مع «لا» الناهية ، ويجوز أن تكون نافية ، على إرادة النهى أيضا ، وهو كثير ، وقد تكلمنا مراراً على إثبات المجزوم فى صورة المرفوع فى كلام الثافعي ، وبينا وجه صحته .

<sup>(</sup>٩). في س زيادة « قائل » وليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في س بدل «عاص» «عام» وهو مخالف للأصل ، وهو خطأ أيضا م

قَبَلَهُ فَى النَّكَاحِ وَالبَيوعِ عَاصِ (') ، فَكَيْفَ فَرَّقْتَ بِينَ حَالَهُمَا ('') ؟ مَا فَى المُصِيةُ فَلِم أُفَرِّقُ بِينهِما ، لأَنى قد جَمَلتُهُما عَاصِيْنِ ، و بعضُ المُعاصِي أعظمُ من بعضِ .

هه و مَرَّه على هذا لُبْسَهُ وأَكلَه وَمَرَّه على هذا لُبْسَهُ وأَكلَه وَمَرَّه على هذا لُبْسَهُ وأَكلَه وَمَرَّه على الآخَرِ نكاحه وبَيْعَه وَمَرَّه على الآخَرِ نكاحه وبَيْعَه عمصيتِه ؟

ما حَلَّ له ، وحَرَّمْتُ عليه ما حُرِّم عليه ، وما حُرِّم عليه غيرُ ما أُحِلَّ الله ، وحَرَّمْتُ عليه غيرُ ما أُحِلَّ الله ، ومعصيتُه في الشيء المُبَاحِ له لا تُحرِّمُه عليه بكلِّ حالي ، ولكن يُحرِّمُه عليه بكلِّ حالي ، ولكن يُحرِّمُه عليه أن يفعل فيه المعصية .

٩٥٧ \_ (٥) فإِن قيل : فَمَا مَثْلُ هذا ؟

مه م ح قيل له (۱) : الرجلُ له الزوجةُ والجاريةُ ، وقد نُهِي أَن يَطَأُها حائضتَين (۷) وصائمتين ، ولو فَعل (۸) لم يَحِلَّ ذلك الوط، (۱) له

<sup>(</sup>١) في س بدل «عاص» «عام» وهو مخالف الا صل ، وهو خطأ أيضا .

 <sup>(</sup>۲) في م « حاليهما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في س و ج « ثلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في س و ج ويحرم ۽ والتاء في الأصل منقوطة من فوق .

<sup>(</sup>o) هنا في م زيادة « قال الشافعي رضي الله عنه » .

<sup>(</sup>٣) «له» لم ندكر في س و ج وهي البنة في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى ب (« حائضين » وما هنا هو الذي فى الأصل ونسخة ابن جماعة ، وهو صحيح فصيح فصيح : يقال للمرأة « خائضة » كما يقال « حائض »

<sup>(</sup>A) في س و ع ونسخة ابن جماعة « ولو فعل ذلك » وكلة « ذلك » مزادة بحاشية الأصل:بخط جدمد .

 <sup>(</sup>٩) رسمت في الأصل « الوطي » .

فى حَالِهِ تلك ، ولم تُحَرَّمْ واحدة منهما عليه فى حالٍ غيرِ تلك الحالِ ، إذا كان أُصلُهما مباحًا حلالاً .

٩٥٩ - (١) وأصلُ مالِ الرجلُ مُحَرَّمٌ على غيره إِلاَّ بِمَا أُبِيتَ بِه (٢) مما يَحِلُ ، وفروجُ النساءِ محرَّماتُ إِلاَّ بِمَا أُبِيتَ بِه من النكاح والمِلْك ، فإذا عَقَدَ عُقْدَةَ النكاح أو البيع (٣) منهيًّا عنها(١) على محرَّم لا يَحِلُ إلاَّ بِمَا أُحلَّ بِه - : لم يَحِلَّ المحرَّمُ بمحرَّم ، وكان على أصل لا يَحِلُ إلاَّ بِمَا أُحلَّ به - : لم يَحِلَّ المحرَّمُ بمحرَّم ، وكان على أصل تحريمه ، حتى يُونَّ بَى بالوجه الذي أَحَلَّه اللهُ به (٥) في كتابه ، أو على لسانِ رسوله (٢) ، أو إجماع المسلمين (٢) ، أو ما هو في مثل معناه .

٩٦٠ – قال (٨): وقد مَثَّلْتُ قبلَ هذا النَّهْيَ الذي أُريدَ به غيرُ التحريم ِ بالدلائل، فا كتفيتُ مِن تَرْدِيدِهِ، وأسأَلُ الله المصمة والتوفيق.

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) اختلفت النسخ هنا ، فنی س و س «بما أبیح له به» ونی ج «بما أبیح به» وفی نسخة ابن جاعة كافی س و س وكتب بحاشیتها بجواركلة «له» كلة «به» وعليها علامة نسخة ، وهو غلط ، لأنه بذلك تتكرر كلة «به» مرتین . والذی فی الأصل ما أثبتنا هنا ، ثم عبث به بعض العابثين فغیر كلة «به» تغییراً متكلفاً لیجملها «له» ثم أعاد كتابتها فوقها ، ثم كتب هو أو غیره بحاشیته كلتی «له به» وعن هذا العبث اضطربت النسخ فیما أرى .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « البيع أو النسكاح » وما هنا هو الأصل ، ثم ضرب يعض قارئيه على قوله « النكاح أو » ثم أعاد كتابتهما بين السطور بخط آخر بعد كلة «البيع» .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ «عنهما» وماهنا هو الذي في الأصل ، والضمير عائد على العقدة ، ولكن بعض الفارئين ألصق في أسفل الألف نقطة حبر ، فأشبهت الكلمة أن تقرأ «عنهما» ، والتصنع في هذا العمل ظاهر حدا .

<sup>(</sup>٥) كلة « به» لم تذكر في ـ وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) فى - « نبيه » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٧) - « أو إجماع الناس » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل .

with the same of the transfer

## [باب ألعلم](١)

٩٦١ — قال الشافعي : فقال (٢) لى قائل : ما العلم ؟ وما يَجب على الناسِ في العلم ؟

فقلتُ له : العلمُ علمانِ : علمُ عامَّةٍ لا يَسَعُ بالغَا غيرَ مغلوبٍ على عقله جَهْلُه .

٩٦٢ — قال: ومِثْلُ ماذا؟

۹۹۳ - قلتُ : مِثْلُ الصلواتِ الحُسِ<sup>(٣)</sup>، وأنَّ للهِ على الناس<sup>(١)</sup> صومَ شهرِ رمضانَ ، وحَجَّ البيتِ إِذَا استطاعوه (٥)، وزكاةً في أمو الهم ، وأنه حَرَّم عليهم الزِّنا (١) والقتلَ والسرقة والحرَ ، وما كان في معنى

<sup>(</sup>١) العنوان لم يذكر فى الأصل ، بل لم يزده أحد من قارئيه بحاشيته ، ولكنه ثابت في نسخة ابن جماعة ، وقد رأيت إثباته مع الإشارة إلى زيادته .

وهذا الباب بدء أبحاث جديدة فى الكتاب ، هى فى الحقيقة أصول العلم ، وأصول الحديث ، وأصول الفقه فى الدين ، وهى التى لا يكتبها بمثل هذه القوة إلا النافعي .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « قال » بدون الفاء ، وهي ثابتة فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) هذا مافى الأصل ، وفى باقى النسخ « مثل أن الصلوات خس » . وقد عث فى الأصل بعض الكاتبين ، فكتب « أن » بين السطور ، وكشط الألف واللام من «الخس » .

<sup>(</sup>٤) فى ج « وأن على الناس » وفى س « وأن الله فرض على الناس » ، وكله خلاف الأصل ، وقد زاد بعضهم بخط آخر ألفاً بجوار كلة « لله » وكتب « فرض » بين السطرين ، حتى تقرأ الجلة على ماكتب فى س .

<sup>(</sup>٥) فى ابن جماعة والنسخ المطبوعة « إن استطاعوا إليه سبيلا » وقد غير بعضهم فى الأصل كلة « إذا » فجملها « إن » والهاء فى « استطاعوه » فجملها ألفاً ، وأما الزيادة فليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ « الربا والزنا » وما هنا هو الثابت في الأصل ، ولكن فيه تحت

هذا ، مَمَّا كُلِّفَ العِبَادُ أن يَعقلوه ويَعملوه ويُعطُوه من أنفسهم وأموالهم ، وأن يَكُفُوا عنه : مَا حَرَّم عليهم منه (١).

النون نقطة ، فلا أدرى هل هي ثابتة صحيحة ، لتشير إلى قراءة الكلمة بالوجهين « الزبا » « الربا » ؟ وكلة « القتل » مقدمة في س .

<sup>(</sup>۱) فى ابن جماعة و ج « بما حرم الله عليهم منه » وفى س و س كا هنا ولسكن فى س بدل « ما » « بما » وفى س « مما » وكل ذلك مخالف للاصل ، والذى فيه « ما » ثم لم يفهم بعض قارئيه ، فألصق باء فى الميم واضح ، « ما » موصولة بدل من الضمير فى « عنه » يعنى : وأن يكفوا عن الذى حرم عليهم منه ، وكلة « حرم » ضبطت فى الأصل بفتح الحاء بالبناء للفاعل .

<sup>(</sup>۲) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) فى س و ج وابن جاعة تأخير كلة «كله» بعد قوله « من العلم » والذى كان فى الأصل ما أثبتنا ، ثم ضرب بعض قارئيه على كلة «كله» وأعاد كتابتها مؤخرة فوق السطر .

<sup>(</sup>٤) قُولُه « نصاً » ضبط فى الأصل بفتح النون وتشديد الصاد ، حتى لايكون موضع شبهة وكذلك فى ابن جماعة ، ولكن بعض القارئين كتب فى الأصل ألفا بعد الدال وتقطتين تحت النون ، لتقرأ « أيضا » وهو عبث وسخف .

<sup>(</sup>٥) هكذا هو فى الأصل بألف بعد الدال وعليها فتحتان ، والوجه الرفع . ولكن لما هنا وجها أيضا ، أن يكون مفعولا لغمل محذوف ، كأنه قال : وتجده موجوداً ، أو : ونراه موجوداً ، أو نحو ذلك . وقد كانت بالنصب أيضا فى نسخة ابن جماعة ، ثم كشطت الألف ، وموضعها بين .

<sup>(</sup>٦) هنا في ـ زيادة «كله» ، وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في م « لايتنازعون » وفي ع « فلا يتنازعون » ، وكلاها مخالف للأصل .

٩٦٥ - وهذا العِلْم العامُّ الذي لا يُعكنُ فيه العَلْطُ من الخَبرِ ،
 ولا التأويلُ ، ولا بجوزُ فيه التّنازعُ .

٩٦٦ — قال : فما الوجهُ الثاني ؟

معن الأحكام وغيرها ، مما ليس فيه نص كتاب ، ولا في يُخَصُ به من الأحكام وغيرها ، مما ليس فيه نص كتاب ، ولا في أكثره نص سنة ، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة ، لالاله أخبار العامة ، وما كان منه يحتمل التأويل ويُسْتَدْرَكُ قياساً .

٩٦٨ – قال : فَيَعْدُو<sup>٣)</sup> هذَا أَن يَكُونَ واجباً وجوبَ العلم قبلَه (<sup>()</sup> ؟ أَو موضوعًا عن الناسِ عِلْمُهُ ، حتى يَكُونَ مَن عَلِمَهُ مُنْتَفَلاً (<sup>()</sup>

<sup>(</sup>١) في ب « فقلت له » وفي س و ج « قال : فقلت له » وكل مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « من » وليست في الأصـــل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جاعة وعليها خط أحمر ، للدلالة على إلغائها .

<sup>(</sup>٣) كتبت فى الأصل « فيعدوا » على الكتبة القديمة ، ثم ألصق بعضهم ألفا أخرى قبل الفاء ، وبذلك كتبت فى نسخة ابن جماعة « أفيعدوا » . وهذه همزة الاستفهام جائز حذفها . وفى س و ج « أفتعدون » وهو خطأ لامنى له .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « العلم الذى قبله » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة . وحذف الموصول وإبقاء صلته لدلالنها عليه جئز عند الكوفيين والأخفش ، وكلام الشافعي به حجة وشاهد لهم . وقد مضى أيضا فى الفقرة (٢٩١) قوله « فى الآى ذكرت » ، وتأولناه هناك بأن الجلة حال ، وهو مما يدخل فى هذا الباب أيضا من حذف الموصول لدلالة الصلة . وانظر شواهد التوضيح لابن مالك (ص ٥١) .

<sup>(</sup>٥) هكذا نقطت فى الأصل واضحة ، النون قبل التاء ، وهو صحيح جائز ، يقال : «انتفل» و « تنفل » بمعنى . وفى س و ب « متنفلا » بتقديم التاء على الجادّة .

ومَن تَرَكَ عِلْمَه غيرَ آثم ٍ بِ**تركه** ؟ أو مِن وجه ِ ثالثٍ ، فَتُوجِدُ نَاهُ (١) خَبَرًا أو قياسًا ؟

٩٦٩ – (٢) فقلتُ له : بل هو مِن وجهِ ثالثٍ .

٩٧٠ – قال: فَصِفْهُ (\*) واذكر الحجَّة فيه، ما (\*) يَلْزَمُ منه،
 ومَن يَلزمُ ، وعن مَّن يَسْقُطُ ؟

٩٧١ – فقاتُ له : هذه دَرَجَة من العلم ليس تَبلُغُهُا (٥) العامَّة ، ولم يُكَلَّفُهُا كُلُّ الخَاصَّة فلا يَسَعُهُمْ ولم يُكَلَّفُهُا كُلُّ الخَاصَّة فلا يَسَعُهُمْ كَافَةً أن يُعَطِّلُوها ، وإذا قام بها مِن خاصَّتِهِم مَن فيه الكفاية لم يَحْرَج غيرُه ممن تَرَكها ، إن شاء الله ، والفضلُ فيها لمن قام بها على مَنْ عَطَّلَهَا (١).

۹۷۲ — فقال: فأَوْجِدْنِي هذا (۲) خَبَرًا أَو شيئًا (۱) في معناه، ليكون هذا قياسًا عليه ؟

<sup>(</sup>١) في س و ج « فوحدناه » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ الطبوعة زيادة « لى » وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحرة .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة «وما» والواو ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>o) في النسخ المطبوعة « يبلغها » بالياء التحتية ، وهي في الأصل منقوطة التاء من فوق .

<sup>(</sup>٦) هذه الفقرة في ج فيها بضم أغلاط، لم نر داعيا إلى الاطالة بذكرها .

<sup>(</sup>٧) فى س « قال الشافعى قال فأوجدلى » وكذلك فى ج بحذف « قال » ، وفى ب د قال فأوجدنى » بحذف الفاء ، وفيها كلها « فى هذا » نزيادة « فى » وكل ذلك خالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في س «وسببا» وفي ج «وشيئا» وكلاها خطأ ومخالف للأصل .

مَّمُ أُكَّدَ النَّفِيرَ مِن الجهادِ فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ اللهُ الجهادِ فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَا اللهِ فَيَقْتُلُونَ فَى سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَمَنْ أُوْفَى وَيُقْتَلُونَ فَى سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَمَنْ أُوْفَى وَيُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ ، وَمَنْ أُوْفَى وَيُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ ، وَمَنْ أُوْفَى بِيمِهُدِهِ مِنَ اللهِ ، وَذَلِكَ هُو الفَوْزُ الْمَعْلَيْمُ ﴿ وَفُلِكَ هُو الفَوْزُ الْمَعْلِيمُ ﴾ (٢٠ .

٩٧٤ – وقال: ﴿ قَا تِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً (٢) كَمَا يُقَا تِلُونَكُمُ كَافَّةً ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١)

٥٧٥ - وقال: ﴿ اقْتُـكُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوهُ ﴿ وَاقْدُوهُ ﴿ وَاقْدُوا الصَّلاَةَ وَاحْصُرُوهُ ﴿ وَاقْدَدُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَا بُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَاحْصُرُوهُ ﴿ وَأَنْ كَاةً فَخُدُو لَا يَكُو لَا يَكُو لَا يَكُولُوا الْوَالْكَانَةُ عَنُولُولُ لَا يَعْمُ وَلَا يَكُولُوا اللَّاكُ فَعُنُولُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا الزَّكَاةَ فَخُدُولُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٩٧٦ - وقال : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُونُمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ باليَوْمِ اللهِ وَلاَ باليَوْمِ اللهِ وَلاَ يَدِينُونَ دِنَ الْحَقِّ الْآخِرِ (٧) وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِنَ الْحَقِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآمة » .

<sup>(</sup>٢) سورة النوبة (١١١) .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . والتلاوة «وقاتلوا» ولـكن الشافعي كثيراً مايحذف حرف العطف عند ذكر الآيات للاستدلال .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة (٣٦) .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . والتلاوة « فاقتلوا » .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة (٥) .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : صاغرون » .

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُمْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدَ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ('' . مر اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن أَبِي مُحْدَ بَن عَمرُو ('' عَن أَبِي مَلَمَةَ ('') عَن أَبِي مَلَمَةَ ('' عَن أَبِي هُريرةَ قال : قال رسولُ الله : « لاَ أَزالُ أَقاتِلُ الناسَ حتى يقولوا لا إِلٰه إِلاَّ الله ، فاذا قالوها عَصَمُوا ('' متى دماءَهم وأموالَهم إلاَّ بحَقِّها ، وحسابُهم على الله ('') .

٩٧٨ - وقال الله جلَّ ثناؤه: ﴿ مَا لَكُمُ ۚ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ۗ انْفِرُوا فَى سَبِيلِ الله (١٠) أَنَّاقَلْتُم ْ إِلَى الأَرْضِ ، أَرَضِيتُم ْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ، فَى سَبِيلِ الله (١٠) أَنَّاقَلْتُم ْ إِلَى الآخِرَةِ إِلاَّ قَلْدِلْ . إِلاَّ تَنْفُرُ وَا يُمَذِّبُكُم عَذَابًا فَى الآخِرَةِ إِلاَّ قَلْدِلْ . إِلاَّ تَنْفُرُ وَا يُمَذِّبُكُم عَذَابًا أَلِياً وَيَسْتَبُدُ لِ قَوْمًا غَيْرَكُم وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيئًا ، وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِير ﴿ ﴾ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيئًا ، وَالله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ﴿ ﴾ .

٩٧٩ – وقال : ﴿ انْفُرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴿ '' وَجَاهِدُوَا بِأُمُو َالِـكُمُ \*

<sup>(</sup>١) سورة النوبة (٢٩) .

<sup>(</sup>۲) هنا في سُ و ج زيادة « قال الشافعي »

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة « بن مجد الدراوردى » وقد كتب بعضهم فى الأصل بين السطور « بن مجد » بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة زيادة « بن علقمة » وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة ، بل كتب فيها فوق موضع الزيادة « صح » دلالة على عدم إثباتها هنا .

<sup>(</sup>٥) في س و ج زيادة « بن عبد الرحمن » .

<sup>(</sup>٦) في مد فاذا قالوها فقد عصموا » وفي س و ج ونسخة ابن جماعة « فاذا قالوا لا إله إلا الله عصموا » والكل مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) الحــدیث رواه أصحاب الــکتب الستة بألفاظ متقاربة وبأسانید كثیرة . وانظر عون المبود (ج ٢ ص ١ ــ ٣ و ص ٣٤٧ ــ ٣٤٨) .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : على كل شيء قدير » .

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة (٣٨ و ٣٩) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

وَأَنْفُسِكُمْ فَى سَبِيلِ اللهِ ، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [().

• ١٨٠ – قال (٢): فاحتَملت الآياتُ أن يكونَ الجهادُ كله والنَّفيرُ خاصَّةً منه \_: على كل مُطيقٍ له ، لا يَسَعُ أحداً منهم التخلُّفُ عنه ، خاصَّةً منه \_: على كل مُطيقٍ له ، لا يَسَعُ أحداً منهم التخلُّفُ عنه ، كا كانت الصلواتُ والحجُّ والزكاةُ ، فلم يخرُجُ أحد (٣) وَجَب عليه فرضَ منها من (١) أن يُورِّدًى غيرُه الفرضَ عن نفسه ، لأنَّ عَمَلَ أحدٍ في هذا لا يُكْتَبُ لغيرٍه .

٩٨١ – واحتملت أن يكون معنى فرضِها غير معنى فرضِ
 الصاوات ، وذلك أن يكون قُصِد بالفرض فيها (٢) قَصْدَ الكفاية ،
 فيكون من قام بالكفاية فى جهاد من جُوهِدَ من المشركين مُدْرِكاً تأدية الفرض ونافلة الفضل ، و مُخْرجًا مَن تَخَلَّف من المأْمَم .

٩٨٢ – ولم يُسَوِّى (٧) اللهُ بينهما ، فقال اللهُ : ﴿ لاَ يَسْتَوَى اللهَ عَدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (١١) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي »

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة زيادة « منهم » وليست فى الأصل ، وكتبت فى نسخة ابن جماعة ،
 ثم ألغيت بالحمرة .

<sup>(</sup>٤) كلة « من » لم تذكر في نسخة ابن جماعة ولا النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل ثم ضرب عليها بعض قارئيه . وإثباتها هو الصواب ، وهي هنا للسببية .

 <sup>(</sup>٥) فى - «عمل كل أحد» وكلة « كل » هنا لامغى لها ، وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) في س « منها » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) هكذا بالأصل باثبات حرف العلة مع « لم » وقد أبنًا وجهه مراراً . وفي سائر النسخ
 « لم يسو » على الجادة .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآبة » .

بِأَمْوَ الْهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَ الْهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى اللهَ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَ الْهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ وَهُ اللهَ اللهَ وَهُ اللهَ اللهَ عَلَى الله الله وَهُ فَى الآيات فالفَرْضُ على الله الله وَهُ فَى الآيات فالفَرْضُ على الله الله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَالله وَالله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَالله وَاله وَالله والله وَالله وَل

٩٨٣ — قال: فأُبِنِ<sup>(٣)</sup> الدِّلالةَ في أنه <sup>(١)</sup> إذا قام بعضُ العامَّةِ بالكفاية أخرجَ المتخلّفين من المأثم ؟

٩٨٤ - (٥) فقلتُ له: في هذه الآية ِ.

مِهُ – قال: وأنَ هو منها ؟

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٩٥). ثم هنا بحاشية الأصل مانصه : « بلغ السماع في المجلس الحادي عشر ، وسمع ابني مجد » .

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة من كلام الشافعي ، يريد أن ظاهر الآيات في الأمر بالقتال أنه فرض عين ، ثم هو يريد أن يشعرح مادعاه إلى القول بغير ظاهرها ، في صورة السؤال والجواب ، كا سيأتى ، ولـكن قارئوا الـكتاب لم يفهموا مراده ، وظنوا أن هـذا من سؤال مناظره ، فزاد بعضهم بين السطور «قال فقال » ليجعل هـذا الـكلام من اعتراض المعترض ، ثم جاءت نسخة ابن جماعة وبعدها النسخ المطبوعة فزادوا وتقصوا ، فقالوا «قال الشافعي فقال أما الظاهر » الح ، وكل هذا خطأ .

<sup>(</sup>٣) هــذا اعتراض المناظر ، ولذلك ثبت في الأصل قوله « قال » . وأما النسخ الأخرى فأتموا الـكلام على فهمهم فحذفوا كلة « قال » . وقوله « فأبن » بالباء الموحدة ، من الإبانة ، وضبطت في الأصل بكسر الباء ، ولـكن تصرف فيها بعضهم فوضع نقطة أخرى لتكون «فأين» ونسى الـكسرة تحتالباء! وبذلك كتبت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) الشافعي يكثر التنويع في استعمال حروف الجرّ، ويعلو في عبارته عن مستوى العلماء ، ولذلك لم يرض بعض قارئى الأصل عن كلة « في » هنا ، فضرب عليها وألصق باء بالألف ، فصارت « بأنه » وبذلك ثبتت في النسخ المطبوعة ، وأما نسخة ابن جماعة ففيها « على أنه » ثم كتب بالحرة فوق حرف « على » علامة أنها نسخة .

<sup>(</sup>o) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

٩٨٦ - قلتُ: قال اللهُ: ﴿وَكُلاَّ وَعَدَ ٱللهُ الْحُسْنَى ﴾ فوعدَ (١) المتخلَّفينَ عن الجهادِ الحسنَى على الإيمانِ ، وأبانَ فضيلةَ المجاهدين على القاعدين ، ولو كانوا آثمين بالتخلُّف إذا غَزَا غيرُهم - : كانت العقوبةُ بالإثم ِ - إن لم يَعْفُو اللهُ (١) - : أو كى بهم من الحسنَى .

٩٨٧ -- قال: فهل تَجِدُ في هذا غيرَ هذا ؟

٩٨٨ - قاتُ : نعم ، قال اللهُ : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ('') ، فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَا ثِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَغَزَا وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمَلَّهُمْ يَحُذُرُونَ ﴾ ('' . وغَزَا رسولُ الله وغَزَى معه من أصحابه جماعة ('') وخَلَفَ أُخرَى ('')، حتى تخلَف رسولُ الله وغزَى معه من أصحابه جماعة ('') وخَلَفَ أُخرَى ('')، حتى تخلَف

<sup>(</sup>١) في - « فوعد الله » ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى ب « بالحسنى » وفى س و ع « الحسنى عن الجهاد » بالتقديم والتأخير ، وكل ذلك مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) « يعفو » كتبت فى الأصل على صورة المرفوع بعد الجازم ، بل كتبت هكذا
 « يعفوا » . وكتبت فى سائر النسخ « يمف » . وفى س و ب « إن لم يعف الله عنهم » واذيادة ليست فى الأصل ولافى نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : يحذرون » .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (١٢٢) .

<sup>(</sup>٣) « غزّى » كتبت فى الأصل «غزا» على قاعدته فى كتابة أمثالها بالألف ، فاشتبهت على الفارئين والناسخين ، فظنوها «غزا» ثلاثيا ، والصواب أنها من الرباى المضاعف ، يقال : « أُغزَى الرجل وغزّاه : حمله أن يَغزُو َ » هكذا نص اللسان ، وهو الذى يناسب سياق الكلام فى قوله « وخلف أخرى » . ويؤيده أن كلة « جاعة » ضطت فى الأصل بالنصب بفتحتين ، ثم حاول بعض الفارئين تغييرها ، فألصق با، برأس الجم ، لتقرأ « بجماعة » ولم يمنعه من ذلك ضبطها بالفتح ، ويظهر أنها كانت كذلك فى نسخة ابن جاعة ، ثم كشطت الفتحتان من فوق الكلمة ، وموضع الكشط ظاهر، فى نسخة ابن جاعة ، ثم كشطت الفتحتان من فوق الكلمة ، وموضع الكشط ظاهر، ووضعت كسرتان تحتها ، ثم ألصقت الباء بالجيم إلصاقا مستحدثا واضح الجدة ، وبذلك طبعت فى ج

 <sup>(</sup>٧) فى - « آخرين » وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة .

على بنُ أبى طالب في غزوة تَبُوك ، وأخبر نا الله (١) أنّ المسلمين لم يكونوا لِيَنْفِرُ وا كَافَةً ﴿ فَأَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةً مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ فأخبرَ أنّ النّفِيرَ على بعضهم أنّ النّفِيرَ على بعضهم دونَ بعضٍ ، وأنّ النّفَقَة إنما هو على بعضهم دون بعض .

٩٨٩ – وكذلك ما عَدَا الفرضَ في عُظْمِ الفرائضِ " التي لايَسَعُ جَهِلُها ، والله أعلم .

م و هكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودًا به قَصْدَ الكَفاية فَصْدَ الكَفاية خَرَج مَن الكَفاية خَرَج مَن تخلَف عنه من المأثم .

٩٩١ — وَلُو ضَيَّمُوهِ مَمَا خِفْتُ أَنَ لاَّ يَغْرُجَ وَاحَدُ مَنْهُمْ مُطَيِقٌ فَيهُ مِن المَاْثُمِ، بللا أَشُكُ إِن شَاءِ الله ، لقوله : ﴿ إِلاَّ تَنَفْرُوا يُعَذِّ بُكُمُ \* عَذَا بًا أَلِماً ﴾ (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) هـذا مافى الأصل ، وهو صحيح واضح ، ولـكن بعض الفارئين ضرب على كلة « وأخبرنا » وهى فى آخرالسطر ، وكتب فوقها بخط آخر « قال وأخبرنا » ثم ضرب على ذلك شخص آخر ، وكتب بخط ثالث بجوار لفظ الجلالة فى أول السطر بعده كلة « وأخبر » . وعن ذلك اضطربت النسخ ، فنى نسخة ابن جماعة « وأخبر الله » وفى ع « وأخبره الله » وفى ع « وأخبره الله » وفى ع « قال الثانمي رحمه الله تعالى : ع الضواب ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) زاد بعضهم هنا في الأصل بين السطرين بخط آخر ، كلة « قال » وبذلك ثبتت في سائر النسخ ، وما في الأصل صحيح ، على إرادة الفول محذوفا ، كصنيم البلغاء .

<sup>(</sup>٣) «عظم» ضبطت في الأصل بضم العين . وفي اللمان : « قال اللحياني : عُظْمُ الله الأمر وَعَظْمُهُ : مُعْظَمَهُ . وجاء في عُظْم الناس وعَظْمهم ، أي في مُعْظَمهم » .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) سورة التوية (٣٩) .

٩٩٢ - قال: فيا ممناها ؟

٩٩٣ – قلتُ: الدِّلالةُ عليها أَنَّ تَحَلَّفُهم عنِ النَّفِيرِ كَافَةً لَا يَعْدُ جُوْرٍ جُوْرٍ النَّفِيرِ بَعْضِهم ونَفَيرَ بعضِهم وإذا كانت (١) في نفيره كِفايَة لَـ: يُحُوْرِ جُوْرٍ الله مَن تَحْلَف (١) مِن المَاثمِ ، إن شاء الله ، لأنه إذا نَفَر بعضُهم وقعَ عليهم اسمُ «النفيرِ » .

٩٩٤ – قال: ومِثْلُ ماذا(٤) سِوَى الجهادِ ؟

وه معلى الحالم على الجنازَةِ (٥) ودفنُها ، لايحلُّ تركُها ، ولا يجبُ على كلُّ تركُها ، ويُحذِّ بَحُ مَن ولا يجبُ على كلِّ مَن بِحَضْرتها (٢) كلهم حضورُ ها (٧) ، ويُحذِّ بَحُ مَن تَخلَّف (٨) مِن المأْثُمِ مِن قام بكفايتها .

<sup>(</sup>١) في - ﴿ إِذَا كَانَ ﴾ وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى ج ونسخة ابن جاعة «تخرج» وهو مخالف للأصل، وخطأ، لأن الضمير راجع إلى النفير.

 <sup>(</sup>٣) في ت زيادة «عنها» وهي زيادة خطأ ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ج « ومثل هذا » وهو خطأ صرف . وفى نسخة ابن جماعة « ومامثل ماسوى الجهاد » ثم ضرب على « ما» الأولى بالحمرة ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>o) فى نسخة ابن جماعة و س و ج « الجنائز » بالجمع ، وفى الأصل كما هنا بالإفراد ، ثم لعب فيه بعضهم ، فضرب على حرفى « زة » وكتب فوقهما « يز » .

<sup>(</sup>٦) فى س « يحضرها » والذى فى الأصل وسائر النسخ « بحضرتها » ثم كشط بعضهم التاء ، وأبق موضعها وإحدى نقطتيها ظاهرين .

<sup>(</sup>٧) بحاشية ـ مانصه: «ولايجب الخ، هكذا فى جميع النسخ بتكرار لفظكل، والظاهر أنه من الناسخ، كربه مصححه» . وليس هذا من الناسخ، بل هو فى أصل الربيع واضح، وهو تكرار لزيادة التوكيد، وليت الناسخين أبقوا لنا سائر الأصول كما أبقوا هذه !

<sup>(</sup>A) في س و ج زيادة «عنها» وليست في الأصل ، بل كتبت فيه بين السطور بخط آخر، وكتبت كذلك بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصعة .

معدا رد السلام، قال الله : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيّةً فَحَيْوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا (() أَو رُدُّوهَا، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبا ﴾ (() فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا (() أَو رُدُّوهَا، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبا ﴾ (() وقال رسولُ الله : « يُسلِّمُ القائمُ عَلَى القَاعِدِ » . و : « إِذَا سَلَّمَ من القوم واحدُ أَجزاً عنهم (()) . وإنحا أُ ريد بهذا الرد ، فَرَدُ القليلِ جامع لاسم واحدُ أَجزاً عنهم (ا) . وإنحا أُ ريد بهذا الرد ، فَرَدُ القليلِ جامع لاسم « الرّد ، ه والكفاية فيه ما نع لأن يَكُونَ (()) الرد معطاً لا .

٩٩٧ – ولم يَزَل المسلمون على ما وصفتُ ، منذُ بعثَ اللهُ نبيَّه (٥) منذُ بعثَ اللهُ نبيَّه (٥) منذُ بعثَ اللهُ نبيَّه (٥) منذُ بعثُ بعث بعث بعث بعث بعث بعث عن ذلك غيرُهم ، فيعرفونَ ويُجاهدُ (٢) ويَرُدُ السلامَ بعضُهم ، ويتخلَّفُ عن ذلك غيرُهم ، فيعرفونَ

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء (۸٦) .

<sup>(</sup>٣) هذان حديثان . ولكن في الموطأ (ج٣ ص ١٣٧) : « مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يسلم الراكب على الماشي ، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم» . وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « يسلم الصغير على الكبير ، والمار على القاعد ، والفليل على الكثير » . وله ألفاظ أخرى ، وانظر عون المعبود (ج ٤ ص ١٦٥ – ٢١٧) وفتح البارى (ج ١١ ص ١٧٤) . وروى أبو داود (ج ٤ ص ٢٠٥) من حديث على بن أبي طالب مرفوعاً « يجزئ عن الجاعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، من حديث على بن أبي طالب مرفوعاً « يجزئ عن الجاعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، وفي إساده سعيد بن غالد الحزاعي المدنى ، وفيه ضعف من قبل حفظه . وفي الباب حديث بمعناه من رواية الحسن بن على ، نسبه الهيشي في يجمع الزوائد (ج ٨ ص ٣٥) إلى الطبراني ، وقال : « وفيه كثير بن يحي ، وهو صعف » .

<sup>(</sup>٤) فى نسخة ان جماعة و س و ج « لئلا يكون » وهو خطأصرف ، لأن المراد أن كون الأمر فى هذا على الكفاية يمنم تعطيل الرد ، وهو ظاهر ، وبنى الحطأ على تصرف بعض القارئين فى الأصل ، فزاد كلة «لا» بين السطور بين كلتى «لأن» و « يكون».

<sup>(</sup>o) فى ت « نبيهم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ابن جماعة بالحاشية زيادة كلة « بعضهم» وعليها علامة الصحة ، وليست في الأصل .

الْهَضْلَ لِمَنْ قَامَ بِالفقهِ (۱) والجهادِ وحضورِ الجِنائنِ ورَدِّ السلامِ ، ولا يُؤَمُّهُونَ مِن قَصَّر عن ذَلك ، إِذا كان بهذا (۲) قائمون بكفايته .

## [باب خبر الواحدِ](٣)

٩٩٨ (١) فقال (٥) لى قائل: أُحْدُدُ لِى أَقَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ الحَجَةِ عَلَى أَمَّلُ الْعَلَمِ ، حتَّى يَثبتَ عليهم خبرُ الخَاصَّة .

٩٩٩ - فقلتُ : خبرُ الواحدِ عن الواحدِ حتى يُنتَهَلَى ١٠ به إلى

<sup>(</sup>١) في - « بالنفقة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة ابن جماعة « إذ » وقد ضرب بعض قارئى الأصل على الألف الأخيرة من « إذا » . وقوله « بهذا » هو الذى فى الأصل ، ثم عبث فيه عابث فجله « لهذا » والتغيير بين ، ثم زاد بين السطور كلة « قوم » ، فصار الكلام « لهذا قوم » وبه ثبت فى نسخة ابن جماعة وسائر النسخ ، وما هنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>٣) أما الأصل فليس فيه عنوان ، ولا من زيادات القارئين ، وأما نسخة ابن جماعة فكتب بحاشيتها « باب خبر الواحد » ولم يكتب عليه مايفيه صحته وأنه من أصل الكتاب ، وقد كتب هذا العنران في ب أيضا . وفي س و ج « باب تثبيت خبر الحجة » وهو عنوان طريف، ولكن لا أذرى من أبن نقل .

وانظر فى معنى هــذا الباب من كلام الشافعى ، ماقاله فى كتاب اختلاف الحــديث بحاشية الجزء السابع من الأم (ص ٢ – ٣٨) وما قاله فى كتاب جماع العلم ، فى الجزء السابع من الأم فى « باب حكاية قول من رد خبر الحاصة » (ص ٢٥٤ – ٢٦٢) . ومن فقه كلام الشافعى فى هــذا الباب وجد أنه جمع كل القواعد الصحيحة لعلوم الحديث ( المصطلح ) وأنه أول من أبان عنها إبانة واضحة ، وأقوى من نصر الحديث ، واحتج لوجوب العمل به ، وتصدى للرد على مخالفيه ، وقد صدق أهل مكة وبروا ، إذ سموه « ناصر الحديث » رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) في ابن جماعة و س و ج « قال » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) كلة « حتى » مكتوبة بين السطرين بخط يشبه خط الأصل ، وكتبت بالياء مع أن أكثر مايكتبها « حتا » بالألف ، ولكن كتبها فى بعض المواضع بالياء ، فلذلك أكثر مايكتبها « حتا » بالألف ، ولكن كتبها فى بعض المواضع بالياء ، فلذلك

النبيُّ أو مَن انْتَهَى (١) به إليه دو نَه (٢).

المعرف الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً ("): كونَ مَن حَدَّثَ به ثقةً في دينه ، معروفاً المحدق في حديثه ، عاقلاً لما (الله يُحدِّثُ به ، عالماً بما يُحيِلُ مَعانِيَ (المحدق في حديثه ، عاقلاً لما (الله على الله على الل

(۱) في ـ « أو إلى من انتهى» وكلة « إلى» ليست في الأصل . وقوله « انتهى» كتب فيه « انتها » بالألف ، فلذلك ضبطناه بالبناء للفاعل .

(٢) يمنى : حتى ينتهى باسناد الحمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحبر مرفوعا إله ، أو ينتهى باسناده إلى من روى عنه الحبر هد النبي صلى الله عليه وسلم ، صحابيا كان أو غيره ، كما إذا روى أثر عن عمر ، أو عن مالك ، مثلا ، فإنه يلزم لثبوت ذلك عن المروى عنه أن يتصل إسناده إليه .

(٣) عبث عابث فى الأصل ، فزاد تاء قبل الميم فى كلة « يجمع » وضرب على الألف الأخيرة من « أموراً » ليكون الكلام « حتى تجتمع أمور » . ولكن لم يتبعه أحد من أصحاب النسخ الأخرى على هذا العبث !

(٤) هكدا في الأصل ونسخة ابن جماعة « لما » باللام ، وهو الصواب ، ولكن كشط بعضهم رأس اللام وأبقي بقيتها لتقرأ « بما » وبذلك كتبت في س و ع ،

(٥) تصرف بعض قارئى الأصل بجهل! فألصق بالم لاماً لتكون « لمعانى » وهو خطأ وسخف ، لم يتمعه فيه أحد .

(٦) هكذا في الأصل ، بالعطف بالواو ، وفي نسخة ابن جاعة و س « أو أن » . والمعنى في الأول على « أو » وكثيراً ما يعطف في العربية بالواو عمني أو كما هو معروف ، والمراد أن الشرط أحد المرين : إما أن يكون الروى يروى الحديث بفظه كما سمع ، أو يكون عالما بالعني إذا رواه بالمعني ولم يؤدّ اللفظ. واظر مامضي في الفقرة (٥٥٧) . في سائر النسخ « كما سمعه » والهاه ملصقة في الأصل ، وليست منه .

رجعت أنها هنا من الأصل . وكلمة « ينتهى » كتبت فيه بالياء على خلاف عادته ، وكان الأقرب أن تكون « يَنْتَهِي َ » لولا أنه ضبط الياء في أولها بالضم ، والمعنى صيح في الحالين .

عالم بما يحيلُ معناه \_ : لم يَذْرِ لعلَّه يُحيلُ الحلالَ إِلى الحرامِ ('). وإذا أدَّاهُ بحروفه الم يَبْقَ وجه مُن يَخافُ فيه إحالتُهُ (' الحديث ، حافظاً إِنْ حَدَّث بع مِن حفظه ، حافظاً لكتابه إِنْ حَدَّث من من كتابه . إذا شَرِك ' أهلَ الحفظ في الحديث وافق حديثهم ، بَرِيًّا (') من أن يكونَ مُدلِّسًا ('): أَمُحَدِّثُ عَن مَّن لَقِي مالم يَسْمعُ منه ، ويحدِّث (') عن النبيِّ ما (') يُحدِّثُ النقاتُ خلافَهُ عن النبيِّ ما لمن يُسمعُ منه ، ويحدِّث (') عن النبيِّ ما (') يُحدِّثُ النقاتُ خلافَهُ عن النبيِّ ما لمن .

الله عَنْ حَدَّمُهُ ، حَتَى يُنْهَى الله عَنْ مَنْ حَدَّمُهُ ، حَتَى يُنْهَى الله عَنْ مَنْ حَدَّمُهُ ، حَتَى يُنْهَى الله عَنْ مَنْ مُوسُولًا إلى النبيِّ أو إلى من انْتُهيَ به إليه دونَه ، لأنْ كلَّ

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطوعة زبادة « والحرام إلى الحلال » وهى مزادة أيضا بحاشـية نسخة ابن جماعة وعلمها علامة الصحة ، ولكنها ليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « إدلة » بدون الضمير، وهو ثابت فى الأصل ونسخة ابن جماعة .
 (٣) فى س زياة « به » وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) « شرك ، مضبوطة فى الأصل يفتح الشين وكسر الراء ، وهى من باب «فرح» :
أى صار شريكا ، والمصدر « شرك » بوزن « كتف » و « شَرَكَه » وزن
« كلة » ؛ ويخففان بكسر أولهما ، وسكون النهما و « شُرْ كَة » أيضاً بوزن
« خرفة » : لة .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بِرِيا ﴾ بتسهيل الهمزة وتشديد الياء ، ووضعت عليها الشدة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) ما سيأتي هو ليان أمداس .

<sup>(</sup>٧) قوله و « يحدث » بالنصب ، معطوف على « يكون » يعنى : وبريا من أن يحدث حديثا يخالف فيه الثقات ، وهو يمعنى قوله قبل « إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم » فان كثرة مخالفة الثقات تدل على وهمه في روايته وسر، حفظه . ولا يجوز عطفه على « يحدث عن من لتى » لأر من يجانب الثقات لايدخل في وصف المدلس . وفي ب « فبحدث » وهو خطأ صرف ، ومخالف الأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>A) « ما » مفعول « يحدث » ، وفى باقى النسخ « بمـا » والباء ملصقة بالميم فى الأصل ظاهر اصطناعها .

واحدٍ منهم مُثْبِتُ لَمْ حَدَّثَهُ ، ومُثْبِتُ على مَن حَدَّثَ عنهُ ، فلا يُسْتَغْنَى فَى كُلِّ واحدٍ منهم عمَّا وصفتُ .

۱۰۰۳ – فقال (۱): فأوضح لي مِنهذا (۱) بشيءِ لَمَ لِي أَكُونُ (۱) به وقِلَةً خِبْرَتِي بما وصفت في الحديث ؟ به أعرف مِنَى بهذا ، لِخِبْرَتِي به وقِلَةً خِبْرَتِي بما وصفت في الحديث ؟ الله فقلتُ له: أَنُريدُ أَن أُخبركَ بشيء يكونُ هذا قياساً عليه ؟

١٠٠٥ – قال: نعم!

الميكون قياساً على غيره ، فلا يكون قياساً على غيره ، لأن القياس أضعف من الأصل .

الشهاداتِ في أشياءَ ويُجامِعُها في غيرها . في غيرها .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « قال » وهو مخالف للاعصل .

<sup>(</sup>٧) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « فأوضح لى هذا » بمحذف « من » وهى ثابتة فى الأصل ، وهى زائدة ، كما يأتى ذاك كثيراً فى كلام البلغاء . ويظهر أن بعض الفارئين فى الأصل لم يعجبه موضعها ، خاول تفييرها ليجعلها « فى » .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « لعلى أن أكون » وكلة « أن » مزادة بين السطور في الأصل خط آخر .

 <sup>(</sup>٤) هنا في الأصل زيادة «قال» بين السطور بخط آخر . وفي سائر النسخ «قال الشافعي» .

<sup>(</sup>o) في 🕳 « فقلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) كلة « لى » لم تذكر في س

 <sup>(</sup>٧) فى ـ « قلت له » والزيادة ليست فى الأصل .

١٠٠٩ – قال: وأَنْنَ كَخَالفُها ؟

ا ۱۰۱۱ — وأُقبلُ فى الحديث «حدثنى فلانٌ عن فلانٍ » إذا لم كَلَّمُ مُدَلِّمًا ، ولا أُقبَلُ فى الشهادة إلاّ «سمعتُ » أو «رأيتُ » أو «أَشْهَدَنى » .

المحاديث ، فآخذُ ببعضها ، استدلالاً بكتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ أو قياسٍ ، وهذا لا يُؤخذُ به في الشهاداتِ هكذا ، ولا يُوجدُ<sup>(۲)</sup> فها بحالٍ .

١٠١٤ – ثم هو يُجامِعُ الشهاداتِ في أشياءَ غيرِ ما وصفتُ .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « الرجل الواحد » « وكلمة « الرجل » ليست فى الأصل ، وهى مكتوبة فى نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة ابن جماعة « والامرأة الواحدة » ثم ألغيت « الواحدة » بالحرة .

<sup>(</sup>٣) فى ج « يؤخذ » وهو خطأ ، ويظهر أن الخطأ من نسخة ابن جماعة ، فان الكمامة كتابت فيها هكذا « يوخبذ » باعجام الذال وبنقط الحا، بنقطة فوقية وأخرى تحتية ، لتقرأ « يوجد » و « يوخذ » ، وهي فى الأصل واضحة بالجيم .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة زيادة «كثير» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٥) في سـ «شهادتهم » وفي سـ و ج «حديثهم » . وكله مخالف للأصل .

المجادة (١٠١٦ - فقلتُ (٣) : إن إحالة معنى الحديث أُخْنَى مِن إحالة معنى الشهادة (١٠١٥ ) و بهذا احتطتُ في الحديث بأكثرَ ممّا احتطتُ به في الشهادة (١٠) .

۱۰۱۷ – قال : وهذا كما وصفت ، ولكنّى (٢) أنكرتُ ـ إذا كان من يُحدَّثُ (٢) عنه ثقةً فحدَّث (٨)عن رجلٍ لم تَعرفُ أنت ثقته ـ :

<sup>(</sup>١) زيد هنا في الأصــل بين السطور بخط آخر « قال الشافعي » وثبت ذلك في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) فى سد « فلم لم تقبل هكذا فى الشهادات » وهو مخالف للأصل ، وفى نسخة ابن جاعــة و س و ج « فلم لم تقل هــذا هكذا » وزيادة « هذا » من غير الأصــل ، ولـكن زادها فيه بعض قارئيه بين السطور مرتين ، مرة قبل « هكذا » ومرة بعدها ، وهو خلط .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعـة ريادة « له » وهى مكتوبة فى نسخة ابن جاعـة وملغاة بالحمرة .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ » الشهادات » وما هنا هو الأصل ، ثم ضرب بعض قارئيه على الهاء الأخيرة وكتب فوقها « ات » لتقرأ « الشهادات » .

<sup>(</sup>٥) في س و ج « الشهادات » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٦) في م « ولكن » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٧) « يحدث » نقطت الياء في الأصل من تحت ، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة ، وكتب مصحح مد بحاشيتها مانصه : « هكذا في جميع النسخ بياء الغائب ، والمعنى عليها غير ظاهر ، فلعل المناسب تاء المخاطب » . فيظهر من هدا أنه قرأ الفعل مبنيا للفاعل ، فلم يستقم له معنى الكلام ، والذي أراه أنه مبنى لما لم يسمّ فاعله ، فكأنه يقول : إذا كان الراوى ثقة .

 <sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة « فيحدث » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة .

امتناءَكَ من أن تقلّدَ الثقةَ ، فتُحْسِنَ (١) الظنَّ به ، فلا تتركَه يَروِي إِلاّ عن ثقةِ (٢) ، وإن لم تعرفه أنتَ ؟!

الله الأربعة أن الشاهدين عَدْلانِ عَدْلانِ عَلَى رَجْلٍ : أَكَنْتَ قَاضِيًا بِهُ وَلَمْ يَقُلُ اللهُ الله

١٠٢١ – (٦) فقال: قد يَشهدون على مَن هو عدلُ عندهم ، ومَن

<sup>(</sup>۱) فى ج « لحسن » وفى نسخة ابن جماعــة و ــ و س « بحسن » وكلها مخالف للأصــل ، وكتب فوقها مخط للأصــل ، وكتب فوقها مخط آخر « بحسن » ، إذ لم يفهم المعنى .

<sup>(</sup>٢) يعنى : فلا تعتبره يروى إلا عن ثفة .

<sup>(</sup>٣) زيد في الأصل بين السطور كلة « قال » وفي سائر النسخ « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسيخ زيادة « لك » وهي مزادة في الأصل بخط آخر بجوار السطر خارجة عنه .

<sup>(</sup>o) في سُ « بشهاداتهما » بالجمع ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) زاد بعضهم هنا في الأصـــل كلة « قال » بخط آخر ، وفي النســـخ المطبوعة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ « عــدل » والذى فى الأصل « أعــدل » وهو صواب ، وقد يؤتى باسم التفضيل على غير بابه .

عَرَفُوه ولم يَعرِ فُوا عَدْلَهُ ، فلمَّا كان هذا موجودًا فى شهادتهم لم يَكن لى قبولُ شهادة من شهدوا عليه حتى يُعَدِّه ، لُواْو أعرف عدلَهُ وعَدْلَ مَن شَهد عندى على عَدْل غيرِه ، ولا (١) أقبلُ تعديلَ شاهدٍ على شاهدٍ عدَّلَ الشاهدُ غيرَه ولم أعرف عَدْلَهُ .

الحجةُ عليك : في الحجةُ في هذا لَكَ (١٠٢٢ – (٣) فقلتُ (٣) فقلتُ (١٠٤٠ في الحجةُ عليك : في الله عبرَ الصَّادق عن مَّن جهلنا صدقه .

الناسُ مِن أن يَشْهِدُوا على شهادةِ (١٠٢٣ مَن عَرَفُوا عَلَى شهادةِ (١٠ مَن عَرَفُوا عَدَّلَهُ ﴿ عَلَى اللَّهُ مَن عَرَفُوا عَدَّلُهُ ﴿ وَالنَّاسُ مَن عَرَفُوا عَدَيْكُ وَا إِلاَّ حَدَيْثَ مَن عَرَفُوا صِحَةً حَدَيْثُهُ .

الجيرِ (٧)، فيُحْسِنُ الظنَّ به ، فيقبلُ حديثَه ، ويَقبلُه (٨) وهو لايَعرفُ الخيرِ (٧)، فيُحْسِنُ الظنَّ به ، فيقبلُ حديثَه ، ويَقبلُه (٨)

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « فلا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) زاد بعضهم هنا في الأصل كلة « قال » بخط آخر ، وفي النسيخ المطبوعة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ زيادة « له » وهي مزادة محاشية الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) فى ج « مآ الحجة » وهو خطأً ســخيف . وفى ــ « لك فى هــذا » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) في ج « بين » بدل « من » وهو خطأ لامعني له .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ « من أن يشهدوا إلا على شهادة » وكلة « إلا » مزادة في الأصل بين السطرين بخط آخر ، وزيادتها خطأ ، لأن المدنى : أن الناس أقل تحفظا في رواية الحديث عن من لم يعرفوا صحة حديثه ، منهم في الشهادة على شهادة من عرفوا عدالته ، لأنهم في الشهادة أشد احتياطا وتحفظا .

<sup>(</sup>٧) كانت فى نسخة ابن جماءة «الحير »كالأصل ، ثم كشطت الألف واللام ، وموضع الكشط ظاهم .

 <sup>(</sup>A) فى ت د وينقله » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة .

حَالَهُ ، فَيَذَكُرُ أَنَّ رَجِلاً يَقَالُ لَه «فَلانَ» حَدَّ ثَنَى كَذَا ، إِمَّا عَلَى وَجِهِ يَرْجُو أَن يَجِد عِلْمَ ذَلك الحديثِ عندَ ثقةٍ فيَقبلَه عن الثقة ، وإمَّا أنْ (١) يُحَدِّث به على إنكاره والتَّعَجُب منه ، وإمَّا بِمَفْلَةٍ (١) في الحديث عنه .

١٠٢٥ – ولا أَنْهَمُنِي (") لَقِيتُ أَحَـدًا قِطْ بَرِيًّا (") مِن أَنْ يُحدِّثَ عن ثقة حافظ وآخرَ يُخالفُهُ (°).

١٠٢٦ – ففعلتُ في هذا ما يجتُ عليٌّ .

الدَّلائِلَ على معرفة صِدْقِ مَن حدَّ نبى الدَّلائِلَ على معرفة صِدْقِ مَن حدَّ نبى الدَّلائِلَ على معرفة صِدق مَن فَوْقَه ، لأَنى أَحتاجُ اللَّهُم إلى ما أحتاجُ إليه فيمن لَقيِتُ منهم ، لأَن كلَّهم مُثْبِتُ (١٠ خبرًا عن مَّن فوقه و لِمَنْ دُونَه .

<sup>(</sup>۱) في سائر النسيخ « وإما على أن » وزيادة « على » هنا لاوجه لهما ، وقد زادها بعضهم في الأصل بين السطور بحط آخر .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « يغفله » وكذلك فى نسخة ابن جماعـة وزادت فتحة فوق الغيث وشدة فوق الفاء ، وهو لامعنى له ولا وجه ، والذى فى الأصل واضح بالباء الموحدة المنقوطة تقطة واحدة ، وهى باء الجر". والمراد: أن الراوى عن الذى عليه سيما الصلاح قد يخدع ظاهره ، فهى الغفلة فى الحديث عنه .

<sup>(</sup>٣) فى النسيخ الطوءة « ولا أعلم أنى » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم غير فيه بعضهم ، فمد طرف الميم وكتب فوق النون والياء « أنى » . وأما نسيخة ابن جاعة فيمعت بينهما : « ولا أعلمني أنى » .

<sup>(</sup>٤) كلة « قط » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، إلا أن بعض الفارئين. ضرب عليها . و « بريا » كتبت في سائر النسخ « بريئا » .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج زيادة « ثقة » وهى مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها « صح » وهى خطأ صرف ، بل تفسد المعنى المراد ، لأنه يريد أن الرواة يروون عن الثقات وعن غير الثقات .

<sup>(</sup>٣) في ج « مثبت لى » وكلة « لَى » ليست في الأصل ، ولكنها مزادة بالحرة بحاشية نسخة ابن جماءة ، وعليها « صح» .

۱۰۲۸ — (۱) فقال: فما باللَّكَ قَبَلتَ مَمَّنَ لَمْ تَعَرِفُه (۲) بالتَّدْلِيسِ أَنْ يَقُولَ « عَن » (۳) ، وقد يمكنُ فيه أن يكونَ لَمْ يَسْمَعُهُ ؟

الأمر المُدولُ عُدولُ أَحِمَّاءِ الأمر المُدولُ عُدولُ أَحِمَّاءِ الأمر في أَنفي أَعرف حتى أعرف حالة (٥) ؟ أَ وَلم تَكن معرفتي عَدْلَهُم معرفتي عَدْلَهُم معرفتي عَدْلَ مَن شهدُوا على شهادته

الصحة ، حتى نَسْتَدِلُ<sup>(۱)</sup> مِن فعلهم بما يُخالفُ ذلك ، فَنَحْتَرِسَ<sup>(۱)</sup> مِن فعلهم بما يُخالفُ ذلك ، فَنَحْتَرِسَ<sup>(۱)</sup> منهم فى الموضع الذى خالَفَ فعلهم فيه ما يجبُ عليهم .

١٠٣١ – ولم نَعْرِ ف (٧) بالتدليسِ ببلدنا ، فيمن مَضَى ولا مَن

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) فى ى ونسخة ابن جماعة « ممن لاتعرفه » وهو مخالف للأصل . وفى مج « ممن تعرفه » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ع عن كذا » وهو كلام لامعني له .

<sup>(</sup>٤) في س و ج « فإذا » وهو مخالف للاصل ولنسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٥) في س و ج « حالهم » وهو مخالف للاصل ولنسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٦) « نستدل » لم تنقط النون فى الأصل ولا فى نسخة ان جماعة ، وفى النسخ المطبوعة « يستدل » ولكن قوله « فنحترس » واضح النقط فى الأصل ، فجمننا الأولى بالنون كالثانية ، لاتساق القول ، وفى ، و س « فيحترس » ، وفى ج « فتحترس » ، وكله مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٧) فى س « ولم يعرف » وكذلك فى نسخة ابن جماعة ، بل ضبطت فيها بضم الياء وفتع
 الراء ، والذى فى الأصل بالنون وفوقها فتحة .

أَدْ رَكْنَا مِنِ أَصِحَابِنَا \_ : إِلاَّ حديثاً فانَّ منهم مَن قَبِلَه عن مَّنْ لُو تَرَكُهُ عليه كان خيرًا له .

الرجل «سمعتُ فلانًا » وكان قولُ الرجلِ «سمعتُ فلانًا يقولُ سمعتُ فلانًا » وقولُه «حدثنى فلانٌ عن فلانٍ » - : سواء عندهم ، لايحدِّثُ واحدُ (() منهم عن مَّن لَقِيَ إلاَّ ما (') سَمِعَ منه ، مِمَّنْ عَنَاهُ ('') بهذه الطريقِ ، قَبِلْنا منه «حدثنى فلانُ عن فلانِ » (') .

الله عَوْرَتَهُ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ الله عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلِي عَلِي عَلِيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلِي عَلِي عَ

المعردةُ بالكذب (°) فَـنَرُدَّ بها حديثَه ، ولا النَّصيحَةِ في الصدقِ ، فَنَقْبَلَ منه ما قَبِلْنَا من أهلِ النصيحةِ في الصدق .

<sup>(</sup>۱) فی ب «أحد»

<sup>(</sup>۲) في س « بمـا » والباء ملصقة في الأصل بخط مخالف .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، يعنى : بمن أراده الراوى من شيوخه أومن هوأعلى منهم ، بالطريق التي حدث بها ، فانه لايحد ت إلا بما سمع هو وسمع شيخه ، وإن عبر بقوله « عن فلان » ، لأنه يعنى به السماع والتحديث . وقوله « قبلنا منه » الح : كأنه تفريع على ذلك أو نتيجة له ، ولكن بدون الفاء . وكله تركيب غريب دقيق ، أشكل على الفارئين ، فغير بعضهم في الأصل ، وضرب على قوله « بمن عناه » وكتب فوقه « فمن عرفناه » ليشاكل به قوله الآتي ( برقم ١٠٣٣ ) ، وبذلك طبعت في النسخ المطبوعة وكتبت في نسخة ابن جماعة ، بل زادوا عليه ، فصارت الجلة « فمن عرفناه منهم بهذه الطريق » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة زيادة « إذا لم يكن مدلساً » وليست في الأصل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جاعة وملناة بالحرة .

<sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ «بكذب » وقد تصرّ ف بعض قارئى الأصل فضرب على «با» وأصلح اللام لتكون باء . وهو تصرف غير سائغ .

١٠٣٥ - فقُلْنا : لا نقبلُ مِن مُدَلِّسٍ حديثًا حتَّى يقولَ فيه
 حدثني » أو « سممتُ » .

۱۰۳۹ – فقال : قد أراكَ تَقبلُ شهادة مَن لا يُقْبَلُ (۱) حديثُه ؟

السلمين، ولمعنى بَيِّنِ .

٠ ١٠٣٨ – قال : وما هو ؟

اللفظةُ تُتُرَكُ من الحديث فتُحيلُ من الحديث فتُحيلُ معناه ، أو يُنْطَقُ بها غيرُ معناه . المحدِّث ، والناطقُ بها غيرُ عامدٍ لإحالةِ الحديثِ ـ : فيُحِيلُ معناه .

<sup>(</sup>١) • يقبل » واضحة النقط في الأصل بالياء التحتية ، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة ، فافظنا على الأصل ، وهو بديع في التنويم . وفي النسخ المطبوعة «تقبل» بناء الحطاب .

<sup>(</sup>٣) كلة « قال » لم تذكر في النسخ المطبوعة ، وذكرت في نسخة أبن جاعة وألغيت بالحرة ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في نَسخة أَنْ جَاعة بالحاشية زيادة «له» وعليها «صح» وثبت في ل و ج ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ابن جماعة و ج « أن تكون » وزيادة « أن » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فَ هَ سَائِر النَّسَخَ «لفظَ» ، والذي في الأصل «لفظة» ، بل تكرر هذا السطر في الأصل مرتين خطأ ثم ألني أحدها ، وفيه السكلمة «لفظة» وتصرّف بعضهم فكتب فوقها في السطرين كلة «لفظة» هنا استعمال بديع طريف .

<sup>(</sup>٣) الجلة جواب الشرط . وفي سائر النسخ « وكان » والواو زادها في الأصل بعض الرئيه ، وتكافها ظاهر .

كان ممَّن لايُؤدِّى الحديثَ بحروفه، وكان يَلْتَمِسُ تأديتَه على معانيه، وهو لا يَعقلُ المعنى().

١٠٤١ – قال: أُفيكونُ عدلاً غيرَ مقبولِ الحديث؟

١٠٤٢ – قلتُ : نعم ، إذا كان كما وصفتُ كان هذا موضعَ

ظِنَّةٍ (٣) يَدِّةً بَرُرُدُ بِهَا حديثُه ، وقد يكونُ الرجل عَدْلاً على غيرِه ظَنْيِناً (٣) في نفسه و بعض أَقْر بيه ، ولعله أَن يَخِرَ من بُعْدٍ أَهْوَنُ عليه من أَن يشهدَ بباطل ، ولكن الظِنَّةُ لمّا دَخلت عليه تُر كَت بها شهادتُه ، فالظِنَّةُ مَمَّن (٣) لا يُوَدِّى الحديث بحروفه ولا يَعقلُ معانية -: أَبْيَنُ منها في الشاهدِ لِمَن تُرَدُّ شهادتُه (٤) فيما هو ظَنين فيه بحالي .

استدلَانًا على مَيْلِ نَسْتَمِينُهُ أو حِياطَةٍ بمجاوزة قصدٍ للمشهود له (١٠) فإنَ استدلَانًا على مَيْلِ نَسْتَمِينُهُ أو حِياطَةٍ بمجاوزة قصدٍ للمشهود له (١٠) -:

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة زيادة «بحال» وهى مزادة فى نسخة ابن جماعة بين السطور ، وعليها « صح » ولا ضرورة لها ، وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) « الظنة » بكسر الظاء المعجمة : النهمة . و « الظنين )» المتهم .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة ان جماعة والنسخ المطبوعة « فيمن » وهى فى الأصل «ممن » ثم كتب فوقها بخط آخر « فيمن » . وما فى الأصل صحيح .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ زيادة « له » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

 <sup>(</sup>c) هنا في ب زيادة « قال الشافعي » . وفي س زيادة «قال» وهي مزادة بين السطور
 في الأصل مخط آخر .

<sup>(</sup>٦) في - « يشهدون » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٨) في النسخ المطبوعة ﴿ قَصِد الشهود للشهود له ﴾ والزيادة ليست في الأصل ولاني نسخة

لم نَقْبَلُ شَهَادَتَهُم ، وَإِنْ شَهَدُوا فِي شَيءٍ مُمَّا يَدِقُ وَيَدَهُبُ فَهِمُهُ عَلَيْهِم في مثل ما شهدوا عليه \_: لم نَقبلُ شهادتَهُم ، لأنهم لا يَعقلون (١) معنى ما شهدوا عليه .

١٠٠٤ – ("ومَن كَثَرَ غلطُه من المحدِّثين ولم يَكُنْ له أَصْلُ ١٠٠ كتابٍ صحيحٍ \_ : لم نَقبلُ حديثَه ، كما يكونُ مَن أكثرَ الغلطَ في الشهادة لم نَقْبَلُ<sup>(")</sup> شهادتَه .

ه ١٠٤٥ - ( " وأهلُ الحديثِ مُتَباينُونَ :

الأب والعمَّ وذوى الرَّحِم (٢) والصديق ، وطول مجالسة أهل التنازُع ولمَن كان هكذا كان مُقَدَّمًا في الحفظ (٧) ، إن خالفه مَن يُقَصِّرُ

ابن جماعة ، ولكن زيد فيه بخط آخر حرف « من » بعد كلة « قصــد » بين السطرين ، وهذا الحرف مزاد أيضا في نسخة ابن جماعة وملنى بالحمرة .

<sup>(</sup>١) هنا في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة زيادة « عندنا » وهي مكتربة في الأصل بينه السطور بحط آخر .

 <sup>(</sup>٢) هنا في النسيخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » وفي الأصل بين السطور بخط آخر « قال » .

 <sup>(</sup>٣) في م و ج « لم تقبل » بالناء ، وهو مخالف للا صل ، وهي أيضا في نسخة ابن جماعة بالنون ، وكتب فوقها « صح » .

<sup>(</sup>٤) هنا في م زيادة « قال » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطوعة « طلبه » وهو مخالف للاصل ، وقد عث به عاش فأصال الباء حملها لاما ، لتقرأ « لطلبه » . ثم زاد بين السطور كلمة «بالتدين» أو تقرأ أيضا « بالتدبر » . وبالأولى ثبتت في سائر النسيخ ، وهي زيادة نابية عن ساق الكلام .

<sup>(</sup>٦) في سائر النبخ « وذى الرحم » بالإفراد ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٧) في سائر السخ « في الحديث » وهو مخالف للاصل .

عنه (۱) كان أُولَى أَن يُقبِلَ حديثُه مَنَّن خَالفَه (۲) من أهل التقصير عنه .

۱۰٤٧ – (۱) و يُعْتَبِرُ على أهلِ الحديث بأَنْ اإذا اشتَرَكُوا في الحديث عن الرجل بأنْ يُسْتَدَلَّ على حفظ أحدِهم بموافقة أهل الحفظ (۵) ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له .

الروايةُ استدللنا على المحفوظِ منها المحفوظِ منها المعلم المحفوظِ منها والغلطِ بهذا ، ووُجوهٍ سواه ، تدَلُ على الصدقِ والحفظِ والغلطِ ، قد يدًاها في غير هذا الموضع ، وأسألُ الله التوفيقَ (١٠) .

الواحد المحبّة الله في قبولِ خبرِ الواحدِ وَأَنتَ لاَ يُجِيرُ الله وَ قَبُولِ خَبْرِ الواحدِ وَأَنتَ لاَ يُجْيِرُ شَهَادَةً وحدٍ وَحْدَهُ (^) وما حجّتُكَ في أَنْ قِيئتَهُ الشهادةِ في بعضِ أمرِه ؟ والشهادةِ في بعضِ أمرِه ؟

<sup>(</sup>١) هنا فى النسخ زيادة « فيه » وايست فى الأصــل ، ولــكنها مكتوبة بين الســطور بخط آخر .

 <sup>(</sup>۲) في س و ج « يحالفه » وهو مخالف للاصل ولنسخة ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٣) هنا في سائر النسيخ زيادة « قال اشافعي » وزيد في الأصل « قال » بين السيطور
 يخط آخر .

<sup>(</sup>٤) كلة « بأن » لم تذكر في النسخ الطبوعة ، وهي ثانة في لأصل ونسخة ابن جماعة . وهو الصواب ، لأنها لتصوير الاعتبار على أهل الحديث ، واختبار حفظهم وخلاف حفظهم .

<sup>(</sup>٥) هنا في سائر النسخ زيادة « له » وليست في الأصل ، ولكنها مزادة بين سطوره . بخط آخر .

<sup>(</sup>٦) في س « وأسأل الله العصمة والتوفيق » .

<sup>(</sup>٧) هنا في سائر النسخ زيادة • قال الشامي» . وزيد في الأصل بن السطور كلة • قال» .

<sup>(</sup>A) هذا مافى الأصل . وفى نسخة ان جماعة « شهادة شاهد وحده» وفى س و ج ، بالجمع بينهما « شهادة شاهد واحد وحده » وكل مخالف للاصل .

مه ١٠٥٠ – قال (١٠) : فقلت له : أنت تُعيِدُ (٢٠ ما قد ظَنَّنْتُكَ (٣) فَرَغْتَ منه !! ولم أُقِسْهُ بالشهادة ، إنما سألت أن أُمثِّلَهُ لك بِشَى عَ تَعْرُفُه ، أنت به أُخْبَرُ منك بالحديث ، فَثَلْتُه لك بذلك الشيء ، لا أَنّى احْنَجْتُ لأن يكونَ (١) قياساً عليه .

<sup>(</sup>١) كلمة « قال » هنا ثابته فى الأصل ، ومع ذلك حذفت فى نسخة ابن جماعة و س. وفى س و ج « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطوعة زيادة « على ّ » وليست فى الأصل ، ولكنها مكنوبة بماشية نسخة ان جاعة وعليها « صح » .

<sup>(</sup>٣) هكدا فى الأصل ، وهو صواب ظاهر . فجاء بعض الفارئين فألصق بالكاف نونا وكتب بجوارها أنفا ، ثم كتب بين السطور بعد الكاف كلة « قد » لقرأ « ظننت ألك» أنك قد » . وهو تصر ف غير سديد . وفى نسخة ابن جماعة و ج « ظننت بألك» وفى س « ظننت أنك » .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « إلى أن يكون » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج « قلت له » وهو مخانف للاصل . وفى ب « قال الشافعي رحمه الله تمالى فقلت له » .

۱۰۰۶ – قال: وكيف ذلك ، وسبيلُ الشهاداتِ ســــبيلُ واحِدةُ (۱) ؟

١٠٥٥ – قال (٢٠): فقلتُ: أَتَمنِي فى بعض أَمْر ها دونَ بعض ؟
 أم فى كل أَمرها ؟

١٠٥٦ - قال: بل في كلِّ أمرها.

١٠٥٧ – قلتُ: فكمَ • أقلُ ما تَقْبَلُ على الزنا ؟

١٠٥٨ – قال: أربعةً.

١٠٥٩ – قلتُ : فإِنْ نَقَصُوا واحداً جَلَدُتُهُم ؟

١٠٦٠ — قال : نعم .

١٠٦٢ – قال: شاهدن.

١٠٦٣ – قلتُ له :كم تَقَبلُ على المال ؟

<sup>(</sup>۱) السبيل مما يذكر ويؤنث ، وقد ورد بهما فى الفرآن الكريم . وذكرت هنا فى الأصل « واحدة » بالتأنيث . وفى سائر النسيخ « واحد » بالتذكير ، فأثبتنا مافى الأصل .

<sup>(</sup>٢) كلة «قال» ثابتة فى الأصل ، ومع ذلك لم تذكر فى نسخة ابن جماعة ، وفيها « فقلت له » وفى النسخ المطبوعة « قال الشافعي فقلت له » وكل ذلك مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) « تقتل » منقوطة في الأصل بالتاء الفوقية على الخطاب ، وفي ـ و ج « يقتل »
 بالياء على الغيبة ويكون مبنيا للمفعول ، وهو مخالف للأصل .

١٠٦٤ ــ قال: شاهداً وامرأتين.

م١٠٦٥ – قلتُ : فكم تَقبلُ في عُيُوبِ النِّساء ؟

١٠٦٦ — قال: امرأةً .

١٠٦٧ – قلتُ: ولولم يُتبِيُّوا شاهدين وشاهداً وامرأتين - : لم تجلده كما جلدت شهودَ الزنا<sup>(١)</sup> ؟

١٠٦٨ - قال: نعم .

١٠٦٩ – قلتُ (٢) : أَفَتراها مجتمعةً ؟

ال : نعم ، في أن أَقْبلَهَا ، متفرقة (") في عَدَدِها .
 وفي أن لا يُحْلَدَ(") إِلاَّ شاهدُ (٥) الزّنا .

۱۰۷۱ — قلتُ له (۲۰ : فلو قلتُ لك هذا فى خبرِ الواحد ، وهو معَامِع (۷۰ الله الله الله عند و معارق الله عند الله

<sup>(</sup>١) كلة «شهود» غير واضحة في الأصل، ويغلب على ظنى أنها تقرأ «كما جلدت منهم في الزنا» ولـكني لم أجزم بذلك، ولذلك أثبتها كما في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) فى نسخة ابن جماعة «قلت له» وفى ب « نقلت له» وكذلك فى س و ج مع ريادة « قال الشافعي » ، وكل ذلك خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٣) بحاشية ـ « هو منصوب بمحذوف مستفاد من المقام ، أى : وأراها متفرقة الخ » . وهذا هو الوجه .

<sup>(</sup>٤) « يجلد » منقوطة الياء التحتية في الأصل. وفي س « نجلد » وفي ج « تجلد » .

<sup>(</sup>o) في نسخة ابن جماعة « شهود » بدل « شاهد » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) في س « فقلت » وفي ابن جماعة و س و ج « فقلت له » وما هنا هو الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في من « ومجامع » وهو خطأ ، وفي سائر النسخ « هو مجامع » بحذف الواو ،
 وهي ثابتة في الأصل .

١٠٧٢ – قال : فإنما قلتُ بالخلافِ بين عددِ الشهاداتِ خبراً
 واستدلالاً .

الواحدِ خبرًا - قلتُ<sup>(۱)</sup> : وكذلك قلتُ فى قبولِ خبرِ الواحدِ خبرًا واستدلالاً .

النساء في الولادة ، لِمَ أَجَزْتُهَا ﴿ النَّهَ الْوَلَادَةِ ، لِمَ أَجَزْتُهَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٠٧٥ - قال: اتّماعاً.

١٠٧٦ قلتُ : فإِن قِيلَ لك : لم يُذْكَرُ في القُرَانِ أَقَلُ مِن شاهدِ وامرأتين ؟ (٢)

كتب أبو الأشـــبال

<sup>(</sup>١) فى ت « فقلت » وهو مخالف للاعمل وسائر النسخ .

 <sup>(</sup>۲) وهكذا ختم الربيع الجزء الثانى من الكتاب عند آخر السؤال ، ثم بدأ الجزء الثالث بالتسمية ثم الجواب عن السؤال ، وهو لايفعل ذلك ، إن شاء الله ، إلا عن أمر الشافعى أو عن أصل كتابه .

وهذه الصفحة من الأصل التي فيها ختام الجزء الثانى هي الصفحة (١٠٠) ثم بعد ذلك سماعات وعناوين للجزء الثالث ، إلى آخر الصفحة (١١٢) ثم يبدأ الجزء الثالث من الصفحة (١١٣) . وانظر مابينا من ذلك فيما مضى ، في ختام الجزء الأول (ص٢٠٣) .

وأسأل الله العصمة والتوفيق ي

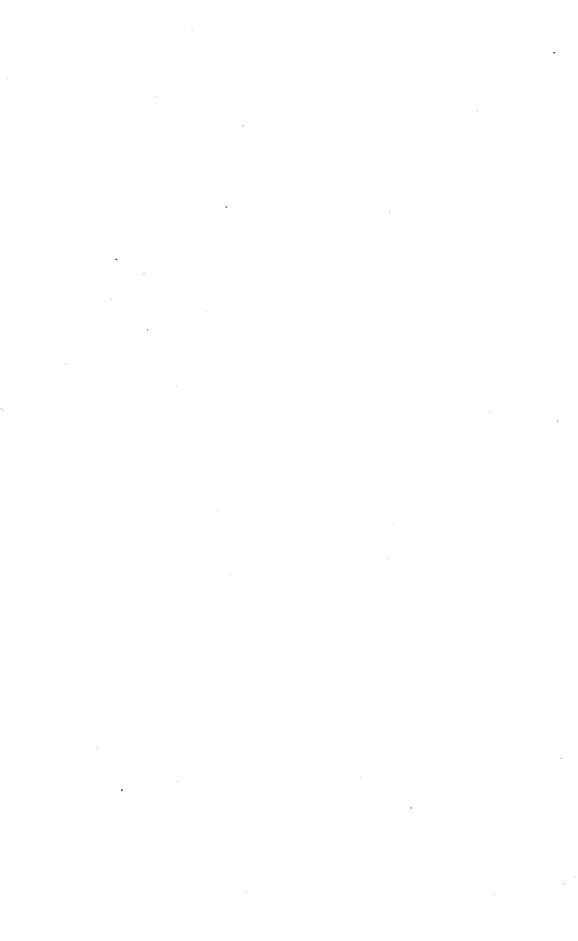

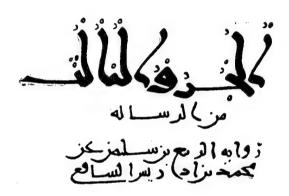

هذا العنوان صورة من عنوان الجزء الثالث من الأصل وهو بخط الربيع بن سليمان صاحب الشافعي ۱۱۳ [قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال: نا أبو على الحسن بن حبيب قال: أنا الشافعي ](۲)

## بيخ المركز المجراد

ما أجاز المسلمون، ولم يَكن هذا خلافاً للقُرَانِ .

١٠٧٨ – قلنا: فهكذا قلنا (٤) في تثبيت خَبرِ الواحدِ ، استدلالاً بأشياء كأنَّها أقوى مِن إِجازةِ شهادة ِ النساءِ .

۱۰۷۹ – فقال (٥): فهل مِن حجةٍ تفرِّقُ بين الحبرِ والشهادةِ سوى الاُتبًاع ؟

١٠٨٠ — قلتُ: نعم ، مالا أعلمُ مِن أهلِ العلم (١) فيه مخالفًا.

<sup>(</sup>١) قوله « نا الربيع » ضاع من الأصل بتأكل الورق ، وزدناه للعلم به واليقين .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة كانها هي ما كتبه عبد الرحمن بن نصر بخطه في أول الجزء فوق البسملة ، وانظر ما أوضحنا في أول الجزء الأول (ص ٧) وفي أول الجزء الثاني (ص ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصل بالياء التحتية وفوقها ضمة ، وفى نسخة ابن جماعة «نَحْظُر» وضبطت فيها بالشكل ، وهو خطأ ، لأنه يريد أن يقول للشافعى : كما أنه لم يذكر فى القران أقل من شاهد وامرأتين كذلك لم يحظر فيه أقل من ذلك ، وهو واضح .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ابن جماعــة « قات وهكذا قلنا » وفي ج « قلنا وهكذا قلنا » وما هنا هو الأصل .

<sup>(</sup>٥) في س « قال »

<sup>(</sup>٦) فى س و ج «من أهل الحديث» وهو مخالف للأصل وابن جماعة .

١٠٨١ — قال: وما هو؟

١٠٨٢ – قلتُ : العدلُ يكونُ جائزَ الشهادةِ في أُمورٍ ، مَرْدُودَها في أُمورٍ .

۱۰۸۳ — قال: فأنَ هو مردودُ ها(١) ؟

الشهادة أن الشاهدَ أن إنما يَشهدُ بها على واحدٍ ليُلزَمَه غُرْمً أو عقوبة ، وللرجل ليُؤخَذَ أن له غُرْمَ أو عقوبة ،

<sup>(</sup>١) فى س و ج زيادة « فى أمور » وهى زيادة لامعنى لها ، وليست فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>۲) «الظنن» بكسر الظاء وفتح النون جم «ظنّة» وهي التهمة ، بوزن «علّة وعلّل » وقوله « سواها » هو الصواب الواضح الذي في الأصل ، وفي به « سواها » . ثم قوله بعد ذلك في الفقرة الآتية « وفيه وفي الشهادة » الخ به خطية مستأنف وضع بينه وبين ماقبله في الأصل دارة ، وهي دائرة فيها خطيقطعها ، يجعلها شبيهة برأس الهاء السكبيرة ، وهي التي كان العلماء السابقون يجعلونها فاصلا بين الحديثين أو السكلامين خالية الوسط ، ثم إذا قابلوا الكتاب وضعوا في كل واحدة منها نقطه أو خطا ليدلوا على مابلغوه في المقابلة وعلى أن الكتاب قوبل على أصله أو سمع على الشيخ . ولم ينهم هذا مصححو نسخة به ولم يفهموا السياق ، فوصلوا الكلام وحذفوا الواو من قوله « وفيه » فصار الكلام هكذا : « ومواضع الظنن سواها فيه وفي الشهادة » الخ ، وهو خطأ صرف .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل « أن الشهاد » وضرب عليها وكتب فوقها بخط آخر « الشاهد » ولم أجد لما فى الأصل وجها فلم أرجع صوابه ، وفى نسخة ابن جماعة والنسيخ المطبوعة « أن الشاهد » .

<sup>ِ (</sup>٤) في ج « أن يؤخذ » وهو مخالف للاُصل .

وهو خَلِي مُمَّا لَزِمَ (١) غيرَه من غرم ، غيرُ داخل في غرمِه ولا عقوبتِه ، ولا العارِ الذي لزمه ، ولَمَلَّهُ يَجُرُ ذلك إلى مَن لَمَلَه أن يكونَ أشدَّ تحاملًا له منه لولده أو والده ، فيُقْبَلُ (٢) شهادتُه ، لأنه لاظنَّة ظاهرةً كظنَّه في نفسِه وولدِه ووالده ، وغيرِ ذلك ممّا يَبِينُ فيه من مواضع الظَّنَنُ (٢) .

١٠٨٦ - والمحدِّثُ عما يُحِلُ ويُحَرِّمُ لايجرُ إلى نفسه ولا إلى غيره ، ولا يَدفَعُ عنها () ولا عن غيره (ه) ، شيئًا ممًّا يَتَمَوَّلُ الناسُ ، ولا ممّا فيه عقو بة عليهم ولا كُلُمُ ، وهو ومَن حَدَّنه ذلك () الحديث من المسلمين \_ : سواء ، إِنْ كان بأمرٍ يُحِلُ أو يُحَرِّمُ فهو شَرِيكُ العامّة فيه ، لا تختلفُ حالاتُه فيه ، فيكونَ ظَنينًا مَرَّةً مردودَ الحبرِ ، وغير ظَنينٍ أُخْرَى مقبولَ الحبرِ ، كما تختلفُ حال الشاهدِ (٧) لعَوَامِّ المسلمين وخواصّهم .

<sup>(</sup>١) فى - « يلزم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) مكذا في الأصل ، بنقط الياء التحتية ، وفي النسخ الطبوعة « فتقبل » بالتاء ، وما في الأصل صحيح .

<sup>(</sup>٣) ماهنا هو المطابق للأصل بالدقة . واختلفت النسخ : فنى ل كما فى الأصل ، وفى نسخة ابن جماعة و ج « مما تبين فيه مواضع الظان » وفى س « مما يبين منه مواضع الظان » .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل «بها» ثم ضرب عليه وكتب فوقه بنفس الخط «عنها » .

<sup>(</sup>٥) في ب و ج «غيرها» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٦) في م « بذلك » و هو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٧) هذا هو الموافق للأصل ، و «الحال» مما يؤنث ويذكر ، والأرجح التأنيث ، وفي ت «يختلف حال الشاهد» وفي س و ج «تختلف حالات الشاهد» وكله مخالف للأصل .

الناسِ حالاتُ تكونُ (۱) أخبارُهم فيها أَصَحَّ وأَحْرَى وَاللَّهُ وَهِمَا أَصَحَّ وأَحْرَى وَاللَّهُ وَهُمَ اللَّيَاتِ فيها أَنْ يَحْضُرَها (۲) التَّقْوَى منها في أُخْرَى ، ونِيَّاتُ ذوى النِّياتِ فيها أَصَحْ ، وفَكِرُهم فيها أَدْوَمُ ، وغَفْلَتُهُم أَقَلُ (۲) ، وتلك (۱) عند خوف الموت بالمرض والسفر، وعند ذكره ، وغيرِ تلك الحالاتِ من الحالاتِ المُنَهَّةِ عن الغفلة .

الملك الملك المالة المالك الم

وكانت فى نسخة ابن جماعة كالأصل وعلى اللام ضمة ، ثم كشط طرف اللام ، وموضع الكشط ظاهر ، وألصق بها ألف وكتب بجوارها تاء وضرب على الضمة بالحمرة ، لتقرأ «حالات» وهو عبث لاضرورة له .

<sup>(</sup>١) فى ج « أن تكون » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « تحضرها » بالناء ، والذي في الأصل بالياء ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « وغفلتهم فيها أقل » وكلمة « فيها » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى س « وذلك » وفى نسخة ابن جماعة « وتلك » وبحاشيتها « وذلك » وكتب عليها علامة أنها نسخة وعلامة الصحة . والذى فى الأصل « وتلك » ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها « وذلك » بخط مخالف لخطه .

<sup>(</sup>o) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٦) فى س و ج « وقلت له » وكذلك فى نسخة ابن جماعة ووضع فوق الواو عـــلامة الصبحة ، وهو مخالف للإصل .

<sup>(</sup>V) في \_ « فيصدق فيه » وزيادة «فيه» هنا ليست في الأصل .

<sup>(</sup>A) فى ج « الأمانة » وهو خطأ .

الحالاتُ يَصدُنُون فيها الصدق الذي تَطيبُ به نَفْسُ (١) المحدِّثين - : كانَ أهلُ التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يَتَحَفَّظُوا عند (٢) أولى أن يَتَحَفَّظُوا عند (٢) كانَ أهلُ التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يَتَحَفَّظُوا عند أولى الأمورِ بهم أن يَتَحَفَّظُوا عندها ، في أنهم وُضِعوا موضِع الأمانة ، ونصبهوا أعلاماً للدِّينِ ، وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر ، وأن الحديث في الحلالِ والحرام أعلى الأمورِ وأبعدها من أن يكونَ فيه موضع ظنّة ، وقد قُدِّم (٣) إليهم في الحديث عن رسول الله يكونَ فيه موضع ظنّة ، وقد قُدِّم (٣) إليهم في الحديث عن رسول الله الشيء لم يُقدّم إليهم (١) في غيره ، فو عد على الكذب على رسول الله النّارُ .

١٠٩٠ – (٥) عبدُ المزيز (٦) عن محمد بن عَجْلاَنَ عن عبد الوهاب بن

<sup>(</sup>۱) كلة «به» فى الأصل كانت «بها» ثم أصلحت فوقها على الصواب . وكلة « نفس » زاد بعض الـكاتبين بجوار النون بين السطرين ألفا ، لتقرأ « أنفس » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ ، وما فى الأصل صحيح .

<sup>(</sup>٢) كلة « عند » عبث بها عابث في الأصل فجعل الدال هاء ، ولم يتابعه أحد على ذلك .

<sup>(</sup>٣) ألصق بعض الكاتبين تاء في القاف ولم ينقطها ، لتقرأ « تقدم » وهو عبث لم يتبعه فمه أحد .

<sup>(</sup>٤) فى س « لم يتقدم إليهم » وهو مخالف للأصل ، وفى س و ج « لم يتقدم عليهم » وهو خطأ صرف .

<sup>(</sup>٥) هنا فى النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي أخبرنا » وفى الأصل زيدت كلة «أخبرنا» ببن السطور ، وفى نسخة ابن جماعة زيادة « أخبرنا » أيضا ، وقبلها زيادة ملغاة بالحمرة وهي «قال الربيم أخبرنا الشافعي رحمه الله » .

 <sup>(</sup>٦) فى ابن جماعــة « أخبرنا الدراوردى » وفى النسخ المطبوعة « عبــد العزيز بن محد الدراوردى » ، وما هنا هو الذى فى الأصل ، ولــكن زيد بحاشيته « بن محد » .

بُخْتِ (۱) عن عبدالواحد النَّصْرِيِّ (۲) عن وَاثْلِةً بن الأَسْقَعِ عن النبيِّ قال: « إِنَّ أَفْرَى الفِرَىٰ (۲) مَنْ قَوَّ لَنِي ما لم أَقَلْ ، ومَن أَرَى عينيه (۱) ما لم تَرَىٰ (۵) ، ومَن ادَّعَىٰ إلى غير أَبيه » (۲) .

- (٣) فى اللسان : « الفرّى جمعُ فرْيَةٍ وهى الكذبة . وأَفْرَى أَفعلُ منه للتفضيل ، أَى أَكْذَبُ الكذبات » .
- (٤) فى إن جماعة والنسخ المطبوعة زيادة « فى المنام » وهى مكتوبة فى الأصل بين السطور
   بخط آخر ، والعنى على إرادتها .
- (٥) كتبت فى الأصل « ترا » بالألف كمادته فى كتابة ذلك ، وباثبات حرف العلة مع الجازم ، كما مضى توجيهه مراراً . ثم تصرف فيه بعض الكاتبين فألصق يا، فى الألف لتقرأ « تريا » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ .
- (٦) الحديث رواه البخارى (ج ٤ ص ١٨٠ ـ ١٨١ من الطبعة السلطانية ، وج ٦ ص ٣٩٤ من الفتح) عن على بن عياش ، ورواه أحمد (ج ٤ ص ١٠٦) عن عصام بن خالد وأبى المغيرة : ثلاثتهم عن حريز \_ بفتح الحاء الهملة وكسر الراء \_ بن عثمان عن عبد الواحد بن عبد الله النصرى . ورواه أحمد أيضا من طريقين آخرين عن واثلة (ج ٣ ص ٤٩١ و ج ٤ ص ١٠٧) . ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخارى . وروى البزار بعضه من حديث ابن عمر ، ورجاله رجال الصحيح ، كا في مجمم الزوائد (ج ١ ص ١٤٤) .

وهذا الحديث من عوالى البخارى ، بينه وبين وائلة ثلاثة شيوخ ، كالعدد الذى بين أحمد وبين وائلة ، وأحمد من شيوخ البخارى ، والشافعى ، وهو شييخ أحمد ومن طبقة كبار شيوخ البخارى \_ : رواه وبينه وبين وائلة أربعة شيوخ . وذكر الحافظ في الفتح أن ابن عبدان رواه في المستخرج على الصحيحين من طريق هشام بن سسعد عن زيد بن أسلم عن عبد الواحد النصرى عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة ، ثم قال : « وهذا عندى من المزيد في متصل الأسانيد ، أو هو مقلوب ، كأنه : عن زيد بن أسلم عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد » . وقد تبين من رواية

<sup>(</sup>١) «بخت» بضم الباء الموحدة وسكون الحاء المعجمة وآخره ناء مثناة فوقية .

<sup>(</sup>٢) « النصرى » بفتح النون وسكون الصاد المهملة ، نسبة إلى جـده الأعلى « نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن » والنون واضحة النقط فى الأصل ، ولم تنقط فى نسخة ابن جاعة . وفى النسخ المطبوعة « البصرى » وهو خطأ . وليس لعبد الواحد فى البخارى غير هذا الحديث .

۱۰۹۱ - (۱) عبدُ العزيز (۲) عن محمد بن عَمرو (۲) عن أبى سَلَمَة (۱) عن أبى هريرة أن رسولَ الله قال : « من قال على مالم أَقُلُ فَلْيَتَبُوا أَمْقُعَدَهُ من النار » (٥) .

۱۰۹۲ – (۲) یحیی بنُ سُلَیْم (۷) عن عُبید الله بن مُحمرَ عن أبی بكر بن سالم (۵) عن سالم عن ابن عمرَ أن النبيَّ قال : « إن الذي يكذبُ عليَّ يُبْنِيَ له بيتُ في النار »(۹) .

الشافعي هنا أن رواية هشام بن سعد من المقلوب، لأن عبدالوهاب رواه عن عبدالواحد. ويظهر لى من ذلك أن معرفة العلماء بكتاب [ الرسالة ] معرفة رواية وإسناد فقط ، لامعرفة درس وتحقيق .

(۱) هنا فى س و ج زيادة «قال الشافعي أخــبرنا» وكذلك فى نسخة ابن جماعة ، ولــكن ضرب على «قال الشافعي» . وزيد فى الأصل بين السطور « أخبرنا » . وفى ــ « وأخبرنا » .

(٢) فى ب «عبد الدزيز الدراوردى» وفى سائر النسخ «عبد الدزيز بن عجد» وكل ذلك زيادة عما فى الأصل .

(٣) في سائر النسخ زيادة « بن علقمة » وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .

(٤) فى نسخة ابن جماعة و س و ج زيادة «بن عبد الرحمن» وهى مزادة فى الأصل بين السطور .

(٥) هذا إسناد صحيح جدا ، وكذلك رواه أحمد (رقم ١٠٥٠ ج٢ ص٥٠١) وابن ماجه (ج١ ص٥٠١) من طريق مجد بن عمرو عن أبي سلمة . ورواه أحمد بمعناه أيضا من طرق أخرى عن أبي هريرة (رقم ٢٤٩٩ و ٢٧٦١ و ٥٣٠٩ و ٩٣٣٩ و ٢٠٠١ و ٢٠٠١ و ٢٠٠١ و ٢٠٠١ و ٢٠١ و ٢٠١ و ٢٠١ و ٢٠١ و ٢٠١٠) .

(٦) هنا في ابن جماعة زيادة « أخبرنا » وهي مزادة في الأصــل بين السطور ، وكذلك في س و ج بزيادة «قال الشافعي» ، وفي ــ « قال الشافعي حدثنا » وكل ذلك مخالف للأصل .

(٧) «سلم» بالتصنير . وفي ابن جاعة و س و ج زيادة «الطائني» وايست في الأصل .

 (A) هو أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، فقد روى هذا الحمديث عن أبيه عن جده .

(٩) هذا إسناد صحيح جدا ، والحديث من هذا الطريق ليس في الكتب الستة ، ولكن

العزيز العزيز الميد بن أبى أسيد عن أمه (١) قالت : قلت لأبى قتادة : بن محمد عن أسيد بن أبى أسيد عن أمه (١) قالت : قلت لأبى قتادة : مالك لا نحد أن عن رسول الله كما يحدث الناس عنه (٥) وقالت : فقال أبو قتادة : سمعت رسول الله يقول : « من كذّب على فليملتمس لجنبه مضجعاً من النار . فجعل رسول الله يقول ذلك وَ يَمْسَحُ الأرْض بيده » (١) مضجعاً من النار . فجعل رسول الله يقول ذلك وَ يَمْسَحُ الأرْض بيده » (١) من هم و (٨) عن أبى سلمة (٩) عن أبى سلمة (٩) عن أبى سلمة (٩) عن أبى هريرة أن رسول الله قال : « حَدَّثُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج ،

رواه أحمد من هــــذا الطريق بأسانيد (رقم ٤٧٤٢ و ٧٩٨ه و ٦٣٠٩ ج ٢ ص ٢٢ و ١٠٣ و ١٤٤) وانظر أيضا في هذا المعنى أحاديث لابن عمر في تاريخ بغداد للخطيب (ج ٣ ص ٢٣٨ و ج ٧ ص ٤١٨) .

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» .

<sup>(</sup>٢) في ابن جماعة و ب و ج «أخبرنا» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) فى ابن جاعة و س و ج زيادة « التنيسى » وهى مزادة فى الأصل بين السطور بخط آخر . وعمرو بن أبى سلمة التنيسى هـذا من أقران الشافعى ، بل عاش بعد الشافعى نحو ١٠ سنين ، وعبـد العزيز بن عجد \_ شيخه فى هـذا الاسناد \_ هو الدراوردى شيخ الشافعى .

<sup>(</sup>٤) « أسيد » بفتح الهمزة وكسر السين المهملة . وأما أمه فلم أعرف من هي ؟ ولكن ذكر في ترجمته في التهذيب أنه يروى عنها وعن عبد الله بن أبي قتادة ونافع مولى أبي قتادة ، ونقل أيضا عن ابن سعد أن أسيداً مولى ابن أبي قتادة ، فيظهر من هذا ومن سؤال أمه لأبي قتادة أنها قد تكون مولاة له .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ «كما يحدث عنه الناس » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الحديث إلا هنا . ولأبى قتادة حديث آخر فى العنى رواه الدارمى (ج ١ ص ٧٧) وابن ماجه (ج ١ ص ١٠) وأحمد (ج ٥ ص ٢٩٧) .

 <sup>(</sup>٧) هنا في ابن جماعة و ب زيادة «أخبرنا» وهي مزادة في الأصل بين السطور ، وكذلك في س و ج بزيادة «قال الشافعي» .

<sup>(</sup>A) في سائر النسخ زيادة « بن علقمة » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٩) في س و ج زيادة « بن عبد الرحمن » وايست في الأصل .

وحَدِّثُوا عَنِّي ولا تَكْذِبُوا عليَّ » (١) .

الله في هذا ، الله في هذا ، الله في هذا ، وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لاَّ نَقْبُلَ حديثاً إِلاَّ مِن (٢) ثقة ، ونَعرف صدق مَن حَمَلَ الحديث من حينِ ابْتُدِي أَنْ إِلَى أَن يُبلغَ بهِ مُنْتَهَاهُ .

١٠٩٦ - فإن قال قائل : وما في هذا الحديث من الدّلالة على ما وصفت ؟

العلم أنّ النبيّ لا يأمرُ أحدًا بحالٍ أنّ النبيّ لا يأمرُ أحدًا بحالٍ أبدًا أن يكذبَ على بني إسرائيلَ ولا على غيرِهم ، فإذ (٧) أباحَ الحديثَ

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا السياق من حديث أبى هريرة ، ولكن رواه أحمد فى المسند أطول من هذا (رتم ١٠١٣ ج ٣ ص ١٢ ــ ١٣) وروى القسم الأول منه (رتم ١٠١٣ ج ٣ ص ١٧٤ و ٢٠٠٥) . ورواه أيضا مطولا بمعناه من حديث عبد الله بن عمرو (رقم ٢٤٨٦ و ٢٨٨٨ و ٢٠٠٠ ج ٢ ص ١٥٩ و ٢٠٢ و ٢١٤٤) ، وهي أحاديث صحاح .

<sup>(</sup>٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وفي ابن جماعة و ج «هذا » بحذف الواو وهي ثابتة في الأصل ، ثم ضرب عليها بعضهم وزاد بين السطرين «قال الشافمي» .

<sup>(</sup>٣) في س و ج «عن» وهو مخالف للأصل .

<sup>(0)</sup> في سائر النسخ زيادة « له » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٦) كلة « أبداً » ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعضهم ، فلم تذكر في سائر النسخ ،
 وإئباتها أعلى وأقوى .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « فاذا » وقد حاول بعضهم فحثمر ألفاً بجوار الذال فىالأصل ليجملها « فاذا » وفى نسخة ابن جماعة كالأصل وعلى الذال سكون .

عن بنى إسرائيل فليس أن يَقْبَلُوا<sup>(۱)</sup> الكذبَ على بنى إسرائيلَ أباحَ ، وإنما أباحَ قَبُولَ ذلك عن مَّن حَدَّثَ به ، ممن يُجهلُ صدقُه وكذبُه .

۱۰۹۸ – ولم يُبِحْهُ أيضًا عن مَّن يُعرفُ كذبُه ، لأنه يُرُوى عنه أنه (۲): « من حَدَّثَ بحديثٍ وهو يُرَاه كَذِبًا فهو أحسدُ الكذبَيْنِ» (۳) . ومن حَدَّثَ عن كذّاب لم يَبْرَأُ من الكذب ، لأنه يَرَى الكذب ، لأنه يَرَى الكذب أب في حديثه كاذبًا .

1099 - ولا يُسْتَدَلُ<sup>(۱)</sup> على أكثرِ صدقِ الحديث وكذبِهِ إلاّ بصدقِ الحديث ، وذلك إلاّ بصدقِ المُخبِر وكذبِهِ ، إلا فى الخاصِّ القليلِ من الحديث ، وذلك أن يُستدلَّ على الصدقِ والكذب فيه بأن يُحَدِّثَ المحدِّثُ ما<sup>(۱)</sup> لا يجوزُ أن يكونَ مثله ، أوما يخالفُه ما هو أثبتُ وأكثرُ دِلاَلاَتِ بالصدق منه . 100

<sup>(</sup>١) عبث بعضهم في الأصل فزاد في أول السطر كلة « على » قبل « أن يقبلوا » وهو خطأ وسخف .

 <sup>(</sup>۲) في سائر النسخ « أنه قال » وكلمة «قال» مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر ،
 وحذفها هنا على إرادتها .

<sup>(</sup>٣) «يراه» ضبطت في الأصل بضم الياء ، ويجوز أيضا فتحها ، و «الـكاذبين» ضبطناها لتقرأ بلفظ المثني وبلفظ الجمع ، وقد ضبط بهما في الحديث ، كما قال النووى في شرح مسلم نقلا عن القاضى عياض (ج ١ ص ٢٤ – ٢٥) . وهـذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (ج ١ ص ٥) عن شمرة بن جندب ، وعن المنبرة بن شعبة مرفوعاً « من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحـد الـكاذبين » . ورواه أيضا الطيالسي (رقم ٥٩٨) من حديث سمرة ، والترمذي (ج ٣ ص ٣٧٣ من شرح المباركفوري) من حديث المفيرة ، ورواه ابن ماجه (ج ١ ص ١٠) من حديثهما ومن حديث على . و سائر النسخ «ولأنه لايستدل» وما هنا هو الأصل ثم كتب كاتب فوقه بين السطور «ولأنه لا» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل «ما » وهو صحيح ، وألصق بعضهم بالميم باء لتقرأ « بمـا » وبذلك ثبتت في سائر النسخ .

بنى إسرائيل فقال: (١) «حدثوا عنى ولا تكذبوا على » \_: فالعلمُ إن بنى إسرائيل فقال: (١) «حدثوا عنى ولا تكذبوا على » \_: فالعلمُ إن شاء الله يُحيطُ (٢) أنّ الكذبَ الذي نهاهم عنه هو الكذبُ الخَفِي . وذلك الحديث عمّن لا يُعرف صدقه ، لأن الكذب إذا كان منهياً عنه على كل حال \_: فلا كذبَ أعظمُ من كذب (٣) على رسول الله ، صلى الله عليه (١) .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة زيادة « حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج، و » وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها علامة « صح» ولـكنها ليست فى الأصل.

 <sup>(</sup>۲) فى ت « فالعلم يحيط إن شاء الله » وهو مخالف اللاصل . وقوله « يحيط » حاول بعضهم تغييره بجعل الياء ميما ليكون « محيط » ولكن لم يتبعه على ذلك أحد .

 <sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ و الكذب » وفى الأصل بدون حرف التعريف ، ثم ألصق بالكلمة وحشر فى الكتابة .

<sup>(</sup>٤) هنا بحاشيتي الأصــل بلاغات نصمها « بلغ » « بلغ خ » « بلغ سماعا » « بلغ السماع في المجلس الثاني عشر ، وسمم ابني عجد على المشايخ وعلى " » .

وهـذا البحث الجليل الذي كتبه الشافعي تبعه فيه الخطابي ، فقال في معالم السنن (ج ؟ ص ١٨٧ – ١٨٨) عند هـذا الحديث الذي روى أبو داود أوله ، قال : ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عن تقلعنهم الكذب، وليس معناه الرخصة في الحديث عنهم ، على معني البلاغ ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الاسناد ، وذلك لأنه أصم قدتعذر في أخبارهم ، لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة. وفيه دليل على أن الحديث لايجوزعن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الاسناد والتثبت فيه . وقد روى الدراوردي هذا الحديث عن عهد بن عمرو بزيادة لفظ دل بها على صحة هـذا المعنى ، ليس في رواية على بن مسهر الذي رواها أبو داود عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، حدثوا عني ولا تكذبوا على . و و ماوم أن الكذب على بني إسرائيل لا يجوز بحال ، قامما أراد بقوله : وحدثوا عني ولا تكذبوا على . . أي تحر زوا من الكذب على بأن لا يحدثوا عني إلا بما يصح عندكم منجهة الاسناد الذي به يقم التحرز عن الكذب على ".

## (١) الحجةُ في (٢) تثبيتِ خبرِ الواحدِ

السافعي: فإن قال قائلُ (٣): اذكُر الحَجةَ في تثبيتِ خبرِ الواحدِ بِنَصِّ خبرٍ أو دِلالةٍ فيه أو إجماعٍ

الله بن مُمَيْرٍ عن عبد الملك بن مُمَيْرٍ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه (٢) أن النبئ قال ونَضَرَ اللهُ عبداً (٧) سمِعَ مقالتي فحفظها وَوَعَاها وأدَّاها ، فرُبَّ حامل فقهٍ غيرِ فقيهٍ (٨) ، ورُبَّ حامل فقهٍ إلى مَن هو أَفقَهُ منه . ثلاث لا يَمُغِلُ (٩) غيرِ فقيهٍ (٨) ، ورُبَّ حامل فقهٍ إلى مَن هو أَفقَهُ منه . ثلاث لا يَمُغِلُ (٩)

<sup>(</sup>۱) فی نسخة ابن جماعة و س و ج زیادة « باب » ،

 <sup>(</sup>۲) فی ج «علی» وهی فی الأصل «فی» ثم حاول بعضهم تزویرها بجعلها «علی» .

 <sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « قال لى قائل » ولعله أنسب فى الظاهر لجوابه بقوله « فقلت له » .
 ولكن مثل هذا لايغير به كلام الشافعى ، وهو يتفنن فى عباراته بما يشاء . وقد ضرب بعض قارئى الأصل على كلة « إفان » وكتب فوق السطر بعد «قال» كلة « لى» .

 <sup>(</sup>٤) فى - «حدثنا» وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ زيادة « بن عيينة » وهى مزادة بحاشية الأصل . وفى س زيادة بعدها «عن عبد الله» وهى خطأ صرف لامعنى لها .

<sup>(</sup>٦) اختافوا فى سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه ، بل ادعى الحاكم الانفاق على ذلك ، والصحيح الراجح أنه سمع منه ، وهو الذى رجمه شعبة وابن معين وغيرها ، فحديثه صحيح متصل .

<sup>(</sup>٧) قوله « نضر » ضبط فى الأصل بتشديد الضاد ، وفى النهاية « نَضَره ونَضَّره وَنَضَّره وَنَضَّره وَأَنضره : أَى نَعَمه ، ويروى بالتخفيف والتشديد ، من النَّضَارة ، وهى فى الأصل حُسْنُ الوجه والبَريقُ ، إنما أراد : حَسَّنَ خُلُقَهُ وَقَدْرَه » .

<sup>(</sup>A) فى س و ج «إلى غير فقيه» وزيادة حرف «إلى» خطأ صرف يبطل المعنى ، وهى مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة ، وما هى بصحيحة .

<sup>(</sup>٩) قوله «يغل» بفتح الياء وضمها مع كسرالغين فيهما . فالأول من «الفل»، وهو الحقد = رسالة

عليهنَّ قلبُ مسلم : إخلاصُ العملِ للهِ ، والنصيحة للمسلمينَ ، ولزومُ جَاءَتِهِ م، فإِنَّ دعوتَهم ثُحيطُ مِن ورائهم (١) » .

= والثانى من «الإغلال» وهو الخيانة . والمراد أن المؤمن لايخون فى هذه الثلاثة ، ولا يدخله صغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك ، قاله فى شرح المشكاة . وقال الزمخشرى فى الفائق : « المعنى : أن هذه الحلال يستصلح بها القلوب ، فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد » .

(۱) قال ابن الأثير: « أى تحدق بهم من جميع جوانبهم ، يقال : حاطه وأحاط به » . وقال في حاشية المشكاة عند قوله [ من ورائهم ] : « وفي نسخة من موصولة ، ويؤيد الأول أنه في أكثر النسخ مرسوم بالياء . والمعنى أن دعوة المسلمين قد أحاطت بهم فتحرسهم عن كيد الفيطان وعن الضلالة » .

والذى فى الأصل هنا « من ورائهم» بالياء وكذلك فى نسخة ابن جماعة و س و ب وأما ع ففيها « من وراءهم » وهو خطأ .

وهذا الحديث قله فى المشكاة (ص٢٧) وقال : «رواه الشافعى والبيهتى فى المدخل ، ورواه أحمد والترمذى وأبو داود وأبن ماجه والدارمى عن زيد بن ثابت ، إلا أن الترمذى وأبا داود لم يذكرا : ثلاث لايفل عليهن إلى آخره » .

وقد ورد معناه عن زید بن ثابت وأنس وأبی سسعید وجبیر بن مطعم والنعمان بن بشیر وغیرهم ، بل فی بعضها مایوافق لفظه هنا أو یقاربه . وانظر مسند أحمد (رقم ۱۹۷۷ ج ۱ ص ۲۲۰) وشرح الترمذی (ج ۳ ص ۲۷۰) والمستدرك (ج ۱ ص ۸۲ ـ ۸۸) والترغیب (ج ۱ ص ۸۳ ـ ۸۸) والترغیب (ج ۱ ص ۸۳ ـ ۱۳۹) .

(٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل بين السطور «قال» .

(٣) يعنى: فلما أمر عبداً أن يؤدى ماسمع ، والحطاب للفرد وهو الواحد . وقد اضطرب الكلام فى س و ع فنسد المعنى ، إذ فيهما « وأدائها أمر أن يؤديها والأمر واحد» وهو كلام لامعنى له . والصواب ماهنا الموافق للاصل ولنسخة ابن جماعة .

أَن يُوَّذَّى (') عنه إلا ما تقومُ به الحجةُ على من أَدَّى إليه ('') ، لانه إنما يُوَّخَذ إليه أَنَّ عنه حلال ('') ، وحرام يُجْتَنَبُ ، وحَدُّ يُقَامُ ، ومال يُوَّخَذ ويُعطَى ، ونصيحة في دين ودنيا .

الفقه عيرُ فقيهٍ الله على أنه قد يحمِلُ الفقه عيرُ فقيهٍ ('') ، يكونُ له حافظًا ، ولا يكونُ فيهِ فقيها .

الله بازوم جاعةِ المسلمين ممَّا يُحتجُّ به في أن إجاءَ المسلمين ممَّا يُحتجُّ به في أن إجاءَ المسلمين \_ إن شاء اللهُ \_ لازمُ .

۱۱۰٦ - (۱) أخبرنا سفيانُ قال: أخبرنى سالم البو النَّضْر (۱) أنه سمع عُبيدَ الله بنَ أبى رافع يُخْدِرُ عن أبيه قال: قال النبيُّ : «لا أَلْفِينَ الله عَلى أَريكتهِ ، يأتيه الأمرُ من أمرِي ، ممّا نهيتُ عنه أحدَكم مُتَّكِئًا على أريكتهِ ، يأتيه الأمرُ من أمرِي ، ممّا نهيتُ عنه

<sup>(</sup>۱) « يؤدى » رسمت في الأصل بالألف « يؤدا » فتمين أنه مبنى لما لم يسم فاعله . وكذلك « أدى » رسمت بالألف « أدا » ، وهذا واضح صحيح . واكن في نسخة ابن جماعة لم يفهم مصححها الكلام فكشط الألف من « يؤدا » وكتب بدلها ياء ، وكشط الألف من « ما » وجعلها نونا : فصارت الجلة « أن يؤدى عنه إلا من تقوم به الحجة » ، وهذا وإن كان معناه صحيحا إلا أنه تصرف بتغيير الأصل بغيرحجة .

<sup>(</sup>٢) فى سائر النسخ زيادة «يؤتى» وهى مزادة بخط آخر فى الأصل بين السطور ، ويظهر أن من زادها فعل ذلك ليجانس بين الكلام ، والكلام من دونها صحيح ، وهو على إرادتها وإضارها .

<sup>(</sup>٣) في ابن جماعة و س و ج « غير الفقيه » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) هنا فى س و ج زيادة « قال الشافعى » وهى مزادة فى نسخة ابن جماعة وملغاة بالضرب عليها .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ زيادة « مولى عمر بن عبيد الله » وليست في الأصل . وفي ج « سالم بن النصر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في م «رسول الله» .

أُو أُمرتُ به (۱) ، فيقولَ : لا نَدْرِي ، ما وجـدنا في كتابِ الله اتَّبعناه » .

۱۱۰۷ – قال ابنُ عيينة (۲) : وأخبرنى محمد بن الْمُنْكَدِرِ عن الله ، مرسلاً (۲) .

١١٠٨ - (أوفى هذا تثبيتُ الخبرِعن رسول الله ، وإعلامُهم أنه لازم لهم ، وإن لمَّ يجدوا له نَصَّ حَكَمٍ في كتابِ الله ، وهو موضوع في غير هذا الموضع .

عن زيد بن أسْلَمَ عن عطاء بن يسارٍ : « أنَّ رجلاً قبَّلَ الرأتَه وهو صائمٌ ، فَوَجَدَ من ذلك بن يسارٍ : « أنَّ رجلاً قبَّلَ الرأتَه وهو صائمٌ ، فوجَدَ من ذلك وَجْدًا شديدًا ، فأرسل الرأتَه تَساَّلُ عن ذلك ، فدخلت على أم سَلَمَةَ أُمُّ المؤمنين ، فأخْبَرَتُها ؟ فقالت أُمُّ سلمة : إن رسولَ اللهِ يُقبِّلُ (٧) وهو صائمٌ . فرجعت المرأةُ إلى زوجها فأخْبَرَتُه ، فزادَه ذلك شَرًا ! وقال : لَسْنَا مِثلَ رسول الله ، يُحلُ اللهُ لرسوله ما شاء . فرجعت المرأةُ إلى

<sup>(</sup>١) ب « مما أمرت به أو نهيت عنه » على التقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) فى ابن جماعة و ب «قال سغيان» وفى س و ج «قال سفيان بن عيينة» وما هنا هو الذي فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذا الحديث باسناديه ( رقم ٢٩٥ و ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ ماعدا ب زيادة « قال الشافعي » وفي الأصل بين السطور كلة « قال » بخط آخر .

<sup>(</sup>٥) في ت « وأخبرنا » وفي باقي النسخ « قال الشافعي أخبرنا » .

<sup>(</sup>٦) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٧) فى سَ «كَان يقبل » وكلمة «كان » ليست فى الموطأ ولا فى سائر النسخ ، وهى مكتوبة فى الأصل بخط آخر رفيح ، فى فراغ ضيق بين لفظ الجلالة وبين « يقبل » . ثم زيادتها غير جيدة ، إلا على تأوّل .

أم سلمة ، فَوَجَدَتْ رسولَ الله عندَها ، فقال رسولُ الله : مَا بَالُ هذه المرأة ؟ فأخبر نه أمْ سلمة ، فقال : ألاّ أخبر نيها (١) أنّى أفعلُ ذلك ؟ ! فقالت أمْ سلمة : قد أخبرتُها فذَهبتْ إلى زوجها فأخبر نه فالم الله ؟ ! فقالت أمْ سلمة : قد أخبرتُها فذَهبتْ إلى زوجها فأخبر نه فزادَه ذلك شرًا ، وقال : اسنا مثل رسول الله ، يُحلُ اللهُ لرسوله ما شاء . فغضب رسولُ الله ، ثم قال : والله إنّى لاَّ تَقَاكُمُ (٢) لله ، ما شاء . فغضب رسولُ الله ، ثم قال : والله إنّى لاَّ تَقَاكُمُ (٢) لله ، ولاَّ عُلَهُ مَهُ مَا الله ، ثم قال : والله إنّى لاَّ تَقَاكُمُ (٢) لله ، ولاَّ عُلَهُ مَا الله ، ثم قال : والله إنّى لاَّ تَقَاكُمُ (٢) الله ، مُحدُودِه » .

الله الحديث ، ولا يَحْضُرُ فِي مَصِلُ هذا الحديث ، ولا يَحْضُرُ فِي فَصُرُ فِي الله عَنْهُ مُنْ وصَلَهُ (٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) في ع « أخبرتها » وهو مخالف لـكل الأصول .

<sup>(</sup>٣) في س و ج « إني والله أثقاكم » وهو مخالف للأصل والموطأ ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ «وأعلمكم» وهوموافق للموطأ ، ولكنَّ اللام ثابتة في الأصل فأثبتناها.

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .

« أَلاَّ أَخْبَرْ تِيهِا أَنِّى أَفعلُ ذلك » \_ : دِلَالة على أَنَّ خَبَرَ أُمِّ سلمة عنه « أَلاَّ أَخْبَرْ تِيها أَنِّى أَفعلُ ذلك » \_ : دِلَالة على أَنَّ خَبَرَ أُمِّ سلمة عنه ممّا يجوز قبولُه ، لأنه لا يأمرها بأنْ تخبر عن النبيُّ " إلاّ وفي خبرها ما تكونُ (1) الحجة كُملن أُخْبَرَتُه .

١١١٢ – وهكذا خَبرُ أراته إن كانت من أهل الصدق عنده. الله بن دينارٍ عن ابن عمر ١١١٣ – أخبرنا مالك (٥) عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر قال : « ينها الناسُ بقُباءَ في صلاة الصبح ، إِذْ أَتاهم آتٍ . فقال : إنَّ رسولَ الله قد أُنزِلَ عليه قُرَانٌ ، وقد أُمِرَ أَن يستقبلَ القبلةَ (٥) ، فاستقبَاوها(٧) ، وكانت وجوهُهُم إلى الشام فاستدَارُوا إلى الكعبة » . فاستقبَاوها(٧) ، وكانتُ وجوهُهُم إلى الشام فاستدَارُوا إلى الكعبة » . كانوا على قِبْلَةٍ فرضَ اللهُ عليهم استقبالها .

<sup>(</sup>۱) فى نسخة ابن جماعة «فى قول النبى» ولكن كلة « فى » بحاشيتها وعليها « صح » . وفى سائر النسخ « وفى قول النبى » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب بعض قارئيه على كلة « ذكر » وكتب واوا فوق كلة « في » وما فى الأصل صحيح .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة زيادة « لأم سلمة » وليست فى الأصل ولا ابن جماعة .

<sup>(</sup>٣) ضرب بمضهم على كلتي « عن النبي » وكتب فوقها « عنه » وبذلك كتبت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) فى ابن جماعة و ج « يكون » وفى الأصل بالناء . ثم كتب بعضهم بخط آخر فى داخل النون كلة « به » . وثبتت هذه الزيادة فى سائر النسخ ، وما فى الأصل صحيح جائز .

<sup>(</sup>٥) سبق بهذا الاسناد برقم (٣٦٥) .

<sup>(</sup>٦) ضرب بعض القارئين في الأصل على كلة « القبلة » وكتب فوقها « الكعبة » مع أنه لم يصنع ذلك في الحديث فيا مضى . وفي ابن جماعة والنسخ المطبوعة و السكعبة » .

<sup>(</sup>٧) بينا هناك وجه ضبط الكلمة بفتح الباء وبكسرها . وقد ضبطت بهما فى نسخة ابن جماعة فى الموضعين ، وكتب فوقها فيهما كلة « معا » تصحيحا للوجهين .

<sup>(</sup>A) هنا في الأصل بين السطرين زيادة «قال» . وفي سائر النسخ زيادة «قال الثافعي» .

الله عليهم الحجةُ (١) ولم يكن لهم أن يَدَعُوا فرضَ الله في القبلة إلا بما تقومُ عليهم الحجةُ (١) ولم يَلْقَوْ ارسولَ الله ، ولم يَسْمَعُوا ما أنزلَ الله عليه في تحويل القبلة ، فيكونون (١) مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه (١) سماعًا مِن رسول الله ، ولا بِخَبَرِ عامَّةً ، وانتَقَلُوا بخبرِ واحدٍ ، إذا (١) كان عندهم من أهل الصدق \_ : عن فرضٍ كان عليهم ، فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبيِّ أنه أحدث عليهم من تحويلِ القبلةِ .

١١١٦ - (°)ولم يكونوا ليَفْعَلُوه (٢) \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ بِخَـبَرٍ (٧) إِلاَّ عَنْ عَلَمٍ إِنَّنَ الحَجَةَ تَثَبُّتُ مِثْلُهُ ، إِذَا (٨) كَانَ مِنْ أَهِلَ الصَّدَقَ .

<sup>(</sup>١) فى ابن جماعة « تقوم به عليهم الحجة » . وفى س « تقوم عليهم به الحجة » وفى هج «يقوم عليهم به الحجة» وفى ع «يقوم عليهم به حجة» . وكل ذلك مخالف للاصل . (٧) فى فى س « فيكونوا » وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة . وقد حاول بعض فارئى الأصل تغيير النون الأخيرة بجعلها ألفاً .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ «أو سنة نبيه » . والألف مكنوبة في الأصل ، ولكن بخط واضح المخالفة لحطه .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « إذ » وهي في الأصل « إذا » ثم ضرب بعضهم على الألف الأخيرة ، وما في الأصل له وجه صحيح ، بأن تكون « إذا » غير متضمنة معنى الشرط ، بل متجردة للظرفية المحضة . وانظر هم الهوامع (ج ١ ص ٢٠٦) .

<sup>(</sup>o) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» .

<sup>(</sup>٦) هذا هو الذى فى الأصل ونسخة ابن جماعة و ج . وقد غير بعضهم الهاء فجعلها ألغا لتكون «ليفعلوا» وبذلك ثبتت فى س . وفى ــ «ليقبلوه» . وبحاشية نسخة ابن جماعة أن فى نسخة أخرى «ليتركوه» . وما فى الأصل صواب صحيح .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ « نخبرواحد» والزيادة ليست في الأصل. ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر.

 <sup>(</sup>A) فى النسخ المطبوعة «إذا» وهومخالف للأصل . وكانت فى ابن جماعة «إذا» ثم كشطت
 الألف بالسكين ووضع فوق الذال سكون .

العظيم (١) ولا ليُحْدِثُوا أيضاً مثلَ هذَا العظيم (١) في دينهم إلاّ عن علم ٍ بأنّ لهم إحداثهُ .

١١١٨ – ولا يَدَعُونَ (٢) أَن يَخبروارسولَ الله بما صنعوا منه .
١١١٩ – ولوكان ما قَبِلُوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة ، وهو فرض - : ممّا يجوزُ لهم (٢) ، لقال لهم - إن شاء الله وسولُ الله : (١) قد كنتم على قبلة ، ولم يكن لركم تركها إلا بعدَ علم تقومُ عليكم به حجة (٥) ، مِن سماعكم مِنِّى ، أو خَبرِ عامَّة ، أو أَكثرَ مِن خبر واحد عنى .

١١٢٠ - أخبرنا مالك (١) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة ، وهو واضح صحبح . وفي ب « مثل هذا الحدث العظم » وهو زيادة عما فيهما . وفي س و ج « الحديث العظيم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ب «ولا يدعوا» وهو مخالف للأصل ، بل الكلام على الأستثناف .

<sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « مما لايجوز لهم » وقد عبث بعض قارئى الأصل ، فسكتب «لا» بين السطرين وضرب على « لهم » . ومرد ذلك إلى عدم فهم المراد تماماً . وإيما يريد الشافعي أن قبول خبر الواحد فرض لايجوز تركه ، فلوكان قبولهم خبر الواحد عندهم جائزاً فقط \_ : لم يكن لهم أن يتركوا الفرض المتيقن فى القبلة وهم فى الصلاة ويتحولوا إلى قبلة أخرى بخبر غير متيقن الثبوت يجوز لهم الأخذ به وتركه ، إذ اليقين لايزول الا يقين مثله .

<sup>(</sup>٤) فى ابن جماعة و س و ج «لفال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله» . وفى ــ «لفال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله» . وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « به عليكم حجة » بالتقديم والتأخير . وقد تصرف بعضهم في الأصل فضرب على كلة « تقوم » منقوطة فضرب على كلة « عليكم » ثم كتبها بين السطور مؤخرة . وكلة « تقوم » منقوطة في الأصل بالفوقية ، ولم تنقط في نسخة ابن جاعة ، واختلف نقطها في النسخ الأخرى بين التاء والياء .

<sup>(</sup>٦) اُلَّمديث في اللَّوطأ بهذا الاسناد (ج ٣ ص ٥٧ ) مع خلاف قليل في بعض الحروف ـ

عن أنس بن مالك قال: «كنتُ أَسْسِقِ أَبا طَلَعةَ وَأَبا عُبَيْدةَ بِن الْجَرَّاحِ (') وَأَبَيَّ بَن كعب شرابًا من فَضِيخ وتَمْ ('') ، فِحَامِهِ بَن الْجَرَّاحِ (') وَأَبَيَّ بن كعب شرابًا من فَضِيخ وتَمْ ('') ، فِحَامِهِ آتِ فقال : إن الحَمْرَ قد حُرِّمَت ، فقال أبو طلحة : قُمْ يا أنسُ إلى هذه الجِرَارِ فا كُسِرْها ، فقمتُ إلى مِهْرَاسٍ ('') لنا ، فَضَرَ بُتُهَا بأسفلِه جي تكسَّرت ' »(') .

ا ۱۱۲۱ - (°)وهؤلاء (°) في العلم والمكانِ من النبي (°) وتَقَدُّم ِ صُعبته بالموضع الذي لا يُنكرُه عالم '' .

الشرابُ عنده حلالًا يشربونه ، فجاءه ١١٢٧ – وقد كأن الشرابُ عنده حلالًا يشربونه ، فجاءه ١١٧ آت (^) وأخبره (٩) بتحريم الحمر ، فأَمَرَ أبو طلحة ، وهو مالكُ

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة » . وهو مخالف للاصل وإن وافق الموطأ .

 <sup>(</sup>۲) « الفضيخ » بالضاد والحاء المعمنين . قال في النهاية «هو شراب يتخذ من البسر
 المفضوخ ، أى المشدوخ » .

<sup>(</sup>٣) « المهراس » حجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه .

<sup>(</sup>٤) قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ٤ ص ٢٩) : «أخرجه البخاري في الأشربة عن إسمعيل ، وفي خبر الواحد عن يحيي بن قزعة ، ومسلم في الأشربة من طريق ابن وهب : كلهم عن مالك به . وله طرق عندهما وعند غيرهما » .

<sup>(</sup>٥) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وفي الأصل بين السطور « قال » .

<sup>(</sup>٣) فى س و ج « فهؤلاء » وهو مخالف للأصل . وقد ألصق بعضهم الواو فيه بالهاء لتقرأ فاء .

<sup>(</sup>V) في س و ج « من رسول الله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) فى - «آت واحد» والزيادة ليست فى الأصل.

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ « فأخبرهم » وهو مخالف للاصل .

الجِرَارِد: بكسرِ (۱) الجرارِ ، ولم يَقُلُ (۲) هو ولاهم ولا واحدٌ منهم : نحن على تحليلِها حتَّى نَلْق رسولَ الله ، مع قربه منًا ، أو يأتيناً خبرُ عامَّة .

ما من الله الله أنيسًا أن يَعْدُوَ عَلَى أَمرأَة رَجَلٍ الله أَنيْسًا أَن يَعْدُوَ عَلَى أَمرأَة رَجَلٍ لَهُ كَرَ أَنها زَنَتْ ﴿ فَإِن اعترفَتْ فَارَجُهُما ﴾ فاعترفتْ فَرَجَهَا .

١١٢٦ – وأخبرنا(١) بذلك مالك (٧) وسفيان (٨) عن الزهريِّ

<sup>(</sup>١) فى س و ج « أن يكسر » وهو مخالف للأصل . وكانت كذلك فى نسخة ابن جماعة ثم ضرب على حرف «أن» بالحمرة وتقطت باء الجر بالموحدة . وقد زاد بعض الكاتبين حرف «أن» فى الأصل بخط مخالف .

<sup>(</sup>٢) في ج و س « فلم يقل » وهو مخالف للاصل . وكانت في نسخة ابن جماعة بالفاء ثم كشطت وأصلحت بالواو .

<sup>(</sup>٣) فى - » بما فعلوا » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « عَن قبول مثله » وما هنآ هو الأصل ، وكتبت فيه كلة « مثله » بين السطور .

<sup>(</sup>o) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) الواو ثابتة في الأصل ، وهي محذوفة من سائر النسخ . وفيها ماعدا س زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) فى نسخة ابى جاعة و س و ج زيادة « بن أنس » وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ زيادة « بن عيينة » وليست في الأصل .

عن عُبيد الله بن عَبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد (١)، وسَاقاً (٢) عن النبيِّ . وزاد سفيانُ مع أبى هريرة وزيد بن خالدٍ ــ : شِبْلاً (٢) .

١١٢٧ (١) أخبرنا عبدُ العزيز (١٥ عن ابن الهادِ (٢) عن عبد الله بن أبي سَلَمةَ عن عَمرو بن سُلَيم الزُّرَقِيِّ عن أُمِّه (٧) قالت : « بينما

وحديث زيد وأبي هريرة هذا سبق الـكلام عليه في (رقم ٣٨٢ و ٦٨٨ \_ ٦٩١) .

<sup>(</sup>١) سائر في النسخ زيادة « الجهني » وهي مزادة في الأصل بين السطور بحط مخالف .

<sup>(</sup>٣) يعنى : وساقاً الحديث . وفى النسخ المطبوعة «وساقاه» . وما هنا هو الذى فى الأصل ثم ضرب بعض قارئيه على الكلمة ، وكتب بالحاشية « وساقاه » بخط مخالف . والهاء مزادة فى نسخة ابن جماعة بين السطور .

<sup>(</sup>٣) «شبل» بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وهو ابن معبد ، ويقال ابن خليد وقبل غيرذلك. وزيادة «شبل» في الاسناد انفرد بها ابن عيبنة ، قال ابن حجر في التهذيب: « ولم يتابع على ذلك ، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه ، وقال النسائي : الصواب الأول ، قال : وحديث ابن عيبنة خطأ . وروى البخاري حديث ابن عيبنة فأسقط . منه شبلا » . والحريم على ابن عيبنة بالخطأ فيه نظر كثير ، فقد حفظ زيادة صحابي في الاسناد ، فإن لم يذكره غيره فلا ضير ، ثم إذا اشتبه اسم هذا الصحابي باسم راو آخر مختلف في صحبته فليس ذلك دليلا على خطأ الحافظ لاسمه ، وإعما هو دليل على خطأ غيره ، وسياق رواية سفيان في مسند أحمد (ج ٤ ص ١١٥) : « ثنا سسفيان عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد وشبلا ، قال سفيان : قال بعض الناس : ابن معبد ، والذي حفظت : شبلا ، قالوا : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى آخره . وليس بعد هذا السياق من توثق في الرواية . وقد وقع اسم « شبل » في اختلاف الحديث للشافعي بحاشية الأم (ج ٧ ص ٢٥١) ) خطأ بلغظ « وزاد سفيان وسئل » .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ ماعدا ب زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ زيادة « الدراوردى » وليست فى الأصل ، بل زيد فيه بين السطور « بن عجد » .

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد اللبثى المدنى . وفى نسخة ابن جماعة و ــ و مج « عن يزيد بن الهاد » وفى س « عن يزيد بن عبد الله بن الهاد » والزيادة ليست فى الأصل ولكن كتب فيه بين السطور بخط آخر « يزيد بن عبد الله » .

<sup>(</sup>٧) أمه اسمها « النوار بنت عبد الله بن الحرث بن جاز » كما في طبقات ابن سعد (ج ٥ ص ٢٥) ومن الغريب أنه لم يذكرها باسمها أحد ممن ألفوا في الصحابة ، بل ذكروها

بحن بمنًى إذا على بن أبى طاابٍ على جملٍ يقول: إن رسولَ الله يقول: إن رسولَ الله يقولُ: إن هذه أيامُ طعام وشراب ، فلا يَصُومَنَ أحدُ (١). فاتَبعَ الناسَ وهوعلى جَمَلِه ، يَصْرُخُ فيهم بذلك »(١).

الله لا يَبْعَثُ بنهيه واحداً صادقاً إلاّ لَزِمَ بنهيه واحداً صادقاً إلاّ لَزِمَ خَبرُهُ عن النبيّ ، بصدقِه عند المنهيّينَ عن مّا أخبرهم أن النبيّ نهي عنه .

اليهم (٦) عَامَةُ بَقْبُولِ خَبْرِهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ . وَهُوَ لَا يَبْعَثُ (٥) أَمْرِهُ إِلاَّ وَالْحَجَةُ لَامْبُمُوثُ إِلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ (٦) قَامَةُ بَقْبُولِ خَبْرِهُ عَنْ رَسُولِ الله .

باسم « أم عمرو بن سليم الزرق » فكنوها بابنها « إذ لم يعرفوا اسمها ، وهي صحابية كا يدل عليه هذا الحديث الصحيح .

<sup>(</sup>١) بحاشية نسخة ابن جماعة زيادة « منكم » وعليها « صح » وليست في الأصل. ولا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث إسناده صحيح جدا ، ولم أجده في غير كتاب (الرسالة) ، إلا أن الشوكاني أشار إليه في نيل الأوطار (ج ٤ ص ٣٥٢) ونسبه لابن يونس في تاريخ مصر . ولم يشهر الترمذي إليه فيما يقول فيه « وفي الباب » . وانظر أحاديث الباب في نيل الأوطار (ج ٤ ص ٣٥١ \_ ٣٥٣) وشرح المباركفوري على الترمذي (ج ٢ ص ٣٠٢) و محم الزوائد (ج ٣ ص ٢٠٢ \_ ٢٠٤) .

وثبت هنا بحاشية نسخة ابن جماعة مانصه : « آخر الجزء الرابع » .

 <sup>(</sup>٣) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . وبين السطور في الأصل زيادة «قال» .
 (٤) في س و ج « قادراً على أن يسير إليهم » . وفي ابن جماعة و ب « قادراً أن

يسير إليهم » . وكله مخالف للأصل . (٥) هنا فى س و ج زيادة « إن شاء الله » وهى مزادة بالحمرة بحاشية نسخة ابن جماعة. وعليها « صح » ، ولكنها ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) في س « عليهم » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة .

النبى على بعثِه جماعةً إليهم - : كان ذلك - إن شاء اللهُ - فيمن بعده (")، النبى على بعثِه جماعةً إليهم - : كان ذلك - إن شاء اللهُ - فيمن بعده (") ممن لا يمكنه ما أَمْكَنَهُم وأَمْكَنَ فيهم - : أُولَى أَن يَثْبُتَ به (") خبرُ الصادق (٥) .

۱۱۳۲ - (<sup>(۱)</sup> خبرنا سفیان <sup>(۷)</sup> عن عَمرو بن دینار عن عَمرو بن عبد الله بن صفوان <sup>(۸)</sup> عن خال له \_ إن شاء الله م يقال له يزيد بن عبد الله بن صفوان <sup>(۹)</sup> عن خال له \_ إن شاء الله م يباعدُه <sup>(۹)</sup> عَمرُ و مِن بن شيبان قال : «كنّا في موقف لنا بعرفه ، يُباعدُه <sup>(۹)</sup> عَمرُ و مِن موقف الأنصاري <sup>(۱)</sup> فقال لنا : أنا موقف الإمام جدًّا <sup>(۱)</sup> ، فأتانا ابن مر بع الأنصاري <sup>(۱)</sup> فقال لنا : أنا

<sup>(</sup>۱) فى نسخة ابن جماعة «وإذا» . والذى فى الأصــل مشتبه بين الواو والفاء ، لتلاعب بعض قارئيه ، ولــكن الراجح عندى قراءتها بالفاء .

<sup>(</sup>٢) في س و ج «كان هذا هكذا » وكلة « هذا » مزادة بحاشية نسخة ابن جاعة ، وعليها « صح » والكنها ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى س « بعده » والذى فى الأصل « بعده » ثم عبث فيه عابث فجل الهاء هاء وميا .
 وكانت فى ابن جماعــة بالهاء أيضا ، ثم كشطت وكتبت الهـاء والميم فوق موضعها .
 بين السطور .

<sup>(</sup>٤) في س «فيه» والذي في الأصل «به» ثم كتب بعضهم بين السطور فوقها كلة «فيه» .

 <sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ « خبر الواحد الصادق » . وكلة « الواحد » ليست فى الأصل ،
 ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٦) هنا في نسخة أبن جماعة و س و ج زيادة « قال الشافعي »

<sup>(</sup>٧) فى س و ج زيادة « بن عيينة » وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٨) هر الجمعي المكي، من أشراف العرب ذوي المكارم، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٩) فى سائر النسخ « يبعده » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعضهم تفيير الكلمة إلى « يبعده » ، والمحاولة ظاهرة التكلف . والذى فى سنن أبى داود « يباعده » كما فى الأصل هنا .

<sup>(</sup>١٠) « عمرو » فى هذه الجملة هو « عمرو بن عبد الله » وقائل الجملة هو عمرو بن دينار ، أدرجها فى أنناء الحديث ، يصف بها موقفهم وبعده عن موقف الامام ، بما فهم من عمرو بن عبد الله .

<sup>(</sup>١١) « مربع » بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحسدة وآخره عين مهملة .

رسولُ (١) رسولِ الله إليكم: يأمركم أن تقفُوا على مَشَاعِرِكُم (١) ، فإنكم على إرْثٍ من إرْثِ أبيكم إبراهيم »(١) .

١١٣٣ - ( ) و بَعَثُ رسولُ الله أبا بكرٍ واليّا على الحجّ في سنةٍ

تِسع (٥) ، وحَضَرَه الحَجُ من أهل مبلدانٍ مختلفة ، وشعوب متفرقة ،

١١٨ فأقامَ لهم مَناسِكَهُم، وأخبرهم عن رسول الله بما لهُم وما عليهم .

السنة ، فقرأ عليهم م النَّحْرِ آياتٍ من (سُورة بَرَّاءَةً ) ، وَنَبَذَ إلى قوم على سَوَاه ، وَجَعَلَ لهم مُدَدًا (٢) ، ونهاهم عن أمورٍ .

(١) في سوج « إنى رسول » وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة .

(۲) فى سائر النسخ « مشاعركم هذه » وكلة « هذه » ليست فى الأصل ، ولكنها
 مكتوبة بين سطوره بخط آخر .

(۳) الحديث رواه أيضاً أبو داود (ج ۲ ص ۱۳۳ – ۱۳۴) والترمذي (ج ۲ ص ۹ هـ ، ۱۰۰ من تحفة الأحوذي) والنسائي (ج ۲ ص ۶۵) وابن حاجه (ج ۲ ص ۱۲۳) والميهتي في السنن الحكبري (ج ۲ ص ۱۲۳) والميهتي في السنن الحكبري (ج ۵ ص ۱۱۰) : كلهم من طريق سفيان بن عيبنة باسناده . قال الترمذي : « حديث مربع حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث ابن عيبنة عن عمرو بن دينار ، وابن مربع اسمه : يزيد بن مربع الأنصاري ، وابما يعرف له هذا الحديث الواحد» ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

(٤) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي » . وفي الأصــل بين السطور زيادة «قال » .

(ه) يشير الشافعي إلى وقائع معروفة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ ، من أول هذه الفقرة إلى آخر الفقرة ( ١١٥٦ ) ، ولوذهبنا فذكركل حادثة ومصادرها في السكتب طال الأمر جداً ، فاكتفينا بما يعرفه أهل العلم عنها .

(٦) في سائر النسخ « وجعل ألفوم مدداً » . والذي في الأصل « لهم » ثم ضرب عليها بعض قارئيه ، وكتب فوقها « لقوم » بخط آخر .

وابن مربع هذا اختلف فى اسمه ، وسماه أحمد وابن معين وابن البرقى « زيد بن مربع » وهو الذى مشى عليه فى التهذيب ، وقال : «وقيل اسمه يزيد، وقيل اسمه : عبد الله ، وأكثر مايجىء فى الحديث غير مسمى » .

١١٣٥ – فكان (١) أبو بكر وعليٌّ معروفَـيْنِ عنــد أهل مكَّهَ **با**لفضل والدِّين والصدقِ ، وكان مَن جَهِلَهُما \_ أو أحدَها \_ من الحاجِّ وجَدَ مَن يُخبره عن صدقهما وفضلهما .

١١٣٦ – ولم يكُنْ رسولُ الله لِيبَعثَ إِلاَّ واحداً الحجةُ قائمةُ " بخبرِه (٢) على مَن بَعثَه إليه ، إِن شاء اللهُ .

١١٣٧ – (٣) وقد فَرَّقَ (١) النبيُّ مُمَّالاً على نُوَاحِي (٥) ، عَرفنا أسماءهم والمواضعَ التي فَرَّقَهم عليها:

١١٣٨ – فَبَعَث قيسَ بن عاصم ، والزِّبْر قَانَ بنَ بَدْر ، وابنَ نُورْرَةَ (٢) -: إلى عشائرهم، بعلمهم (٧) بصِدقهم عندَهُم.

(١) في ــ « وكان » وهو مخالف للأصل

(٢) في سائر النسخ «ليبعث واحداً إلا والحجة قائمة بخبره» . وما هنا هوالذي في الأصل . ثم ضرب بعض قارئيه على كلة « إلا » ثم كتب فوق كلة « الحبة » مانصه « إلا والحبة » وكتب بجوار ذلك كلة « أصل » ليزعم أن هـــذا الصواب ! في حين أنه لم يذكر من أين أتى به ؟ ومع أن ما في الأصل صواب وصيح .

(٣) هنا في سائر النسخ ماعدا \_ زيادة « قال الشافعي » .

في ع « وفرق » وفي نسخة ابن جماعة « ووجه » . وضرب بعض قارئي الأصل على قوله « وقد فرق » وكتب فوقه «ووجه» بخط آخر .

في النسخ المطبوعة « نواح » بدون الياء ، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة ، بل هي منقوطة فيهما أيضاً .

(٦) ابن نويرة » هو مالك بن نويرة التميمي اليربوعي ، الشاعر الفارس الصريف ، وكان من أرداف الماوك ، واستعمله النبي صــلى الله عليه وسلم على صدقات قومه ، فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الصدقة وفرقها في قومه ، وهو الذي قتله ضرار بن الأُزُور الْأُسدى صبرا بأُم خالد بن الوليد ، بعد فراغه من قتال أهل الردة وقصته معروفة ، ولأخيه متمم بن نويرة فيسه المراثى الشهورة الحسان ، منها البيتان الممهوران :

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهرحتي قبل لن يتصدعا فلما تنمرقنا كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت لبلة معا

(٧) في سائر النسخ « لعلمهم » باللام ، والذي في الأصل بالباء وهو صحيح ، فأنها السببية .

١١٣٩ - وقَدِمَ عليهم (١) وفدُ البَحْرَيْنِ . فعرَ فُوا مَن معه ، فبَعثَ معهم [ ابنَ ] سعيد (٢) بنِ العاص .

مَعَاذَ بن جَبَلِ إلى الْمِينِ ، وأَمرَه أَن يَقَاتَلَ مَن أَطَاعَه (أَمرَه أَن يَقَاتَلَ مَن أَطَاعَه (أَمَن عَصَاه ، ويُعلِّمَهم ما فرضَ اللهُ عليهم ، ويأخذَ منهم ما وجب عليهم ، لمرفتهم بمعاذٍ ، ومكانِه منهم (أ) ، وصدقه (أ)

الله مَن وَلاَّهُ عليه .

١١٤٢ – ولم يكن لأحدٍ عندنا في أحدٍ ممَّن قَدِمَ عليه من أهلِ

<sup>(</sup>١) أى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللدينة ، كما هو واضح مفهوم ، ولكن بعض قارئى الأصل ضرب على كلة «عليهم» وكتب فوقها «عليه» بخط مخالف، ولذلك ثبتت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) كلة «سعيد » مضبوطة فى الأصل بفتح الدال ، مفعول ، ولم تذكر كلة « ابن » ولسكنها مزادة بين السطور ، وزيادتها هى الصواب ، لأن الذى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على البحرين هو « أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » وأما أبوه « سعيد بن العاص » فانه مات مشركا ، انظر مادة « بحرين » فى معجم البلدان ، وترجمة « أبان » فى الاصابة وغيرها .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « من أطاعة » ثم ألصق بعضهم باء بالميم ، لتكون « بمن أطاعه » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ ، وما فى الأصل صحيح ، « من أطاعه » فاعل « يقاتل » و « من عصاه » مفعول .

<sup>(</sup>٤) في س زيادة « ومنه » وهى زيادة خطأ ، سببها أن بعض قارئى الأصل ضرب على كلة « منهم » وكتب فوقها « منه » فظن الناسخ أنها زيادة فعطفها على تلك .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة زيادة « فيهم » وليست فى الأصل ولا فى نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٦) هنا في ـ زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) رسمت في الأصل كفاعدته في الكتابة « ولا " » بالألف ، فألصق بعض قارئيه هاء
 نحت الحرف الأخير ، لتقرأ « ولا " » وبذلك ثبتت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>A) في - « أن يأخذ » وهو مخالف للأصل .

الصدقِ \_ : أن يقولَ : أنتَ واحدُ ، وليس (١) لك أن تأخذ مِنَّا ما لم نسمِع رسولَ الله يَذْ كُرُو(٢) أنه علينا .

َ ١١٤٥ - وبَعَث أُمراء سراياه، وكأُهم حاكم فيه بعثَه فيه، لأنَّ عليهم أَنْ يَدْعُوا مَن حَلَّ للنعوةُ ، ويُقاتِلُوا مَن حَلَّ قَتَالُه (٧) .

## ١١٤٦ – وكذلك كل والي (٨) بَعَثَهُ أو صاحبِ سَرِيَّةً .

 <sup>(</sup>١) في - « فليس » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) فى سائر النسخ « يقول » والذى فى الأصل « يذكر » ثم ضرب عليه بعض الناس وكتب فوقه « يقول » بخط آخر .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة و إليهم » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٤) هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>o) في س « وفي شبه هذا المني » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج « بعث بجيش مؤتة » وهو مخالف للأصل .

<sup>·(</sup>٧) في ج « قتالهم » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) فى سائر النسخ « والو » بحذف الياء على الجادّة ، والياء ثابتة فى الأصل .
 ۲۷ \_ رسالة

١١٤٧ – ولم يَزَلْ يُعْكِنُه أَن يبعثَ والِيَيْنِ وثلاثةً وأربعةً وأكْثَرَ .

الله المروفين ، فبعث دَِحْيَة َ<sup>(1)</sup> إلى الناحيــــــة التي هو فيها معروف . معروف .

البعوث إليه جَهِلَ الرسولَ كان عليه طَلَبُ عِلْمَ الرسولَ كان عليه طَلَبُ عِلْمِ أَنَّ النبَّ بَعَثَهُ ، لِيسْتَبْرِئَ شَكَّه فى خبر الرسولِ ، وكان على الرسولِ الوقوفُ حتى يَسْتَبْرِئَهُ المبعوثُ إليه .

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

كلة « فيها » ثابتة فى الأصل ، وضرب عليها بعض قارئيه بغير موجب ، ولذلك لم تثبت فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « وألا يكتب منه فيها » وكله « منه » ليست فى الأصل ، وهى مزادة بالحرة بحاشية نسخة ابن جماعة ، وعليها « صح » ولا نرى ضرورة "لزيادتها فلم نتبتها عن غير دليل .

<sup>(</sup>٤) « دحية » بفتح الدال المهملة وبكسرها مع سكون الحاء المهملة ، وهو دحيــة بن خليفة الـكابي ، صحابى معروف ، وكان من أجمل الناس وجهاً . وفي سائر النسخ زيادة « الـكابي » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>o) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

١١٥١ – (١°ولم تَرَلْ كُتُبُ رسولِ الله تَنْفُذ إلى وُلاتِه بالأمر والنهي ، ولم يَكُن لأحدٍ مِن وُلاتِه تَركُ إنفاذِ أمره ، ولم يَكُن ليبَعث رسولًا إلاّ صادقاً عند مَن بعثَه إليه .

الكتاب، أو حال الكتاب، أو حال الكتاب، أو حال الكتاب، أو حال الكتاب على تُهمَةً من غفلة رسول حَمَلَ الكتاب : كان عليه أن يطلب علم ما شكّ فيه ، حتى يُنفُذَ ما يَثبتُ عندَه مِن أمر رسول الله . يطلب علم ما شكّ فيه ، حتى يُنفُذَ ما يَثبتُ عندَه مِن أمر رسول الله . المعلم علم ما شكّ فيه ، حتى يُنفُذَ ما يَثبتُ خلفائِه بعدَه وعُمَّالُهم ، وما أجمع المسلمون عليه : من أن يكونَ الخليفةُ واحداً ، والقاضى واحدٌ ، والأميرُ واحدٌ ، والإمامُ (٥٠) .

١١٥٥ – فاسْتَخْلَفُوا أَبا بَكْرٍ ، ثُم استَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ عَمْرَ ،

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) فى س « أواذا » والألف مزادة فى الأصل فوق الواو ، وليست فى نسخة ابن جماعة ، بل كتب فى موضعها « صح » أمارة على أن الصحيح العطف بالواو ، لأنه استثناف كلام . ومن الغريب أن الربيع فصل بين هذه الجملة وبين التى قبلها بدارة يقطعها خط رأسى منحرف إلى اليسار ، ليسدل على أنه كلام مبتدأ ، ثم يتصرف القارئون فيجعلون الواو « أو » وهى تنافى هنا استثناف الكلام ! !

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « يدل » وهي منقوطة في الأصل من فوق ، وهو أصح وأفصح .

<sup>(</sup>٤) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) هذا عطف جمل ، فلذلك رفع « واحد » فى المرتين . وفى سائر النسخ « والقاضى واحداً والأمير واحداً » وقد عبث عابث فى الأصل فنيره إلى هذا ، ولكن ما كان فيه واضح ، فأثبتناه .

ثُمُ مُمَرُ<sup>(۱)</sup> أَهِلَ الشُّورَى ، ليختاروا واحــدًا ، فاختارَ عبدُ الرحمن عثمانَ بن عفانَ<sup>(۲)</sup> .

الولاةُ من القضاةِ وغير هم يَقضُون فتَنْفُذُ<sup>(1)</sup>: والولاةُ من القضاةِ وغير هم يَقضُون فتَنْفُذُ<sup>(1)</sup> أحكامُهم ، ويُقيمون الحدود ، ويُنْفِذ مَن بعدَهم أحكامَهم ، وأحكامُهم أَخَبارُ عنهم .

المسلمون عليه منه \_ : دِلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم . المسلمون عليه منه \_ : دِلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم . المسلمون عليه منه \_ : دِلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم . الا تركى أنَّ قضاء القاضى على الرجل للرجل إنما هو خبر يُخبِرُ به عن بينة تَثبُتُ (٢) عندَه ، أو إقر ارمن خصم به أقرَّ عنده (٨)،

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « ثم استخلف عمر » وكلة « استخلف » ليست فى الأصل ولا فى ابن جاعة .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « فاختاروا عبد الرحمن بن عوف ، واختار عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان » والزيادات ليست فى الأصل ولا فى نســخة ابن جماعة ، إلا كلمى « بن عوف » فأنهما فيها . والمعروف أن أهل الشـورى عهدوا إلى عبد الرحمن بن عوف أن يختار واحداً منهم ، فاختار عثمان ، ولكن الشافعي اختصر الفصة .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ زيادة « الشافعي » .

 <sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « وتنفد » والأصل بالفاء ، ثم غيرها بعض قارئيه فجعلها واواً .

<sup>(</sup>٥) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . وزيدت كلة « قال » في الأصل فوق السطر بخط آخر .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج «ثم فيا» وكذلك فى نسخة ابن جماعة ، ولكن كتب بحاشيتها «ما» وعلمها علامة نسخة وبجوارها «صح» .

<sup>(</sup>٧) فى س و ج « ثبتت » ، بالفعل الماضى ، وهو مخالف الله صل وابن جماعة .

<sup>(</sup>A) فى سائر النسخ « أقرّ به عنده » . وقد ضرب بعض القارئين فى الأصل على « به » قبل « قرأ » ثم كتبها بعدها بين السطور .

وأَنفذَ (') الحكم فيه ، فلما كان يَلْزَمُه بخبرِه أَن يُنْفِذَه بعلمه كان في معنى المخبرِ بحلال وحرام ('') ، قد ('') لزمه أَن يُحِلَّه ويحرمَه ('') عِما شُهد منه (۰) .

العام الخبرُ عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يُحاكم إليه ، أو إقرارٍ من خصم الا يلزمُه أن يحكم به ، لا يلزمُه أن يحكم به ، لعني أن (٢) لم يُخاصَم إليه ، أو أنه ممن يخاصَم إلى غيره ، فحكم بينه وبين خصمه ، ما (٧) يلزم شاهدًا يَشْهدُ (٨) على رجل أن يأخذَ منه ما شُهدَ به عليه لمن شُهد له به - : كان في معنى شاهد (٩) عند غيره ، فلم يُقْبَلْ - قاضيًا كان أو غيرَه - إلاّ بشاهد معه ، كما لو شهد عند غيره لم يَقْبَلْه إلا بشاهد وطلَبَ معه غيرَه ، ولم يكن لغيره إذا كان شاهداً لم يَقْبَلْه إلا بشاهدٍ وحدَه .

<sup>(</sup>١) فى سائر النسخ « فأنفذ » والأصل بالواو ، ثم ألصقها بعض قارئيه فى الألف ووضع فوقها نقطة لتكون فاء .

<sup>(</sup>٢) فى سائر النسخ « أو حرام » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في س « وقد » والواو مزادة في الأصل بخط آخر ، وليست في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « أو يحرمه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup> o ) « شهد » ضبطت في الأصل بضم الشين ، على البناء لما لم يسم فاعله .

<sup>(</sup>٦) فى - «أنه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>V) في سائر النسخ « بمـا » والذي في الأصل « ما » ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها « مـا » .

 <sup>(</sup>A) فى النسخ المطبوعة « شهد » وهو مخالف للاصل ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٩) قوله «كان في معنى شاهد » الح هو جواب « لو » في أول الفقرة .

المعيد بن المسيب: أن عمر بنَ الخطابِ قَضَى فى الإبهام بخمسَ عن سعيد بن المسيد بن المطابِ قَضَى فى الإبهام بخمسَ عَشْرَةً (٣) ، وفى التى تليها بعَشْرٍ ، وفى الوُسْطَى بعشرٍ ، وفى التى تلى الخِنْصَرَ بنِسْعٍ ، وفى الخنصر بسِتٍ .

الشافعيُّ: لَمَّا كَانَ معروفًا ـ والله أعلم ـ عندَ عمرَ أن النبَّ قضى فى اليد بخمسين ، وكانت اليدُ خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع ـ: نَزَّكُما مَنَازِكُما ، فَحَكم لَكُلُ واحدٍ من الأطراف بقَدْره مِن دِية الكفِّ ، فهذا قياسٌ على الخبر ('').

۱۱۹۲ – (°)فلمًّا وجدنا(۲) كتابَ آلِ عَمْرُوبِن حَزْمٍ، فيه : ۱۲۰ أن رسول الله قال : «وفى كل إصبَعٍ ممّّا هنالك عَشْرٌ من الإبلِ ٩ ـ : صارُوا إليه .

١١٦٣ – ولم يَقبلوا كتابَ آلِ عمرو بن حزم \_ واللهُ أعلمُ \_

<sup>(</sup>١) هنا في في سائر النسخ ماعدا ي زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) فى ى «أخبرنا التقنى وسفيان بن عبينة» . وفى باقى النسخ «أخبرنا سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقنى » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ولكن زيد فيه فى آخر السطر بخط آخر كلة « التقنى » .

<sup>(</sup>٣) في م زيادة « من الابل » وليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٤) يريد بالقياس هنا الاستنباط المبنى على التعليل ، ولا يريد به القياس الاصطلاحى ،
 كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>o) منا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « وجد » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب بعض قارئيه على حرفى «نا» ووضع ضمة فوق الواو ، وكذلك عمل فى نسخة ابن جماعة ولكن بكشط الحرفين ، وموضع الكشط بين .

حتى يَثْبُتَ (١) لهم أنه كتابُ رسولِ الله (٢). ١١٦٤ — (٣)وفى الحديث (١) دِلالتانِ :

أحدُها (\*): قبولُ الخبر . والآخرُ (\*): أن يُقبلَ الخبرُ في الوقت الذي يَثبُثُ في في الحبر الذي يَثبُثُ في في وإن لم يَمْضِي (\*) عَمَلُ من الأُمَّةِ (\*) عِمْلُ الخبرِ الذي قَبلُوا .

<sup>(</sup>۱) في سائر النسخ « ثبت » بالفعل الماضي ، والذي في الأصل بالمضارع ، وإن عبث به بعض قرائه . واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ ، لما فيه من معني الاستحضار ، وللإشارة إلى الفائدة التي أشار إليها الشافعي بعد ، من أن الخبر يقبل في الوقت الذي يثبت فيه .

<sup>(</sup>٣) هنا في ب زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) فى ندخة ابن جماعة و ى و ج « وفى هـ ذا الحديث » . وفى س « ففى هذا الحديث » وكل ذلك مخالف للاصل ، وقد ضرب بعض قارئيه على كلة «وفى» وكتب فوقها « فني هذا الحديث » .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « إحداهما » « والأخرى » وما هنا هو الذي في الأصل ، وله وجه صحيح من العربية ، أن يكون التذكير على معنى أن فيه أمرين مدلولا عليهما ، أويكون التذكر باعتبار الحبر ، وهو كثير .

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم ، وقد تسكامنا عليه مراراً ، وفي سائر النسخ بحذفه .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « من أحد من الأئمة » والزبادة ليست فى الأصل ولا فى نسخة ابن جاعة .

١١٦٥ – ودلالة على أنه لومضَى أيضًا عمل من أحدٍ من الأُمّة ، ثم وَجَدَ خبرًا عن النبي (١) يخالف عمله ـ: لتَرك عمله لخبر رسول الله .

۱۱۶۲ – ودِلالة على أن حديث رسول الله يَثبتُ بنفسِه ، لا بعمل غيرِه بعدَه .

المهاجرين والأنصار، ولم يَقُلِ المسلمون قد عَمِلَ فينا عمر ُ بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تَذْكُرُوا أنتم أنّ عندكم خلافَه ولا غير كم، بل صاروا إلى ماوجب عليهم، من قبولِ الخبرِ عن رسول الله، وتَرْكُ كُلُّ عملِ خالفه.

الله ، إن شاء الله ، كما صار إليه ، إن شاء الله ، كما صار إلى غيره فيما<sup>(٣)</sup> بَلَغه عن رسول الله ، بتقواه لله ، وتأديتِه الواجبَ عليه ، في اتباع (١٠) أمرِ رسولِ الله ، وعِلمِه ، و بأنْ (٥) ليس لأحدٍ مع رسول الله

<sup>(</sup>۱) في النسخ المطبوعة «ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر » . وما هنا هو الأصل ثم عبث فيه بعضهم فضرب على كلة « خبرا » ثم كتبها بعد قوله « عن النبي » بين السطرين ، ووضع ضمة فوق الواو من « وجد » . وكانت نسخة ابن جماعة كالنسخ المطبوعة ، وصححها كانبها بنفس الخط بما يوافق الأصل .

<sup>(</sup>۲) هنا فى النسخ ماعدا ب زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في سائر النُّسخ « مما » والذي في الأصل « فيا » وإن حاول بعضهم تغييرها .

 <sup>(</sup>٤) في س « من اتباع » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) هذه كلها أسباب لعمل عمر بالحديث إذا بلغه ، فعلمه أحد هذه الأسباب ، أى صفة العلم فى ذاتها ، تعظيما لها وإشارة بذكرها ، فن أسباب ذلك أيضا أنه ليس لأحد مع رسول الله أمر، ولكن الناسخون لم يفهموا هذا فحذفوا واو العطف ، فصار «وعلمه بأن ليس » الح ، وهو معنى صحيح أيضا ، ولكن ما فى الأصل أصح وأبلغ . وقد

أَمْرْ ، وأنَّ طاعةَ الله في اتباع أمر رسول الله (١)

۱۱۹۹ — (<sup>۲)</sup>فان قال قائل (<sup>(۲)</sup> : فاذلُدُنِي (<sup>۱)</sup> على أن عمرَ عمل شيئاً ثم صار إلى غيره بخبرٍ عن رسولِ الله (<sup>۱)</sup> .

١١٧٠ - قلتُ : فإن أَوْ جَدْتُكُهُ ؟

الما حقال: فني إيجَادِك إِيَّاىَ ذَلِك دَليلٌ على أمرين :أحدهما: أنه قد يقولُ (٢) من جهة الرأى إذا لم توجد (٧) سُنَّة . والآخَرُ : أنّ السنة إذا وُجِدَتْ وَجَبَ عليه تَرْكُ عَمَلِ نفسه، ووجبَ على الناسِ تركُ كلَّ عَملٍ نفسه، ووجبَ على الناسِ تركُ كلَّ عَملٍ فُجِدَت السُّنَّةُ بخلافه، وإبطالُ أن السنة كاتثبتُ إلا بخبرٍ بعدَها (٨)،

عبث فيه عابث فضرب على قوله « وبأن » وكتب بدله فى الحاشية «أنه» وهوتصرف غير سائغ .

<sup>(</sup>١) في م « أمر رسوله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في س و ج ه فان قال لى قائل » وفي ب « قال قائل » وفي ابن جماعة « قال لى. قائل » وكلها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في س « فدلني » والذي في الأصل «فادللني» ثم غيرها بعضهم بالكشط ، وموضعه ظاهـي .

<sup>(</sup>٥) فى ــ « بخبر رسول الله » . وفى س و ج « لخبر عنرسول الله » . وما هنا هو الذى فى الأصل ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ «يعمل» . والذي في الأصل «يقول» ثم ضرب عليها وكتب بالحاشية . بخط آخر « يعمل » .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ « يجد » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم حاول بعضهم تغييره ، والأصل ظاهر .

<sup>(</sup>A) أَى إبطال قول من ذهب إلى أن السنة لا يؤخذ بها إلا إذا عمل بها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول قديم معروف ، أشار إليه الشافعي أيضا في الفقرة ( ١١٦٦ ) . ومع وضوح هذا فإن الناسخين لم يدركوه ، فأثبتوا في النسخ المطبوعة كلة « تقدمها » بدل «بعدها» ، وهو تهافت لامعني له . وأما نسخة ابن جماعة فهي كالأصل ، ولكن كتب بحاشيتها كلة « تقدمها » وعليها علامة نسخة .

وعُلم أنه لا يُوهِنُها شيٌّ ، إنْ خالفَها(١) .

- ١١٧٧ قلتُ (٢) : أخبرنا سفيانُ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب: « أن عمر بن الخطاب كان يقولُ : الديةُ للماقلةِ ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دية زوجها شيئًا . حتى أخبره الضَّحَّاكُ بن سفيانَ أنَّ رسولَ الله كتب إليه : أن يُورَرُّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيُّ من ديته . فرجَع إليه عمرُ » .

11۷۳ — وقد فَسَّرْتُ هذا الحديثَ قبلَ هذا الموضع (١) . 11۷٤ — (٥) سفيانُ عن عمرو بن دينارِ وابنِ طاوسِ عن

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « شىء خالفها » بحذف « إن » وهى ثابتة فى الأصسل ونسخة ابن جماعة ، وقد ضرب عليها بعضهم فى الأصل عبثاً .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « قال الثافعي » وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَشَيْمَ ﴾ بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء التحتية ، و ﴿ الضبابى ﴾ بكسر الضاد المعجمة وبياءين موحدتين مع تخفيف الأولى . وأشيم صحابى قتل خطأ وهو مسلم ، في عهد النبي صلى الله عايه وسلم .

<sup>(</sup>ع) يشير إلى كلامه عليه في كتاب الأم ، فقد رواه هناك (ج ٢ ص ٧٧) وتسكلم عليه . والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (ج ٣ ص ٥٠٤) عن سفيان ، ورواه أبوداود (ج ٣ ص ٥٠٠) والترمذي (ج ٣ ص ١٨٤ من شرح المباركفوري) وابن ماجه (ج ٢ ص ٤٧): كلهم من طريق سفيان باسناده . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح» . ورواه أيضا أحمد عن عبدالرزاق ، وأبوداود من طريق عبدالرزاق : عن معمر عن الزهري عن سحيد بن المسيب . وروى مالك نحوه في الموطأ (ج ٣ ص ٧٠) عن الزهري : «أن عمر بن الخطاب » الح ، وكذلك رواه الشافعي في الأم عن مالك ، وهذا منقطع ، ولكن ظهر من الروايات الأخرى أن الزهري رواه عن سعيد بن المسيب . وقال الحافظ في الاصابة (ج ١ ص ١٥) : « وأخرجه أبو يعلي من طريق مالك عن الزهري عن أنس ، قال : كان قتل أشيم خطأ . وهو في الموطأ عن الزهري بغير أنس . قال الدارقطني في الغرائب : وهو المحفوظ » .

<sup>(</sup>٥) هنا في س و ج زيادة « قال الشانعي أخبرنا » وفي ب زيادة « وأخبرنا » . وكتب في الأصل بين السطرين بخط آخر « أخبرنا » .

طاوس : « أَنْ عَمْرُ قَالَ : أَذَ كُرُ اللّهَ أَرْزَأُ سَمَع مِن النّبِي فِي الْجَنِينِ شَيئًا ؟ فَقَامَ حَمَلُ بِن مَالِكِ بِنِ النَّابِغَةِ (١) ، فقال : كنتُ بين جَارَتَيْنِ (٢) لَى ، يعنى ضَرَّتَيْنِ ، فضر بتْ إحداهما الأُخرى بمِسْطَح (٣) ، فأَلْقَتْ جنينًا ميتًا ، فقضَى فيه رسولُ الله بِفُرَّة (١) . فقال عمرُ : لو لم أسمعْ فيه لَقَضَيْنَا بغيره (٥) » .

۱۱۷۰ – وقال غيرُه (`` : « إِن كِـدْنَا أَن نَقْضِيَ فِي مثل هذا برأ ينا » ('' .

<sup>(</sup>١) « حمل » بالحاء المهملة والميم الفتوحتين ، وهو هذلي يكني أبا نضلة .

<sup>(</sup>٢) فى سائر النسخ « جاريتين » وهو خطأ ، صوابه ما فى الأصل « جارتين » وقد فسره الشافعى هنا ، بقوله « يعنى ضرتين » . قال فى النهاية : « الجارة الضرة ، من الحجاورة بينهما ... ومنه الحديث : كنت بين جارتين لى ، أى امرأتين ضرتين » .

<sup>(</sup>٣) «المسطح» بكسرالم وسكون السين وفتح الطاء المهملتين: عود من أعواد الخباء والفسطاط، كا فى اللسان وغيره ، وكذلك فسره أبوداود فى السنن عن أبى عبيد ، وفسره أيضا عن النضر بن شميل بأنه « الشَّهُ بَحُ » وهى كلة فارسية ، للمود الذي يخبر به .

<sup>(</sup>٤) • الغرة » العبد أو الأمة . قال في النهاية : « وإعما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا ، فان سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة . وقد جاء في بعض روايات الحديث : بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل . وقيل إن الفرس والبغل غلط من الراوى » . والرواية التي يشير إليها ابن الأثير رواها أبو داود (ج ٤ ص ٣١٨) من حمديث أبي هريرة ، وأشار إلى علتها بأنها غلط من عيسي بن يونس .

 <sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ « لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بنير هذا » ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) أى غير سفيان ، أو غير عمرو بن دينار . كأنه يقول : وفي رواية أخرى .

<sup>(</sup>۷) إسناد الحــديث عند الشافعي هنا مرسل ، فان طاوساً لم يدرك عمر ، وكذلك رواه أبوداود (ج ٤ ص ٣١٧) من طريق سفيان ، وكذلك رواه النسائي مختصرا (ج ٣ ص ٣٤٩) من طريق حماد عن عمرو بن دينار . وهو حديث متصل صحيح ، وإن أرسله سفيان وحماد ، فقد رواه أحمد في المسند (ج ٤ ص ٧٩ ــ ١٨٠) وأبوداود

۱۱۷٦ – (۱) فقد (۲) رَجَعَ عمرُ عما كان يَقضِي به لحديثِ الضَّحَّاك ، إلى أن خالفَ (۲) حُكمُ نفسِه ، وأُخْبَر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضَى فيه بغيره ، وقال : إن كدنا أن نقضى في مثل هذا برأينا .

السافعيُّ: يُخْبِرُ \_ واللهُ أعلمُ \_ أَن السنةَ إذا كانت موجودةً بأنَّ في النفسِ مائةً من الإبل، فلا يعدو الجنينُ أن يكونَ حيًّا فيكونَ أن يكونَ حيًّا فيكونَ أن يكونَ حيًّا فلاشيَّ فيه مائة من الإبل، أو ميًّتًا فلاشيَّ فيه .

۱۱۷۸ — فلمَّا أُخبِرَ بقضاء رسولِ الله فيه سَلَّم له ، ولم يَجملُ ١١٧٨ لنفسه إلاّ اتّباعَه ، فيما مَضَى بخلافه (٥) ، وفيما كان رأياً منه لم يَبْلُغُه عن رسول الله فيه شيُّ ، فلمَّا بَلَغَهُ (٢) خلافُ فعله صار إلى حكم رسول الله ،

وابن ماجه (ج ۲ ص ۷۳ ــ ٤ ۷) : كالهم منطريق ابن جريج عن عمرو بن دينار : أنه سمع طاوساً عن ابن عباس عن عمر .

ويظهر أنه كان عند سفيان موصولا أيضا ، فقد رواه الحاكم فى المستدرك (ج ٣ ص ٥٧٥ ) من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة ، كرواية ابن جريج .

وأصل القصة أيضا صحيح، من حــديث أبى هربرة عند الشافعى فى الأم (ج ٦ ص ٨٩) وعندالشيخين وغيرهما ، ومن حديث المغيرة بن شعبة عندالشيخين وغيرهما . وانظر نيل الأوطار (ج ٧ ص ٢٢٧ \_ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ . وزيد في الأصل بين السطور ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م «وقد» وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة زيادة « فيه » وهى مزادة فى الأصل بين السطور ، ومكتوبة أيضا فى نسخة ابن جاعة ، ولكنها ملغاة فيها .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ ماعدا \_ « فتكون » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ « فيها مضى حَكْمه بخلافه » والزيادة ليست فى الأصـــل ، ولــكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٦) فى س « فلما [ أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و ] بلغه » . وهذه الزيادة ليست فى الأصل ولا فى غيره ، فلا أدرى من أبن حاء بها ناسخها ! !

وَتَرَكُ حُكُمُ نَفْسِهِ ، وَكَذَلَكَ كَانَ فِي كُلُ أَمْرِهِ . ١١٧٩ – وَكَذَلَكَ يَلْزُمُ النَّاسَ أَنْ يَكُونُوا(١) .

الله عن سالم : أنَّ عمرَ ان شهابٍ عن سالم : أنَّ عمرَ بن الخطابِ إنما رَجَع بالناس عن خَبَرِ عبد الرحمن بن عوف .

۱۱۸۱ – قال الشافعيُّ : يعنى حين خَرج إِلَى الشَّأَم فبلغه وقوعُ الطاعونِ بها<sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أشار النافعي في اختلاف الحديث إلى حديني الضحاك وحمل بن مالك ، ثم قال ( ص ٢٠ - ٢١) : « وفي كل هذا دليل على أنه يُقبلُ خبر الواحد ، إذا كان صادقاً عند من أخبره . ولو جاز لأحد ردُّ هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول الضحَّاك : أنت رجل من أهل نجد ، ولحل بن مالك : أنت رجل من أهل نجد ، ولحل بن مالك : أنت رجل من أهل تهامة ، لم تركا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلاً ، ولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار ، فكيف عزب هذا عن جماعتنا ، وعلمته أنت ، وأنت واحد يمكن فيك أن تغلط و تنسي ؟! بل رأى الحق اتباعه ، والرجوع عن رأيه ، في ترك تو ريث المرأة من دية زوجها ، وقضي في الجنين بما أعْلمَ مَن حَضَرَ أنه لو لم يسمع عن النبي فيه شيئاً قضى فيه بغيره ، وكا نه يرى إن كان الجنين حيًا ففيه مائة من الإبل، و إن كان ميتاً فلا شيء فيه . ولكن الله تعبده والخلق بما شاء ، على وإن كان ميتاً فلا شيء فيه . ولكن الله تعبده والخلق بما شاء ، على من الرأى - : على الخبر عن رسول الله ، ولا ردَّه على من يَعرفه بالصدق في نفسه ، وإن كان واحداً » .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ ماعدا ب زيادة «قال الشافعي»

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية آلتي روى الشافعي عن مالك في الموطأ (ج ٣ ص ٩١) وهي مرسلة ،

١١٨٣ – (\*) سفيانُ عن عمرٍ و (\*) : أنه سمع بَجَالَةَ يقولُ: « ولم

لأن سالماً لم يدرك جده عمر بن الخطاب ، ولكن القصة صحيحة ، رواها مالك في نفس الباب مطولة (ص ٨٩ ـ ٩١) عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن ابن عباس ، ورواها البخارى ومسلم وغيرهما من طريق مالك ، والحديث الرفوع فيها : أن عبد الرحمن بن عوف . قال لعمر : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا سمسم به بأرض فلا تَقَدَمُو ا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » . وانظر شرح الزرقاني (ج ٤ ص ٧٣ ـ ٧٩) .

(١) هنا فى ـــ زيادة « وأخبرنا » وفى باقى النسخ زيادة « قال الشافعى أخبرنا » . وقد زاد بعضهم فى الأصل بين السطور « أخبرنا » .

(٢) جعفر هو الصادق ، وأبوه محمد الباقر ، بن على زين العابدين ، بن الحسين ، بن على بن أبى طالب ، عليهم السلام .

- (٣) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٦٤). وقال الزرقاني في شرحه (ج ٢ ص ٧٧):

  « قال ابن عبد البر : هذا منقطع ، لأن عجداً لم يلق عمر ولا عبد الرحمن ، إلا أن
  معناه متصل من وجوه حسان . وقال الحافظ : هذا منقطع مع نقة رجاله ، ورواه
  ابن المنذر والدارقطني من طريق أبي على الحنني عن مالك ، فزاد فيه : عن جده ،
  وهو منقطع أيضاً ، لأن جده على بن الحسين لم يلق عبد الرحمن ولا عمر ، فان عاد
  ضمير جده على عد بن على كان متصلا ، لأن جده الحسين سمع من عمر ومن عبدالرحمن،
  وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضري عند الطبراني بلفظ : سنوا بالمجوس
  سنة أهل الكتاب » . وانظر فتح الباري (ج ٦ ص ١٨٦) . ورواه أيضاً
  أبو عبيد في الأموال (رقم ٧٨) عن يحيي بن سعيد عن جعفر .
- (٤) زاد بعضهم في الأصل هنا « أنا » اختصار « أخبرنا » . وفي ــ « وأخبرنا » وفي باقي النسخ « قال الشافعي أخبرنا » .

(٥) في سائر النسخ زيادة « بن دينار » وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر .

يكن عمرُ أُخذَ الجزيةَ <sup>(١)</sup> حتى أخبره عبدُ الرحمٰن بن عوفٍ أن النبيَّ أُخذها من مجوس هَجَرَ ِ (٢)» .

الملم في كل أمره .

منهم، وهو يتلو القُرَانَ: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ مَنْهِم، وهو يتلو القُرَانَ: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فَنَ ﴿ ، وَيَقَرأُ القُرَانَ بِقَتَالَ الْكَافِرِينَ حَتَى يُسْلِمُ وَالْاَهُ وَاللّهِ وَهُمْ عنده من الكافرين في أَمْوُولًا )، وهو لا يعرفُ فيهم عن الذي شيئاً ، وهم عنده من الكافرين غيرِ أهل الكتاب . فقبِلَ خبرَ عبدِ الرحمن في الحجوس (٨) عن النبيّ ، فاتّبَعَهُ .

 <sup>(</sup>١) في النسخ زيادة « من المجوس » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

 <sup>(</sup>۲) « هجر » بالهاء والجيم المفتوحتين ، وهي قصبة بلاد البحرين . يجوز صرفه ومنعه الصرف . وسيأتى الكلام على الحديث في الفقرة (۱۱۸٦) .

 <sup>(</sup>٣) هنا في سائر النسخ زيادة «خوف طول الكتاب» ، ولا موقع لها في هذا الموضع ،
 بل هي تكرار لما سيأتي ، وقد زيدت أيضاً بحاشية الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « فاختصرته » والهاء ملصقة بالتاء في الأصل ، وليست منه .

<sup>(</sup>٥) في - « فأثبت بعض » وهو مخالف للأصل وباقي النسخ .

<sup>(</sup>٦) سورة النوبة (٢٩).

<sup>(</sup>٧) الآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن.

<sup>(</sup>A) قوله « في الحجوس » ثابت في الأصـــل ، وليس في سائر النســخ ، بل بدله فيها

رجلاً ، وكان كاتباً لبعض وُلاَتِهِ (٢) .

١١٨٧ - (١) فإن قال قائل : قد طلب عمر مع رجل أخبره خبراً لَخَرَ (١) ؟

۱۱۸۸ – قبل له: لا يَطْلُبُ عمرُ مع رجلٍ أخبره (٥) آخرَ إلاَّ على أحدِ (١١٨٠) الله على أحدِ (١٢٥) الله على أحدِ (١٢٥) الله على أحدِ (١٢٥) الله على أحدِ (١١٥) الله على

« بن عوف » وذلك عن عبث عابث فى الأصل ، ضرب على الكلمتين ، وكتب الأخريين بدلا منهما بخط آخر .

(١) قوله « بن الحطاب » لم يذكر في ـ وهو ثابت في الأصل وباقى النسخ .

(۲) حدیث بجالة رواه الشافی أیضا فی الاَّم عن سفیان (ج ۲ ص ۹۳) . ورواه الطیالـی عن سفیان أیضا (رقم ۲۲۰) . ورواه أحمد مطولا عن سفیان (رقم ۱۹۰۷) . ورواه الداری (ج ۲ ص ۱۹۰۷) والترمذی (ج ۲ ص ۱۹۰۷) : کلاهما من طریق سفیان أیضاً مختصراً . ورواه البخاری (ج ۲ ص ۱۸۱۷ – ۱۹۳۱) : کلاهما من طریق سفیان مطولا . ورواه أحمد مختصراً (رقم ۱۹۲۵ ج ۱ ص ۱۹۲۷) عن عبد الرزاق عن ابن جریج عن عمرو بن دینار . ورواه الترمذی (ج ۲ ص ۱۹۳۳ – ۳۹۳) من طریق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن دینار . ورواه أبو داود (ج ۳ ص ۱۹۳۳) من طریق قشیر بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس ، وفیه حدیث عبدالرحمن بن عوف . ورواه أیضا أبو عبید القاسم بن سلام فی الأموال مطولا (رقم ۷۷) . وقال الشافعی فی الأم : « وحدیث بجالة متصل ثابت ، لأنه أدرك عمر ، وكان رجلا فی زمانه ، كاتباً لعماله » . وقال الحافظ فی الفتح : « بجالة : بفتح الموحدة والموحدة ، ویقال فیه : عبد ، بالسکون بلا ها ، وماله فی البخاری سوی هذا الموضع » .

(٣) هنا في س و ج ونسخة ابن جماعة زيادة « قال الشافعي » ، وزيد في الأصل بين السطور «قال» .

(٤) « آخَر » مفعول « طاب » ، أى طلب راويا آخر مِع رجل أخبره خبراً .

(٥) هنا في سائر النسخ زيادة « خبرا » وهي مزادة في الأصل بين السطور .

(٦) في سائر النسخ ﴿ إحدى » وقد حشر بعض الفارئين الياء في الأصل ، والصواب ما في الأصل .

(٧) هكذاً رسم في الأصل باثبات الياء ، وقد حذفت في سائر النسخ .

١١٨٩ – إما أن يحتاطَ فيكونَ<sup>(١)</sup>، وإنكانت الحجةُ تثبتُ يخبرِ الواحدِ فخبرُ اثنين أكثرُ ، وهو لايَزيدُها إلاَّ ثُبُوتاً .

المعه عدد رأيت ممن أثبت خبرَ الواحد مَن يَطلَبُ معه خبراً ثانياً ، ويكونُ في يده السنةُ من رسول الله (٢)مِن خمسِ (٣)وجومٍ فيُحَدَّثُ بسادسٍ فيكتبُه ، لأَن الأخبارَ كلا تواتَرَتْ وتظاهرتْ كانَ أَثبتَ للحُجة ، وأطيبَ لنفس السامع .

العدلانِ والثلاثةُ ، فيقولُ للمشهود له : زِدْنِي شهودًا ، وإنما يريد العدلانِ والثلاثةُ ، فيقولُ للمشهود له : زِدْنِي شهودًا ، وإنما يريد بذلك أن يكونَ أطيبَ لنفسه ، ولولم يَزِدْهُ المشهودُ له على شاهدين لَكَرُرْنُ له بهما .

۱۱۹۲ – (٥) ويَحتملُ أن يكونَ لم يَمرف المخبِرَ فيقفَ عن ١٢٢ خبره ، حتى يأتي ُمُخْبرُ بِسرفُه .

<sup>(</sup>۱) خبر « يكون » محذوف للملم به مما قبله وبعده ، كأنه قال : فيكون أوثق عنده . ويحتمل أن تكون الجملة بعدها خبرها . وقد وضع فى نسخة ابن جماعة فى هذا الموضع «صح» أمارة على صحة الكلام وعدم سقوط شىء منه .

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة ابن جماعة «من النبي» . وفى النسخ المطبوعة «عن رسول الله» واستعمال «من» فى هذا الموضع صواب حيد ، وقد كتب عليها فى نسخة ابن جماعة «صح» .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « خَسة » ، وهو مخالف للأصل ، وما في الأصل صواب ، يمكن توجيهه .

 <sup>(3)</sup> فى نسخة ابن جماعة « حكم » بدون اللام ، بل كانت مكتوبة فيها ثم كشطت . وهى مكتوبة في الأصل ، بشكل لا أستطيع منه الجزم إن كانت منه أوزادها بعض قارئيه .
 (0) هنا فى النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» .

١١٩٣ – وهكذا ممن (١) أُخبرَ مِمن لا يُعرفُ لم يُقْبَلُ خبرُه ـ ولا يُقبلُ الحبرُه . ولا يُقبلُ الحبرُ الله (٣)، لأن يُقبَلَ خبرُه .

١٩٤ - ويحتملُ أن يكونَ المخبرُ له غيرَ مقبولِ القولِ عندَه،
 فيَرُدُ خبرَه، حتى يَجدَ غيرَه ممن يَقبلُ قولَه.

۱۱۹۰ — فإن قال قائل : فإلَى أَىِّ المعانى ذهبَ عندكم مُحرُ<sup>(٣)</sup> ؟

۱۱۹۶ — قلنا : أمَّا فى خـبر أبى موسى فإلى الاُحتياطِ ، لأنَّ أَبا موسى ثقة أمين عندَه ، إن شاء الله .

١١٩٧ – فإن قال قائل : ما ذل على ذلك ؟

١١٩٨ – قلنا: قد رواه (٢) مالك من أُنسِ (٥) عن ربيعة عن غير

<sup>(</sup>۱) فى سائر النسخ «من» والذى فى الأصل « بمن » ثم ضرب عليها بعضهم ، وكتب فوقها «من» وما فى الأصل صواب ، لأن « من » تزاد كثيرا فى الاثبات ، وهى هنا زائدة .

<sup>(</sup>۲) « الاستئهال » أن يكون أهلاله . وهذا الاستعمال من الشافعي حجة في صحة هذا الحرف ، فان بمض العلماء أنكره ، قال الجوهري : « تقول : فلان أهل لكذا ، ولا تقل مستأهل ، والعامة تقوله » . وأنكر عليه الفيروزابادي ذلك ، وأنها لفة حيدة ، وقال شارحه الزبيدي : « قد صرح الأزهري والزمخشري وغيرهما من أئمة النحقيق بجودة هذه اللفة ، وتبعهم الصاغاني ، ثم نفل كلام أبي منصور الأزهري في التهذيب ، وأنه سمعها من أعراني بحضرة جاعة من الأعراب .

وقال الزنخشرى في الأساس : « سمعت أهل الحجاز يستعملونه استعمالاً · واسماً » .

وكلة «له » ضرب عليها بعضهم فى الأصل ، وحذفت فى سائر النسخ ، وإثباتها صحيح ، والجحلة بمدها تعليل ، لأنه يريد أن يكون الراوى أهلا لما يرويه ، لأجل أن يقبل خبره . ويصح أيضاً أن تكون الجلة بدل اشتال من «له» .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « ذهب عمر عندكم » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ «روى » بدون الضمير ، وهو ثابت في الأصل .

<sup>(</sup>o) « بن أنس » ثابت في الأصل ، وكذلك في س ، وحذف في باقي النسخ .

واحدٍ من علمائهم ، حديث أبى موسى ، وأن عمرَ قال لأبى موسى : أمّا إنى لم أتَّه مِنْ ، ولكنّى خَشِيتُ أن يتقوَّلَ الناسُ على رسول الله(١).

١١٩٩ - (٢) فإن قال (٣): هذا منقطع .

مر ولا غير م \_ : أن يَقبل خبر الواحد مرة ، وقبولُه له لا يكون إلا عمر ولا غير م \_ : أن يَقبل خبر الواحد مرة ، وقبولُه له لا يكون إلا عما تقوم به الحجة عنده ، ثم يرُدُّ مثلَه أُخرى . ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا ، ولا يجوز على حاكم أن يقضى بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى ، إلا مِن جهة جر عهما ، أو الجهالة بِعَد لِهِ ما . وعمر عاية في العلم والعقل والأمانة والفضل .

١٢٠١ - (٥) و في كـتابِ الله تبارك و تعالى دليل على ماوصفت :

<sup>(</sup>۱) هكذا هو فى الموطأ (ج ٣ ص ١٣٤ ــ ١٣٥) منقطع ، وفيه قصة فى استئذان أبى موسى على عمر ثلاثاً ثم رجوعه ، ثم احتجاجه بالحديث « الاستئذان ثلاث ، فان أذن لك فادخل ، وإلا فارجم » .

وقد وصله الشيخان من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن أبى موسى ، ومن طريق بسر بن سعيد عن أبى سعيد الحدرى ، ووصله أحمد من طريق أبى نضرة عن أبى سعيد . وانظر شرح الزرقانى على الموطأ (ج ٤ ص ١٨٨) وفتح البارى (ج ١١ ص ٢٢ ــ ٢٦).

<sup>(</sup>۲) هنا فی س و ج زیادة « قال الشافعی » .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة زيادة «قائل» وليست فى ابن جماعة ولا فى الأصل ، ولكنها
 مكتوبة فيه بخط آخر بين السطور .

<sup>(</sup>٤) لم يجب الشافعي عن الاعتراض من جهة انقطاع السند ، ويظهر لى أنه اكتنى بما قال آنفاً فى الفقرة (١١٨٤) من أن كل حديث كتبه منقطعاً فقد سمعه متصلاً أو مشهوراً عن المروى عنه .

<sup>(0)</sup> في سائر النسخ « بعدالتهما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

١٢٠٢ – قال اللهُ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ (١)

١٢٠٣ – وقال: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ (٢)

١٢٠٤ \_ وقال : ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْلَمِيلَ ﴾ (٢) .

١٢٠٥ – وقال : ﴿ وَ إِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ (¹) .

١٢٠٦ – وقال : ﴿ وَ إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ (٥)

١٢٠٧ – وقال: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾(١) .

١٢٠٨ – وقال: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمُ الْوَطِ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ لُوطٌ الْمَ اللهَ اللهَ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا تَتَقُولَ اللهَ وَأُطِيمُونَ ﴾ (٧) . وَأُطِيمُونَ ﴾ (٧) .

١٢٠٩ – وقال لنبيَّه محمدٍ صلى الله عليه : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ ﴾ (^) .

١٢١٠ - وقال : ﴿ وَمَا نُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ النَّمِلُ الْمُثَلُ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة نوح (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة هود (٥٠) وسورة المؤمنون (٢٣) وسورة العنكبوت (١٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (١٦٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف (٦٥) وسورة هود (٥٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف (٧٣) وسورة هود (٦١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف (٨٥) وسورة هود (٨٤) وسورة العنكبوت (٣٦) .

<sup>(</sup>V) سورة الشعراء ( ١٦٠ – ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء (١٦٣) .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران (٩٤٤) .

القَرْيَةِ (٢) حَالَ القَرْيَةِ (٢) ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ القَرْيَةِ (٢) إِذْ جَاءِهَا الْمُرْسَلُونَ . إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا الْدُجَاءِهَا الْمُرْسِلُونَ . وَالْوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرْمِثْلُنَا وَمَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرْمِثْلُنَا وَمَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرْمِثْلُنَا وَمَا أَنْتُمْ اللَّ السَّمْنُ مِنْ شَيْءِ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكُذْبُونَ ﴾ (٧) .

۱۲۱۳ – قال الشافعي (<sup>(۱)</sup>: فَظَاهَرَ الْحُجَجَ عليهم باثنين، ثم ثالث (<sup>(۱)</sup>)، وكذا أقامَ الحجة على الأمم بواحد، وليس <sup>(۱)</sup> الزيادة في

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>۲) فى سائر النسخ « بالأعلام » وما هنا هو الذى فى الأصل . ثم عبث فيه بعضهم ليغير
 كلة « فى » ويجعلها باء ، والتغيير ظاهر .

<sup>(</sup>٣) في - « فكانت الحجة ثابتة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى س و ع « إذ تقوم » وزيادة « إذ » مخالفة الأصل ولنسخة ابن جماعة ، ولكنها مكتوبة فى الأصل بخط مخالف ، فى آخر السطر ، بعد كلة « سواء » .

<sup>(</sup>٥) في س و عج « وقال تُعالى » ، وفي ب «قال الله تعالى » ، وما هنا هو الذي في الأصار .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ثم قال « إلى آخر الآيتين » .

<sup>(</sup>V) سورة يس (۱۳ ــ ۱۵) .

<sup>(</sup>A) قوله «قال الشافعي » ثابت في الأصل ، ولم يذكر في نسخة ابن جماعة ولا في ج ، وفي ب «قال » فقط .

 <sup>(</sup>٩) فى - «ثم بالثالث» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>١٠) في سائر النسخ « وليست » وهو مخالف للأصل .

التأكيدِ مانعةً أن تقومَ الحجةُ بالواحدِ ، إذْ (١) أعطاه اللهُ ما يُبايِنُ به الخلقَ غيرَ النبيينَ .

<sup>(</sup>١) فى سه إذا » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم زاد بعضهم ألفاً بعد الذال ، وكانت فى نسخة ابن جماعة « إذا » ثم صحت بكشط الألف الأخيرة .

<sup>(</sup>٢) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) الحديث فىالموطأ اج ٢ ص ١٠٦ \_ ١٠٧) وشرح الزرقاني (ج ٣ ص ٧٥ \_ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) « سـعد » بسكون المين عند كل الرواة ، ولَـكن سماه يحيي فى الموطأ عن مالك « سعيدا » بكسر المين ، وهو وهم منه . و « عجرة » بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء . وسعد هذا ثقة ، مات بعد سنة ١٤٠ .

 <sup>(</sup>٥) زینب هذه تزوجها أبو سعید الخدری ، قبل إنها صحابیة ، وقبل تابعیة .

 <sup>(</sup>٦) « الفريعة » بضم الفاء وفتح الراء وسكون التحتية وفتح العين المهملة ، وهي صحابية ،
 وهي أخت أبي سعيد الحدري .

<sup>(</sup>٧) « بنو خدرة » بضم الحاء المعجمة وسكون الدل المهملة ، وهم من الأنصار .

<sup>(</sup>A) «أعبد» جمع «عبد» .

<sup>(</sup>٩) فى س « فى طرف القدوم» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به بعضهم، فغير الباء وجملها «فى» . و « القدوم» بفتح القاف وضم الدال المشددة ويقال أيضا بتخفيفها، وهو موضع على ستة أميال من المدينة . وفى ترجيع أحد الضبطين على الآخر كلام طويل فى مشارق الأنوار للقاضى عياض (ج ٢ ص ١٩٨٨ طبعة فاس) .

ذكرتُ له من شأنِ زوجي ، فقال لى (۱) : امْكُثِي في بيتِكِ حتى يَبْلُغَ الكتابُ أَجَلَهُ ، قالت : فاعتَدَدْتُ فيه أربعة أشهر وعشراً ، فلما كان عثمانُ أرسل إلى ، فسألنى عن ذلك ؟ فأخبرتُه ، فاتَبعه وقضَى به »(٢) . عثمانُ أرسل إلى ، فسألنى عن ذلك ؟ فأخبرتُه ، فاتَبعه وقضَى به »(٢) . عثمانُ في إمامَتِه وعلمه (١٤) يَقْضَى بخبرِ امرأة بين المهاجرين والأنصار (٥) .

١٢١٦ (٦) أخبرنا مسلم (٧) عن ابن جُرَيْجٍ، قال أخبرني الحسنُ

أقول: ورواه أيضا الطيالسي في مسنده (رقم ١٦٦٤)، وابن سعد في الطبقات (ج ٨ ص ٢٦٧ ـ ٢٦٨) وأحمد في المسند (ج ٦ ص ٣٧٠ و ٤٢٠ ـ ٤٢١) بأسانيد مختلفة .

<sup>(</sup>١) كلمة «لي» لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعض قارئيه .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه أيضا الشافعي في الأم عن مالك (ج ٥ ص ٢٠٨ – ٢٠٩). وقال الزرقاني: « ورواه أبو داود عن القعني ، والترمذي من طريق معن ، والنسائى من طريق ابنالقاسم: الثلاثة عن مالك به، ورواه الناس عن مالك ، حتى شيخه الزهري ، أخرجه ابن منده من طريق يونس عن ابن شهاب: حدثني من يقال له مالك بن أنس فذكره. وتابع مالكا عليه شعبة وابن جريج ويحيي بن سسعيد الأنصاري وعجد بن إسحق وسفيان ويزيد بن عجد ، عند الترمذي وأبي داود والنسائي ، وأبو مالك الأحر، عند ابن ماجه ، سبعتهم عن سعد بن إسحق نحوه».

 <sup>(</sup>٣) هذا في سائر النسخ زبادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة زيادة « وفضله » بعد « وعلمه » أوقبلها ، وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٥) هنا بحاشية الأصل مانصه : « بلغ السماع فى المجلس الرابع عشر ، وسمع ابنى عجد ، ولله الحد » .

<sup>(</sup>٦) هنا في ج و س زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۷) في سائر النسخ زيادة « بن خالد » وهى مزادة فى الأصل بين السطور بخط آخر . وهو مسلم بن خالد الزنجى فقيه أهل مكة . وقد روى الثافعى هذا الحديث أيضا فى الأم (ج ۲ ص ٥٥١) عن سسعيد بن سالم عن ابن جريج ، وذكره الأصم فى مسند الشافعى (ص ٤٦) عن سعيد فقط ، ولم يذكر روايته التي هنا عن مسلم بن خالد .

بنُ مسلم (۱) عن طاوُس قال : «كنتُ مع ابن عباس إِذ قال له زيدِ بن ثابت عن أَتُفْتِي أَن تَصدُر (۱) الحائيضُ قبلَ أَن يكونَ آخِرُ عهدها بالبيت ؟ فقال له ابنُ عباس عباس عنال أَن فَسْتَلُ (۱) فَسْتَلُ (۱) فَلْنَةَ الأَنصارية :

(۲) « صَدَرَ » المسافر ، من بابی « نصر » و «ضرب» أى رجع ، والاسم «الصَّدَر» . بفتح الدال .

 (٣) رسمت في الأصل هكذا بالياء ، ورسمت في سائر النسخ « إما لا » بالألف ، قال في. النهاية : وأصلها « إن » و « ما » و « لا » ، فأدغمت النون في الميم ، و « ما » زائدة في اللفظ لا حكم لهـا ، وقد أمالت العرب ﴿ لا ﴾ إمالة خفيفة ، والعــــوام. يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء ، وهو خطأ . ومعناها : إن لم تفعل هذا فليكن هذا" اتتهى . وقد خطأ الجواليتي في تسكملة إصلاح ما تفلط فيه العامة ( ص ٢٨ ــ ٢٩ ). من قالهـا بالياء ، واستدرك عليه ابن برى فقال : «كذا يكتب [ إمالي ] بالياء ، وهي [لا] أميلت ، فألفها بينالياء والألف ، والفتحة قبلها بينالفتحة والكسرة » . وكذلك قال الفاضي عياض في مشارق الأنوار (ج ١ ص ٣٧ ): « ووقع عنـــد الطبرى [ إمالى] مُكسور اللام ، وكذا ضبطه الأصبلي في جامع البيوع ، والمعروف فتحها وقد منع من كسرها أبو حاتم وغيره ، ونسبوه إلى العامة ، لكن هــذا خارج جائز على مذهب كثير من العرب في الإمالة ، وأن يجمل الكلمة كلها كأنها كلة واحدة » . وقال الفسـطلاني في شرح البخاري ( ج ٤ ص ٧١ من الطبعة الأولى. ببولاق) عند شرح حديث زيد بن ثابت « فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر » قال : « بكسرة الهمزة ، وأصله ، فان لا نتركوا هـذه المبايعة ، فزيدت [ ما ] للتوكيد، وأدغمت النون في الميم ، وحذف الفعل ، أي : افعل هذا إن كنت لاتفعل غيره . وقد نطقت به العرب بإمالة [ لا ] إمالة صغرى ، لتضمنها الجلة ، وإلا فالقياس أن لا تمـال الحروف ، وقد كتبها الصغاني [ فإمالي ] بلام وياء لأجل إمالتها » . ونقل شيخنا العلامة الشيخ طاهم الجزائري رحمه الله في توحيه النظر ( ص ٣٧٦ ) أن إمالتها لغة قريش . فَــاكتب في الأصل هنا صحيح فصيح مطابق لغة الشافعي ، وقد كتب مثله في نسختي الأصيلي والصفاني من صحيح البخاري . وقد عبث بعضهم في الأصل ، فضرب على « لي » وكتب فوقها « لا » تخط آخر .

(٤) فى سائر النسخ « فسل » بدون الهمزة ، وهو صواب جائز ، ولكن الهمزة ثابتة.
 فى الأصل .

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن مسلم بن يَنَّاق ، بفتح الياء المثناة التحتية وتشديد النون ، وهو مكى َّ أيضا ، وهو ثقة ، وكان من العلماء بأحاديث طاوس ، ومات قبل طاوس المتوفى. سنة ١٠٦ .

هلأمرها بذلك النبيُّ ؟ فرَجَعَ زيدُ بن ثابتٍ يضحكُ ويقولُ : ما أُراكَ إلاَّ قد صَدَقْتَ »(١) .

السافعيُّ: سَمِعَ (الدَّالَةُ هُيَ أَن يَصْدِرُ (اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَدَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَم اللَّهُ عَلَى الحَاجِّ حتى يكونَ آخرُ عهده بالبيت ، وكانت الحائضُ عنده من الحاجِّ الداخلينَ في ذلك النهي ، فلما أفتاها ابنُ عباسِ بالصَّدَر ، من الحاجِّ الداخلينَ في ذلك النهي ، فلما أفتاها ابنُ عباسِ بالصَّدَر ، إذا (الله كانتُ قد زارت (٥) بعدَ النحر (١٠) عن المرأةِ أن رسولَ الله أمرها بذلك ، فسألمَا فأخبرتُه ، أخبره (٧) عن المرأةِ أنّ رسولَ الله أمرها بذلك ، فسألمَا فأخبرتُه ،

<sup>(</sup>۱) روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ». وله ألفاظ غيره ، انظر التلخيص ( ص ٢٢١ ) والمنتق ( رقم ٢٦٦٩ – ٢٦٧١ ) ونيل الأوطار ( ج ٥ ص ١٧٠ – ١٧١ ) وجاء هذا المعنى أيضا من حديث عائشة عند الشيحين وغيرهما .

وأما القصة التي هنا فقد رواها أحمد في المسند عن يحيى بن سسعيد ، وعن مجلم بن بكر : كلاهما عن ابن جريج باسناده ( رقم ١٩٩٠ و ٣٢٥٦ ج ١ ص ٣٢٦ و ٣٤٨). ورواها أيضا البيهتي (ج ٥ ص ١٦٣) من طريق روح عن ابن جريج. والمرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم ذلك من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهتي ، ومن حديث أبي سامة بن عبد الرحمن عند مالك في الموطأ (ج ١ ص ٣٦٣) .

<sup>(</sup>٢) في س « فسمع » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في ـ و عج « أن لايصدر » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ى و س «إذ» وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به عابث فكشط الألف ، وكذلك فعل غيره فى نسخة ابن جماعة . وموضع الكشط فيهما ظاهر .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة « قد زارت البيت » وكلة « البيت » مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ومكتوبة أيضا فى نسخة ابن جاعة بين السطور .

<sup>(</sup>٦) في نسخة ابن جماعة و ع « بعد يوم النحر » وكلمة « يوم » ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة زيادة « ابن عباس » وليست فى الأصل ، وهى مكتوبة بحاشية
 ان جاعة بالحرة ، وعليها علامة « صح » .

فصدَّقَ المرأة \_: ورَأَى () عليه حقَّا () أن يرجِعَ عن خلاف ابن عباس، وما لاَبن عباس حجة عيرُ خبر المرأة .

<sup>(</sup>۱) قوله « ورأى » هو جواب « لما » في قوله « فلما أخبره » والواو زائدة .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « أن حقاً عليه » ، وما هنا هو الذي في الأصل . وقد زاد بعضهم فيه حرف « أن » بين السطور .

<sup>(</sup>٣) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي أخبرنا» وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن ضرب على « قال الشافعي» . وزيد في الأصل بين السطور « أخبرنا » وهي مزادة في ... أيضا .

<sup>(</sup>٤) في النسخ زيادة « بن دينار » وهي مزادة بين السطور في الأصل .

<sup>(</sup>٥) « نوف » بفتح النون وسكون الواو . وقد كتب في الأصل كما رسمناه بدون الألف ، وهومنون ، وهذا جائز على لغة من يقف على المنصوب بالسكون كالوقف على المرفوع ، ورسم في سائر النسخ «نوفا» . و « البكالي » بكسرالباء الموحدة وبفتحها مع تخفيف الكاف ، نسبة إلى « بني بكال » وهم بطن من حمير . ونوف هـذا هو ابن فضالة البكالي ، وكانت أمه امرأة كمب الأحبار ، ويروى القصص ، وهو من التابمين . مات من سنة ، ٩ وسنة ، ٩ وسنة ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة «على أن موسى [عليه السلام هو موسى بنى إسرائيل] صاحب الحضر » وهذه الزيادة ليست فى الأصل ، وليس منها فى نسخة ابن جاعة إلا قوله «عليه السلام» فقط .

وهذا اختصار من حدیث طویل معروف ، ورواهالبخاری (ج ۱ ص ۳۰ – ۳۳ منالطبعة السلطانیة و ج ۱ ص ۱۹۶ من الفتح) ومسلم (ج ۲ ص ۲۲۷) کلاهما من طریق سفیان بن عبینة .

<sup>(</sup>٧) هنا فى النسخ زيادة « قال الشافعي » ، وفى الأصل زيادة « قال » بين السطور .

 <sup>(</sup>A) في س و ج زيادة « وفهمه » وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .

بِن كَمَبِ<sup>(۱)</sup> عِن رَسُولَ الله ، حتى يُكَذِّبَ بِهِ امْرَأَ مِن المُسلمين ، إِذْ حَدَثه أُبَنَّ بِن كَمَبِ<sup>(۱)</sup> عِن رَسُولِ الله بِمَا فِيهِ دِلَالة على أنَّ مُوسى بنى إسرائيلَ<sup>(۱)</sup> صاحبُ الخَضِر .

(٢٠٠ - (١) أخبرنا مسلم وعبدُ الجيد عن ابن جُرَيْج وَاللهُ أَن طَاوُسًا أخبره: «أنه سأل ابنَ عباسٍ عن الركمتين بعد العصر؟ فنهاه عنهما، قال طاوس: فقلتُ له (٧): ما أَدَّعُهُما ! فقال ابنُ عباسٍ: همَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلاَ مُوْمِنَةٍ (٨) إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَدْرًا أَن يَّكُونَ لَهُمُ الخيرَةُ مِنْ أَدْرِهِمْ ، وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلاً لا مُبيناً ﴾ (٩) » .

<sup>(</sup>١) فى النسخ كلها زيادة « وحده » وهى مكتوبة فىالأصل بين السطور ، ثم ضرب عليها وأعيدت كتابتها بالحاشية !!

<sup>(</sup>٢) قوله «بن كعب» لميذكر في هذا الوضع في ب وج وابن جاعة ، وهو ثابت في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في كل النسخ ماعدا ً ب «موسى نبي بني إسرائيل» ، وكلة «نبي » ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط مخالف .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ ماعدا \_ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) في ب و س زيادة « بن خالد » وهي مزادة في الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>٦) فى ابن جماعة و س و ج زيادة « قال أخبرنى عاص بن مصعب » وفى ح كما فى حاشية الأصل « عن عاص بن مصعب » ، وخطها مخالف لحطه . ولا أدرى من أين أنى بها من زادها ؟ وابن جريج معروف بالرواية عن طاوس . وفى مسند الشافعى «عن عاص بن صعب» (ص ٢٠٨ من المطبوع بهامش الجزء ٦ من الأم ، وص ٨٣ من طبعة شركة المطبوعات العامية ) ولكن الذي فى نسختنا المخطوطة منه « عن عاص بن مصعب » .

کلة « له » لم تذكر فى جميع النسخ ، وهى ثابتة فى الأصل ، ولكن ضرب عليها بعض قارئيه .

<sup>(</sup>A) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . والتلاوة «وما كان» ولكن الشافعي كثيراً ما يُحذف حرف العطف وشبهه عند الاستدلال ، لأن أول الكلام بعده يكون تاماً .

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب (٣٦) .

١٢٢١ – (١)فرأى ابنُ عباسِ الحجةَ قائمةً على طاوُسِ بخبره عن النيِّ ، ودَلُّه ٣٠ بتِلاَوة كتاب الله علىأن فرضًا عليه أن لاَّ تكونَ ٣٠ له الخِيرَةُ إِذَا قَضَى اللهُ ورسولُه أمرًا .

١٢٢٢ – وطاوُسُ حينئذٍ إنما يَعلم قضاء رسولِ الله بخبرِ ابن عباسِ وحدَه ، ولم يَدْفَعُهُ طاوسُ بأن يقول ـ : هذا خبرُك ١٢٤ وحدَك ، فلا أُثبتُه عن النيِّ ، لأنه يمكن ('' أَن تَنْسَى .

١٢٢٣ – فإن قال قائلُ : كَرَهَ أَن يقولَ هذا لابن عباس ؟! ١٢٢٤ – فابنُ عباس أفضلُ من أن يَتُوَقَّى أحدُ أن يقول له حقا رآه (٥)، وقدنهاه عن الركمتين بمد العصر ، فأخبره أنه لايدعهما ،

وهذا الحــديث مختصر ، لأن ابن عباس إنمــا يجعل الحجة على طاوس بالحديث. النبوي ، لابرأته هو ، وهذه الرواية ليس فيها شيء مرفوع يكون حجة على السامع، ولم أحده في شيء من الكتب من طريق ابن جريج . ولكن رواه البيهتي (ج ٢ ص ٤٥٣) من طريق سفيان بن عبينة عن هشام بن حجير قال : « كان طاوس. يصلي ركمتين بعد العصر ، فقال له ابن عباس : اتركهما ، فقال : إنما نهي رسولالله صلى آلله عليه وسلم عنهما أن تتخذ سلما . قال ابن عباس : إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر ، فلا ندرى أتعذب عليهما أم تؤجر ، لأن الله تعالى قال : ﴿ مَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلَا مَوْمَنَهُ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخيرة من أمرهم ﴾ » . فهذه الرواية مفسرة للاجمال الذي هنا . ونقل السيوطي الحديث مختصراً فالدر المنثور (ج ٥ ص ٢٠١) ونسبه لعبدالرزاق وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهة..

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» . وفي الأصل بين السطور زيادة « قال » .

 <sup>(</sup>٢) الكلمة غير واضحة فى الأصل ، لحصول كشط وإصلاح فيها ، ويمكن أن تفرأ «ودلالة». ولكني لا أجزم به ، ولذلك اعتمدت مافي نسخة ابنَ جماعة والنسخ المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في \_ و ع « يكون » وهي منقوطة في الأصل من فوق ، ولم تنقط في ابن جماعة.

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ «قد يمكن» وفي ب «قد يمكن فيــه » ، والزيادتان ليستا في الأصل ، ولكن بعضهم كتب « قد » بين السطور بخط مخالف .

<sup>(</sup>٥) في س و ع «قد رآه» وحرف «قد» ليس في الأصل ، وهو في نسخة ابنجاعة ولكن ضرب عليه بالحمرة .

قبل أن يُعْـَلِمَهُ أَنَّ النبيَّ نَهَى عَنهما .

۱۲۲۰ — (۱۳سفیانُ عن عمرِ و<sup>(۲)</sup>عن ابن عمرَ قال : «كنّا نُخَابِرُ ولا نَرَى بذلك بأسًا ، حتى زَعَم رافع<sup>(۳)</sup> أن رسولَ الله نَهَى عنها ، فتركناها من أجل ذلك »(۱) .

الله أنه المُخَابَرَةِ ويراها حلالاً ، ولم يَتَوَسَّعْ ، إذْ أخبره واحدُ لا يَشَهِمُه عن رسول الله أنه نَهَى حلالاً ، ولم يَتَوَسَّعْ ، إذْ أخبره واحدُ لا يَشَهِمُه عن رسول الله أنه نَهَى عنها ــ : أن يُخَابِرَ بعدَ خَبَرِه ، ولا يستعمل رأيه مع ماجاء عن رسول الله ، ولا يقول : ما عاب هذا علينا (٧) أحدُ ونحن نعمل به إلى اليوم .

<sup>(</sup>١) فى هنا فى ى زيادة « أخبرنا » وهى مكتوبة فى الأصل بين السطور بخط آخر . وفى باقى النسخ « قال الشافعي أخبرنا » .

<sup>(</sup>٢) في النسخ زيادة « بن دينار » وهي مكتوبة في الأصل بين السطور .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن خديج » وهى مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة وعليها « صح » ، وليست فى الأصل . والمراد من الزعم هنا الإخبار ، ولذلك أخذ به ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) المخابرة هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها ، كالنك أو الربع ، أو بجز، معين من الحارج . وفي هذه المسائل خلاف كثير ، وتفاصيل ليس هذا موضع ذكرها . وانظر نيل الأوطار (ج ٦ ص ٧ – ١٨) وفتح البارى (ج ٥ ص ١٧ – ٢٠١) . وقد روى أحمد في المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يستطع أن يزرعها أو عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ، ولا يؤاجرها » . وعن جابر أيضا قال : «كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من البسر ، ومن كذا ، فقال : من كانت له أرض فليزرعها أوليحرثها أغاه ، وإلا فليدعها » . ( المسند رقم ١٤٣١٩ و ١٤٤٠٣ ج ٣ ص ٢٠٤٠ و ٣١٣) .

 <sup>(</sup>٥) هنا في النسخ كلها زيادة « قال الشافعي » . وفي الأصل بين السطور كلة « قال » .

<sup>(</sup>٦) كلة « قد » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ .

<sup>·(</sup>٧) في ب « عليناً هذا » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

١٢٢٧ – وفي هذا ما يُبَيِّنَ أن العملَ بالشَّ بعدَ النبِّ إذا لم يكن بخبَرِ عن النبيّ [ لم يُوهِنِ الخَبَرَ عن النبي عليه السلام ](١) .

١٣٢٨ - (٢) أخبرنا مالك (٣) عن زيد بن أَسْلَمَ عن عطاء بن يَسَارٍ : « أن معاوية بن أبي سفيانَ باع َ سِقاَيَةً من ذهب أوورقٍ بأ كثر َ مِن وزنها(١) ، فقال له أبو الدَّرْدَاء : سمعتُ رسول الله يَنْهَى عن مثل هذا ، فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسًا ! فقال أبو الدرداء : مَن يَعْذِرُ فِي مِن معاوية (١) ! أُخبره عن رسول الله ويُخبرني عن رأيه ؟! لا أُسا كِنُكُ بأَرْض ه (١)

<sup>(</sup>۱) الزيادة كتبت بحاشية الأصل بخطآخر ، فيحتمل أن تكون سقطت سهواً من الربيع . ويحتمل أيضاً أن لاتكون من الأصل ، ويكون خبر « لم يكن » محذوفا للعلم به . كأنه قال : إن العمل بالشئ بعد النبي إذا لم يكن بخبر عنالنبي فليس بحجة . أو نحو ذلك . وهنا بحاشية الأصل مانصه « بلغ ظفر بن مظفر وجد بن على الحداد » .

 <sup>(</sup>۲) هنا في س و ج زيادة « فال الشافعي » وهي مكتوبة في نسخة ابن جاعه وملغاة بالحمرة .
 (۳) في ل زيادة « بن أنس » وليست في الأصل . والحديث في الموطأ ( ج ۲ ص ۱۳۰ )

<sup>(</sup>٤) « السقاية » إناء يشرب فيه . و « الورق » بكسر الراء : الفضة .

<sup>(</sup>٥) قال في النهاية : « أي: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني » .

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح ، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائى ، فإنه رواه (ج ٢ ص ٣٢٢ \_ ٣٢٣) مختصراً عن قتيبة عن مالك . وقال الزرقانى فى شرح الموطأ (ج ٣ ص ١١٥) : و قال أبو عمر : لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبى الدرداء إلا من هذا الوجه ، وإنما هى محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت ، والطرق متواترة بذلك عنهما اهد والاسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر ، فهو من الأفراد الصحيحة ، والجمع ممكن ، لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبى الدرداء » ، ولابن عبد البر هنا كلام حيد فى هجر المبتدعين ، انظره فى شرح السيوطى على الموطأ .

۱۲۲۹ - (۱) فِرَأَى أَبُو الدرداءِ الحَجةَ تقومُ على معاويةَ بخبره، ولَمَّا (۲) لَمْ يَرَ ذلك معاويةُ فارقَ أَبُو الدرداء الأرضَ التي هو بها، إعظامًا لأَنْ (۲) تَرَكَ خبرَ ثقة عن النبيِّ .

الله عن رسول الله شيئًا، فذكر الرجلُ خبرًا يُحالفه ، فقال أبو سعيد (٥٠): والله لا آوا ني وإياك سقفُ بيتٍ أبدًا .

۱۳۳۱ – قال الشافعيُّ: يَرَى أَنَّ صَيَّقًا (٢) على المخبَرِ أَنلاً يَقبلَ خَبَرَه ، وقد ذكر خبراً يخالفُ خبراً أبى سعيدٍ (٧) عن النبيّ ، ولكن في خبره وجهانِ : أحدُهما : يحتمل به (٨) خلاف خبرِ أبى سسعيدٍ ، والآخَرُ : لا يحتمله .

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل بين السطور كلمة « قال » .

<sup>(</sup>٢) في ت « فلما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في ـ و ج « لأنه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ ماعدا ب زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) هنا في النسخ كلها زيادة « الخدري » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الذى فى الأصل ، وهو صواب واضح ، ثم عبث به عابث ، فضرب على كلة « أن » وكتب كلة « كان » بين السطور قبل كلة « يرى » وبذلك طبعت س « كان يرى ضيقاً » ، وفى ج « يرى أن كان ضيقاً » . وفى نسخة ابن جاعة كالأصل ، ثم كتب بحاشيتها كلة « كان » وأشير إلى موضعها قبل « يرى » . ولا حاجة لشئ من هذا كله ، والأصل صحيح .

<sup>(</sup>٧) فى - زيادة « الخدرى » وليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٨) كلة • به » لم تذكر في نسخة ابن جماعة ، وذكر بدلها « أنه » وألنيت بالحرة بـ
 وهو مخالف للأصل .

١٢٣٧ – (١) أخبرنا(٢) من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن عَالَد بن خُفاف (٣) قال: « ابتعت علاماً فاستَغلَلته ، ثم ظهرت منه على عيب ، خاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فقضى لى برده ، وقضى على "برد عَلَيّه . فأتيت عروة (١) فأخبرته ، فقال : أروح إليه العَشيّة فأخبره أن عائشة أخبرتنى أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضّمان (٥) . فَعَجِلْت إلى عمر ، فأخبرته ما (١) أخبرنى عروة عن عائشة عن النبي ، فقال عمر : فَمَا أَيْسَرَ على مِن قضاء قضيته ، الله (١) يَعلم أنى لم أرد فيه إلا الحق ، فبلغتني فيه سُنة عن رسول الله ، فأرد قضاء عمر لم أرد فيه إلا الحق ، فبلغتني فيه سُنة عن رسول الله ، فأرد قضاء عمر المول الله ، فأرد قضاء عمر المول الله ، فأرد قضاء عمر الله ، فأرد قضاء عمر المول الله المول اله المول الله المول المول الله المول الله المول الله المول الله المول المول الله المو

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ كلها زيادة « قال الشافعي »

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « أخبرنا » ثم أصلحها بعض قارئيه ليجعلها «أخبرنى» وبذلك طبعت س ، وفي سائر النسخ « وأخبرنى » .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة «عن ابن أبى ذئب قال أخبرنى مخلد بن خفاف» ، والذى فى الأصل «عن» ثم ضرب عليها بعض القارئين ، وهى فى أول السطر ، وكتب فى آخر السطر، الذي قال أخبه في » . وفي نسخة ابن جماعة «عن» ثم ضرب عليها

<sup>«</sup>عن» تم ضرب عليها بعض الفارتين ، وهي في اون السطر ، و لنب في المتراسطون الذي قبلها « قال أخبرني » . وفي نسخة ابن جماعة «عن » ثم ضرب عليها وكتب بدلها في الحاشية « قال أخبرني » وعليها علامة «صح» . و « مخلد » بفتح الميم واللام وبينهما خاء معجمة ساكنة ، و « خفاف » بضم الحاء المعجمة و تخفيف الفاء ، وهو مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري ، لأبيه وجده صحبة ، وثقه ابن وضاح ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال البخاري : «فيه نظر » ، والصحيح أنه ثقة .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة زيادة « بن الزبير » وهي مزادة في الأصل بين السطور، وكذلك في حاشية نسخة ابن جماعة وعليها « صح » .

<sup>(</sup>٥) قال أبن الأثير في النهاية : « يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة ، عبداً كان أو أمة أوملكا . وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً ، ثم يمثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائم عليه أو لم يعرفه ، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ، ويكون للمشترى ما استغله ، لأن المبيع لوكان تلف في يده لكان من ضانه ، ولم يكن على البائم شيء . والباء في إبالضان] متعلقة عحذوف ، تقديره : الخراج مستحق بالضان ، أي بسببه » .

<sup>(</sup>٦) في النسخ الطبوعة « بمــا » . وفي نسخة ابن جماعة «ما» كالأصل ، وعليها «صح» .

 <sup>(</sup>٧) في - « والله » والواو لبست في الأصل .

وَأُنَفِّذُ سنةَ رسول الله . فراحَ إليه عروةُ ، فقضَى لى أن آخذَ الخَراجَ ، من الذي قضَى له أن آخذَ الخَراجَ ،

(۱) الحديث بهذا السياق رواه البيهتي في السنن (ج ٥ ص ٣٢١ ـ ٣٢١) من طريق الشافعي . ورواه الطيالسي (رقم ٢٤٤) عن ابن أبي ذئب بالقصة مختصرة ، ورواه كثير من العلماء عن ابن أبي ذئب ، فبعضهم اختصر القصة أيضا ، وبعضهم اقتصر على الحديث المرفوع « الخراج بالضمان» . وأسانيده في أبي داود (ج ٣ ص ٤٠٣ ـ ٥٣٠) والترمذي (ج ٢ ص ٢٦٠ ـ ٢٦١ من شرح المباركفوري) والنسائي (ج٢ ص ١٢٥) وابن ماجه (ج ٢ ص ١٧٥) وابن الجارود (ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥) وأبي عبيد في الأموال (ص ٧٧) ومسند أحمد (ج ٦ ص ١٠٥ و ١٦١ و ١٦١ و ٢٠٨ و ٢٠١ والمستدرك للنحاكم (ج ٢ ص ١٥) والسنن المحبري للبيهتي . وقد رواه أيضاً بمعناه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، وفيه قصة أخرى ، قال أبو داود : « هذا إسناد ليس بذاك » ، وقال الترمذي في حديث ابن أبي ذئب عن مخلد : « هذا حديث حسن ، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه » . ثم رواه مختصراً من طريق عمر بن على المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وقال : « وهذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة . أبيه عن عائشة . وقال : « وهذا حديث من حديث عمر بن على » .

وفی عون المعبود فی الکلام علی حدیث مخلد: « قال المندری: قال البخاری: هذا حدیث منکر ، و لا أعرف کخلد بن خفاف غیر هذا الحدیث . قال الترمذی: فقلت له: فقد روی هذا الحدیث عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة ؟ فقال : إیما رواه مسلم بن خالد الزیجی ، وهو ذاهب الحدیث ، وقال ابن أبی حاتم: سئل أبی عنه ، یعنی مخلد بن خفاف ؟ فقال : لم یرو عنه غیر ابن أبی ذئب ، ولیس هذا استادا یقوم بمثله الحجة» . ثم قال فی عون المعبود عن حدیث مسلم بن خالد و تضعیف اسلم بن خالد الزیجی . وقد أخر جهذا الترمذی فی جامعه من حدیث عمر بن علی المقدی بن عالد الزیجی . وقد أخر جهذا الترمذی فی جامعه من حدیث عمر بن علی المقدی عن هشام بن عروة عنصراً : أن النبی صلی الله علیه وسلم قضی أن الحراج بالضان . وقال : هذا حدیث صحیح غریب من حدیث هشام بن عروة ، وقال أیضا : استغرب محمد بن إسمعیل البخاری محمد بن إسمعیل البخاری محمد بن إسمعیل البخاری، تدلیه و تابع دفعی عمر بن علی المقدی و تأنه أیجی بن حلف الجوباری ، وهو ممن یروی عنده مسلم فی صحیحه . وهذا البصری ، وقد انفق الجوباری ، وهو ممن یروی عنده مسلم فی صحیحه . وهذا

المناب القضية فَسَقة أو وقضى للما المدينة عن ابن أبي المدينة عن ابن أبي ربيعة فقال المدينة وأب قال المدينة والمناب المعم وألم المنابي المعم وألم والمنابي المعم وألم والمنابي المعم وألم والمنابي المعم والمنابي المنابي المنابية وقضى المنابية المنابية المنابية وقضى المنابية المنابية وقضى المنابية المنابية وقضى المنابية المنابية

١٢٣٤ - قال الشافعيُّ : أخبر ني (٥) أبو حنيفةَ بنُ سِمَاكِ بن الفَضْلِ الشِّهَا بِيَّ (٦) قال : حدثني ابنُ أبي ذِنْبِ عن المَقْبُرِيِّ عن أبي شُرَيْحٍ

إسناد حيد ، ولهذا صححه الترمذى ، وهو غريب كما أشار اليه البخارى والترمذى » . انتهى كلام المنذرى . والحديث صححه أيضاً الحاكم ووافقه الذهبى ، وقد ذكر نا ترجيح أن مخلدا ثقة ، وقد روى عنه غير ابن أبى ذئب ، خلافا لمما زعمه أبو حاتم ، فقد قل الذهبى فى الميزان والحافظ فى التهذيب أن حديثه هذا رواه أيضاً الهيثم بن جميل عن يزيد بن عياض عن مخلد . فظهرت صحة الحديث بينة .

<sup>(</sup>١) في س « قال أخبرني » وكلة « قال » مكتوبة في الأصل بين السطور . وفي سائر النسخ « وأخبرني » والواو ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) هو سعد بن أبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وأمه أم كلثوم بنت سعد . وكانه تاضى المدينة ، وهو ثقة باتفاقهم ، ولكن لم يرو عنه مالك ، واختلف في سببه ، فقيل إنه وعظ مالكا فوجد عليه ، وقيل إنه تكلم في نسب مالك ، فكان لايروى عنه . وهو ثبت لاشك فيه . مات سنة ١٢٧ وقيل قبلها أو بعدها .

 <sup>(</sup>٣) هوالمعروف بربيعة الرأى ، وهو ثقة حجة،أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين،
 وعنه أخذ مالك . مات سنة ١٣٦ أو قبلها أو بعدها .

<sup>(</sup>٤) إنَّا نسب نفسه إلى أمه تواضعاً وأدبا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>o) فی ۔ « وأخبرنی » والواو لیست فی الأصل .

<sup>(</sup>٦) هكذا ذكر اسم هــذا الشيخ في الأصل وسائر النسخ . ووضع في نسخة ابن جماعة

رقم ٢ بالحسرة فوق كلة « بن » الأولى ، كأن كاتبها يظن أن اسم الشيخ « سماك » « الشهابي » واضح في الأصل جــداً ، وتحت الشين كسرة ، ولـكن مصحح ــ كتب بحاشيتها مانصه : « الشهابي في جميع النسخ التي بأيدينا ، ورأينا في الحلاصة أنه اليماني ، ولعله الصواب وما هنا تحريف عنــه » . وهذا المصحح معذور ، وإن كان مارجعه خطأ ، إلا أن الخطأ ليس منه ، بل أوقعه فيه مافى كتب الرجال . فان هــذا الشيخ من شيوخ الشافعي « أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الفنهابي » لم يترجم له أحد ممن ترجم في رجال الحديث، ولم أجد له ذكراً إلا هنا ، وفيالكني والأسماء، وبحثت عنمه في كتب الرجال المطبوعة والمخطوطة ، حتى ثقات أبن حبان ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، فلم أجــده . والحافظ ابن حجر إذ صنع كـتاب ( تِعجيل المنفعة ) التزم أن يذكر الرواة الذين روى لهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب ، واقتصر فيسه على الذين ليست لهم ترجمة في التهذيب، ولم يذكر هــذا الرحل في التعجيل، والظاهر لى أنه فهم أنه « سماك بن الفضل الصنعاني اليماني » المترجم في التهذيب ، ولذلك لما ذكر هو - أعنى الحافظ ابن حجر \_ شيوخ الشافعي في سميرته المسهاة ( توالى التأسيس بمعالى ابن إدريس ) ذكر فيهم «سماك بن الفضل الجندى » (س٥٥) فقد فهم الحافظ إذن أن سماكا هذا هو شيخ الشافعي وأن أبا حنيفة كنيته فقط . وهذا خطأ غريب من مثله ! فان الثابت في الرسالة أنه «أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي » وشتان بين هذا وذاك !! وأيضاً : فان « سماك بن الفضل الحولاني اليماني الصنعاني » قديم جدًّا ، روى عن عمرو بن شعيب ومجاهد ، وروى عنهمعمر وشعبة ، ومعمر مات سنه ١٥٣ تقريبًا،وشعبة مات سنة ١٦٠ ، فمن المحال أن يدرك الشافعي شیخا من شیوخهما ، بل هو لم یدرکهما ، لأنه ولد سنة ۱۵۰ ، بل إن سماك بن الفضل هـــذا يكون من طبقة شيوخ ابن أبي ذئب ، فلا يكون تلميذاً له يصبح به و يضرب في صدره !! فلما اشتبه الأمرَ على الحافظ ابن حجر أسقطه من تعجيل المنفعة اكتفاء بما في التهذيب ، وذكره على الحطأ في شيوخ الشافعي .

وقد ذكره على الصواب الدولابي في الكنى والأسماء (ج اص ٥ ٥ ١ و ١٦٠) قال: « وأبوحنيفة بن سماك بن الفضل ، روى عنه الشافعى » . ثم قال : « حدثنا الربيع بن سليمان الشافعى قال : أنبأنا محمد بن إدريس الشافعى قال : حدثنا أبوحنيفة بن سماك بن الفضل الشمابى قال أخبرنى ابن أبى ذئب عن المفبرى عن أبى شريح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إن أحب أخذ المقل ، وإن أحب فله القود » . ولم يذكر الدولابي اسم أبى حنيفة هذا ، ويظهر أنه عرف بكنيته ، أو أنه مسمى بالكنية فقط . وهدذا الذي في الدولابي يؤيد صهة الرسالة ، والدولابي تلميذ الربيع ، روى عنه مباشرة كما ترى ، والحد لله على التوفيق . الكَعْبِيُّ أَن النبُّ أَن النبُّ قال عام الفتح: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِحَـُيْرِ النَّظَرَ ثِنِ : إِن أُحَبَّ أَخَذَ الْمَقْلَ ، وإِن أَحَبَّ فَله القَوَدُ أَن ». قال النَّظَرَ ثِن : إِن أُحَبَّ أَبِي ذَئب : أَتَأْخُذُ بهذا يَـأَبا الحِرْبُ وَفَصَرَبَ أَبِي دَئب : أَتَأْخُذُ بهذا يـأبا الحِرْبُ وَفَصَرَبَ صدرى ، وصاح على صياحًا كثيرًا ، ونالَ مِنى ، وقال : أُحدِّ ثُلُكَ عن صدرى ، وصاح على صياحًا كثيرًا ، ونالَ مِنى ، وقال : أُحدِّ ثُلُكَ عن رسول الله وتقولُ تأخذُ به (\*)!! نعم ، آخذُ به . وذلك الفرضُ على وعلى من سمعه ، إنّ الله أختار محمداً من الناس ، فهداهم به ، وعلى يديه ، واختار لهم ما اختار له ، وعلى لسانه ، فعلى الخلق أن يَتَبعوه طائمين أو واختار لهم ما اختار له ، وعلى لسانه ، فعلى الخلق أن يَتَبعوه طائمين أو داخِرِينَ (\*) ، لا غُرج لسلم من ذلك . قال : وما سكت حتى تَمَنَيْتُ أن يَسكت حتى تَمَنَيْتُ أن يَسكت من يُسكت .

<sup>(</sup>۱) اختلف فی اسمه ، والراجح أنه «خویلدین عمرو بن صخر الحزامی السکمی ، من بنی کعب من خزاعة ، وکان یحمل أحد ألویتهم یوم فتح مکة ، وهو صحابی معروف ، مات سنة ٦٨

<sup>(</sup>٢) في ب «أن رسول الله » .

<sup>(</sup>٣) « يخير النظرين » أى : بخير الأمرين ، والنظر يقع على الأحسام والمعانى ، فما كان بالأبصار فهو الا حسام ، وماكان بالبصائر كان للمعانى ، قاله فى النهاية . و « العقل » الدية . و « القود » القصاص .

وفى الحديث قصة ، وقد رواه البيهتى مطولا من طريق الشافعى عن محمد بن إسمعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب (ج ه ص ٥٧) ورواه أيضاً (ص ٥٧) مختصراً من طريق أبى داود عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن ابن أبى ذئب . وللحديث أسانيد أخرى فى مسندأ حمد (ج ٤ ص ٣١ ص ٣١ و ج ٦ ص ٣٨٤ – ٣٨٥) وابن ماجه (ج ٢ ص ٧١) وقد روى أبو هريرة أيضاً هذا المعنى فى حديث رواه أحمد وأصحاب الستة ، كما فى المنتق (رقم ٣٩٠٧ و ٣٩٠٣) .

<sup>(</sup>٤) فى سائر النسخ « أَتَأْخَذَ به » باثبات همزة الاستفهام ، وليست فى الأصل ، ولكن زادها بعض قارئية بشكل مصطنع ! وحذفها على إرادتها جائز .

 <sup>«</sup> داخرین » بالحاء المعجمة ، أى أذلاء صاغرین . « دخر الرجل فهو داخر » وهو الدى يفعل مايؤمر به ، شاء أو أبى ، صاغراً قبياً . قاله فى اللسان .

۱۲۳۰ — قال<sup>(۱)</sup>: وفى تثبيت خبر الواحد أحاديث ، يكنى بعضُ هذا منها .

١٢٣٦ – ولم يَزَلُ سببيلُ سلفِناً والقُرونِ بعدَهم إلى مَن شاهدُنا۔: هذه السبيلَ .

١٣٣٧ – وكذلك حُـكِيَ لنا عمَّن حُـكِيَ لنا عنه من أهل المهلم بالبُلدانِ .

السافعيُّ : وجدنا سعيدُ الله يقول : الشافعيُّ : وجدنا السعيدُ الله ينة يقول : أخبرنى أبوسميد الخدريُّ عن النبيِّ في الصَّرْفِ (٥) ، فَيُثَبِّتُ حديثه سُنَّةً . ويَرْوِى ويقول : حدثنى أبو هريرة عن النبيِّ ، فيثبِّتُ حديثه سنةً . ويَرْوِى عن الواحدِ غيرهما فيثبِّتُ حديثه سنةً .

۱۲۳۹ — ووجدنا عروة َ يقول: حدثتنى عائشة َ: «أن رسولَ الله قَضَى أن الخَراجَ بالضَّمانِ » (٢) ، فيثبَّتُه سنةً . ويَرْوِى عنها عن النبيِّ شيئًا كَثيرًا ، فيثبَّها (٧) سُنَنًا ، يُحلُّ مها ويُحَرِّمُ .

<sup>(</sup>١) فى سائر النسخ « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) سيذكر الشافعي فيما يأتي إلى آخر الفقرة (١٢٤٧) إشارات إلى روايات في السنة ، وتفصيل ذلك يطول جداً ، فاكتفينا بإشارته اليها .

<sup>(</sup>٣) في النسخ « ووجدنا » والواو مكتوبة في الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) « سعيدً » رسمت في الأصل هكذا بدون الألف ، وعلى الدال فتحتان ، وهو جائز و أثبتنا كما فيه .

<sup>(</sup>٥) حديث أبى سعيد فى الصرف مضى برقم (٧٥٨) ولكن من حديث نافع عن أبي سعيد .

<sup>(</sup>٦) آشارة إلى مامضي برقم (١٢٣٢) .

<sup>(</sup>V) تأنيث الضمير باعتبار معنى السنن أو الأحاديث ، وهو الذى فىالأصل ، ثم كشط بعضهم الألف من الهاء ، لتقرأ « فيثبته » وبذلك ذكرت فى سائر النسخ .

النبيِّ . ويقول : حدثني عبدُ الله بن عمرَ عن النبيِّ وغيرُهما . فَيَثَبَّتُ خبرَ كل واحدِ منهما (١) على الأنفرادِ سنةً .

ا ۱۲۶۱ - ثم وجدناه أيضًا يَصِيرُ إلى أن يقولَ : حدثني عبد الرحمٰن بنُ عبد لِ القارئُ عن عمر . ويقول : حدثني يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطبٍ عن أبيه عن عمر . ويُثَبِّتُ كُلَّ واحدٍ من هذا خبر (۲) عن عمر .

النبيّ. ويقول في حديثٍ غيرٍه: حدثنى الثالثُ عن النبيّ. ويقول النبيّ. ويثبّت خبر كلّ واحدٍ منهما على الانفرادِ سنةً.

المعن وُمُجَمِّعٌ أَبِنَا يَزِيدَ بِنَ عَبِدُ الرَّحَمَٰ وَمُجَمِّعٌ أَبِنَا يَزِيدَ بِنَ الرَّحَٰ وَمُجَمِّعٌ أَبِنَا يَزِيدَ بِنَ الرَّحَٰ وَمُجَمِّعٌ أَبِنَا يَزِيدَ بِنَ الرَّحَٰ الرَّمَٰ وَمُجَمِّعٌ أَبِنَا يَزِيدَ بِنَ الرَّهَ عَنْ خَبْرُهَا سِنَةً ، وهو خَبْرُ امرأة واحدة .

<sup>(</sup>١) تثنيةالضمير على إرادة أسامة وعبدالله المذكورين ، وفى على و ج «منهم» وكانت فى نسخة ابن جماعة كالأصل ، ثم كشطت وغيرت إلى «منهم» .

<sup>(</sup>٢) «خبر» رسمت في الأصل هكذا ، بدون ألف وعليها فتحتان .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الطبوعة و وحدثني » والواو ليست في الأصل ولافي نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٤) « يزيد » بالياء فى أوله ، و « جارية » بالجيم ، وفى س و ع « زيد بن حارثة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) «خدام» بكسر الحاء المعجمة وتخفيف الدال المهملة ، كما ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح (ج ٩ ص ١٦٧). في الفتح (ج ٩ ص ١٦٧) وفي التقريب، والسيوطي في شرح الموطأ (ج٢ ص ٦٩). وكما هو ثابت في الأصل هنا . وفي نسخة ابن جماعة و ب «خذام» بالذال المعجمة ،

الكافر » (أ) فَيُثَبِّتُهَا سنةً ، ويثبِّتُها الناسُ بخبره سنةً .

الله عن النبي ، وعن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي . ويُثَبِّتُ كُلُّ ذلك سنةً .

۱۲٤٦ – (() ووجدنا محمدَ بن جُبَيْدِ بن مُطْعِم ، ونافعَ بن جُبَيْدِ بن مُطْعِم ، ونافعَ بن جُبَيْد بن مُطعم ، ويزيدَ بنَ طلحةَ بن رُكَانَةَ ، ومحمدَ بنَ طلحةَ بن رُكَانَةَ ، ومحمدَ بنَ طلحةَ بن رُكَانَةَ ، ونافعَ بنَ عُجَيْدِ (() بن عبد يزيدَ ، وأبا سَلَمةَ بنَ عبد الرحمٰن (() ، وجُمَيدَ

وهو یوافق متن البخاری فی النسخة الیونینیة (ج ۷ س ۱۸) والراجح الأول . وضبط فی طبقات ابن سعد (ج ۸ س ۳۳۶) بالقلم بضم الحاء ، وفی س و ع « خزام » بالزای ، وکلاهما خطأ صرف .

<sup>(</sup>١) في ـ « الحسين » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « أخبرني » وماهنا هو الأصل ، ثم كتب بعضهم فوق النون والألف نونا وياء .

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَمْرُو بِنْ عَبَانَ بِنَ عَفَانَ . وفي سَ « عَمْرُو بِنَ دَيْنَارُ عَنْ عَمْرُو بِنَ عَبَانَ » وزيادة « عمرُو بِنَ دَيْنَارُ » في الاسناد لأأصل لهــا ، بل هي خطأ صرف .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة زيادة « ولا الكافر المسلم » . وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ، وكذلك كتبت بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها « صح» . والحديث بما فيه هذه الزيادة حديث صحيح رواه الجماعة الامساماً والنسائل ، كما فى المنتق (رقم ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) في ـ « الحسين » وهو مخالف للأصل.

<sup>﴿(</sup>٦) في ـ زيادة « بن عبد الله » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) هنا فى النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة فى نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحرة .

 <sup>(</sup>A) « عبر » بالتصنير . ووقع في التهذيب « عجيرة » بزيادة الهاء في آخره » وهو خطأ يظهر أنه من المطبعة ، فقد ذكر على الصواب في سائر كتب الرجال .

 <sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة زيادة «بن عوف» والزيادة ليست فى الأصل ولافى نسخة ابن جماعة .

بن عبد الرحمٰن ، وطلحة بن عبد الله بن عَوْف ، ومُصْعَبَ بن سعد بن أبى وقاص ، وإبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبد الرحمٰن بن كعب بن مالك ، وعبد الله بن أبى قتادة ، وسليمان بن يَسَارٍ ، وعطاء بن يَسَارٍ "، وغيرَ هم ، من مُحَدِّنى أهلِ المدينة \_ : كلهم يقول : حدثنى فلان ، لرَجُلٍ من أصحاب النبي عن النبي ، أو من التا بعين عن رجلٍ من أصحاب النبي عن النبي . فَنَثُبَتُ نُهُ فَالله سنّة . . .

المَهُ مَهُ مَهُ مَهُ مَهُ مَا عَطَاءً ، وطاوسً ، ومجاهدً ، وابنَ أبى مُمَايُكَةً أَنَّ ، وعَكْرِمَةً بن خالدٍ (١) ، وعُبَيدَ الله بن أبى يزيدَ (١) ، وعبدَ الله بن بَابَاهَ (١) ، وابنَ أبى عَمَّارِ (١٠) ، ومحدَّثِي المكبين ، ووجدنا

<sup>(</sup>١) في ـ زيادة « بن عوف » والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٢) هو ابن أخى عبد الرحمن بن عوف ، أى أنه ابن عم اللذين قبله .

 <sup>(</sup>٣) سليان وعطاء أخوان ، وكلاهما مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) «فنثبت» واضحة النقط فى الأصل ، ولم تنقط فى نسخة ابن جماعة ، وفى ... «ويثبت» وفى ج « فيثبت » .

<sup>(</sup>o) هنا في م زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) « مليكة » بالتصغير ، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة .

<sup>(</sup>۷) هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المنيرة المخزومى القرشى ، يروى عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم ، وهو غيرعكرمة البربرى مولى ابن عباس ، وكلاها من التابعين .

 <sup>(</sup>A) هو المكي مولى آل قارظ بن شيبة ، وهو من التابعين أيضا .

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المسكى القرشي ، كان يلغب بـ « القَسَّ »

وهب بن مُنبَّه ، بالمين ، هكذا ، ومكحول بالشَّام ، وعبد الرحمن بن غَنم (۱) ، والحسن ، وابن سيرين بالبصرة ، والأسود ، وعلقمة ، والشَّمِيَّ ، بالكوفة ، ومحدِّثي الناس وأعلامهم بالأمصار - : كلَّهم يُحفظُ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله ، والانتهاء إليه ، والإفتاء به . ويقبلُه كلُّ واحدٍ منهم عن مَّن فوقه ، ويقبلُه عنه مَن تحته .

الخَاصَّةِ: أُجْمَعُ (') ولو جاز َ لأحد من الناس ('') أن يقولَ في علم الخَاصَّةِ: أُجْمَعُ (') المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيت خبر الواحد والأنتهاء إليه ، بأنه (') لم يُعلَم من فقهاء المسلمين [أحدُ (') إلا وقد ثبتَّة أسلمين أنه ( أحدُ ( ) ) .

١٢٤٩ – [ ولكن أقولُ: لم أَحفظُ عن فقهاء المسلمين ](٧٠٠

لعبادته . وقد زيد هنا في س « ومجد بن المنكدر » وهذه الزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة ، وكتبها بعضهم بحاشية الأصل ، وزيدت في س قبل ابن أبي عمار .

<sup>(</sup>۱) ﴿ غَمْ ﴾ بفتح النين المعجمة وسكون النون . وعبد الرحمن بن غنم هدا أشعرى ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً ولم يره ، وفي بعض الروايات أنه صحابي .

<sup>(</sup>۲) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) قوله « من الناس » ثابت في الأصل والنسخ المطبوعة ، وكتب بحاشية نسخة ابن جماعة .
 بخط آخر وعليه « خ » علامة أنه نسخة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « أجم » وفي نسخة ابن جاعة و ج « اجتمع » . وكتب كانب في الأصل بين السطور الكلمة الثانية ، فظنها ناسخ س زيادة فكتب «أجم اجتمع»!! (٥) الناء للسبية .

<sup>(</sup>٦) ق س د أحداً » وفي ب « لم يعلم أحد من فقهاء المسلمين » .

<sup>(</sup>V) الزيادة من أول قوله « أحد » في الفقرة السابقة ، إلى هنا ، مكتوبة بحاشية الأصل بخط مخالف لخطه ، وثابتة في نسخة ابن جاعة ، وقد أثبتها على تردد ، لأن الكلام بدونها صحيح ، يكون : « بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد » .

أنهم اختلفوا فى تثبيت خبر الواحد ، بمما<sup>(۱)</sup> وصفت مِن أن ذلك موجوداً (۲) على كلهم (۳) .

المرا - قال (۱) : فإن شُبِّهَ على رجل بأن يقول : قدرُوى عن النبى حديث كذا ، وحديث كذا (٥) ، وكان فلان يقول قولاً يخالف ذلك الحديث .

ا ۱۲۰۱ – فلا يجوز عندى على عالم أن يُثبت خبر واحد كثيراً ويُحِلَّ به ويُحَرِّم (٢) ، ويَرُدَّ مثلَه - : إلاّ من جهة أن يكونَ عندَه عندَه حديث يخالفُه ، أو يكونَ ما سَمِع ومَن سمع منه أو ثقَ عندَه مَنْ حَدَّثَهُ خلافَه (٨) ، أو يكونَ مَن حدَّثه لبس بحافظ ، أو يكونَ مُن حدَّثه أبس بحافظ ، أو يكونَ مُن حدَّثه ، أو يكونَ الحديثُ محتمِلاً

<sup>(</sup>١) الباء للسببية أيضا، وقد عبث بها عابث فى الأصل ، فجلها «فيا» وبذلك كتبت فى س و عج ونسخة ان جماعة ، وبحاشيتها بالحرة ، أن فى نسخة « لما » وبذلك كتبت فى م . وكلها مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>۲) هكذا هو بالنصب في الأصل ، باثبات الألف ومعها فتحتان ، وهو جائز على قلة ،
 على لغة من ينصب معمولى « أ ن » . وفي سائر النسخ بالرفع كالمعتاد .

 <sup>(</sup>٣) هنا بحاشية الأصل « بلغ سماءً "

<sup>(</sup>٤) كلة « قال » ثابتة في الأصل ، ولم تذكر في نسخة ابن جماعة . وفي النسخ المطبوعة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) في ب «حديث كذا وكذا » وجو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) هذا هو الموافق للأصل ونسخة ابن جماعة ، وقد حشر بعضهم ألفاً في الأصل بجوار الواو في « ويحرم » لتقرأ « أو » ، وهو عبث لاضرورة له . وفي س و ج «خبر واحد في كثير فيحل به أو يحرم » ، وفي س « خبر واحد في كثير فيحل به ويحرم » ، وكلها بخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٧) في نسخة ابن جاعة و ب و ج « فيكون » وما هنا هو الذي في الأصل ، وقد حاول يعضهم تغيير « أو » ليجعلها فاء .

 <sup>(</sup>٨) في ب « بخلافه » وهو مخالف للاصل .

معنيين، فيتأوَّلُ فيذهبُ (١) إلى أحدهما دونَ الآخرِ.

١٢٥٢ - فأمّا<sup>(٢)</sup> أن يَتَوهَم متوهم أن فقيها عاقلاً يُثبِتُ سنة بخبرِ واحدٍ واحدٍ مراراً (٢) ، ثم يدعُها بخبرِ مثلِه وأوثق (٤) ، بلا واحدٍ من هذه الوجوهِ التي تُشَبّه بالتأويل (٥) ، كما شُبّه (٢) على المتأوّلين في القُرَانِ ، وتُهَمَة المُخبِرِ ، أو علم بخبرٍ خِلاَفِه (٢) - : فلا يَجُوز ، ١٢٧ إن شاء الله .

۱۲۰۳ — فإن قال قائل : قَلَّ فقيه في بلدٍ إلاَّ وقد رَوَى كثيراً يَأْخذُ به ، وقليلاً يَتركُه ؟

١٢٥٤ – فلا يجوزُ عليه (^) إلاّ مِن الوجه الذي (٩) وصفتُ ،

<sup>(</sup>١) في س و ج «ويذهب» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة ابن جماعة « فإما » بهمزة تحت الألف مضبوطة بالـكسرة ، وهو خطأ . وفى س و ج « وأما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ابن جماعة و س و ج « أو مراراً » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « أو أوثق » والألف مزادة في الأصل ظاهرة الاصطناع .

<sup>(</sup>٥) كلة «تشبه» لم تنقط التاء فيها فى الأصل ولكن وضع فوقها ضمة ، ونقطت فى نسخة ابن جماعة ووضع على الباء شدّة ، وهو الصواب الموافق لضبط الأصل . وفى ب و ج « يشبه » وهو غير جيد ، بل خطأ . ثم قد زاد بعضهم فى الأصل بين السطور بعد كلة « بالتأويل » كلة « فيها » ، وأثبتت في سائر النسخ ، وزيادتها خطأ فيما أرى .

 <sup>(</sup>٦) « شبه » ضبطت فى الأصل ونسخة ابن جماعة بضمة فوق الشين وشدة فوق الباء .
 وفى ب « يشبه » .

<sup>(</sup>V) هَكذَا فِي الأصل « خلافه » وهو صواب واضح . وفي سائر النسخ « بخلافه » وكتب عليها في حاشية نسخة ابن جماعة «يخالفه» وفوقها «خـ» وبجوارها « صحـ» . . وقد حافظنا على ما في الأصل .

<sup>(</sup>A) قوله « فلا يجوزعليه » الخ هو جواب السؤال. .

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ « من الوجوه التي » وهو مخالف للأصل .

ومِنْ (۱) أَنْ يَرْوِى عَنْ رَجَلٍ مِنْ التَّابِمِينِ أَوْ مَنْ دُونَهُمْ قُولًا لَا يَازِمِهُ الْأُخِذُ بِهُ ، فَيَكُونَ إِنْمَا رَوَاهُ لَمْدُفَةً قُولُهُ ، لَا لَأَنْهُ حَجَةٌ عَلَيْهُ ، وَافْقَهُ أَوْ خَالْفَهُ .

من هذه السُّبل فيُعُذَرَ ببعضها ، والله أعلم (1) لاعذر فيه ألك واحداً من هذه السُّبل فيُعُذَرَ ببعضها ، فقد أخطأ خطأ (٢) لاعذر فيه (٣) عندنا ، والله أعلم (١) .

١٢٥٦ – (٥) فإِن قال قاءُلْ: هل يفترقُ معنى قولك ﴿ حُجَّةٌ ۗ ﴾ ؟

١٢٥٧ \_ قيل له إن شاء الله: نعم .

١٢٥٨ - فإن قال (٢): فأبن ذلك ؟

١٢٥٩ — قلنا: أما ما كَان (٧) نصَّ كتابِ بَيِّنِ أو سنة عِبْمَعَ عِلَمَا عَلَىهَا فَالْمَدْرُ فَيُهَا ومن امتنعَ عليها فالعذرُ فيها (٨) مقطوع ، ولايسَعُ الشكُ في واحدٍ منهما، ومن امتنعَ من قبوله استُتيبَ .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « أو من » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) فى س و س زيادة «عظيما » وليست فى الأصل ، بل هى مزادة فيه بين السطور بخط آخر . وفى ج بدلها «بينا » وكذلك فى نسخة ابن جماعة ، وكتب بحاشيتها أن فى نسخة «عظما» .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « لاعذر له فيه » . وكلة « له » ليست فى الأصل ، وكتبت بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة وعليها « صح » .

<sup>(</sup>٤) هنا بحاشية الأصل « بلغت الفراءة [و] السماع فى المجلس الخا [مس] عشر ، وسمع ابنى عجد » . وماوضعناه بين مربعين غير ظاهر الكتابة فى موضعه .

<sup>(</sup>٥) حنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة « قائل » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>V) في ـ زيادة « فيه » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>A) في سائر النسخ « فيه » وهو مخالف للأصل .

الخبرُ فيه ، فيكونُ الخبرُ عتمِلاً للتأويل ، وجاء الخبرُ فيه من طريقِ الخبرُ فيه ، فيكونُ الخبرُ عتمِلاً للتأويل ، وجاء الخبرُ فيه من طريقِ الأنفرادِ : فالحجةُ فيه عندى أن يَلْزَمَ العالِمَينَ ، حتى لا يكونَ لهم رَدُّ ما كان منصوصاً منه ، كما يلزمُهم (۱) أن يقبلوا شهادةَ العدولِ (۲) لا أنّ ذلك إحاطة كما يكونُ نص الكتابِ وخبرُ العامَّةِ عن رسول الله .

الله و المدول ، وإن أمكن فيهم الغلط ، ولكن تقضى بشهادة الشهود العدول ، وإن أمكن فيهم الغلط ، ولكن تقضى إبذلك على الظاهر من صدقهم ، والله وَلَى ما غابَ عنك منهم .

المنقطع حجة (٣) فقال : فهل تقوم (١) بالحديث المنقطع حجة وهل على مَن علمه ؟ وهل يختلفُ المنقطعُ ؟ أو هو وغيرُه سواءٍ ؟

١٢٦٣ - قال الشافعي في : فقلتُ له : المنقطعُ مختلف :

١٢٦٤ – فمّن شاهدَ أصحابَ رسولِ الله من التابعينَ ، فحدَّثَ

حديثًا منقطعًا عن النبيِّ ـ : اعتُبِرَ عليه بأمورٍ :

<sup>(</sup>١) في ج «كما كان يلزمهم » وكلة «كان » ليست في الأصل ، وكتبت في نسخة ابن جاعة وضرب عليها بالحرة .

 <sup>(</sup>۲) في نسخة ابن جماعة « العدل » وهو مخالف للا صل .

<sup>(</sup>٣) هنا في ــ زيادة « قال » وفي سائر النسخ زيادة «قال الشافعي » . وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) « تقوم » لم تنقط في الأصل ، ونقطت بالفوقية في نسخة ابن جماعة و س . وبالياء التحتية في ـــ و ج .

<sup>ِ (</sup>٥) كُلَّة « الشافعي» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ .

منها: أن يُنظَرَ إلى ما أَرْسَلَ من الحديث، فإن أَن يُنظَرَ إلى ما أَرْسَلَ من الحديث، فإن أَنَّهُ عِمْلِ معنى أَنْ فيه الحُفَّاظُ المَّامُونُونَ فأسندوه إلى رسول ألله عِمْلِ معنى أَمَا رَوَى ـ: كانت هذه دِلالةً على صحة مَن قبل عنه وحِفْظِهِ .

۱۲۶۶ – وإن انفردَ بإرسال حديثٍ لم يَشْرَ كُهُ (۲) فيه من يُسْرَ كُهُ (۲) فيه من يُسْنِدُه قُبُلَ ما يَنفردُ به مِن ذلك .

۱۲٦٧ – ويُعْتَبِرُ عليه بأن يُنْظَرَ : هل يوافقُه مُرْسِلُ<sup>(٣)</sup> غيرُه ممن تُعِلَ العلمُ عنه مِن غير رجاله الذين قُبِلَ عنهم ؟

<sup>(</sup>۱) « شرك » من باب « فرح » بمعنى « شارك » . وفى س « شاركه » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) في س « لم يشاركه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) « مرسل » ضبط فى الأصل بكسر السين ، أى راو روى حديثا مرسلا . وضبطه فى نسخة ابن جماعة بفتح السين ، أى حديث مرسل . وما فى الأصل أولى وأصح .

<sup>(</sup>٤) الضمير في «له» يعود على الراوى . وفي التركيب شيء من الإغراب والطرافة . وكلة « يقوى » كتبت في الأصل « يقوا » بالألف كمادته في أمثالها . ولغرابة التعبير تصرف فيها بعض قارئيه فضرب على الألف وكتب تحتها ياء ونقط أول الفعل من فوق ، لتقرأ « تقوي » . وبذلك ثبتت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>o) في م « فإن » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) كلة « بيض » لم تذكر هنا في 🕳 ، وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>V) في سائر النسخ « أصحاب النبي » وهو مخالف للأصل .

رسول الله (۱) كانت في هذه دِلالة ملى أنه لم يَأْخذ مُرْ سَلَه إلا عن أصل يَصِحُ ، إن شاء الله (۱) .

معنى ما رَوَى عن النبيِّ .

۱۲۷۱ – قال الشافعی (۱): ثم یُعْتَبَرُعلیه: بأَنَ یَکُونَ إِذَا سَمَّی ۱۲۸ من رَوَی عنه لم یُسَمِّی (۱) مجهولاً ولا مرغوباً عن الروایة عنه ، فیستدَلُ بذلك علی صحته فیما رَوَی (۱) عنه .

<sup>(</sup>۱) في م « عن النبي » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) قوله « إن شاء الله » لم يذكر فى ب ، وذكر بدله « والله تعالى أعلم » . وما هنا هو النابت فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) قوله «قال الشافعي» ثابت هنا في الأصل ، ولم يذكر في سائر النسخ إلا في س. .

<sup>(</sup>o) « يسمى » هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم .

 <sup>(</sup>٦) فى س و س « يروى » والذى فى الأصل « روى » ثم ألصق بعضهم ياء فى الراء ،
 وهى ظاهرة المغايرة .

<sup>(</sup>٧) هنا في نسخة ابن جماعة و ب و چ زیادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) في س «شارك» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة « ووجد » . والذى فى الأصل ونسخة ابن جماعة « وجد » ثم كتب بعضهم فى الأصل واواً صغيرة عند رأس الواو ، حتى لفد تقرأ فا، ، وكتب ناسخ نسخة ابن جماعة فوق السطر واواً بين الواو والجيم . والذى فى الأصل صواب ، على إرادة إبدال الجلة الثانية من الأولى .

<sup>(</sup>١٠) في سَائر النسخ «دلالة» . وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم عبث فيه عابث فكشط الياء قبل اللام وألصق في طرفها تاء .

۱۲۷۳ ومتی خالف ماوصفتُ أَضَرَّ بحدیثه ، حتی لایَسَعَ أحداً منهم قبولُ مُرسَلِهِ .

١٣٧٤ – قال (١): وإذا وُجدت الدلائلُ بصحة حديثه بما وصفتُ أحببنا أن نقبلَ مرسلَه .

الموتَصِلُ عَمْ أَنْ نَوْعُمْ أَنْ الحَجَةَ تَثْبَتُ بِهِ ثَبُوتُهَا بِالْمُوتَصِلُ (٢).

١٢٧٦ — وذلك : أن معنى المنقطع مُفَيَّبُ ، يحتملُ أن يكونَ مُحلُ عن مَّن يُرغبُ عن الرواية عنه إذا سُمِّى ، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسَلُ مثله فقد يحتملُ أن يكونَ مخرجُها (٢) واحداً ، من حيثُ لو سُمِّى (٤) لم يُقْبَلُ ، وأن قولَ بعض أصحاب النبيِّ - إذا قال برأيه لو وافقه - : يَدُلُ (٥) على صحة مَخْرَج الحديثِ، دِلالةً قويةً إذا نُظرِ فيها،

<sup>(</sup>١) كُلِمة « قال » في الأصل ، ولم تذكر في النسخ الأخرى .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ المطبوعة « بالمنصل » ، والذى فى الأصل ونسخة ابن جماعة كما هنا ، وكتب عليه فى ابن جماعة « صح» وهذه لغة الحجاز ، كما أوضحناه فيما مضى ( ص ۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في ۔ « مخرجهما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في س و عج « من حديث من لو سمي » وهو مخالف للاصل، ومثلهما في نسخة ابن جاعة ، وكتب بحاشيتها مايوافق الأصل على أنه نسخة .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « لم يدل » وزاد بعضهم حرف «لم» في الأصل بين السطور . وهو خطأ ، لأن الشافعي يريد بيان المعنى الذي كان عنه المنقطع مغيبا ، مع ترجيح المنقطع عن كبار التابعين إذا وافقه قول بعض الصحابة ، فاتى بوجهي الاحتمال ، الأول : أن موافقة قول الصحابي يدل دلالة قوية على صحته ، والثاني : أنه يمكن أن يكون التابعي سمع الحبر من لو سمى لم يقبل ، فلما رأى قول الصحابي يوافقه غلط فيه فظنه أمارة صحته ، فرواه على الأرسال ، ولم يسم من حدثه إياه . والكلام صريح واضح ، والتصرف ممن زاد حرف النفي غلط لا وجه له .

ويمكنُ أن يكونَ إنما غَلِطَ به حين سَمِعَ قولَ بعض أصحاب النبيِّ وافقه ، ويحتملُ مثلَ هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء (١) .

المعض أصحاب رسول الله (") - : فلا أَعْلَمُ منهم واحداً يُقْبَلُ مرسَلُه. المعض أصحاب رسول الله (") - : فلا أَعْلَمُ منهم واحداً يُقْبَلُ مرسَلُه. لأُمورٍ : أحدُها : أنهم أشدُ تَجَوْزاً فيمن يَرْ وُونَ عنه . والآخَرُ : أنهم (") يَوْجدُ عليهم الدلائلُ فيما أرسلوا بضَعْفِ عَرَجِه . والآخَرُ : كَثرَةُ الإِحَالَةِ . كَانَ أَمْكَنَ للوَهم وضَعْفِ مَن يُقبل عنه (").

<sup>(</sup>۱) هكذا ذهب الشافعي إلى قبول بعض المرسل من حديث كبار التابعين ، لما ذكر من الدلائل ، على تحفظه وتحوقه منه ، وتصويره احتمال الحطأ فيه تصويراً قويا . ونحن لانوافقه على قبول المرسل أبداً ، سواء في هذا كبار التابعين وغيرهم ، لأن المرسل مخرجه مجهول ، وراويه الذي أخذه عنه التابعي لانعرف عدله ، فليس مججة حتى نعرف عدله ، وكذلك القول في المنقطع كله . قال ابن الصلاح : « وما ذكر ناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحم بضعفه هو الذي استقرعليه آراء جماعة حفاظ الحديث وتقاد الأثر ، وتداولوه في تصانيفهم » . وانظر شرحناه على اختصار علوم الحديث لابن كثير (س ٣٧ – ١٤) والإحكام في الأصول لابن حزم (ج ٢ ص ٢ – ٢) .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « أصحاب النبي » .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ابن جماعة « أنه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « والآخر كثرة الإحالة [ في الأخبار ، وإذا كثرت الإحالة ] في الأخبار ) النانية في م وحدها ، والزيادة الأولى كلها في جميع النسخ ، وزيدت بخط آخر بحاشية الأصل ، والذي أراه أنها زدياة غير ضرورية وإن كان المنى بها له وجه ، وأن ما في الأصل أصح وأولى . وذيريد بقوله « كان أمكن للوهم » الخ توجيه ردّ المرسل من غير كبار التابعين ، بعد أن ذكر حالهم في الرواية ، في الأمورالثلاثة ، فكأن هذا القول نتيجة لما قبله ، ولذلك ذكره مستقلا ، لم يربطه بما قبله .

١٢٧٨ - (١) وقد خَبَرْتُ بعضَ مَن خَبَرْتُ من أهل العلم فرأَ يُتُهم أَتُوا من خَصْلَةٍ وضدِّها:

١٢٧٩ – رأيتُ الرجلَ يَقْنَعُ بيسير العلم، ويُريدُ إِلاَّ أَن يَكُونَ<sup>٢٧٥</sup> مستفيداً إِلاَّ من جهة قد يَثْرُ كُهُ مِن مثلِها أو أرجَحَ ، فيكونُ من أهل التقصير في العلم .

التوشع للمراب ورأيتُ مَن (٢) عابَ هذه السبيلَ (١) ورَغِبَ في التوسَّع في التوسَّع في العلم ، مَن دعاه ذلك إلى القبول عن مَّن لوأَمْسَكَ عن القبول عنه كان خيراً له .

١٢٨١ – ورَأْيتُ الغفلةَ قد تَدخل على أكثرهم، فيَقبلُ عن مَّن يَرُدُّ مثلَه وخيراً منه .

۱۲۸۲ – ویُدْخَلُ (<sup>۱۵</sup> علیه، فیقبلُ عن مَّن یَعرفُ ضعفَه، إذا وافقَ قولاً یقوله!! وافقَ قولاً یقوله!! ویَرُدُ حدیث الثقة، إذا خالف قولاً یقوله!! ۱۲۸۳ – ویُدْخَلُ<sup>(۲)</sup>علی بعضهم مِن جهاتٍ.

<sup>(</sup>١) هنا هنا في سائر النسخ زيادة « قال الفافعي » .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « أو يرُيد أن لايكون » وهو مخالف للاصل ، وألف «أو» مزادة في الأصل بخط مخالف .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « ممن » والميم ملصقة في الأصل بالكلمة ، بشكل واضح التصنع .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل « هذه » ثم عبث عابث فجمل الهاء ألفا ، لتقرأ « هذا » وبذلك طبعت فى س و ب مع أن «السبيل» مما يذكر ويؤنث ، وقد جاء فى القران بالوجهين ، وفى نسخة ابن جماعة و ج « هذه السبل » بالجمع ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) قوله « ويدخل » منقوط التحتية في الأصل ، فيكون مبنيا لما لم يسم فاعله ، وهو أجود وأصح . وفي نسخة ابن جماعة و ع « وتدخل » وضبطت في ابن جماعة بفتح التاء وضم الحاء .

<sup>(</sup>٦) قولة « يدُخل ، كالذي قبله ، وزيد هنا في الأصل ضبط الياء بالضم .

١٢٨٤ – ومَن نَظَر في العلم ِ بِخِبْرَةٍ و قِلَةِ غَفلة اسْتَوْحَشَ مِن مرسَلِ كُلِّ مَن دونَ كَبار التابعين ، بدلائلَ ظاهرةٍ فيها .

الذين شاهدوا بين التا بعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحابَ رسولِ الله وبين مَن شاهدَ بعضَهم دونَ بعضٍ ؟

١٢٨٦ — (١) فقلتُ : لبُعْدِ إِحالَةِ مَن لم يُشاهِدُ أَكْثَرَهُ .

١٢٨٧ – قال: فلِمَ لا تَقَبِلُ المُرسَلَ منهم ومِن كُل فقيه ٍ دونَهم؟ ١٢٨٨ – قلتُ (٢٠): لما وصفتُ .

الله ١٢٨٩ - قال : وهل (٢) تَجِدُ حديثاً تَبْلُغُ به رسولَ الله ١٢٩ مرسَلاً عن ثقةٍ لم يَقُلُ أَحدُ من أهل الفقه بهِ ؟

١٢٩٠ – قلتُ: نعمْ ، أخبرنا سفيانُ ( ) عن محمد بن المنكدر : «أن رجلاً جاء إلى النبيّ ( ) فقال : يارسول الله ، إن لى مالاً وعيالاً ، و إن لأبى مالاً وعيالاً ، و إنه يريدُ أن يأخذَ مالي فيُطْعِمَهُ عيالَه . فقال رسولُ الله : أنت ومالكَ لأبيك » ( ) .

<sup>(</sup>١) هنا في في سائر النسخ زيادة « قال الشانعي » .

 <sup>(</sup>۲) فى ت « فقلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « فهل » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ ماعدا ب زيادة « بن عيينة » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج ﴿ إلى رسول الله ﴾ وما هنا هو الذى فى الأصل . (٦) الحديث من هذا الطرق مرسل عند في مقد مدد و طرق أنه م عندان مرأث ا

<sup>(</sup>٦) الحديث من هذا الطريق مرسل ضعيف ، وقد ورد من طرق أخرى ضعاف ، أشار إليها السيوطى في الجامع الصغير ( رقم ٢٧١٦ ) . وفي كشف الحفا روايات أخرى له، يؤخذ منها أنله أصلا صحيحا ( ج١ص٧٠٠-٩٠٠ رقم ٢٢٨) وقد روى أحمد في المسند عن يحيي القطان : «ثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أنى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالى . قال : أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من

ا ۱۲۹۱ – (۱۲۰ ققال: أمّا نحن فلا نأخذُ بهذا . ولكن مِن أصحابك مَن يأخذُ بهِ ؟

١٢٩٢ - فقلت (٢): لا ، لأن من أخذ بهذا جَعلَ الله بالموسر أن يأخذَ مال ابنه .

۱۲۹۳ – قال: أَجَلْ ، وما يقولُ بهذا أحدٌ. فلِمَ خَالفَه الناسُ؟
١٢٩٤ – قلتُ: لأنه لا يَثبتُ عن النبيّ ، وأن الله لمّا فَرض ١٢٩٤ بيكونُ أقلَّ حَظًا للأب ميراثه من ابنه ، فجَعَلَه كوارث غيرِه ، فقد (٣) يكونُ أقلَّ حَظًا من كَثيرِ من الورثة \_: دلَّ ذلك على أن ابنَه مالكُ للمالِ دونَه .

۱۲۹۰ – قال: فمحمدُ بن المنكدرِ عندَكُم غاية في الثقةِ ؟ ۱۲۹٦ – قلتُ: أَجَلْ ، والفضلِ في الدين والورعِ ، ولكنّاً لانَدرى عن مَّن قَبِلَ هذا الحديثَ

١٢٩٧ - وقد وصفتُ لك الشاهدين العدلين يشهدانِ على

كسبكم ، فكاوه هيئا » . ورواه أيضا عن عفان عن يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أيه عن حده . وهذان إسنادان صحيحان . ورواه مختصراً باسناد ثالث فيه بعض المتسكلم فيهم . وهى فى المسند (رقم ١٦٧٨ و ٢٠٤١ و ٢٠٠١) .

ثم إن بحاشية نسخة ابن جماعة هنا ما صه: «قال البيهتي رحمه الله في كتاب المدخل حديث ابن المنكدر قد رواه بعض الناس عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولاً ، إلا أنه ضعف وخطأً ، والمحفوظ أنه مرسل ، وقوله: إن لأبي مالاً \_ : ليس في رواية من وصل هذا الحديث من طريق آخر عن عائشة ، ولا في الروايات المصهورة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » .

<sup>(</sup>١) زاد بعضهم في الأصل بين السطور هناكلية « قال » .

<sup>(</sup>۲) في سائر النسخ « قلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « وقد » وهو مخالف للأصل .

الرجلِ(١) فلا تُقبل شهادتُهما حتى يُعَدِّلاُهما أو يُعَدِّلَهُما غيرُهما .

١٢٩٨ – قال: فتَذكرُ مِن حديثكم مثلَ هذا؟

۱۲۹۹ — قلتُ : نعم ، أخبرنا الثقةُ عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب : « أن رسولَ الله أَمَرَ رجلاً ضحك فى الصلاة أن يُعيدَ الوُضوءَ والصلاةَ » .

١٣٠٠ – فلم نَقْبُلُ هذا ، لأنه مرسلُ .

١٣٠١ - ثم أخبرنا الثقة (٢) عن مَعْمَر عن ابن شهاب عن سليانَ بن أَرْقَمَ عن الحسن عن النبي : بهذا الحديث .

المنظم الحديث والتخيير المنظم في الحديث والتخيير المنظم في الحديث والتخيير المنظم وثقة الرّجال، إنما الله يُسمّى بعض أصحاب النبيّ ، ثم خيارَ التابعين (٥٠) ولا نعلم محدِّثًا يُسمّى أَفضَلَ ولا أشهرَ ممن يُحَدِّثُ عنه ابنُ شهاب .

المنظم محدِّثًا يُسمّى أَفضَلَ ولا أشهرَ ممن يُحَدِّثُ عنه ابنُ شهاب .

المنظم معدِّثًا يُسمّى أَفضَلَ ولا أشهرَ ممن يُحَدِّثُ عنه ابنُ شهاب .

# بن أرقمَ ؟

<sup>(</sup>۱) فى النسخ المطبوعة « الرجلين » وما هنا هو الذى فى الأصل ، وكذلك نسخة ابن جماعة ، ولكن كتب بحاشيتها « الرجلين » وعليها علامة نسخة .

<sup>(</sup>٢) ذكر الزيلمي في نصب الراية (ج ١ ص ٢ ه ) أن الثقة هنا هو يحيي بن حسان .

 <sup>(</sup>٣) « التخيير » بالخاء المعجمة ، واضحة النقط فى الأصل ونسخة ابن جماعة ، يعنى فى اختيار الثقات الذين يروى عنهم . وفى ت « التحبير » بالحاء المهملة وبعدها باء موحدة ، وهو تصحيف ليس له معنى هنا !

<sup>(</sup>٤) فى - « وإنما » والوآو ليست فى الأصل ولا فى سائر النسخ .

<sup>(0)</sup> في - « ثم كبار التابعين » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٦) فى سائرالنسخ « فَإِنَا مَرَاهُ» وهو خطأ وتصحيف . وإنماكت فى الأصل «فإنا» بالألف على عادته فى كتابة مثله ، و « تراه » منفوطة التاء بنقطتين من فوق ، وعليها ضمة . والمعنى : من أى وجه تراه غلط فى هذا حتى قبل عن سليمان بن أرقم .

١٣٠٤ - (١) رآهُ رجلاً من أهل المروءة (٢) والعقلِ، فقَبلَ عنه، وأحْسَنَ الظنَّ به، فسَكتَ عن اسمه، إمّا لأنه أَصْفَرُ منه، وإمّا لغير ذلك، وسأله مَعْمَرُ عن حديثه عنه فأسنَدَه له (٢).

١٣٠٧ - قلتُ : لا ، ولكن قد أُجِدُ الناسَ مختلفين فيها : منهم مَن يقولُ بها ، ومنهم مَن يقولُ بخلافها . فأمَّا سنة (٢٠٠٠) يكونون منهم مَن يقولُ بخلافها فلم أجدها قطأ ، كما وجدتُ المرسَلَ عن رسول الله .

١٣٠٨ – قال الشافعي : وقلتُ له : أنتَ تستَّلُ عن الحجة

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ زيادة «قلت» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر ، وحذفناها لأن الشافعي يحذف القول ويثبته ، ومحن نثبت مافي الأصل . وقوله « رآه » الخ هو جواب السؤال .

<sup>(</sup>٢) في النسخ الطبوعة « من أهل العلم والمروءة » . وزيادة « العلم و » ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٣) حديث الأمر بالوضوء من الضعك في الصلاة ورد من طرق كثيرة ، كلها ضعيف ، ليس يحتج أهل العلم بالحــديث بمثلها . وقد أطال الــكلام على طرقه الحافظ الزيلمى في نصبالراية (ج ١ ص ٤٧ ــ ٣٥ منطبعة مصر ) . وسليمان بن أرقمضعيف جدا .

<sup>(</sup>٤) كلة «بكون» لَم تذكر في س و ج . وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة و س .

<sup>(</sup>o) في النسخ المطبوعة زيادة « بن أرقم » وليست في الأصل ولا في ابن جماعة .

<sup>(</sup>٦) في النسخ كلها زيادة «ثابتة» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

فى رَدِّ المرسلِ وتَرُدُّه ، ثم تُجاوِزُ فَتَرُدُّ الْمُسْنَدَ الذى يلزَمُكَ عندنا ١٣٠ الأخذُ به (١)!!

## [ باب الإجماع ](۲)

الله على الله الله المافعي: فقال (") لى قائل : قد فهمتُ مذهبَك في أحكام الله ثم أحكام رسوله ، وأنّ مَن قبل عن رسول الله فمن الله قبل ، بأن الله ثم أحكام رسوله والماعة رسوله (") وقامت الحجة بما قلت بأن لأيحل لمسلم علم كتابًا ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما ، وعلمت (") أن هذا فرض الله . فما حُجَّتُك في أن تَدْبَعَ ما اجتمع (") الناسُ عليه ، مما لبس فيه نص حكم لله ، ولم يحكوه عن النبي ؟ الناسُ عليه ، مما لبس فيه نص حكم لله ، ولم يحكوه عن النبي ؟ أثر عُمُ ما (") يقول غير ك أن إجماعهم لا يكونُ أبداً إلاً على سُنَة ثابتة وإن لم يحكوها ؟!

<sup>(</sup>١) هذا أحسن تقريع لمن ردّ السنن الصحيحة بالهوى والرأى ، أو بالتقليد والعصبية . رحم الله الشافعي ، فقد جاهد في نصر السنة جهاداً كبيراً .

<sup>(</sup>٢) العنوان لم يذكر فى الأصل، وثبت فى النسخ المطبوعة ، وكتب بحاشية نسخة ابن جماعة . وقد رأينا إثباته مع بيان زيادته ، فصلا بين أنواع الكلام .

<sup>(</sup>٣) في م «قال» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٤) الباء للتعليل . وفى نسخة ابن جماعة « فان الله » ، وفى حاشبتها نسخة وفى س و ج « لأن الله » وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في س و ج « طاعة رسول الله » . وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) فى ب « وقد عامت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) في س و ج « أجم » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) فى ج « بما » وكذلك فى نسخة ابن جماعة ، وفى حاشيتها نسخة كالأصل .

١٣١١ – وأمَّا مَالم يَحْكُوهُ، فاحتَمَلَ أَن يَكُونَ قالوا<sup>(١)</sup> حَكَايَةً عن رسول الله ، واحتمل غيرَه ، ولا<sup>(١)</sup> يجوزُ أَن نَمُدَّهُ له حَكَايةً ، لأنه لا يجوز أَن يَحْكِيَ (<sup>٥)</sup> شيئًا يُتَوَهَّمُ ، عَكَنُ فيه غيرُ مَا قالَ .

(٤) هكذا في الأصل « ولا » بالواو ، وفي سائر النسخ « فلا » ، ومافي الأصل صحيح واضح .

<sup>(</sup>١) كلة «قال » لم تذكر في ب ونسخة ابن جاعة . وفي س و ج « قال ألثافعي » ولم يذكر فيهما قوله « فقلت له » .

<sup>(</sup>٢) في َّ وابن جاعة « أجمعوا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى ابن جماعة و س و ج « قالوه » ، وماهنا هو الأصل ، ثم كتب بعضهم ها. على الألف ، لتقرأ بدلا منها . وفى ب « أن يكونوا قالوه » .

<sup>(</sup>٥) هنا في النسخ زيادة « أحد » وهي مزادة بين سطور الأصل بخط آخر . وفي ت « هكذا « إلامسموعاً إن حكى أحد شيئا » الح . وكتب مصححها بحاشيتها مانصه : « هكذا في بعض النسخ . وفي أخرى : ولا يجوز أن يحكى أحد الح » . وكل هذا كالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) كلة « إذا » تصرف فيها العابثون فى الأصل ، فضربوا على الألف الثانية ، وكذلك مى مكشوطة فى نسخة ابن جماعة ، وإثباتها الصواب الموافق للأصل . وكتب مصحح مد بحاشيتها : « كذا فى جميع النسخ ، وانظر أين جواب إذا » . وتقول له : جوابها محذوف للعلم به ، كما هو معروف فى كلام البلغاء .

<sup>(</sup>٧) في ابن جماعة «على خلاف سنة رسول الله » . وفي س و ج «على خلاف السنة عن رسول الله » وكله مخالف للأصل .

۱۳۱۳ – فا<sub>ی</sub>ن قال<sup>(۱)</sup> : فهل من شیء یدل علی ذلک ، و تَشُدُّهُ به (۲) ؟

١٣١٤ – قيلَ (٢): أخبرنا سفيانُ (١) عن عبد الملك بن عُمَيْرٍ عن عبد الملك بن عُمَيْرٍ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسمود عن أبيه : أن رسول الله قال : « نَضَر اللهُ عبداً » (٥)

١٣١٥ - (١) أخبرنا (٧) سفيانُ (٨) عن عبد الله بن أبي لَبِيدٍ (٩) عن ابن سليانَ بن بَسَارٍ (١٠) عن أبيه : « أن عمر بن الخطاب خطب الناسَ

<sup>(</sup>١) في س « قال » وفي س و ج « فان قال قائل » وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في ب « ويشده » ، فقط ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى ـ وابن جماعة « فقلت » وفى س و ج « قلت » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ زيادة « بن عيينة » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) هكذا فى الأصل أول الحديث فقط ، وهو يريد بذلك الإشارة اليه ، إذ قد مضى بهذا الاسناد فى (رقم ١١٠٢) . وقد ظن من بعد الربيع أن هذا سهو منه ، فكتب بعضهم باقى الحديث بحاشية الأصل ، وثبت فى سائر النسخ . والحديث فصلنا الكلام عليه هناك . ثم قد وجدت أيضا ابن عبد البر رواه فى جامع بيان العلم (١: ٣٩ ـ عليه هناك . ثم من طريق الحميدى عن سفيان بن عينة ، ومن طرق أخرى عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ ماعدا ب « وأخبرنا » .

<sup>(</sup>A) فى س و ع زيادة « بن عيينة » .

<sup>(</sup>٩) فى ج «عبد بن أبى لبيد» وفى ى «عبيد الله بن أبى لبيد» وكلاهما مخالف للأصل وخطأ . و «لبيد» بفتح اللام . وعبد الله هذا مدنى ثقة ، وكان من العباد المنقطعين، مات فى أول خلافة أبى جعفر .

<sup>(</sup>۱۰) هو عبد الله بن سليمان بن يسار ، كما أوضحه الحافظ فى تعجيل المنفعة وفى ترجمة عبدالله بن أبى لبيد من التهذيب . وفى سائر النسخ « عن سليمان بن يسار » بحذف « ابن » وهى ثابتة فى الأصل ، وحذفها خطأ ، لأن يساراً والد سليمان لم يعرف برواية أصلا ، وإعما الرواة أبناؤه الأربعة : «عطاء » و «سليمان» و « عبد الله » و «عبد الله » و «عبد الله » و فابن أبى لبيد روى هنا عن عبد الله بن سليمان عن سليمان . وسليمان بن يسار إمام تابعى مشهور ، و يكنى « أبا تراب » ومات سنة ، ١٠٧ وهو ابن ٧٣ سنة ، وكان هو وإخوته موالى ليمونة بنت الحرث أمّ المؤمنين .

بالجابية (١) فقال: إن رسولَ الله قامَ الله فينا كَمَقَامِي (١) فيكم ، فقال: أكْرِمُوا أصحابِي ، ثم الذين يَلُونَهُم ، ثم الذين يَلُونَهُم ، ثم يَظْهِرُ السَّخَلَفُ ، ويَشْهَدُ ولا السَخَدَبُ ، حتى إن الرجل لَيَخْلِفُ ولا يُسْتَخْلَفُ ، ويَشْهَدُ ولا يُسْتَخْلَفُ ، ويَشْهَدُ ولا يُسْتَخْلَفُ ، فإن الشيطانَ يُسْتَشْهَدُ ، ألا فَن سَرَّهُ بَحَبْحَةُ الجِنة (٢) فَلْيَلْزَمِ الجَماعة ، فإن الشيطانَ مع الفَذِ ، وهو مِن الاثنين أَبْعَدُ ، ولا يَخْلُونَ وجلُ بامرأة ، فإن الشيطانَ ثالثهم (١)، ومَن سَرَّتُهُ حَسَنتُهُ وساءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فهومؤمن (٥) .

<sup>(</sup>۱) فى سائر النسخ « قام بالجابية خطيبا » وماهنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب بعضهم على كلتى « خطب الناس » وكتب فوقهما كلمة « قام » ثم كتب فوق قوله « فقال » كلمة «خطيبا» لتقرأ الجلة كما فى النسخ الأخرى ، وهو عبث لاحاجة اليه !! والجابية قرية من أعمال دمشق ، وفيها خطب عمر خطبته المشهورة ، كما قال ياقوت . وكان خرج اليها فى صفر سنة ١٦ وأقام بها عشرين ليلة ، كما فى طبقات ابن سعد ( ج ٣ ق ١ ص ٢٠٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ « كقيامى » وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به بعض قارئيه فألصق ياء
 بين الفاف والألف ، ونسى المم واضحة !

<sup>(</sup>٣) « البحبحة » بموحدتين مفتوحتين وحاءين مهملتين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة ، وهى التمكن فى المقام والحلول ، يقال « تبحبح » الرجل و « بحبح » إذا تمكن فى المقام والحلول وتوسط المنزل . وقد منبطت السكلمة فى نسخة ابن جماعة بضم الباءين ، ولم أجد له وجها فى اللغة . وفى س « ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة الجنة » وهو مخالف للأصل ، وإن وافق بعض روايات الحديث . و « البحبوحة » بضم الباءين : وسط الدار أو المسكان . ومهنى السكلمتين من أصل واحد ومادة واحدة .

<sup>(</sup>٤) فى سائر النسخ « ثالثهما » وهو مخالف للأصل ، وكلاهما صحيح عربية ، يقال «فلان ثالث ثلاثة » و « رابع أربعة » وهكذا ، ويقال أيضا « ثالث اثنين » و « رابع ثلاثة » . وانظر اللسان مادة ( ث ل ث) .

ونسئل الله العصمة مما ابتلى به المسلمون من اختلاط الرجال بالنساء فى عصرنا هذا ، وخادتهم بهن ، ومراقصتهن ومخادتهن ، حتى أنكرنا بلاد الإسلام ، وعشنا فيها أغرابًا كأنا لسنا من أهلها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٥) الحديث بهذا الاسناد مرسل ، لأن سليان بن يسار لم يدرك عمر ، ولم أجده بهـذا

۱۳۱٦ — <sup>(۱)</sup>قال : فما معنى أمرِ النبيِّ بلزوم جماعتِهِم ؟ ۱۳۱۷ — قلتُ : لا معنى له إلاّ واحدُّ .

١٣١٨ – قال: فكيف(٢) لايُحتملُ إلا واحداً ؟

١٣١٩ – قلتُ : إذا كانت جماعتُهم مُتَفَرِّقةً في البُلدان فلا يقدرُ أحدُ أن يلزمَ جماعة أبْدَانِ قوم متفرقين ، وقد وُجِدَت الأبدانُ تكونُ مجتمعةً من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّارِ ، فلم يكن في لزوم الأبدانِ معنى، لأنهُ لا يمكنُ ، ولأن اجتماع الأبدانِ لا يَصنعُ شيئًا ، فلم يكن لِلْزُوم جماعتهم معنى، إلا ماعليهم جماعتُهم من التحليلِ والتحريم والطاعة فيهما .

١٣٢٠ - ومَنقال بما تقولُ به جماعةُ المسلمين فقد لزمَ جماعتَهم، ومَن خالفَ ما تقول به جماعةُ المسلمين فقد خالفَ جماعتهم التي أُمِرَ

الاسناد فی غیر هذا الموضع ، ولکنه حدیث صحیح معروف عن عمر . رواه أحمد فی المسند من طریق عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن عمر ، ومن طریق عبد الملك بن عمیر عن جابر بن سمرة عن عمر (رقم ۱۱ و ۱۷۷ ج۱ ص ۱۸ و ۲۲) ورواه الطیالسی من الطریق الثانی أیضا (ص ۷) و کذلك روی ابن ماجه قطعة منه (ج ۲ ص ۳۵) . ورواه الترمذی فی أبواب الفتن فی باب لزوم الجماعة من طریق عبد الله بن دینار عن ابن عمر (ج ۳ ص ۲۰۷ من شرح المبار کفوری) ، وقال : «حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه » . و کذلك رواه الحاكم فی المستدرك بأسانید من طریق عبد الله بن دینار و صححه ، و و افقه الذهبی (ج ۱ ص ۱۱۳ – ۱۱۰) . و ورد عن أبیه عن عمر ، و صححه ، و و افقه الذهبی (ج ۱ ص ۱۱۳ – ۱۱۰) . و ورد المعنی أیضا فی أحادیث صحاح ، من حدیث ابن مسعود و عمر ان بن حصین و عائشة و جعدة بن هیرة ، أشار الیها العجاونی فی کشف الحقا (رقم ۱۲۱۵) .

<sup>(</sup>۱) هنا فی ب زیادة « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>۲) فی ۔ « وکیف » و هو مخالف للاصل .

بلزومها ، وإنما تكونُ الغفلةُ في الفُرقةِ ، فأمَّا الجماعةُ فلا يمكنُ (١٠) المناه عن معنى كتابٍ (١٠) ولا سينة ولا قياسٍ ، إن شاء الله .

## [القياسُ] (٣)

۱۳۲۱ - (') قال ('): فمن أين قلت يُقالُ (') بالقياس فيماً لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع ؟ أَفَالْقِياس نَصُّ خبر لازم ؟ الحتاب فيه ولا سنة ولا إجماع ؟ أَفَالْقِياس (') نَصَّ خبر لازم ي المتاب أو سنة قيل ١٣٢٢ - قلت (') : لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كلِّ ما كان (') نصَّ كتاب «هذا حكم الله » (')، وفي كل ما كان (')

<sup>(</sup>١) في ب « فلا يكون » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى - « كتاب الله » : والذى فى الأصل ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان أنا الذي زدته ، وليس في الأصل ولافي سائر النسخ ، إلا أن نسخة ب فيها عنوان مطول نصه: « باب إثبات الفياس والاجتهاد وحيث يجب الفياس ولا يجب ، ومن له أن يقيس » .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة « فقال » وهو مخالف للأصل . وقد ألصق بعضهم فى نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر .

<sup>(</sup>٦) في س « فقال » وهو خطأ .

<sup>(</sup>V) هذا استفهام واضح ، ومعناه بين ، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته ! فق نسخة ابن جماعة و ب و ج « وإيما القياس » ، وفي س « إذ القياس » !

<sup>(</sup>A) فى ابن جماعة و ج « فقلت » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة فى الموضعين زيادة « فيه » وليست فى الأصل ولا إن جماعة .

<sup>(</sup>١٠) فى النسخ المطبوعة زيادة « فى كتابه » وهى مزادة بحاشية الأصل بخط آخر ، وبحاشية ابن جماعة بالحرة .

نصَّ السنة ِ(۱) « هذا حَمُّ رسول الله » ، ولم نَقُلُ له « قياس » (۲) .

۱۳۲۳ — قال : فيما القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقانِ ؟

١٣٢٤ - قلتُ : هما اسمانِ لمعنَّى (٢) واحد .

١٣٢٥ - قال: فيا(١) جِمَاعُهما ؟

١٣٢٦ – قلتُ : كلُّ ما نزَل بمسلم ففيه حكم لازم ، أوعلى سبيل الحق فيه دِلالة موجودة ، وعليه إذا كان فيه بمينه حكم ﴿ ـ : اتَّباعُه ( ) ، وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِبَ الدِّلالةُ على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجتهادُ القياسُ .

١٣٢٧ – قال: أفرأيتَ العالمَين إذَا قاسوا، على إحاطةٍ ه<sup>(١)</sup> مِن أنهم أصابوا الحقّ عندالله ؟<sup>(٧)</sup>وهل يَسَعُهم أن يحتلفو افى القياس ؟ وهل

<sup>(</sup>۱) فى سائر النسخ « نص سنة » وهو مخالف للاصل . وفى النسخ المطبوعة زيادة «قيل» وليست فى الأصل ، وهى زيادة يضطرب لها المعنى، وقد زيدت بالحمرة بحاشية ابن جماعة .

 <sup>(</sup>۲) « نقل » بالنون في أوله في الأصل . وفي نسخة ابن جماعة « يقل » بالياء وضبط فيها بالبناء للمفعول .

<sup>(</sup>٣) فى س « بمعنى » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى - « وما » وهو مخالف الاصل .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج « وجب اتباعه » ، وزيادة « وجب » هنا مما لاأزال أعجب منه !! (٦) ضرب بعض قارئى الأصل على كلة « ه » وكتب بدلهما فى الحاشية « منهم » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ . وهو خطأ ، بل خلط يفسد به المعنى . لأن قوله « على إحاطة ه » جملة استفهامية حذفت منها الهمزة ، وقوله « ه » مبتدأ ، و « على إحاطة » خبر

مقدم . كأنه قال : أهم على إحاطة ويقين عند القياس من أنهم أصابوا الحق عند الله ؟ (٧) زاد بعضهم بين السطور في الأصل بخط آخر كلة « قلت » وقد أثبتت في ب و س ولم تذكر في نسخة ابن جماعة ولاني ج . وكأن من زادها ظن أن ماسياً في إحابة

ولم تذكر فى نسخة ابن جماعة ولافى ج . وكأن من زادها ظن أن ماسيأتى إجابة من الشافعى عن السؤال ، إذ لم يفهم الكلام ، مع أن هذه الفقرة كلها أسئلة من السائل ، سيجيب الشافعى عنها نفصيلا فى الفقرات التالية ، كما هو بين واضح .

كُلْفُواكُلَّ أُمرٍ من سبيلٍ وأحدٍ (١)، أو سُبُلٍ (٢) متفرّقة يا وما الحجة في أنّ لهم أن يَقيسوا على الظاهر دونَ الباطن ا وأنه يسعُهم أن يتفرّقوا اوهل يختلف ما كُلِّفُوا في أنفسِهم وما كُلِّفُوا في غيره الموري الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره ا والذي له أن يقيس في نفسه دون غيره ا والذي له أن يقيس في نفسه وغيره ا

١٣٢٨ – (٢) فقلتُ له: العلمُ من وجوهِ: منه (١) إحاطةُ في الظاهر والباطنِ. ومنه (١) حقي في الظاهرِ.

١٣٢٩ – فالإحاطة منه ماكان نصَّ حَكِم لِنهُ أَو سَنةً لَرْسُولِ اللهُ أَو سَنةً لَرْسُولِ اللهُ (٢) العامّةُ عَن العامة . فهذان السبيلانِ اللهٰ ان يُشْهِدُ (٢) بهما فيما أُحِلَّ أَنه حلال ، وفيما حُرِّمَ أنه حرام . وهذا الذي لا يَسَعُ أحداً عندنا جهله ولا الشكُ فيه .

١٣٣٠ – وعِلْمُ الخاصةِ سنةً من خبرِ الخاصةِ يعرفُها(٨)العلماءِ،

<sup>(</sup>۱) في سائر النسخ ماعدا ب « واحدة » وهو مخالف للأصل . و «السبيل» يذكر ويؤنث وكلاهما ورد في الفران الكريم .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « أو من سبل » وكلة « من » مزادة بحاشية الأصل بخط مخالف ، وبحاشية ان جاعة بالحرة .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » وهي مكتوبة بخط صغير في الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>٤) في ابن جماعة و ج في الموضعين « منها » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ الأخرى « لرسوله » وهومخالف للأصل وقد عبث به بعضهم ليجعله كذلك.

 <sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة « تقلتها » وقد زاد بعضهم فى الأصل تاء بين اللام والهاء .

 <sup>(</sup>٧) فى س « نشهد » وفى ب « يشهد » والحرف منقوط فى الأصل نوناً وياء ولم ينقط
 فى نسخة ابن جماعة . وفى ج « تشيهد » وهو خطأ أو غير جيد .

<sup>(</sup>A) في س « تعرفها » وهو مخالف للأصل . ولم تنقط الياء في ابن جماعة .

ولم يُسكَلَّقُهُا(١) غيرُم ، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم ، بصدقِ الخاصِّ الخيرِ عن رسول الله بها . وهذا اللازمُ لأهل العلم أن يصيروا إليه ، وهو الحق في الظاهر ، كما تَقْتُلُ (٢) بشاهدين . وذلك حق في الظاهر ، وقد يمكنُ في الشاهدين الغلطُ .

١٣٣١ - وعلمُ إجماعٍ .

١٣٣٢ - وعلمُ اجتهادٍ بقياسٍ ، على طلبِ إصابةِ الحقِّ. فذلك حقُّ في الظاهر عند قايسِه ، لا عندَ العامةِ من العلماء ، ولا يعلمُ الغيبَ فيه إلا اللهُ (٢) .

۱۳۳۳ – ''وإذا طُلبَ العلمُ فيه بالقياس فقِيسَ بصحةٍ : ايَتَفَقَ '' المقايسُون'' في أكثره ، وقد نجدُ ه<sup>(۷)</sup> يختلفون .

۱۳۳۶ – والقياس (۱۸) من وجهين : أحدها أن يكونَ الشيُّ له في في معنى الأصل ، فلا يختلفُ القياسُ فيه . وأن يكونَ الشيُّ له في الأصول أشباه ، فذلك يُلْحَقُ بأولاَهابه وأكثرِها شبهاً فيه . وقد يختلفُ القايسون في هذا .

<sup>(</sup>١) فى - « ولاتكلفها » وفى س و ج « ولا يكلفها » وكذلك فى ابن جماعة إلاأن الياء لم تنقط فيها ، وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى « تقبل » والذي في الأصل بنقطتين فوق التاء وعليهما ضمة . ووضع تحت التاء نقطة فيه أيضا لتقرأ « تقبل » . وأرجح أنها مزادة من بعض الفارئين، لمنافاتها ضبط عين الفعل بالضم .

<sup>(</sup>٣) هنأ بحاشية الأصل: « بلغ السماع في المجلس السادس عشر ، وسمع ابني عجد» .

<sup>(</sup>٤) هنا في س زيادة « قال » .

<sup>(</sup>٥) في ـ « اتفق » وهو نخالف للأصل. وفي ج « يتفق » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ « القايسون » مجذف الميم قبل القاف ، وهي ثابتة في الأصل واضعة .

<sup>(</sup>V) في س و ج « تجده » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في ج • في القياس ، وكأن ناسخها جعله متعلقا بقوله « يختلفون » ! وهو خطأ .

م ١٣٣٥ — قال : فأوجَدَنى ما أعرفُ به أن العلم (١) من وجهين : ١٣٢ أحدهما إحاطة بالحقِّ في الظاهر والباطن، والآخِرِ إِحَاطَة بحقِّ في الظاهر دون الباطن ــ : ممــا أُعْرِفُ ؟

١٣٣٦ - فقلتُ له(٢): أرأيتَ إذا كنَّا في المسجدِ الحرام نَرَى الكعبة \_: ، أَكُلُّفْنَا أَن نستقبلَها إِحاطةٍ ؟

١٣٣٧ - قال: نعم .

١٣٣٨ – قلتُ: وفُرضتْ (٣) علينا الصلواتُ والزكاةُ (١) والحجُّ وغيرُ ذلك \_ : أَ كُلُّفْنَا الإحاطةَ في أن نأتِيَ بمــا(٥)علينا بإِحاطةٍ ؟

١٣٣٩ - قال: نعم .

١٣٤٠ قلتُ : وحينَ فُرضَ علينا أن نجِلدَ الزانيَ مائةً ، ونجلدَ القاذفَ ثمانين ، ونقتلَ مَن كَفَرَ بعد إسلامِه ، ونقطع مَن سرق ـ : أخذناه (٧)منه ؟

١٣٤١ - قال: نعم .

<sup>(</sup>١) في ـ « ما أعرف به العلم» بحذف « أن » وهو مخالف للأصل وخطأ .

<sup>(</sup>٢) فى س «قلت له» وهو مخالف للأصل . (٣) فى س « وحين فرضت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج « الصلوات والزكوات » وفي س « الصلاة والزكاة » وكلاهما مخالفللأصل.

<sup>(</sup>o) في س و ع «فيا» بدل « بمـا » وهو مخالف للأصل ، بل هو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ « حَتى نعلم » وكلة « حتى » مزادة بحاشية الأصل بخطّ آخر .

 <sup>(</sup>٧) في ـ و س « أخذنا ، بدون الهاء ، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة .

۱۳٤٢ – قلتُ: وسَوا فِرْ اللهُ مَا كُلِّفْنَا فِي أَنفسِنَا وغيرِنا ، إذا كُنَّا نَدْرِي مِن أَنفسِنَا ﴿ بَأَنَّا نَعْلَمُ مَهَا مَا لَا يَعْلَمُ غَيْرُنَا ، وَمِن غيرِنا مَا لَا يَعْلَمُ غَيْرُنَا ، وَمِن غيرِنا مَا لَا يُدْرِكُلُهُ عَلَمُنَا عِيَّانًا كَا دِرا كِنَا العَلَمَ فِي أَنفسِنا ؟

١٣٤٣ - قال: نعم .

١٣٤٤ – قلتُ : وكُلِّفْنا في أنفسِنا أَينَ ما كُنَّا ۚ أَن نَتَوَجَّهَ

إلى البيت بالقبلة ؟

٥ ١٣٤٥ — قال : نعم .

١٣٤٦ - قلتُ : أفتحدنا على إحاطة من أنَّا قد أصبنا البيت

بِتُوَجُّهِنَا ؟

١٣٤٧ – قال : أمَّاكما وَجَدتُكم حين كنتم تَرَوْنَ (١) فلا ، وأما أنتم فقد أَدَّيْتُم ما كُلِّهُ تُمْ .

١٣٤٨ – قلتُ : والذي كُلِّفْنَا في طلبِ العَيْنِ المُنيَّبِ غيرُ الذي كُلِّفْنَا في طلبِ العَيْنِ الشَّاهِدِ (٥) ؟

<sup>(</sup>۱) فى النسخ الأخرى « واستوى » وهو مخالف للأصل . وقد رسمت فيه « وسوا » فوضع أحد قارئيه ألفاً فوق الواو ، وهطتين بين السين والواو الثانية .

 <sup>(</sup>۲) فى س « ندركه فى أنفسنا » وفى باقى النسخ « ندركه من أنفسنا » . وكله مخالف للأصل . وقد ضرب بعض قارئيه على الياء من « ندرى » وكتب فوقها « كه » .
 (۳) هكذا رسمت « أين ما » فى الأصل وائن جماعة .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ « ترون البيت » وكلة و البيت » مزادة فى الأصل بين السطور بخط آخر . والمعنى على إرادتها .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ « المشاهد » والمعنى واحد ، ولـكن ماهنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب عليه بعض قارئية وكتب فوقه « المشاهد » .

الله المعالم الله المعالم المع

ما ظَهر (۱) لنا منه ، ونُنا كِحَهُ ونُوارِ آهُ على ما يَظْهَرُ لنا (۲) مِن إسلامِه؟

١٣٥١ — قال: نعم .

الماطن ؟ (٢) قاتُ : وقد يكونُ غيرَ عدلٍ في الباطن ؟

١٣٥٣ — قال : قد يمكنُ هذا فيه ، ولكن لم تُكلَّفُو ا<sup>(1)</sup> فيه إلاّ الظاهرَ .

١٣٥٤ – قلتُ ؛ وحلالُ لنا أن ننا كِحَهُ و نُوارِ ثَهُ و بَحِيزَ شهادته، ومُحَرَّمُ (٥٠ علينا دَمُه بالظاهر ؟ وَحرامُ على غيرنا إِنْ عَلَم منه أنه كافرَ إلاّ قتلَه ومنعَه المنا كحة والموارثة وما أعطيناه ؟

١٣٥٥ - قال: نعم .

١٣٥٦ – قلتُ : وُجِدَ<sup>(١)</sup> الفرضُ علينا فى رجلٍ واحدٍ مختلفاً على مبلغ علمِنا وعلم غيرنا ؟

<sup>(</sup>١) في من «يظهر » وهو مخالف للأصل ، وكانت في أبن جماعة كالأصل ، ثم ألصقت بالحرة باء في أول الكلمة .

<sup>(</sup>٢) كلة « لنا » لم تذكر في \_ ونسخة ابن جماعة ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) هنافی س و ج زیادة « قال » .

<sup>(</sup>٤) في س و ع « لم يكلفوا » وفي س « لم نكلف » وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في س « ونحرم » وهو خطأ مطبعي . وفي ابن جماعة بهذا الرسم بدون نقط ، فتقرأ « ويحرم» .

<sup>. ...(</sup>٦) في النسخ « ونجد » وقد ألصق بعضهم في الأصل نونا في رأس الجيم . .

۱۳۵۷ – قال : نعم ، وكُلُّكُم مُؤَدِّي<sup>(۱)</sup> ما عليه على قدر علمه .

١٣٥٨ – قلتُ : هكذا<sup>(۲)</sup> قلنا لك فيما ليس<sup>(۳)</sup> فيه نصُّ حكم لازم ، وإنما نَطلُب<sup>(۱)</sup> باجتهادِ القياسِ<sup>(۱)</sup> ، وإنما كُلِّفنا فيه الحقَّ عندنا .

۱۳۰۹ ـ قال : فتَجِدُكُ (۱) تحكم بأمرٍ واحد من وجوهٍ مختلفة ؟

١٣٦٠ – قلتُ: نعم، إذا اختلفتْ أسبابُه .

١٣٦١ – قال : فاذكُر منه شيئًا .

الله المعن الآدميّين، فآخُذُه بإقراره، ولا يُقرِثُ فآخذُه ببينة تقومُ أو لبعض الآدميّين، فآخُذُه بإقراره، ولا يُقرِثُ فآخذُه ببينة تقومُ عليه ، ولا تقومُ عليه فينة ، فيُدَّعَى عليه فآمرُه بأن يَحْلِفَ ويَبْرَأ ، فيَمْتَنِعُ ، فآمرُ خصمَه بأن يحلف، ونأخذُه (٧) بما حَلَفَ عليه خصمُه ، إذا فيمَتَنِعُ ، فآمرُ خصمَه بأن يحلف، ونأخذُه (٧) بما حَلَفَ عليه خصمُه ، إذا أبى الهين التي تُبْرِثُه ، ونحن نعلمُ أن إقرارَه على نفسه \_ بشُحّه (٨) على

<sup>(</sup>١) « مؤدى » بالم فى أوله وإثبات الياء فى آخره ، فى الأصل وابن جماعة . وفى النسخ المطبوعة « يؤدى » .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ المطبوعة « فهكذا » والفاء ملصقة بالهاء ظاهرة النصنع فى الأصل وابن جماعة.

<sup>(</sup>٣) في س و ع زيادة « لك » وليست في الأصل ولا نسخة ابن جماعة ، ولامعني لهـا .

<sup>(</sup>٤) في ابن جماعة و ج « يطلب » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في س « باجتهاد وقياس » وفي س « باجتهاده بقياس » وهو مخالف للأصل .

استفهام محذوف منه الهمزة . وقد كتبها بعضهم فوق السطر في الأصل . وفي س و ع « أفنجدك » بالنون ، وهو مخالف الاصل .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ « وآخذه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في النسخ « لشحه » وهو مخالف للاصل .

مَالِهِ، وأَنه يُخَافُ ظُلْمُهِ بِالشَّحِّ عَلَيه ـ: أَصْدَقُ عَلَيه مِن شَهَادة غِيره، لأَن غِيرَه قد يَمْلِطُ ويكذِبُ عليه ؛ وشهادة العدولِ عليه أقرب مِن الصدقِ مِن امتناعِه مِن النمينِ ويمني خصمه ، وهو غيرُ عدل (١) ، وأُعْطِى (٢) منه بأسبابِ بعضُها أقوى من بعض .

المين أعطَيْنا منه بالنكول (١) . هذا كله هكذا ، غيرَ أنَّا إذا نَكِلَ (٢) عن المين أعطَيْنا منه بالنكول (١) .

١٣٦٤ – قلتُ: فقد أُعطَيْتَ منه بأَضعفَ ممَّا أُعطينا منه (٥)؟ ١٣٦٥ – قال: أَجَلْ، ولكنِّي أُخالفُكَ في الأصل.

١٣٦٦ – قلتُ : وأَقُوَى ما أُعطيتَ به منه إِقرارُه ، (٦) وقد

يمكنُ أَن يُقرِ جَقِّ مسلم ﴿ ﴿ السَّمَا أَو غلطاً ﴿ مُ الْحَذُه بِهِ ؟

١٣٦٧ – قال: أُجَلْ، ولكنك لم تُككَلَّفْ إلَّا هذا .

(۱) يعنى أن الخصم قد يكون غير عدل ، ومع ذلك فقد أعطيناه دعواه بيمينه التي ردّ هاعليه المدعى عليه .

<sup>(</sup>۲) فى النسخ « فأعطى » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) ﴿ نَكُلُ ﴾ ضبطت في الأصل بكسر الكاف ، فتبعناه ، والفعل من أبواب «ضرب» و ﴿ فَصَرِ ﴾ و ﴿ فَصَرَ اللَّهُ فَالْفُعِلُ مِنْ أَبُوابِ ﴿ فَصَرِ اللَّهُ فَا فَعَلَّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ فَا فَعَلَّمُ اللَّهُ فَا فَعَلَّ عَلَيْكُ اللَّهُ فَا فَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا فَعَلَّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا فَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا فَعَلَّهُ اللَّهُ فَا لَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللّمُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٤) يُسنى مذهب الأحناف الذين يعطون المدعى بنكول المدعى عليه ، ولا يرون ردّ اليمين على المدعى .

<sup>(</sup>o) كلة « منه » لم تذكر في ابن جاعة ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى زيادة « قال » وليست في الأصل ، وزيادتها تغير المعنى بل تفسده ، لأن ماياً في تتمة السؤال من الشافعي إلزاماً لمناظره .

<sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة « لمسلم » وهو مخالف للاصل ، وقد زاد بعضهم في أول الكلمة حرف التعريف ، لتقرأ « المسلم » .

<sup>(</sup>A) في ـ وابن جاعة « أو غالطاً » وهو مخالف للأصل .

۱۳۱۸ – قُلنا: فَلَسْتَ (۱) تَرانِي كُلُفْتُ الحَقَّ من وجهين: أُحدُهماحَقُ الطَّهردونَ الباطن؟ أُحدُهماحَقُ الطَّهردونَ الباطن؟ 1۳۶۹ – قال: بلى ، ولكن هل تجدُ في هـذا قوةً بكتابٍ أُو سنة ؟

۱۳۷۰ – قلتُ : نعم ، ما وصفْتُ لك مما كُلَّفْتُ فى القِبلةِ وفى نفسى وفى غيرى .

١٣٧١ – قال الله : ﴿ وَلاَ يُحيِطُونَ بِشَىْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ عِمَا شَاءٍ ﴾ (١٣٧٠ أَ قَالُمُ الله : ﴿ وَلاَ يُحيِطُونَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمَهِ إِلاَّ عِمَا شَاءٍ ﴾ (٢) فَآ تَاهُم مِن علمه ماشاء (٣)، وكما شاء ، لا مُعَقِّبَ لِحَكْمُ هِ ، وهو سَر يعُ الحِسَابِ .

١٣٧٢ – وقال لنبيّه : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا . فِيمَ أَنتَ مِنْ ذِكْرَاهَا . إِلَى رَبِّبُكَ مُنْتَهَاهَا ﴾ (١) .

۱۳۷۳ – (<sup>()</sup>سفیانُ<sup>(۱)</sup> عن الزهریّ عن عروهَ قال : « لم یَزَلْ رسولُ الله یَسْتَلُ عن الساعةِ ، حتی أنزلَ الله علیه ﴿ فِیمَ أنتَ مِن ذِكْرَاهاً ﴾ فانْتَهَی ﴾ (۷) .

<sup>(</sup>١) استفهام محذوف الهمزة . وفي سائر النسخ «قلتُ أَفَكَسْتَ » وهومخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٥٥٧) .

<sup>(</sup>٣) فى س و ج « بمـا شاءً إ» وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات (٤٢ \_ ٤٤) .

<sup>(</sup>٥) هنا في م زيادة « أخبرنا » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر . وفي باقي النسخ زيادة « قال الشافعي : أخبرنا » .

<sup>(</sup>٦) في النسخ ماعدا ب زيادة « بن عيبنة » .

<sup>(</sup>۷) هــذا مرسل ، وكذلك رواه مرسلاً سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . ورواه البزار والطبرى وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه موصولا عن عائشة . كما في الدر المنثور (٦: ٣١٤) .

١٣٧٤ - ("وقال الله : ﴿ قُل لا يَعْدَلَمُ مَنَ فِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ النَيْبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ (") .

٥٧٥ - وقال الله تبارك وتعالى (٣) : ﴿ إِنَّ ٱللهَ عِنْدَه عِلْمُ السَّاعَةِ (١) : ﴿ إِنَّ ٱللهَ عِنْدَه عِلْمُ السَّاعَةِ (١) وَيُعَلِّمُ مَا فِي الأَرْحَامِ ، ومَا تَدْرِي نَفْسُ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ، ومَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنَّ اللهَ عَلَمْ خَمِيرٌ ﴾ عَدًا ، وما تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنَّ اللهَ عَلَمْ خَمِيرٌ ﴾ .

المَّاهِ الله مَلَّا اللهُ مُتَعَبَّدُونَ بَأْنَ يَقُولُوا وَيَفْعَلُوا مَا أَمْرُوا بَهُ ، وَيَنْتَهُوا الله مَلَّا يُعَلَّوُا الله مَلْ يُعَلِّوُا الله مَلْ يُعَلِّوُا الله مَلْ يُعَلِّوُا الله مَلْ يُعَلِّوُا اللهُ مَلْ يُعَلِّوُا اللهُ مَلْ يُعَلِّوُهُ مَلْ يُعَلِّوُ اللهُ مَلْ يَعْلَمُ اللهُ عَطَاءً مَوْدًياً لَحَقِّهُ ، مُوجِبًا لِمَزيدِهِ (^) .

<sup>(</sup>١) هنا في ب زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل (٦٥) .

<sup>(</sup>٣) في ـ « وقال تعالى » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : عليم خبير » .

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان (٣٤) .

<sup>(</sup>٦) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) في ج « لايعطون » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٨) هنا بحاشية الأصل « بلغ سماعاً » .

#### [باب الاجتماد](١)

البحثهادِ ، مع الاجتهادِ ، مع الاجتهادِ ، مع ما وصفتَ ، فتذكُرَه ؟

١٣٧٨ – قلتُ : نعم ، استدلالاً بقول الله : ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ (٣)، وحيثُ مَا كُنْتُمْ فَرَرُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (١) .

١٣٧٩ - قال: فيا «شَطْرُهُ ٥٠ .

١٣٨٠ - قلتُ: تِلْقَاءُه، قال الشاعرُ:

إِنَّ العَسِيبَ بِهَا دَاءٍ مُخَامِرُهُمَا فَشَطْرَهَا بَصَرُ العَيَنَيْنِ مَسْجُورُ (٥)

<sup>(</sup>١) العنوان ليس من الأصل ولكنه كتب بحاشيته بخط آخر ، وبحاشية نسخة ابن جماعة والحمرة ، وثبت في النسخ المطبوعة .

 <sup>(</sup>۲) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (١٥٠) .

<sup>(0)</sup> سبق هذا البيت والكلام عليه في الفقرة ( ١٠٩) وقد تكرر في الأصل هناكما كان فيما منى بلفظ « العسيب » و «مسجور» بالجيم ، وقد كنا أصلحناهما هناك «العسير» و «مسحور » ، ولكن تكرره في الحرفين على حال واحدة في هذا الأصل الصحيح الثقة يبعث على الجزم بأن مافي الأصل صحيح ، وأنه رواية الشافعي للبيت ، وإن أشكل المحنى علينا واشتبه ، وفوق كل ذي علم عليم . فعن هذا أثبتناه هنا على مافي الأصل . وقد ثبت البيت أيضا في نسخة ابن جاعة في الموضعين على النص الذي في الأصل . وثبت هنا في س كذلك ، ولكن كتب مصححها بحاشيتها رواية اللسان ، وثبت في ج « يخامرها » و « نضر » وهو تحريف . وأما نسخة من فأثبت مصححها في صلب الكتاب كرواية اللسان ، ثم شرح معني « العسير » و « محسور » عن اللسان والصحاح ، ثم قال : « وبهذا تعلم أن ماوقع في نسخ الرسالة من العسيب بالموحدة ، ومسحور

۱۳۸۱ - (۱) فالعلم يحيطُ أن مَن توجَّه تِلقاء المسجدِ الحرامِ مِمن نَاتُ دارُه عنه - : على صَوابِ بالاجتهاد للتوجُّه إلى البيت بالدلائل عليه ، لأن الذي كُلِّف (۱) التوجُّه إليه ، وهو لا يَدْرِي أصابَ بتوجُهه قصدَ المسجدِ الحرامِ أم أخطأه (۱) ، وقد يَرَى دلائلَ يعرفُها فيتوجُّه بقدرِ ما يعرفُها فيتوجُهُ بقدرِ ما يعرفُها فيتوجُهُ بقدرِ ما يعرفُها في وإن اختَلَف توجُّههما .

١٣٨٣ – قلتُ : فقُلُ فيهِ ما شدَّت .

١٣٨٤ – قال: أقول (٥): لايجوز هذا(٢).

١٣٨٥ – قلتُ: فهو أنا وأنتَ (٧) ، ونحن بالطريق عالِمَان ،

أو مسجور : كل هذا من تحريف النساخ » . وأقول . ليس فى الموضوع تحريف نساخ ، لأن أصل الربيع لايعلى عليه فى الضبط والتوثق ،

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة زيادة « العباد» وليست فى الأصل ولا فى ابن جماعة . و «التوجه» خبر « أن » .

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة عبث فيها في الأصل بعض قارئيه ، حتى لم يتوجه لى صواب قراءتها ، فأثبتها على مافي نسخة انن جماعة .

<sup>(</sup>٤) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ، وهى ثابتة فى نسخة ابن جماعة ، وأخشى أن يكون إثباتها واجباً لتمـام الـكلام .

<sup>(</sup>٥) في ـ زيادة « فيه » وليست في الأصل ولا في ابن جماعة .

 <sup>(</sup>٦) كلة د هذا » ثابتة في الأصل وضرب عليها بعض القارئين . ولم تذكر في سائر النسخ!!

<sup>(</sup>V) يعنى: فثال ذلك أنا وأنت . وفي س ﴿ فهل ﴾ بدل ﴿ فهو ﴾ وهي نسخة بحاشية ابن جاعة ، وهي خطأ ولا معنى لها .

قلت: وهذه (۱) القبلة ، وزعمت خلافی ، علی أَیّنَا یَتَبعُ صاحبَه ؟
۱۳۸۹ — قال: ما علی واحد منکا (۲) أن یتبع صاحبَه.
۱۳۸۷ — قلت : فما یجب علمهما ؟

الماطة - : فهما لا يعلمان أبداً المغيّب بإحاطة ، وهما إذا يَدَعان الصلاة ، وهما إذا يَدَعان الصلاة ، وهما إذا يَدَعان الصلاة ، أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاءا ، ولا أقول واحداً من هذين ، وما أجد بُدًا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يَرَى ، ولم يُ يكلّف (1) الصواب في الظاهر ولم يُ يكلّف (1) الصواب في الظاهر والباطن ، ووُضِع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر .

١٣٨٩ - قلتُ: فأيُّهُما قلتَ فهو حجة عليك، لأنك فرَّقت بين حكم الباطن والظاهر (٥)، وذلك الذي أنكرتَ علينا، وأنت تقول: إذا اختلفتم قلتُ ولا بُدَّ (٦) أن يكونَ أحدُهما مخطيًّ ؟

١٣٩٠ – قال: أُجِلُ .

١٣٩١ – قلتُ : فقد أُجَزْتَ الصلاَةَ وأنت تعلم أحدَهما (٧٧

<sup>(</sup>١) في النسخ « هذه » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل وإن ضرب عليها بعضهم .

<sup>(</sup>٢) فى ب « ما على واحد منا » وفى س و ج « ماعلى كل واحد منا » وكله مخالف للاصل ولنسخة ابن جماعة .

 <sup>(</sup>٣) فى س و ج « ولم يكلفنا » وهو مخالف للأصل ، بل هو أقرب إلى الحطأ .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ «كلفا » بضمير المثنى ، والذى فى الأصل بدونه ، والمراد : كلف كل واحد منهما .

<sup>(</sup>٥) فى ـ « الظاهر والباطن » وكذلك فى نسخة ابن جماعة ولكن وضع على كل منهما حرف م أمارة التقديم والتأخير ، ليعود الكلام كالأصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج زيادة «من» وليست في الأُصّل.

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ «أن أحدها » وحرف «أن » ليس فى الأصل ، وكتب فيه بخط آخر
 بين السطور ، والكلام على حذفه صبح .

مخطئً ،<sup>(١)</sup> وقد يمكنُ أن يكونا معاً مخطئيْنِ .

۱۳۹۲ — (۲) وقلتُ له : وهذا يَلزمُك في الشهاداتِ وفي القياسِ .
۱۳۹۳ — قال : ما أُجِدُ (۲) مِن هذا بُدًّا ، ولـكن (۱) أقولُ : هو خطأُ مُوضُوع .

١٣٩٤ - (٥) فقلت له (١) قال الله : ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ (٧) وَأَ نَتُمْ حُرُمْ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَهَرَالِهِ مِّشُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ ، هَذَيّا بَالِغَ الكَعْبَةِ ﴾ (٨).

۱۳۹٥ – فأمرهم بالمِثْلِ، وجَعلَ المثلَ إلى عَدْلَيْنِ يَحَكَمانِ فيهِ، فلما حُرِّمَ مأكولُ الصيدِ عامًّا كانت لدَوَابٌ (٩) الصيدِ أمثالُ على الأبدان.

١٣٩٦ - فحكمَ مَن حَكمَ مِن أصحاب رسولِ الله(١٠) على ذلك،

145

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » وهي زيادة غريبة في وسط الكلام .

<sup>(</sup>۲) هنا فى النسخ ماعدا ب زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في س « وما أحد » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « ولكني » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في ابن جماعة « قلت له » وهو مخالف للأصل . '

<sup>(</sup>٧) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : بالغ الكعبة » .

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة (٩٥) .

خَفَضَى فَى الضَّبُعِ بِكَبْشٍ ، وَفَى الغَرَالِ بِمَنْزٍ ، وَفَى الأَرْنَبِ بِمَنَاقٍ ، وَفَى الأَرْنَبِ بِمَنَاقٍ ، وَفَى النَّرْبُوعِ بِحَفْرَةٍ (١) .

الجَفْرَةِ مِن القياس يَتَقَارَبُ تَقَارُبَ العَنْزِ والطَّبِي مِن الدِيوع أَنَّ الْجَفْرَةِ الْجَفْرَةِ وَهِ السَّمَا ، فُجُعِلَتْ مثلَه ، وهذا مِن القياس يَتَقَارَبُ تَقَارُبَ العَنْزِ والظَّبِي ('') ، ويَبْعُدُ قليلاً بُعْدَ الْجَفْرَةِ مِن اليربوع .

۱۳۹۹ – (°) ولما (٢) كان المِثْلُ في الأبدان في الدوابِّ من الصيد دونَ الطائرِ لم يَجُزُ فيه إلاَّ ما قال عُمَرُ ـ والله أعلم ـ من أن يُنْظَرَ إلى المقتول من الصيد فيُجْزَى بأقرب الأشياء به (٧) شبها منه في البَدَنِ ،

 <sup>(</sup>۱) «العناق» بفتح العين المهملة: هي الأنثى من أولاد المعز مالم يتم له سنة . و «الجفرة» ما بيلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعى . وانظر الموطأ (١: ٣٦٣) واللم (٢: ٥٠١) .

<sup>(</sup>٢) فى ـ « أرادوا فى مثل هـذا المثل بالبدن » . وفى س و ج « أرادوا فى هذا المثل شبها بالبدن » وزيادة « مثل » ليست فى الأصل ، ولا فى ابن جاءة . وزيادة « شبها » ليست فى الأصل ، وكتبت فى ابن جاءة وعليها علامة نسخة . والذى فى الأصل هو الصحيح .

 <sup>(</sup>٣) فى - « عثل » وهو مخالف للائصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر [النسخ « من الظبي » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>o) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٦) فى ابن جماعة «فلما» والأصل بالواو ، ثم غيرها بعضهم ليجتلها فاء .

كلة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل ، ويظهر أنها كانت مكتوبة في نسخة =

فَإِذَا فَاتَ مِنْهَا شَيْئًا (١) رُفِعَ إِلَى أُقربِ الأَشياء به شبها ، كما فات الضَّابِعُ العَنْزَ فَرُفِعَتْ إِلَى الكَبْشِ ، وصَغْرَ اليَّرْبُوعُ عن العَنَاقِ فَخُفِضَ إِلَى الجَفْرَةِ .

النَّمَمِ ، لاختلافِ خِلْقَتَه وخلقتِه ، فَجُزِى خيراً وقياساً على ما كان ممنوعاً لإنسانِ فأتلفه إنسانُ ، فعليه قيمتُه لماليكِهِ .

المنافعي على الشافعي المنافعي المنافعي

<sup>=</sup> ابن جماعة ثم كشطت ، وكتب فوق موضعها «منه» وضرب الكاتب على كلة «منه» التي بعد كلة «شبها » . وهذا خطأ ، والصواب مافى الأصل .

<sup>(</sup>۱) « شيئا » مفعول « فات » أى : إذا تجاوز الصيد منها شيئا فى البدن وزاد عن مقدار حجمه . وهذا واضح بين . وفى نسخة ابن جماعة و ، و س « شيء » بالرفع ، وهو خطأ وقد عبث عابث فى الأصل ليحاول جعلها بالرفع . وفى ج « فاذا قارب منها شيئا » وهو خلط من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » وهي مزادة بحاشية ابن جماعة .

<sup>(</sup>٣) يعنى : فجزى استدلالا بالحبر وبالقياس الخ ، ومع وضوح هذا فان كلة «خبراً» حرفت في نسخة ابن جماعة و ب و ج فجملت « حبرا » بالجيم !! ثم قد زاد بعضهم في الأصل بين السطور بمدكلة « فجزى » كلة « قيمته » وأثبتت هذه الزيادة في ابن جماعة ، وأثبتت أيضا في النسخ المطوعة بلفظ « القيمة » .

 <sup>(</sup>٤) قوله « قال الشافعي » ثابت في الأصل ، وحذف من ...

<sup>(</sup>٥) فى النسخ « والحكم » بالواو وحذف « فيه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س « مجتمع » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) في النسخ « بقيمة » والباء ألصقها بعض قارئي الأصل في الفاف .

المدل المدل علامة تُفرِّق بينَه وبينَ غبرِ المدل في بَدَنِهِ ولا لفظِهِ ، وإنما علامة صديدة عما يُختَبَرُ من حالِه في نفسِه .

الأُغلبُ من أمره ظاهرَ الخير أُمِلَ، وإن اللهُ اللهُ

الاجتهادُ على الأغلبِ من أمره ، بالتمييز بين حَسَنِه وقبيحِه ، وإذا كان هذا (٥) هكذا فلا بُدَّ من أن يختلف المجتهدون فيه .

۱٬۰۱ – وإذا ظَهر حَسَنُه فَقَبِلْنا شهادتَه ، فجاء حاكم غيرُنا فعلم منه ظهورَ السَّىِّ ء <sup>(۱)</sup>كان عليه رَدُّه .

<sup>(</sup>١) هنا في ـ زيادة « قال الشافعي » وهي مزادة بحاشية ابن جماعة .

<sup>(</sup>۲) كلة «ما» كشطت فى نسخة ابن جماعة وكتب فوقها « الذى » وهومخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) « يعرى » ضبطت فى الأصل بضم الياء وتشديد الراء . وضبطت فى ابن جماعة بفتح الياء وتخفيف الراء ، ومافى الأصل أصح وأجود ، قال فى اللسان : «وعَرَّاهُ من الأمر : خَلَّصَه وجَرَّدَه . ويقال : ماتَعَرَّى فلان من هذا الأمر :أى ما تخلَّص» (٤) فى - « فاذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) كلة « هذا » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعض قارئيه ، ثم كتب فوقها « صح » .

 <sup>(</sup>٦) فى ر « سيئة» وهو مخالف للأصل . وفي س « الشيء» وهو تصعيف سخيف!

١٤٠٧ - وقد حكم الحاكمانِ في أمرٍ واحدٍ برَدٍ وقبولٍ ، وهذا الخبر في أمرٍ واحدٍ برَدٍ وقبولٍ ، وهذا اختلاف ، (١) ولكن كل قد فعلَ ما عليه .

١٤٠٨ - قال: فتَذْ كُرُ<sup>(۲)</sup> حديثًا<sup>(۲)</sup> في تجويز الاجتهاد؟
١٤٠٩ - قلتُ: نعم، أخبرنا عبدُ العزيز<sup>(۱)</sup> عن يزيدَ بن عبد الله<sup>(۵)</sup> بن الهمَادِ عن مجمد بن إبرهيم <sup>(۲)</sup> عن بُسْرِ بن سعيد<sup>(۷)</sup> عن أبي قَيْسٍ مولى عَمرو بن العاصِ<sup>(۸)</sup> عن عمرو بن العاصِ<sup>:</sup> أنه سمع رسولَ الله يقول: « إذا حَكَمَ الحا كمُ فاجتَهَدَ فأصابَ فله أَجْرَانِ ، وإذا حَكَمَ أخطاً <sup>(۵)</sup> فله أجْرَ<sup>\*</sup> ».

<sup>(</sup>۱) فى النسخ المطبوعة بعد قوله « وهذا اختلاف » زيادة « وليس هذا اختلافاً »!! وهى. زيادة لا أزال فى حيرة من أمرها ، منأين أتوا بها ، وكيف يجمعون النقيضين فى جلين متعاقبين ؟!

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « أفتذكر » بزيادة همزة الاستفهام المحذوفة ، وقد زادها بعضهم في.
 الأصل أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في س و ج «حديثا له » وكلة « له » لامعني لهـا هنا ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ زيادة «بن مجد» وهى مزادة فى الأصل بين السطور ، وفيها ماعدا لل زيادة « الدراوردى » وهى مكتوبة بحاشية الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج زيادة « بن أسامة » وهى مكتوبة فى ابن جاعة وملغاة بالحمرة ، وهو « يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثى المدنى » وهو من شيوخ مالك ، ثقة كثير الحديث ، مات بالمدينة سنة ١٣٩ .

<sup>(</sup>٦) فى ى زيادة « التيمى » وهى مزادة فى الأصل بين السطور ، وفى باقى النسخ زيادة « بن الحرث التيمى » .

<sup>(</sup>۷) «بسر » بضم الباء وسكون السين المهملة ، وفى س و ج «بشر » وهو تصحيف وغلط . و بسر بن سعيد هو المدنى العابد التابعي الثقة ، شهد له عمر بن عبد العزيز بأنه أفضل أهل المدينة ، مات بها سنة ١٠٠ عن ٧٨ سنة .

<sup>(</sup>٨) هو تابعي ثقة ، وكان أحد فقهاء الموالى ، ويقال أنه أدرك أبا بكر الصديق ، وشهد فتح مصر واختط بها ، ومات سنة ٤ ه .

<sup>(</sup>٩) في إن جاعة و، ب « فأخطأ » وهو مخالف للاصل .

المادِ (۱۱۰ – (۱۰ أخبرنا عبدُ العزيز (۲۰ عن ابن الهادِ (۳۰ قال : فحدَّ ثُنَّ بَهِذَا الحديثِ أَبا بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمٍ فقال : هكذا حدثنى أبو سَلَمة (۱۰ عن أبي هريرة (۵۰ .

۱۱۱۱ — (۲) فقال: هذه رواية منفردة ، يَرُدُها على وعليك غيرى وغيرُك ، ولغيرى عليك فيها موضع مطالبة (۷) .

١٤١٢ ــ قلتُ: نحن (٨) وأنت ممن يُثبتُها ؟

١٤١٣ - قال: نعم.

١٤١٤ – قاتُ : فالذين يَرُدُّونها يَعلَمون ما وصفنا (٩) مِن ١٣٥

## تَثْبيتها وغيره .

<sup>(</sup>۱) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وفي ـ « قال و » .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ماعدا \_ زيادة « بن عجد » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى سأئر النسخ « عن يزيد بن الهاد » وكلة « يزيد » مكتوبة فى الأصل بين السطور
 بخط آخر .

ر (٤) في سائر النسخ زيادة « بن عبدالرحمن » وليست في الأصل . .

<sup>(</sup>٥) الحديثان: حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص صحيحان . حديث أبي هريرة رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ، وحديث عمرو بن العاص رووه أيضا ماعدا الترمذى . والحديثان رواها أيضا ابن عبد الحريم في فتوح مصر بأسانيد من طريق ابن الهاد (ص ٢٢٧ – ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>V) يعنى موضع اعتراض ، يطلب عنه الجواب .

<sup>(</sup>٨) في س « قلت نعم و عن » وفي س و ج « قلت نعم عن » . وكلة « نعم » مكتوبة بحاشية ابن جاعة وعليها « صح » وليست هي ولا الواو في الأصل ، وإثباتها خطأ صرف ، لأن الشافعي يريد أن يسأل مناظره : هل هذا الحديث البت عنده كما هو البت عند الشافعي ؟ وعن ذلك أجابه مناظره : نعم ، فليس هناك معني ، لأن يقدم الشافعي بين مدى السؤال كلة « نعم » !!

<sup>(</sup>٩) في س « يتكلمون عما وصفنا » وفي باقي النسخ ﴿ تَكَلّمُوا عِما وَصَفَنا » والذي في الأصل مَا أَثْبَتْنَا ﴾ ثم ضرب بعض قارئيه على كلة « يعلمون » وكتب فوقها « يكلمون »

۱٤۱٥ – قلتُ: فأين<sup>(۱)</sup> موضعُ المطالبةِ فيها ؟ ۱٤١٦ – فقال : قد<sup>(۱)</sup> سَمَّى رسولُ الله فيما رويت<sup>(۱)</sup> من الاجتهادِ « خَطأً » و « صوابًا » ؟

١٤١٧ - (أفقلتُ فنلك الحجة عليك .

١٤١٨ - قال (١): وكيف ؟

١٤١٩ – قلتُ (٧) : إذْ ذَكَرَ النبيُ (٨) أنه يُثَابُ على أحدهما أكثرَ مما يُثَابُ على الآخرِ ، ولا يكون الثوابُ فيما لا يَسَعُ ، ولا الثوابُ في الخطأ الموضوع.

١٤٢٠ – لأنه لو كان إذا قيل له اجتَمِدْ على الخطأ ، فاجتَمِدَ على

وألصق باء في «ما» ثم ضرب عليها وكتب فوقها «بمـا» . وعنهذا جاء الاختلاف والاضطراب ، والصحيح مافي الأصل .

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة و س و ج « وأين » وقد عبث عابث بالفاء في الأصل ليجعلها واواً ، وفي ب « وقلت فأنن » وزيادة الواو مخالفة للأصل .

<sup>(</sup>٢) في م « فقد » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى \_ زيادة «عنه » وليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٤) هنا فى س و ع زيادة « قال الشافعى » .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج زيادة «له» وهى مزادة فى نسخة ابن جماعة بين السطور ، وعليها د صح » وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ ماعدا \_ « فقال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) في النسخ الطبوعة « فقلت » وهو مخالف له أيضا .

<sup>(</sup>A) كلة « إذ » لم تذكر في ابن جاعة ، وكتب على موضعها « صح » وهي ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعض قارئيه ، وإثباتها الصواب . وفي ب « إذا » وهو خطأ . وفي كل النسخ « رسول الله » بدل « النبي » وما هنا هو الذي في الأصل .

الظاهر كما أُمِرَ (١) كان مُغطِئًا (٢) خطأً مَرْفُوءًا كما قلت ـ : كانت العقوبةُ (٢) في الخطأ ـ فيما نُرَى والله أعلم ـ أولَى به ، وكان أكثر مُ أمره أن يُغفَرَ له ، ولم يُشْبه أن يكونَ له ثوابْ على خطا ٍ لا يَسَعُهُ .

الاجتهادَ على الظاهرِ، دونَ المغيَّب، والله أعلم أنه إنما كُلفٌ في الحكم الاجتهادَ على الظاهرِ، دونَ المغيَّب، والله أعلم أنه الناهرِ،

۱٤۲۲ – قالَ: إنَّ هذا لَيَخْتَمِلُ أَن يَكُونَ كَمَا قَلْتَ ، ولكن مامعنى «صوابِ » و « خطاً ٍ » ؟

المحبة ، يُصيبُها مَن المعنى استقبال الكعبة ، يُصيبُها مَن رَهَا المِحاطة ، ويتحرّاها مَن غابت عنه ، بَعُدَ أو قَرُبَ منها ، فيصيبُها بعض ويُخطِئُها بعض ، فنفسُ التوجُّه يحتملُ صواباً وخطأً ، إذا وَصَدَ بالإِخبار عن الصواب والخطأ قَصْدَ أن يقولَ (٥) : فلان أصاب

<sup>(1)</sup> فى سائر النسخ « إذا قيل له اجتهد على الظاهر فاجتهد كما أمر على الظاهر » وقد عبث فى الأصل عابث ، فضرب على بعض الكامات وزاد غيرها بالحاشية وبين السطور حتى يقرأ كما فى النسخ الأخرى ! ومرجع ذلك إلى اشتباء المعنى عليهم ، لأن مراده بقوله « إذا قيل له اجتهد على الحطأ » أن يؤمر بالاجتهاد على احتمال الحطأ ، وبذلك يكون الكلام سليا لاغبار عليه .

<sup>·(</sup>٢) قوله «كان مخطئاً » الخ جواب « إذا» .

<sup>(</sup>٣) قوله «كانت العقوبة » الخ جواب « لو » .

<sup>(</sup>٤) هنا بحاشية الأصل مانصة «بلغ ظفر». وظفر هذا هو ابن المظفر بن عبدالله الناصرى الحلي التاجرالفقيه ، مات في شوال سنة ٢٩ ، وسمع (كتاب الرسالة) من عبدالرحن بن عمر بن نصرفي رمضان سنة ٢٠١ ، والسماع ثابت عليه بخط شيخه عبد الرحن ، كا سنبين ذلك في المقدمة . فهذا البلاغ يغلب على ظنى أنه بخط ظفر نفسه ، إما عند مقابلته نسخته على أصل الربيع ، وإما عند قراءته على عبد الرحمن ، وإما عند قراءة أحد من الناس على ظفر نفسه ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٥) يعنى : أن يقول القائل .

قَصْدَ مَاطَلَبَ فلم يخْطِيْهُ ، وفلانُ أخطأُ<sup>(١)</sup> قَصْدَ ماطلبَ وقد جهِدَ في طلبه .

المجتهاد ، أيقال له هكذا ، أفرأيت الاجتهاد ، أيقال له «صواب » على غير هذا المعنى ؟

الاجتهاد، على أنه إنما كُلفٌ فيما غاب عنه الاجتهاد، في غاب عنه الاجتهاد، فإذا فعلَ فقد أصاب بالإتيانِ بما كلفٌ، وهو صوابٌ عندَه على الظاهر، ولا يعلم الباطنَ إلاّ اللهُ.

الاجتهاد — ونحن نعلمُ أن المختلفَيْنِ فى القبلةِ وإن أصاباً بالاجتهاد إذا اختلفا يُريدانِ عَيْناً ـ : لَمْ يكونا مصِيبَيْنِ لِلْعَـيْنِ أَبدًا ، ومصيبانِ في الاجتهادِ . وهكذا ما وصفنا فى الشهودِ وغيره (٢) .

١٤٢٧ – قال: أُفَتُوجِدُني مثلَ هذا؟

١٤٢٨ - قلتُ : مَا أَحْسِبُ (٣) هذا يُوضَح بأقوى من هذا !

<sup>(</sup>١) فى الأصل « أصاب » وكتب فوقها بين السطور « أخطأ » وسياق السكلام يدل على أن ما فى الأصل سهو من الربيع .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ كلها زيادة نصما: « قال : أفيجوز أن يقال صواب على معنى ، خطأ على الآخر ؟ قلت : نعم ، في كل ماكان مغيبا » . وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط مخالف لحظه ، ولم نر ضرورة لإثباتها ، لأنها تكرار لبعض مامضى في المعنى .

<sup>(</sup>٣) ضبطت فى الأصل بفتح السين ، وجائز فى مضارع «حسب » بممنى « ظن » فتح العين وكسرها ، وقد قرىء بهما قوله تعالى : « لا تَحْسَبنَ ۗ » و « لا تَحْسِبنَ ۗ » . وانظر لسان العرب .

١٤٢٩ – قال: فاذكُرْ غيرَه؟

١٤٣٠ – قلتُ : أحلَّ اللهُ لنا أن نَنْكِيحَ من النساءِ مَثْنَى وثُلاَثَ ورُبَاعَ وما ملكتْ أيمانُنَا ، وحَرَّمَ الأمهاتِ والبناتِ والأخواتِ.

١٤٣١ — قال: نعم. أ

۱۶۳۲ – قلتُ : فلو أنَّ رجلاً اشتَرَى جَارِيةً فاستبرأها ، أَيَحلُّ لِهُ إِصابَتُها ؟ له إِصابَتُها ؟

١٤٣٣ — قال : نعم .

۱۶۳۶ – قلت: فأصابها ووَلدَتْ له دهرًا، ثم علم أنها أختُه ، كيف القولُ فيه ؟

ال : كان (١) ذلك حلالاً (٢) حتى علم بها ، فلم (٢) يَحِلِّ لهِ أَن يعودَ إِليها .

١٤٣٦ - قُلُتُ: فيقالُ لَك في (١) امرأة واحدة حلالُ لَهُ حرامُ (١)

<sup>(</sup>۱) فى ـ و س «قدكان» وحرف «قد» مكتوب فى الأصل بين السطور ، ولم يذكر فى ابن جماعة .

 <sup>(</sup>۲) فى ج « له حلال » وفي باقى النسخ « حلالا له » وكلة « له » مزادة فى الأصل بين السطور قبل كلة « حلالا » .

<sup>(</sup>٣) فى ابن جماعة و ب « فلا » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) فى ىـ « هى » بدل «فى» . وفى ج لم تذكر كلة « لك » وبدلها فى ابن جماعة « له » وكل ذلك مخالف للاصل .

<sup>(</sup>o) فى س و ج « وحرام » والواو ليست فى الأصل .

عليه ، بغير إحداث (١) شيء أحدثه هو ولا أحْدَثَتُهُ (٢) ؟

الفيَّب فلم تَزَلُ أَختَه أُولاً وآخِرًا ، وأمَّا في المفيَّب فلم تَزَلُ أَختَه أُولاً وآخِرًا ، وأمَّا في الظاهر فكانت له حلالاً مالم يَعْلَمْ ، وعليه حرامْ (٢) حين عَلم .

١٤٣٨ – وقال : إن غيرَ نا ليقولُ : لم يَزَلُ آثمًا بإصابتها ، ولكنه مَأْثُمُ مرفوع عنه ().

١٤٣٩ - فقلتُ : الله أعلم (٥) ، وأيُّهُما كان فقد فَرَّفُوا فيهِ بين حكم الظاهر والباطن ، وألْغُوا المأثم عن المجتهد على الظاهر ، وإن أخطأ عندهم ، ولم يُلْغُوهُ عن العامِد .

١٤٤٠ ــ قال : أَجَلْ .

ا ۱۶۶۱ – وقُلتُ لَهُ (۱٬۰ مَثَلُ هذا الرجلُ ينكِحُ ذاتَ محرم منه ولا يعلم (۱٬۰ وخامسةً وقد بلغتْه وفاة رابعة كانت (۱٬۰ زوجةً لَه، وأشباه هذا.

<sup>(</sup>١) كلمة «إحداث» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « ولا أحدثته هى » وكلة « هى » ليست فى الأصل ، وزيدت فى حاشيته بخط جديد ، وزيدت أيضا بحاشية نسخة ابن جماعة .

 <sup>(</sup>٣) في - « وحراماً عليه » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) فى نسخة ابن جماعة « والله أعلم » وفى س و ج « فقلت له والله أعلم » والزيادتان ليستا فى الأصل .

 <sup>(</sup>٦) في ـ « فقلت له » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) فى - « وهو لايعلم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٨) في س و هج « وكانت » والواو مزادة في الأصل بين الـكامتين ظاهرة النصنع ، (٨) في س و باين جاعة ، والصواب حذفها .

١٤٤٢ – قال(١): نعم ، أشباهُ هذا كثير · .

المعاد المراية منكم أنه لَبَيِّنْ (٣) عندَ مَن يثبِتُ الروايَة منكم أنه لا يكونُ الاجتهادُ أبدًا إلاّ على طلب عين قائمة منيَّبَة (١٠)بدِ لالة ، وأنه ١٣٦ قد يسعُ الاختلافُ مَن له الاجتهادُ .

١٤٤٤ - فقال (٥): فكيف (١) الاجتهاد ؟

المباد بعقول، وهدا هُمُ السبيلَ إلى الحق نصًّا ودِلالةً. فَدَلُمَّ مِنَّ عَلَى العباد بعقول، فَدَلُمَّ مِهَ الْحَالَةُ وَلِاللَّهِ الْحَالِقُ الْحَلَاقُ الْحَالَةُ الْحَالِقُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ اللّهِ الْحَلْمُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِقُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْم

١٤٤٦ - قال(٧): فَمُثِّلْ مِن ذلك شيئًا ؟

المنه المنه المنه المنه البيت الحرام ، وأَمَرَهُمْ بالتوجُهُ البيت الحرام ، وأَمَرَهُمْ بالتوجُهُ إليهُ إذا رأُوه ، وتأخيّه (أأه ) إذا غابوا عنه ، وخَلَقَ لهم سماء وأرضاً وشمساً وقَمرًا ونجومًا وبحارًا وجبالاً ورياحًا (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في س « فقال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) ف ع « لتبين » وفى باق النسخ « ليبين » وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٤) أى غائبة عن الرؤية والمشاهدة . وفى النسخ المطبوعة « معينة » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة . ويظهر أن مصححبها ظنوا أن قوله « بدلالة » متعلق بكلمة « معينة » وهو خطأ ، بل هو متعلق بقوله « طلب » .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « قال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج « وكيف » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٧) في سائر النسخ « قلت » وهو مخالف للائصل .

 <sup>(</sup>A) فى ـ و س « نصب الله لهم » ولفظ الجلالة مكتوب فى الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>٩) التأخى: التحرى والقصد إلى الشيء ، وانظر الفقرة (٥٦ ١٤) .

<sup>(</sup>١٠) فى 🕳 « ورياحا وجبالا » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للاُصل .

النَّجُومَ لِنَهُ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهُ تَدُوا بِهَا فَي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْر<sup>(۱)</sup> ﴾ .

١٤٤٩ – وقال َ: ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (٢) ﴾ . 1٤٥٠ – فأخبر (٣) أنهم يهتدون بالنجم (١٤٠٠ والعلامات .

١٤٥٧ – وكان (٨) عليهم تكَلَّفُ الدِّلالاتِ عِما خَلَقَ لَهُم من العقول التي رَكَّبُها فيهم ، ليَقْصِدُوا قَصْدَ التوجُّه للعَيْن التي فَرَضَ عليهم استقبالَها .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٩٧) .

<sup>(</sup>۲) سورة النحل (۱٦) .

 <sup>(</sup>٣) في من و ج « فأخبره » وهو مخالف للا صل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « بالنجوم » وعليها في ابن جاعة « صح » ولكنها واضحة في الأصل بالا في اد .

 <sup>(</sup>٥) في أس « من قد رآه » وكلة « قد » ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « يهتدون » وعليها في ابن جماعة « صح » . والذي في الأصل هكذا « يهتدوا » ولكن الواو ملغاة وفوق الياء ضمة ، فيتعين قراءتها « يهتدى » وهو يكتب مثل هذا دائما بالألف .

<sup>(</sup>٧) في س و ج « ويجوز »!! وهو تصحيف سخيف ، ومن الغريب أن الأصل وضع فيه تحت الحاء وفوق الراء علامتا الإهال ، ثم تصحف السكامة هذا التصحيف المدهش .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ « فـكان » وهو مخالف للأصل .

١٤٥٤ – وأبانَ لهم أن فرضَه عليهم التوجُّهُ شَطْرَ المسجد الحرام، والتوجُّه شطرَه (١٤٥٠ )، لاإصابَةُ البيتِ بعينه بكلِّ حالٍ .

#### [باب الاستحسان]()

١٤٥٦ - قال : هذا<sup>(٥)</sup> كما قلت ، والاجتهادُ لايكون إلاَّ على مطلوبٍ ، والمطلوبُ لا يكونُ أبدًا<sup>(٦)</sup> إلاَّ على عَيْنِ قاً عَةٍ تُطْلَبُ بدلالةٍ

<sup>(</sup>۱) تكرار قوله « والتوجه شطره » تكرار بديع بليغ ، يريد أن يدل به على أن الغرض فى التوجه محصور فى التوجه شطرالبيت لمن غابت عنه عينه .كأنه قال : التوجه شطره فقط .

<sup>(</sup>۲) هنا فى النسخ زيادة « قال الشافعى » .

 <sup>(</sup>٣) فى ج « توجه حيث رأيت » والأصل يحتمل أن يقرأ هكذا ، ولكنى لست على يقين منه .

<sup>(</sup>٤) العنوان لم يذكر فىالأصل، وزيد بحاشية نسخة ابن جماعة، ولكن أشير إلى موضعه فيها قبل الفقرة السابقة (٥٥٥) وعلى ذلك وضع قبلها فى النسخ المطبوعة، وهو خطأ ظاهر، لأنها تتمة لما قبلها، وموضع العنوان هنا، لأنه بدء بحث جديد.

 <sup>(</sup>٥) فى - « فهذا » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٦) في - « والمطلوب أبداً لا يكون » وهو مخالف للا صل .

يُقْصَدُ بها إليها(١) ، أو تشبيهٍ على عينِ قائمة ، وهذا يُبَيِّنُ أَنَّ حَرَامًا على أحدِ أن يقولَ بالاستحسانِ، إذا خالفَ الاستحسان الخبرَ ، والخبرُ \_ من الكتاب والسنَّة \_ عَيْنُ يَتَأَخَّى (٢) معناها المجتهدُ ليُصيبَه ، كما البيتُ (٢) يَتَأْخَّاهُ مَن غاب عنهُ ليصيبَه ، أو قَصَدَه بالقياس ، وأن ليس لأحدِ أن يقولَ إلاَّ من جهة الاجتهادِ ، والاجتهادُ ما وَصَفْتَ مِن. طَلَبِ الحَقِّ. فهل تجيز ُ أنتَ (١) أن يقولَ الرجلُ: أَسْتَحْسِنُ ، بغيرقياسِ ؟ ١٤٥٧ — فقلت (٥): لا يجوز مذا عندي ـ والله ُ أُعِلمُ ـ لأحدٍ ، و إنما كان لأهل العلم أن يقولوا دونَ غيرهم ، لأن يقولوا في الخبر باتّباعه فيما (١) ليس فيه الخبرُ بالقِياس عَلَى الخبرِ .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ • إليه » وقد كشط بعضهم الألف من طرف الهاء في الأصل ، وهو غير حيد ، لأنَّ الضمير عائد على العين التي تطلب .

<sup>(</sup>۲) « تأخّى الشيء » تحراه . قال في اللسان (ج ۱۸ ص ۲۰) : « وفي حديث ابن عمر . يتأخى مُناخَ رسول الله . أى يتحرى ويقصد ، ويقال فيه بالواو أيضا ، وهو الأكثر» . وقال أيضا (ج ٢٠ ص ٢٦٠ ــ ٢٦١): ﴿ يَفَالُ : تُوخَيْتُ محتك ، أى تحريت ، وربمـا قلبت الواو ألفا فقيل تأخيت » والذي في الأصـــل. « يتأخا » بالألف ووضع فيه على الألف الأولى همزة ، وكذلك « يتأخاه » الآنية ، ورسمتا بذلك في نسخة آبن جماعة ، وفي النسخ المطبوعة « يتوخى » و « يتوخاه » .

<sup>(</sup>٣) في م «كما أن البيت » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) قوله « فهل تجيز أنت » الخ من كلام مناظر الشافعي ، فزاد الناسخون قبله كلة «قال» وثبتت في سائر النسخ ، وليست في الأصل ، وكلة « أنت » لم تذكر في 🕳 وهي. ثابتة في الأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « قلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ « وفيما » والواو ليست في الأصل ، والصواب حذفها ، لأنه يريد أن أهل العلم هم الذين لهم وحدهم أن يقيسوا. ، بأن يقولوا فيما ليس فيه نص بالقياس على النص ، وبذلك يكونون متبعين الخبر ، إذ أخذوا عما استنبطوه منه . فقوله « فيما » متعلق بقوله «باتباعه» .

العقول من غير المقول القياس جاز لأهل العقول من غير العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر عما يَحْضُرهم من الاستحسان (٢٠). العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر ولا قياس لغَيْرُ جائز ، بما ذكرتُ من كتاب الله وسنة رسوله (٣٠)، ولافي القياس .

١٤٦١ – قلتُ : أَلاَ ۖ عَى أَنَّ أَهِلَ العلمِ إِذَا أَصابِ رَجَلُ (٦)

<sup>(</sup>١) هكذا فى النسخ بالواو . والذى فى الأصل يحتمل أن يكون بالواو أو بالفاء ، وقد عبث فيه بعض قارئيه ليجعله واوآ كبيرة الحجم ، ولذلك لم أثق بمـا كان عليه الحرف .

<sup>(</sup>٣) قد كان ماخشى الشافعي أن يكون ، بل خرج الأص في هذه العصور عن حدّه ، فصرنا نرى كل من عرف شيئا من المعارف زعم لنفسه أنه يفتى في الدين والعلم ، وأنه أعلم به من أهله ، وخاصة من أشربوا في قلوبهم علوم أوربة وعقائدها ، يزعمون أن عقولهم تهديهم إلى إصلاح الدين !! وإلى الحق في التشريع ، وخرجوا عن الحبر وعن الفياس ، إلى الرأى والهوى ، حتى لنكاد نخفى أن تخرج بلاد المسلمين عن الإسلام جلة ، والعلماء ساهون لاهون ، أو مستضعفون ، يخافون الناس ، ويخافون كلة الحق ، فانا لله وإنا إليه راجعون . وانظر الأم (ج ٧ ص ٢٧٣) .

 <sup>(</sup>٣) فى ـ « وسنة نبيه » وفى سائر النسخ « وسنة نبيه عجد » . وما هنا هو الذي
 فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ت « فطلب » وهو مخالف للائصل .

<sup>(</sup>٥) في س و ج « فالدلائل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في م « الرجل » وهو مخالف للأصل.

لرجل عبدًا لم يقولوا لرجل (۱): أقيم عبدًا ولا أمّةً (۱) إلاَّ وهو خَابِر (۱) بالسُّوق (۱) ، ليُقِيمَ بَعنَيَيْنِ (۱) : بما يُخبرُ كَمَ (۱) ثَمَنُ مثلِه في يومِه ، السُّوق (۱) ولا يكونُ ذلك (۱) إلاَّ بأن يَعْتَبرَ عليه (۱) بغــــيره، فيقيسَه عليه، ولا يقالُ لصاحب سِلْمَةً : أقِمْ إلاَّ وهو خابر (۱).

- (٣) « الخابر » المختبر الحجرب ، و « الخبير » الدى يخبر الشيء بعلمه .
  - (٤) في س « ليقوم لمعنيين » وهو خطأ ومخالف للأصل .
- (٥) فى س « أن يخبر بما يخبر » ، وزيادة « أن يخبر » خطأ لامعنى لها هنا . وفى نسخة ابن جماعة و ج « بمما يختبر » وهو خطأ ، وما أثبتنا هو الذى فى الأصل ...
  - (٦) فى س و ج « فى ذلك » وزيادة «فى» خطأ ومخالفة للاُصل .
- (٧) «عليه» لم تنقط فى الأصل ، وفى ابن جماعة و س «غَلَّتُه » والمعنى صحيح على كُل حال .
  - (A) في سائر النسخ « خابر بالقيم » والزيادة ليست في الأصل .

وهنا بحاشية الأصل السماع السابع عشر ، ولكنه غير واضح لتأكل أطراف الورق . وبحاشية نسخة ابن جماعة « آخر الجزء السادس » .

<sup>(</sup>۱) فى ى «للرجل» وهو خطأ ، لأنالمراد : لم يقولوا لرجل آخر أن يقوم قيمة العبد، وليس معقولا أن يكلفوا بذلك صاحب الواقعة ، وهو الذى سيلزمونه قيمة ماجنى على العبد .

<sup>(</sup>٢) أى: قد ر ثمن العبد أو الأمة ، من التقويم ، ولكن استعمال الفعل من « الإقامة » شيء طريف ، لم أجده إلا في كلام الشافعي . وأصل الفعل « قام » ثلاثي لازم ، ثم عد ي رباعيا بالهمزة وبالتضعيف فقالوا : « أقت الدي، وقو مته فقام » بمعني استقام ، وعدى بالتضعيف في معني تقدير الثمن ، فقالوا : «قومت الديء» ولم يذكر في المعاجم تعديته في هذا المعني بالهمزة ، والقياس جوازه ، فاستعمال الشافعي إياه إثبات له سماعا أيضا ، إذ كانت لغته حجة . وقد جاء في هذا المعني فعل شاذ سماعاً ، فني اللسان : «قو م السلمة واستقامها : قدرها ، وفي حديث عبد الله بن عباس : إذا استقمت بنقد فبعت بنسبتة فلا خير فيه ، فهو مكروه . قال أبو عبيد : قوله إذا استقمت ، يعني قو مت ، وهذا كلام أهل مكة ، يقولون : استقمت المتاع ، أي قو مته ، وهو بعني " » .

الرقيق: أفيم هذا العبدَ ولا هذه الأمةَ ولا إجارةَ هــــــذا العاملِ، القيم المرقيق: أفيم هذا العبدَ ولا هذه الأمةَ ولا إجارةَ هــــــذا العاملِ، لأنّه إذا أقامه على غير مثال بدلالة (٢) على قيمتِه كان متعسّفاً.

الخطأ فيه عَلَى الْمُقَامِ له والمُقامِ عليه \_ : كَانَ حِلالُ الله وحرامُه أولى أن لا يقالَ فيهما(1) بالتعشف والاستحسان(6).

١٤٦٤ – وإنما الاستحسانُ تَلَذُّذُ .

١٤٦٥ — ولا يقول فيه<sup>(١)</sup> إلا عَالِمْ بالأخبار ، عاقلُ للتشبيه<sup>(٧)</sup> عليها .

١٤٦٦ – وإذاكان هذا هكذاكان على العالم أن لاَّ يقول إلاَّ مِن جهة العلمِ ، \_ وجهةُ العلمِ الخبرُ اللازمُ \_ بالقياسِ (^) بالدلائل

<sup>(</sup>۱) هنا فی س و ج زیادة « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « يدله » وهو صحيح فى المعنى ولكنه مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم فضرب على اللام والألف ووضع تحت الباء نقطة ثانية وفوقها فتحة ، لنقرأ « يدله » . والذى فى الأصل صحيح المعنى أيضا .

<sup>(</sup>٣) « يَسُرَ الشيءَ » من بابى «قَرُبَ» و « فَرِ حَ » أَى سَهُل ، فهو « يسير ۗ » . وفي ب « ويتيسر » وفي ابن جاعةو ج «ويتبين» وبحاشية ابن جاعة نسخة «تيسر» وكله مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « فيه » وهو مخالف للائصل ، وضرب بعض كاتبيه على « فيهما » وكتب فوقها « فيه » .

<sup>(</sup>٥) في النسخ المطبوعة « ولا الاستحسان أبداً » وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم بين السطور في الأصل ونسخة ابن جماعة حرف « لا » .

<sup>(</sup>٦) قوله « فيه » أى في القياس والاستدلال .

<sup>(</sup>٧) فى - « بالتشبيه » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ « والقياس » والذي في الأصل « بالقياس » ثم حاول بعضهم كشط

على الصواب ، حتى يكون صاحبُ العلم أبدًا مُتَّبِعًا خبرًا وطالبَ الخبرِ بالقيامِ (١) ، كما يكون متبعَ البيتِ (٢) بالعِيانِ ، وطالبً قَصْدَه (٣) بالاستدلالِ بالأعلامِ مجتهدًا .

الذي قال وهو غيرُ عالم (<sup>(1)</sup>) ، وكان (<sup>(0)</sup> القولُ لغير أهل العلم جائزاً. من الذي قال وهو غيرُ عالم (<sup>(1)</sup>) ، وكان (<sup>(0)</sup> القولُ لغير أهل العلم جائزاً. الذي قال وهو غيرُ عالم اللهُ لأحد بعد رسول الله (<sup>(1)</sup> أن يقول َ إلا من جهة علم مَضَى قبلَه ، وجهةُ العلم بَعدُ الكتابُ والسنةُ (<sup>(1)</sup> والإجماعُ والآثارُ ، وما وصفتُ (<sup>(1)</sup> من القياس عليها .

<sup>=</sup>الباء وكتب واواً فى موضعها . والذى فى الأصل صحيح ، لأنه يريد أن جهة العلم الخبر اللازم الذى يقاس عليه مالم يشمله النص، مما شاركه فى علة الحريم .

 <sup>(</sup>١) « وطالب الحبر » معطوف على « متبعا خبرا » كما هوظاهر ، فلذلك ضبطناه بالنصب .
 وضبط في نسخة ابن جاعة مرفوعاً ، وليس له وحه .

 <sup>(</sup>۲) فى ابن جماعة « متبعاً البيت » وهو مخالف للا صل .

<sup>(</sup>٣) «طالب» منصوب ، ورسم فى الأصل بدون ألف وعليه فتحتان ، وفى س و ج «وطالباماقصده » وحرف «ما» مكتوب فى الأصل بين السطور بخط آخر ، ومكتوب بحاشية ابن جماعة وعليه علامة « صح » ولم نتبته لعدم ثبوته من الأصل .

<sup>(</sup>٤) نعم ، فقد يكون للجاهل عذر من جهله، وإيما أخطأ في الإقدام على ما لايعلم . أما العالم الذي يقول من غير دليل ، فايما يتقحم ويجترئ على الحوض بالباطل عامداً .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « ولكان » واللام مزادة في الأصل ظاهرة التصنع .

<sup>(</sup>٦) فى س « بعد رسوله » وما هنا هو الذي فى الأصل .

<sup>(</sup>V) « بعد » ظرف مبنى على الضم ، و « الكتاب » خبر « جهة العلم » . وفي ج. « فالسنة » . وقد كشط بعضهم حرف العطف بعد كلة « الكتاب » في الأصل ونسخة ابن جماعة ، فصار الكلام « وجهة العلم بعد الكتاب : السنة » فيكون قوله « السنة » خبر المبندأ ، وكل له وجه ، واخترنا مارجحنا أنه كان في الأصل .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ «ثم ماوصفت » ووضع فوق «ثم » في نسخة ابن جماعة « صح » بالحرة ، والذي في الأصل الواو ، وغيرها بعضهم ليجعلها « ثم » .

## ١٤٦٩ – ولا يقيسُ إلاَّ من حَجَع الآلَةَ (١) التي لَهُ القياسُ بها،

(١) فى ج «الأدلة» وهو خطأ .

وهذه الدرر الغالية ، والحسكم البالغة ، والفقر الرائعة ، من أول هذه الغقرة ، الى (رقم ١٤٧٩ ) هي أحسن ماقرأت في شروط الاجتهاد .

وقد كتب الشافعي نحواً من هذا في (كتاب إبطال الاستحسان) في الجزء السابع من الأم ( ص ٢٧٤ ) قال : « وليس للحاكم أن يقبل ، ولا للوالى أن يَدَع أحداً ، ولا ينبغي المفتى أن يفتي َ أحداً \_ : إلاَّ متى يَجمعُ أن يكونَ عالمًا عِلمَ الكتابِ، وعلمَ ناسخِه ومنسوخِه ، وخاصِّه وعامِّه ، وأدبه ، وعالمًا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقاو يل أهل العلم قديماً وحديثاً ، وعالًا بلسانِ العربِ ، عاقلاً ، يميِّزُ بين المشتبه ، ويعقلَ القياسَ . فإِن عَدِمَ واحداً من هذه الخصالِ لم يحلَّ له أن يقولَ قياساً ، وكذلك لو كان عالمًا بالأصولِ غيرَ عاقلِ للقياسِ الذي هو الفرعُ \_ : لم يجزُ أن يقالَ لرجلي : قِسْ ، وهو لا يعقلُ القياسَ ، و إن كان عاقلاً للقياس وهو مضيع ُ العلمِ الأصولِ أو شيء منها \_: لم يجز ْ أن يقال له :قيسْ على مالا تعلمُ، كا لا يجوز أن يقال: قِسْ، لأعمى وصفت له: اجعل كذاعن يمينك، وكذاعن يسارك ، فإذا بلغت كذا فانتقل مُتَيامِناً ، وهو لا يُبصر ماقيل له يجعلُه يميناً و يساراً !! أو يقال: سِر ، بلاداً، ولم يَسِر ها قط ، ولم يأتهاقط ، وليس له فيهاعَلَم م يعرفه ، ولا يثبت له فيهاقَصدُ سَمْتِ يضبطه، لأنه يسيرفيها على غير مِثَالِقُومِم إِ! وَكَمَا لَا يَجُوزُ لَعَالَم يِسُوقِ سَلْعَةً مِنْذُرْمَانِ ثُمْ خَفْيَتْ عَنْهُ سَنَةً \_: أن يقالَ له : قَوِّم عبداً من صفته كذا وكذا ، لأن السوقَ تختلف م، ولا الرجل أبصرَ بعضَ صنفٍ من التجارات ، وجَهلَ غيرَ صنفه ، والغيرُ الذي جَهلَ لا دِلالةَ له عليه ببعض عِلْم الذي عَلِم - : قَوِّمْ كذا ، كما لا يقال لبَنَّاء: انظر ْ قيمةَ الخياطةِ ! ولالخياطِ : انظر ْ قيمةَ البناء! » . وهى العلمُ بأحكام كتاب الله: فرضِه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامِّه، وخاصِّه، وإرشادِه.

الله، ويَستدلُ عَلَى مااحتملَ التاويلَ منهُ بسننِ رسول الله، فإذا الله عَلَى منهُ بسننِ رسول الله، فإذا الله عجدٌ سنةً فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماعٌ فبالقياس.

ا ۱۶۷۱ – ولا يكون (٢) لأحدٍ أن يقيسَ حتى يكونَ عالمًا على مُضَى قبلَه من السننِ ، وأقاويلِ السلفِ ، وإجماع ِ الناسِ ، واختلافهِم ، ولسان العرب .

العقل، حتى يكون صحيح العقل، ولا يكون أله أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفَرِّق بين المشتبه، ولا يَعْجَلَ بالقولِ بِه، دونَ التَّثبيتِ<sup>(٣)</sup>.

الصواب .

<sup>(</sup>١) في ـ « وإذا » وهو مخالف للاعمل .

<sup>(</sup>٢) في ب « ولا يجوز » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « التثبت » ولكنها فى الأصل واضحة النقطكما أثبتناها ، وكانت كذلك فى نسخة ان جاعة ثم كشطت الياء .

<sup>(</sup>٤) في ابن جماعة و ج « يثبته » والذي في الأصل ماذكرنا ، وقد يقرأ « يتثبت » ولـكنى لا أستطيع الجزم بذلك ، لعبث بعضهم بالـكلمة في النقط والضبط .

<sup>(</sup>o) في س « تثبتا » وهو مخالف للائصل وابن جماعة .

١٤٧٤ — وعليه فى ذلك بلوغُ غاية ِجُهْدِه، والإنصافُ من نفسه، حتى يَعرفَ من أين قالَ ما يقولُ، و تَرَكَ<sup>(١)</sup> ما يتْرُكُ.

المعرفة \_ : فليس لَه أَن يقولَ أيضًا بقياس ، لأنَّه قد يَذهبُ عليهِ عَلْمُ المعانى .

١٤٧٨ – وكذلك لوكان حافظاً مُقَصِّرَ العقلِ ، أو مُقصِّرًا عن علم لسانِ العرب ـ : لم يكن له أن يقيس ، من قبِل نقص عقله (٢) عن الآلةِ التي يجوزُ بها القياسُ .

١٤٧٩ – ولا نقولُ<sup>(٥)</sup> يَسَعُ هذا \_ واللهُ أعلمُ \_ أن يقولَ أبَدًا إِلاَّ اتِّبَاعًا ، لا قياسًا<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة و س و ج « ويترك » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>۲) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) فى ــ « لأنه » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « تقصير عقله » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٥) في ابن جماعة « فلا نقول » وفي س « فلا تقول » وفي ج « فلا يقول » وكلها مخالف للأصل ، والأخيرتان خطأ أيضا .

<sup>(</sup>٦) الشافعي يأبي التقليد وينفيه ، ولذلك تراه يقول لمن حفظ وكان مقصر العقل أو غير متمكن من لسان العرب أنه يتبع ماعرف من العلم ويمنعه أن يقيس ، ولكنه لم يجز له أن يكون مقلداً .

١٤٨٠ – (١) فإن قال قائل : فاذكر مِنَ الأَخبارِ التي تَقيس (٢) عليها ، وكيف تَقيس (٢) ؟

ا ۱۶۸۱ - قيل لَه إِن شَاءَ الله : كُلُّ حَكَمٍ لِلهَ أُو لَرْسُولُه وُجِدَتْ عَلَيْهِ دِلاَلَةٌ فَيه أُو فَى غيرِه مِن أَحَكَام الله أُو رَسُولِهِ بأَنَّه حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِ دِلاَلَةٌ فَيه أُو فَى غيرِه مِن أَحَكَام الله أُو رَسُولِهِ بأَنَّه حُكِمَ بِه لَمَانَى مِن المَعانَى ، فَنَرَلَتُ نَازِلَةٌ لِيسَ فيها نَصُ حُكمٍ - : حُكمَ فيها (الله عَنَى مِن المَعانَى ، فَنَرَلَتُ فَي مَنَاهُ .

١٤٨٢ – والقياسُ وجُوه ( ، يَجمعُها « القِياسُ ( ه ) ، ويَتَفَرَّقُ

<sup>=</sup> ولذلك قال في اختلاف الحديث (ص ١٤٨ - ١٤٩): « والعلمُ من وجهين: اتباعُ واستنباطُ ، والاتباعُ اتباعُ كتاب ، فإن لم يكن فسنة ، فإن لم تكن فقولُ عامَّة مِن سَلِفنا لا نعلمُ له مخالفاً ، فإن لم يكن فقياسٌ على كتاب الله عز وجل ، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فقياس على قولِ عامَّة سَلفنا لا مخالف له . ولا يجوز القول ُ إلاَّ بالقياس ، و إذا قاس مَن له القياس ُ فاختلفُوا - : وسِع كلاً أن يقول بمبلغ اجتهاده ، ولم يسعه اتباعُ غيرِه فيا أدَّى إليه اجتهادُه بخلافه » .

<sup>(</sup>۱) هنا فى سائر النسخ زيادة « قال الشافعى » .

 <sup>(</sup>٢) « تقيس » بتاء المخاطب واضحة النقط في الموضعين في الأصل ، وفي ابن جماعة نقطت الأولى بالنون ولم تنقط الثانية .

 <sup>(</sup>٣) فى ابن جماعة و ج « يحكم فيها» وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « وللقياسُ وجوه » وفى ابن جماعة « والقياس من وجوه » وكلاهما مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « يجمعها اسم الفياس » وكلة « اسم » ليست من الأصل ، ولكنها كتبت فيه بين السطور بخط آخر .

بها(۱) ابتداء قياس كلِّ واحِدٍ منهما ، أو مصدرُه ، أوهما ، و بَعْضُهما(۱) أوضحُ من بعض .

الله على القياس أن يُحَرِّمَ الله في كتابه أو يُحَرِّمَ الله في كتابه أو يُحَرِّمَ الله وي الله أن كثيرُه رسولُ الله أن القليل من الشيء، فيعُمْلَمَ أَنَّ قليله إذا حُرِّم كان كثيرُه مثلَ قليله في التحريم أو أكثر ، بفضل (١) الكثرة على القِلّة .

١٤٨٤ – وكذلك إذا مُحِدَ<sup>(٥)</sup> على يسيرٍ من الطاعة كان ما هو أكثرُ منها أولَى أن مُحمدَ عليه .

١٤٨٠ – وكذلك إذا أباح كثيرَ شيء كان الأقلُّ منه أولَى أن يكون مباحًا .

۱۶۸۶ – (۲) فإن قال: فاذكر (۷) مِن كل واحدٍ من هذا شيئًا يُسَتِّنُ لنا ما في معناه (۸) ؟

<sup>(</sup>١) في س و ج «فيها» بدل «بها» وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) في ابن جماعة و ت « وبعضها » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « رسوله » وما هنا هو الذي في الأصل .

 <sup>(</sup>٤) في ابن جاعة و س و ج « لفضل » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>c) ضط في الأصل ونسخة ابن جماعة بضم الحاء ، على البناء لما لم يسم فاعله .

 <sup>(</sup>٦) فى ب « قال الشافعى رحمه الله تعالى : فان قال قائل » وهو زيادة عما فى الاصل
 وباقى النسخ .

 <sup>(</sup>٧) فى ص زيادة « لنا » وليست فى الأصل ولا غيره .

 <sup>(</sup>A) في ابن جماعة و س و ج « مثل ممناه » وكلة « مثل » ليست في الأصل »
 ولكنها كتبت فيه بين السطور بحط مخالف .

١٤٨٧ - قلتُ : قال رسولُ الله : « إِنَّ الله حَرَّم من المؤمن دَمَه وماله ، وأن يُظَنَّ به إِلاَّ خيراً (١) » .

١٤٨٨ - فإذا حَرَّمَ أَن يُظَنَّ (٢) بِهِ ظنَّا مُخالفاً للخيرِ يُظْهِرُه (٣) مِن الخيرِ يُظْهِرُه (٣) من التصريح له ـ: كان ما هو أكثرُ من الظنِّ المُظْهَرِ ظَنَّا (٤) من التصريح له

(۱) « يظن » ضبط في الأصل بضم الياء على البناء كما لم يسم فاعله ، و يكون الجار والمجرور وهو « به » فائب الفاعل، وهذا جائز على مذهب الكوفيين وغيرهم، واستدلوا له بقراءة شيبة وأبي جعفر وعاصم في راية عنه في الآية (١٤) من سورة الجائية: لا يُجْزَى قوماً بما كانوا يكسبون . وانظر شروح الألفية في باب فائب الفاعل . قال أبوحيان في البحر ( ج ٨ ص ٥٤): « وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل للمفعول على أن يقام المجرور ، وهو [بما] وينصب المفعول به الصريح ، وهو [قوماً] ونظيره : ضرب بسوط زيداً ، ولا يجيز ذلك الجمهور » . وانظر أيضا تفسير الطبرى ( ج ٢ ص ١٢٥) . وهذا الحديث الطبرى ( ج ٥ م ص ١٢٥) . وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يذكر الشافعي إسناده ، ولم أجده بعد كثرة البحث ، ومعناه صحيح وارد في أحاديث كثيرة .

 (٢) وهذه ضبطت أيضا في الأصل بنقط الياء التحتية وضمة فوقها ، وبفتحة فوق الظاء وشدة فوق النون . ولم تنقط ولم تضبط في نسخة ابن جماعة . وفي النسخ المطبوعة « نظن » .

(٣) « يظهره » واضحة في الأصل بنقطتين تحت الياء وبالهاء في آخرها . ولم تنقط الياء في ابن جاعة وكشطت الهاء ، وموضع كشطها ظاهر ، وفي ب « نظهره » وكلاهما مخالف للأصل وغير واضح المعنى والصحيح مافي الأصل ، والضميرالفاعل في «يظهره» عائد على الظان ، والضمير المفعول عائد على « الظن » . يعنى : حرم الله علينا أن نظن بالمؤمن ظنا نظهره له فيشعر به إذا كان هذا الظن مخالفا للخير .

(٤) بحاشية ما مانصه: «قوله ظنا ، كذا فى جميع النسخ ، وانظر أين موقعه من الكلام ، وما إعرابه ? ولعله من زيادة النساخ ، فتأمل ، كتبه مصححه» !! والكلام صحيح واضح جدا ، فقوله « المظهر » اسم مفعول بفتح الهاء كما ضبط فى الأصل ، وهو صفة لقوله « الظن » وقوله « ظنا » حال ، يعنى : أن الظن المخالف للخبر الذى أظهره الظان للمظنون به حال كونه ظنا فقط من : حرام ، فالتصريح له بقول غير الحق أشد حرمة ، لكون الإساءة فيه إلى المؤمن أشد من الاساءة إليه باظهار الظن المخالف للخبر .

بقول (' غيرِ الحقّ أُولَى أَن يُحَرَّم ، ثم كيفَ ما (''زِيدِ في ذلك كان أَخْرَمَ .

١٤٨٩ – قال الله (٣) : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴿ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴿ خَيْرًا يَرَهُ .

١٤٩٠ – فكان ما هو أكثرُ<sup>(١)</sup> مِن مِثْقَالِ ذرةٍ من الخيرِ أَخْدَ ، وما هو أكثرُ<sup>(١)</sup> من مثقالِ ذرةٍ من الشرِّ أعظمَ في المأثم ِ<sup>(٧)</sup>.

ا ١٤٩١ - وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتِلين غير المُماهدين وأموالهم (١٤٩٠ ، لم يحظُر (٩) علينا منها شيئًا أذْ كُرُمُ ، فكان ما نِلْنَا من أبدانهم دونَ كُلِّهَا . : أولى أن يكونَ مباطً .

<sup>(</sup>١) في س و عج « بقوله » وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في الأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « وقال الله » والواو ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٥) سورة الزلزلة (٧ و ٨) .

<sup>(</sup>٦) في س في الموضعين « أكبر » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .

 <sup>(</sup>٧) في ب « في المأثم أعظم » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف لهما أيضا .

 <sup>(</sup>A) فى - « وأباح أموالهم » والزيادة ايست فيهما .

<sup>(</sup>٩) فىالنسخ المطبوعة « ولم يحظر » والواو ليست فىالأصل ، وزيدت فى نسخة ابن جماعة تحت السطر .

<sup>(</sup>١٠) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

هذا « قياساً » ، ويقولُ : هذا معنى ما أحلُّ اللهُ وَحَرَّمَ ، وَحَمِدَ وَذَمَّ ، لأَنه داخلُ في جلتِهِ ، فهو بمينه (۱) ، لاقياس (۲) على غيرِهِ

١٤٩٣ – ويقولُ مثلَ هذا القول في غيرِ هذا ، مما كان في معنى الحلال فأُحِلَّ ، والحرام فَحُرْمَ .

١٤٩٤ — (")ويمتنعُ أَن يُسَمَّى « القياسَ (") » إلاّ ماكان يحتملُ أن يُسَمَّى « القياسَ (") » إلاّ ماكان يحتملُ أن يُشَبَّه عا (٥) اختملَ أن يكون فيه شَبَهَا (١) من معنيين مختلفين ، فصَرَفَه على (٧) أن يقيسَه على أحدِها دونَ الآخَرِ .

من أهل العلم: ماعدا النصّ من أهل العلم: ماعدا النصّ من الكتاب أو السنة (٨) فكان (٩) في ممناه فهو قياس ، والله أعلم .

(۲) في ابن جاعة و س و ع « لاقياساً » وهو مخالف للأصل .

(٥) في النسخ المطبوعة « ما » بدون الباء ، وهي ثابتة في الأصل وإبن جماعة .

(A) في ع د والسنة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ • فهو هو بعينه » وكلة « هو » الثانية ليست في الأصل ، وزيدت فيه بخط آخر بين السطور .

<sup>(</sup>٣) هنا في ابن جماعة زيادة و قال » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر ، وفي النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) رسم فى الأصل « يسما » بالألف ، فلذلك ضبطناه بالبناء لما لم يسم فاعله ، ويكون نائب الفاعل محذوفا ، و « القياس » مفعول ثان . وقد ضرب بعضهم على السكلمة فى الأصل وكتبها بالياء ، وبذلك ثبتت فى سائر النسخ ، وعليها فتحتمل القراءة بالبناء للفاعل ، كالتي قبلها فى الفقرة (٢٤٩٢) .

<sup>(</sup>٦) وهذا شاهد آخر لاستعمال الشافعي اسم «كان منصوبا» إذا تأخر بعدالجار والمجرور، كان منصوبا» إذا تأخر بعدالجار والمجرور، كا مضى مراراً. وهو ثابت بالنصب في الأصل وفي سائر النسخ.

<sup>(</sup>٧) في سائر النَسَخ ﴿ إِلَى ﴾ وهو مخالف للأصل ، وقد ضرب بعضهم على حرف «على» وكتب فوقه ﴿ إِلَى ﴾ مخط آخر ، والشافعيّ يتفنن في استعمال الحروف بعضها بدلا من بعض ، والمعنى واضح .

<sup>(</sup>٩) في النسخ المطبوعة « وكان » والذي في الأصل ونسخة ابن جماعة بالفاء ، ثم تصرف الفارئون فيهما ، فغيروا الفاء إلى الواو ، وأثر التغيير واضح ، ونقطة الفاء باقية في الأصل .

۱٤٩٦ – (۱) فإن قال قائل : فاذكر من وجوه القياس مايدل على اختلافه فى البيان والأسباب ، والحجة فيه ، سوى هذا الأول ، الذى تدرك (۱) العامَّة علم الله ؟

١٤٩٧ — قيل لَه إِن شَاء الله : قال الله : ﴿ وَالْوَ الْدَاتُ يُرْضِعْنَ أُو لَا الله : ﴿ وَالْوَ الْدَاتُ يُرْضِعْنَ أُو لِالْاَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَرَادَ أَنْ يُدَمِّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ وَلُودِ لَهُ وَنُهُنَّ وَكِسُو مُّهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (\*) ﴾ .

َ ١٤٩٨ – وقال : ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا (\*) أَوْ لَاَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ ۚ إِذَا سَلَمْتُمُ مَّا آتَيْتُمْ ۚ بِالْمَعْرُوفِ (\*) ﴾ .

۱٤۹۹ – فأمَرَ رسولُ الله هندَ بنتَ (۱ عَتْبَهَ أَن تأخذَ مِن مال زوجِها أَبِي سفيانَ ما يكفيها وولدَها \_ وَهُم ولدُه \_ بالمَعْروف، بغيرِ أمر ه (۸) .

الله على الوالد (٩) مناه أنَّ عَلَى الوالدِ (٩) مناع وليه أنَّ عَلَى الوالدِ (٩) رضاع ولدِه ونفقتَهم صغارًا.

<sup>(</sup>۱) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) في س و ج « يدرك » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ( ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ( ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>V) فى ابن جماعة « هنداً بنت » بصرف «هند» وهو جائز ، ويجوز منعه كما فى الأصل ، وقد زاد بعضهم فيه ألفاً بعد الدال . وفى س و ع « هند ابنة » .

<sup>(</sup>A) هذا ملخص من حديث صميح ، رواه الشافعي فى الأم باسنادين عن عائشة (ج ه ص ٧٧ ــ ٧٨) ورواه الجاعة إلا الترمذى ، كما فى المنتق ( رقم ٣٨٧١ ) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ١٣٩) .

<sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة « على أن على الوالد » وحرف « على » الأول ليس فى الأصل ، وهو فى ابن جاعة ، وضرب عليه بالحرة وكتب فوقه «صح» ، وحذفه جائز صحيح .

الحالِ التي لا يُغْنِي الولدُ فيها نفسَه ، فقلتُ (١٥٠٠ في اللهُ الأبُ ألاً يُغْنِيَ على صلاحِه (٢٠ في الحالِ التي لا يُغْنِي الولدُ فيها نفسَه ، فقلتُ (١٥٠٠ في الأبُ ألاً يُغْنِي نفسَه بكسبٍ ولا مال فعلى ولدِه صلاحُه (٥٠ في نفقته وكُسِنُو يّه ، فياساً على الولدِ .

١٥٠٣ – وقَضَى رسولُ الله في عبدٍ دُلِّسَ للمبتاع فيه بعيبٍ

١٣٩

<sup>(</sup>۱) هنا فی س و ج زیادة « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>٢) في ابن جماعة « فـكأن الولد » بهمزة فوق الألف وشدة فوق النون ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) فى ابن جماعة « مجبر » وفى ج « يجبر » وكلاهما خطأ ومخالف للائصل . وفى النسخ المطبوعة «إصلاحه» بالألف فىأول الكامة ، وليست فىالأصل ، واستعمال «الصلاح» فى معنى « الإصلاح » جائز كثير .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ «فقلنا» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) في ـ « إصلاحه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) فى سائر النسخ «للوالد» وهومخالف للاصل، وقد زاد بعضهم فيه ألفاً فوق الواو، ويظهر أنه زعمه تصحيحا، ولسكن المهنى صحيح على الأصل، لأنه يريد: أن الولد إذا كان لايحوز له أن يضيع ولده الذى هو فرع منه، فكذلك لايجوز له أن يضيع والده الذى هو أصله .

<sup>(</sup>٧) في ابن جماعة و ج « إذا » وهو خطأ ومخالف للائصل ، فان هذا تعليل لاشرط .

فَظَهَرَ عليه بعد ما استغلّه أن للمبتاع ِرَدَّه بالعيب، وله حبسُ الغلّة بضمانِه ِ العبدَ (۱) .

المنترى وضانه ، وكذلك وطاء الأمة النيّس الفلة من المترى في الوقت الذى المسترى في الوقت الذى المسترى أنه العبث من الثمن من المنترى أنه العبث مات من مال المسترى أنّه إنما جملها لله لأنها حادثة في ملكه وضانه ، فقلنا كذلك في ثمر النخل ، ولبن المسترى وضانه ، وولد الجارية ، وكُلِّ ماحَدَثَ في ملك المسترى وضانه ، وكذلك وطاء الأمة الثيّب وخِدمتها .

منا من المارك : فتفرَّق علينا بعضُ أصحابِنا وغيرُهُمْ في هذا . الحراجُ والحدمةُ والمتَاعِ الله غيرُ الناس : الخراجُ والحدمةُ والمتَاعِ الله الوطء من المملُوكِ وَالمَمْلُوكَةِ لمالكها الذي اشتَراها ، وله رَدُها بالعَيب ، وقال : لايكونُ له أن يردَّ الأَمةَ بعد أن يطأها ، وإن كانت ثيباً ، ولا يكون له عُرُ النَّخل ، ولا لبنُ الماشيةِ (\*) ولا صوفها ، ولا بينًا الماشيةِ (\*)

<sup>(</sup>۱) أى بأن المشترى كان ضامنا للعبد إذا هلك قبل رده ، فالضمير فى « ضانه » ضمير الفاعل ، و «العبد» مفعول . وفى النسخ المطبوعة «بضانة العبد» وهو خطأ . وهذا الحديث ذكره الشافعي هنا بالمعنى ، وهو حديث « الخراج بالضان » وقد رواه فها مضى ( برقم ۲۳۲۲ ) وتكامنا عليه هناك .

 <sup>(</sup>۲) في ابن جاعة و س و ج « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « والمنافع » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم ضرب عليه بعضهم
 وكتب فوقه بخط آخر « والمنافع » والمعنى في الأصل صحيح .

<sup>(</sup>٤) في ابن جاعة و س و ج « الغنم » بدل « الماشية » وهو مخالف للأصل .

وله ُ الجاريةِ ، لأَنَّ كلَّ هذا \_ من الماشيةِ والجاريةِ والنخلِ والخراجِ \_ : ليس بشيء من العبدِ (١) .

ارأيت الحراج (٢٠ المعن من يقولُ هذا القولَ : أرأيت قولَك : الحراجُ ليس من العبد، والثَّمَرُ من الشجر، والولدُ من الجارية د: أليسا يجتمعان في أن كلَّ واحدٍ منهما كان حادثًا في مِلك المشترى لم تَقَعُ (٢) عليه صفقةُ البيع ؟

١٥٠٨ — قال: بلى ، ولَـكَمْنُ يَتَفُرِقَانِ (') فِى أَنْ مَاوَصَلَ إِلَى السَّيِّدِ مِنْهِمَا مَفْتَرَقُ (<sup>(٥)</sup> ، وَ تَمْرُ النَّخُلِ (<sup>(١)</sup> مِنْهَا ، وولدُ الجَارِيةِ والمَـاشيةِ مِنْهَا ، وكسبُ الغلامِ لِيس منه ، إغـا هو شيءٍ تَحَرَّفَ (<sup>(٧)</sup> فيه فَاكَتَسَنَهُ .

<sup>(</sup>١) هنا فى س زيادة « والثمر من الشجر والولد من الجارية » ولا أدرى من أين أتى بها ناسخها أو مصححها ، وليست فى شىء من النسخ !!

 <sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) فى ب و ج « لم يقع » بالتحتية ، وهى منقوطة فى الأصل بالمثناة الفوقية ، ولم تنقط فى ابن جاعة .

<sup>(</sup>٤) في ت « يفترقان » وهو مخالف للاصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>o) في ب « يفترق » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) « تمر » منقوطة فى الأصل بالثناة ، ولم تنقط فى ابن جماعة . وفيها وفى س و ج « النخلة » والذى فى الأصـــل « النخل » ثم ضرب عليها بمضهم وكتب فوقها « النخلة » .

<sup>(</sup>٧) فى ج « يحترف » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ . و « تحرف » بمعنى احترف استعمال طريف ، لم أجده فى شئ من معاجم اللغة ، وكذلك مصدره « التحرف» الآتى فى الفقرة التالية . وإيما المذكور فى المعاجم « حرف لأهله واحترف : كسب ، والاسم الحرفة ج واحتال » قال فى المعيار: «حرف لعياله حرفا ، كضرب : كسب ، والاسم الحرفة ج حرف ، كسدرة حرف ، كفرفة وغرف ، كاحترف عنى افتعل ، والاسم الحرفة ج حرف ، كسدرة وسدر » . فيستفاد من استعمال الشافعي فائدة زائدة ، أن « تحرف تحرفا » يأتى في معنى الاكتساب ، وكم للشافعي من فوائد نوادر .

١٥٠٩ - (أفقلتُ له: أرأيتَ إِنْ عارضكُ معارضٌ بمثل حجَّتِكُ فقال: قضى النبيُّ أنَّ الحراجَ بالضمان، والحراجُ لا يكونُ إلاً بما وصفتَ من التَّحَرُّفِ، وذلك يَشغَله عن خدمة مولاه، فيأخُذُ له بالحراج العوصَ من الحدمة ومن نفقته على مملوكه، فإن (أ) وُهِبَتْ له هبة فالهبةُ (أ) لاتشغله عن شيء -: لم تكن (الله الكِه الآخِر، ورُدَّتْ إلى الأوَّل ؟

۱۰۱۰ – قال: لا ، بل تكونُ الآخِر الذي وُهبت له وهو في ملكه.

۱۰۱۱ — قلتُ : هذا ليس بخراج ، هذا من وجهٍ غير الخراج . ۱۰۱۲ — قال : وَ إِنْ <sup>(ه)</sup> ، فليس من العبدِ .

١٥١٣ – قلتُ (١) : ولكنه يُفارِق (١) معنى الخراج ، لانه من

## غير وجهِ الخراج ؟

<sup>(</sup>١) هنا في ـ زيادة « قال » وفي س و ج « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) فى ت دوإن ، وهو مخالف الأصل ، وغير جيد فى المنى ، والوجه الفاء .

<sup>(</sup>٣) فى - « والهية » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) فى س و ج « لم يكن» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة ، وقد وضع بعضهم فى الأصــل تفطتين تحت التاء لتقرأ ياء ، وهو خطأ ، لأن الضمير ليس عائداً على « شىء » بل هو عائد على « الهبة » .

<sup>(</sup>٥) في سَائر النَسْخ ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ وكُلَّة ﴿ كَانَ ﴾ ليست في الأصل ، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر . وهي محذوفة مقدرة ، وهذا من الكلام الفصيح العالى .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج زيادة «له» وليست فى الأصــــل ، وكتبت فى ابن جماعة ثم ضرب عليها بالحرة .

<sup>(</sup>٧) فى م « مفارق » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .

١٥١٤ – قال : وإِن كان من غيرِ وجهِ الخراج ، فهو حادث في ملك المشترى .

المُشترِى ، والمُرة إِذَا بَايَنَتِ النخلة فليستْ من النخلةِ ، قد (٢) في ملك المُرةُ ولا تَنْبَعُها النخلة ، والنخلة ولا تنبعها المُرةُ ، وكذلك نِتاجُ المُشترة . والخراجُ أولَى أن يُرَدَّ مع العبد ، لأنه قد يُتَكلّفُ فيه ما تبعه (١) من ثمر النخلة ، لو جازأن يُردَّ واحد منهما (١) .

الثيب وعمر النخل، وخالفَنا في وَلَدِ الجارية .

<sup>(</sup>١) « النتاج » بكسر النون الاسم ، وأما المصدر فبفتحها .

<sup>(</sup>٢) في سرّ و ج « فهو حادث » وكلة « فهو » ليست في الأصل ، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحرة .

<sup>(</sup>٣) في لم « وقد » وهو مخالف للأصل :

<sup>(</sup>٤) فى النسيخ الطبوعة « يتبعه » وهو مخالف للأصل. ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت كالأصل، ثم كشطت الـكلمة وكتب بدلهـا « يتبهه » وموضع الـكشط بين.

<sup>(</sup>o) في النسخ المطبوعة «واحدا » وهو مخالف للاصل ، بل ضبطت في ابنجاعة بالرفع .

<sup>(</sup>٦) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل بين السطور « قال » .

<sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة « ولا يكون » . وألف « أو » ثابتة في الأصل وضرب عليهما بعض قارئيه ، وكذلك كانت في ابن جاعة ، ثم كشطت ووضع على الواو « صح » . وكل هذا عبث وخطأ ، عن عدم فهم الكلام ، لأن الشافعي ينقض على مخالفه رأيه فيقول له : إن ولد الجارية الحادث في ملك المشترى سواء هو وغيره ، في أنه لايرد مع الجارية بالعيب ، ولا يستقيم في القياس غيره ، وإن لم تسلم بهذا لزم على قولك أنه لايكون للمشترى شي الا الخراج والحدمة .

<sup>(</sup>٩) في س و ج « في شي ° » وهو خطأ ومخالف للأصل.

إِلاَّ الخراجُ والخدمةُ ، ولا يكونُ له ما وُهبَ للعبدِ ، ولا ما الْتَقَطَ ، ولا غيرُ ذلك من شيء أفادَه من كَنْزٍ ولا غيرِه ، إِلا الخراجُ والخدمةُ ، ولا عُرُ النخلِ (١) ، ولا لبنُ الماشيةِ (٢) ولا غيرُ ذلك ، لأن هذا ليس بخراج .

١٥١٨ - (")ونَهَى رسولُ الله عن الذهبِ بالذهبِ ، والتمرِ التمرِ الذهبِ بالذهبِ ، والتمرِ المرَّ ، والتمرِ بالشميرِ ـ : إِلاَّ مِثْلاً بَثْلٍ ، يَدًّا بيدٍ (") .

التي شَحَّ الناسُ عليها حتى باعوها كيلاً . : بمعنيين (٧) : أحدُهما أن يُباعَ

<sup>(</sup>١) في 🗀 « ولا يكون له ثمر النخل » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « ولا لين الشاة » والذي في الأصل « الماشية » ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها بخط آخر « الشاة » .

<sup>(</sup>٣) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل بين السطور « قال » يخط آخر .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « والفضة بالفضة » وهذه الزيادة وإن كانت معروفة في الأحاديث إلا أنها ليست في الأصل في هذا الموضع ، وفي نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٥) هذا المعنى وارد فى أحاديث كثيرة ، منها حديث أبي سعيد الحدرى،وقد روى الشافعى بمضه فيما مضى ( رقم ٧٥٨ ) وانظر الأم ( ج ٣ ص ١٢ ) والمنتقى ( رقم ٢٨٩٠ ــ ٢٩٠٠ ) ونيل الأوطار ( ج ٥ ص ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) « خرج » بالخاء المعجمة والراء والجيم ، من الخروج ، وهذا المهنى مجاز طريف ، فإن الفعل لا يتعدى بنفسه ، وإنما يعدى بالحرف أو الهمزة أو التضعيف ، فقالوا فيه من الحجاز : « خَرَّج فلانُ عَلَمه : إذا جعلَه ضُروبًا يخالف بعضُه بعضًا » كا هو نص اللسان ، وكا نص الزمحفرى في الأساس على أنه مجاز ، فيظهر لى أن الشافعى استعمل نفس الحجاز ، ولكن بتعدية الفعل بالحرف لابالتضعيف ، وهذا توجيه جيد عندى ، وسسيأتى للشافعى استعمال هذا الحجاز ، لكن بتعدية الفعل بالهمزة ( رقم عندى ، وسيأتى للشافعى استعمال هذا المجاز ، لكن بتعدية الفعل بالهمزة ( رقم دم ) . ويظهر أن بعض قار ئى الأصل ظن الكلمة غلطا ، لم يدرك توجيهها ، فعبث في الجيم ليجعلها ميا ، ثم كتب هو أو غيره فوقها « حرم » وبذلك ثبتت في سائر النسخ ، واخترنا إثبات مافي الأصل .

<sup>(</sup>٧) قوله « بمعنيين » متعلق بقوله « خرج » . وفى ب « لمعنيين » وهو مخالف للأصل .

منها شيء بمثله أحدُهما نقد والآخَرُ دَيْنُ ، والثانى : أن يُنرَادَ<sup>(۱)</sup> في معناها<sup>(۱)</sup> في معناها<sup>(۱)</sup> عرسًا قياسًا عليها .

الله المانى في أنها مأكولة ومشروبة ، والمشروب في معنى المأكول ، لأنه كله للناس إمّا قوت وإمّا غِذَاهِ وَإِمّا هُمَا ، ووجدت الله كول ، لأنه كلّه للناس إمّا قوت وإمّا غِذَاهِ وَإِمّا هُمَا ، ووجدت الناس شَحُوا عليها حتى باعوها وزنًا ، والوزن أقرب من الإحاطة من الكيل ، وفي معنى الكيل ، وذلك مثل العسل والسمن والزيت والشكر وغيره ، مما يؤكل ويُشرب ويُباع موزونًا .

١٥٢١ — (٧) فإن قال قائلُ : أُفيحتملُ مابيع مَوزُونًا أَن يُقاسَ

<sup>(</sup>۱) في سائر النسخ « يزداد » وهو مخالف للأصل ، وقد كتب بعضهم في الأصل دالا فوق الزاي قبل الألف .

<sup>(</sup>٢) قوله «كان » الخ جواب « لمــا » فى قوله « فلما خرج رسول الله » الخ .

<sup>(</sup>٣) في س « بمعناها » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) يعنى: وإما قوت وغذاء مماً ، و د القوت ، مايسك الرمق ، و « الغذاء » مايكون به عماء الجسم وقوامه ، من الطعام والشعراب واللنن . والفرق بين المعنيين دقيق .

<sup>(</sup>٥) فى س « أو فى معنى الكيل » . وفى ابن جماعة و س و ج « أو فى مثل معنى الكيل » . وكلة «مثل» ليست فى الأصل ، وألف « أو » مزادة فى الأصل ، وظاهر أنها ليست منه .

<sup>(</sup>٦) فی س « تقدیم الزیت » علی « السمن » وهو مخانف للاً صـــل . و « السمن » معروف ، وهو عربی فصیح ، جمه « أَ سُمُنْ ۖ » و « اُسِمُونُ » و « اُسمُنانُ »

ويظن الجهلة من الـكاتبين في عصرنا أنها ليست عربية ، فيسمونه « المسلى »!! (٧) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

على الوزنِ من الذهب والوَرِقِ، فيكونَ الوزْنُ بالوزنِ أولى بأن ميقاسَ (١) من الوزنِ بالكيل ؟

١٥٢٢ - قيل إن شاء اللهُ لهُ (٢) : إن الذي مَنَعَنا مما وصفت \_

من قياسِ الوزنِ بالوزنِ ـ أنَّ صحيحَ القياسِ إذا قِسْتَ الشيءَ بالشيءِ أن تحكم له بحكمه ، فلو قِسْتَ العسَلَ والسمنَ بالدنانيرِ والدراهِم ، وكنتَ () إنما حَرَّمتَ الفضلَ في بعضها على بعض إذا كانت جنسًا واحدًا قِياسًا على الدنانير والدراهِم ـ: أكان () يجوزُ أن يُشْترَى () بالدنانير والدراهِم نقدًا عسلاً وسمنًا إلى أجل ؟

١٥٢٣ - فإن قال: يجيزُهُ (١) عا أجازه به المسلمون (٧).

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة و ـ و ج « أن يقاس » والباء ثابتة في الأصل ، وفي ـ زيادة « عليه » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « قيل له إن شاء الله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « فكنت » بالفاء ، وهي في الأصل بالواو .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « لـكان » وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة ، بل اللام هنا تبطل المعنى وتنقضه ، إذ لوكان باللام لقال : لـكان لا يجوز الخ ، لأن شراء السمن والعسل بالنقد إلى أجل جائز ، والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا ، فهو يسأل مناظره : أكان يجيز بيع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان ، إذا قاسمما على الدراهم والدنانير ؟

<sup>(</sup>٥) « يشترى » كتبت فى الأصل « يشترا » بالألف وعلى الياء فى أولها ضمة ، توكيداً لفراءتها على البناء لما لم يسم فاعله ، ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور ، كما مضى مثله فى رقم ( ١٤٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٦) « تجيزه » منقوط في الأصل بالتاء الفوقية والباء التحتية ، ليقرأ بالخطاب والغيبة ،
 وفي سائر النسخ « نجيزه » بالنون .

<sup>(</sup>V) هنا بحاشية الأصل « بلغ سماعا » .

١٥٢٦ — قلتُ : نعم ، لا أُفَرِّقُ بينه في شيء بحالٍ .

١٥٢٧ – قال(٦): أفلا يجوزُ(١) أن تَشْتَرِيَ (٨) مُدَّ حنطة (٩)

## نقداً بِثلاثة ِ أَرْطَالِ زَيْتٍ (١٠٠) إلى أَجَلٍ .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ زيادة « له » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) فى س و ج « ولو كان » والواو ليست فى الأصل ، وكانت فى نسخة ابن جماعة وكشطت ، وموضع الكشط ظاهر .

<sup>(</sup>٣) «يباع» واضحه فى الأصل ، ثم عبث بها عابث لتةرأ « يتبايع » . واضطربت النسخ ، فق ابن جماعة و ب «يتبابع » وفى س و ج « يبتاع أبداً » وكله مخالف للأصل ، وكلة « أبداً » ليست فيه ، وكتبت فى ابن جماعة وضرب عليها بالحرة .

<sup>(</sup>٤) في س و ج زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين السطور ، وزيادتها خطأ .

<sup>(</sup>o) فى س و ع زيادة « قائل » وليست فى الأصل ، وهى فى ابن جماعة ملغاة بالحرة .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « فان قال » وكلة « فان » مزادة في الأصل فوق السطر .

 <sup>(</sup>٧) فى ابن جماعة و ـ و ج « فلا يجوز » بحذف همزة الاســـتفهام ، وهى ثابتة فى الأصل .

 <sup>(</sup>A) فى ابن جماعة « يشترا » بدون نقط أولها وبالألف فى آخرها ، كأنه بناء للمجهول .
 وما هنا هو الذى فى الأصل .

 <sup>(</sup>٩) في سائر النسخ « بمد حنطة نقدا ثلاثة » وما هنا هو الذي في الأصل ، وإن عبث فيه بعض قارئيه .

<sup>(</sup>١٠) في س «زيتا» وهو مخالف للاصل .

١٥٢٩ – حَجُمُ المَّاكُولِ المُكَيْلِ حَجُمُ المَّاكُولِ المُوزُونِ . ١٥٣٠ – قال<sup>(٢)</sup>: فما تقولُ في الدنانير والدراهيمَ ؟

المأكول عليها، لأنه ليس في معناها، والمأكولُ المكيلُ محرَّمْ في الفسها، لا يُقاسُ شيءٍ من المأكولُ المكيلُ محرَّمْ في نفسيه، ويقاسُ به ما في معناه من المكيلِ والموزونِ عليه، لأنه في معناه.

۱۰۳۲ — (")فإن قال: فافرُق بين الدنانير والدراهم ؟
۱۰۳۳ — قلتُ: لم أُعلم (") مخالِفاً من أهل العلم فى إِجازةِ أن
يُشْتَرَى بالدنانير والدراه الطعامُ المكيلُ والموزونُ إلى أَجَلٍ ، وذلك
لايحل (") فى الدنانير بالدراه ، وإنى لم أعلم منهم مخالفاً فى أنى لو عَلمتُ
مَعْدِناً فأدَّيْتُ الحق فيا خَرَج منه ، ثم أقامت فضتهُ أو ذَهبَهُ عندى
دهرى (٧) — : كان على فى كل سنة أداه زكاتِها ، ولو حصدتُ

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة كلها مزادة بحاشية الأصل بحط آخر ، وأثبتناها احتياطا ، لوضوح الإجابة فيها ، وإلا فالفقرة التالية لهـا تصلح وحدها جوابا عن السؤال .

 <sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « فإن قال » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الثافعي » .

<sup>(</sup>٤) في س و ج « لا أعلم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في ـ « لايجوز » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) عبث في الأصل عابث ، فضرب على السكلمة وكتب فوقها «عملت» وهذا

سخف غريب! . (٧) فى س و ج «دهراً» وهو مخالف للأصل، وقد تصرف فى الكلمة بعض قارئيه فضرب على الياء وكتب بجوار الراء ألفا عليها فتحتان ، وهو تصرف غير سديد .

طعامَ أرضى (') فأخرجت عُشْرَهُ ثم أقام عندى دَهْرَه ('' \_ : لم يكن على قيه زكاة '، وفى أنى لو استَهْلَكَتُ لرجلٍ شيئًا قُوِّمَ عَلَى دنانيرَ أو دراهمَ ، لأنها الأثمانُ فى كل مالٍ لمسلم ('') ، إِلاَّ الدِّيات .

١٥٣٤ – فإنْ قال : هكذا(١).

121

١٥٣٥ - قلتُ : فالأشياء تتفرقُ بأقلُّ مما وصفتُ لك .

الله قضى فى جناية الحرِّ المسلم على الحرِّ الله قضى فى جناية الحرِّ المسلم على الحرِّ المسلم على الحرِّ المسلم الحرِّ المسلم الحرِّ المسلم الحرِّ المسلم الحرِّ المسلم على الحرِّ المسلم الحرِّ المسلم الحراني ، وعامًّا فيهم أنها فى مُضِىًّ ثلاثِ سنينَ ، فى كل سنةٍ ثُلثُهَا ، وبأسنانِ معلومة .

۱۵۳۷ - (۷)فدَلَ على معانى (۸) من القياس ، سأَذ كرُ منها إِن شاء الله بعضَ مايحضُرُني (۹):

<sup>(</sup>١) في ـ « أرض » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى - «دهرا» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) في ابن جماعة « مال للمسلم » وفي ــ «مال المسلم » وكلاها مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « هذا هكذا » وكلمه « هذا » ليست فى الأصل . وقد زادها بعضهم بحاشيته ، وكذلك زيدت فى نسخة ابن جماعة وكتب عليها «صح»، وما فى الأصل صحيح ، و « هكذا » إما مبتدأ وخبره محذوف نقديره : هكذا نقول ، أو نحوه ، وإما خبر والمبتدأ محذوف ، كأنه قال : هذا هكذا .

 <sup>(</sup>٥) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) كلة « المسلم » ثابتة هنا في الأصل ، ولم تذكر في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٧) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة « معال » والياء ثابتة في الأصل وابن جماعة ..

<sup>(</sup>A) في سائر النسخ زيادة « منها » وليست في الأصل ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط آخر .

١٥٣٨ - إِنَّا وجدنا عامًّا في أهلِ العلم أَنَّ مَاجَنَى الحَرُّ المسلمُّ مِنْ جنايةِ عمدِ<sup>(۱)</sup> أو فسادِ مال لأحدٍ على نفسٍ أو غيره - : فني مالهِ ، دونَ عاقلتهِ ، وماكانَ مِن جنايةٍ في نفسٍ خطأً فعلى عاقلته . مالهِ ، دونَ عاقلتهِ ، وجدناهِ مجمعين (٣) على أن تَعْقِلَ العاقلةُ ما بَلَغَ مُعَيْن الديةِ من جناية (١٥ في الجراح فصاعداً .

المحادث عنه المترقوا فيما دونَ الثلثِ : فقال بعضُ أصحابنا : تعقلُ العاقلةُ الموضِحَةَ (٥) ، وهي نصفُ المُشرِ ، فصاعداً ، ولا تعقلُ مادونَها (٢) .

ا ۱۰۶۱ – (۷) فقلتُ لبعض مَنْ قال تعقلُ نصفَ الْعُشرِ ولا تَعْقَلُ مادونَهُ : هل يَستقيمُ القياس على السُّنَّةِ إِلاَّ بأحدِ وجهين ؟

<sup>(</sup>١) فى النسخ « من جناية عمداً » وضبطت فى ابن جماعة بذلك . وما هنا هو الذى فى الأصل . وزاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال من « عمد » .

<sup>(</sup>٢) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « مجتمعين » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعضهم زيادة التاء فيه في الكلمة .

<sup>(</sup>٤) ضرب بعضهم على الكلمة فى الأصل وكتب فوقها « جنايته » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>o) فى سائر النسخ: « فقال بعض أصحابنا [ لا ] تعقل العاقلة [ مادوت الثلث ، وقال غيرهم : تعقل العاقلة ] الموضحة » . والزيادات هذه ليست من الأصل ، بل زاد بعضهم كلمة « لا » فوق السطر وزاد الباقى بالحاشية . وهذه الزيادة لا داعى إليها ، بل لاموضع لها الآن ، لأن القول بأنها لاتعقل مادون الثلث سيذكره الشافعي فيما يأتي ، في الفقرة (٥٥٠) وما بعدها . و « الموضحة » بكسر الضاد : الجرح الذي يبدى وضح العظم ، أي بياضه .

 <sup>(</sup>٦) هذا مذهب الأحناف ، انظر الهداية مع فتح القدير (ج ٨ ص ٤١٢) وقد احتجوا لقولهم هذا بحديث لا أصل له ( وانظر نصب الراية (ج ٤ ص ٣٩٩) .

<sup>(</sup>V) هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة « قال الشافعي » .

١٥٤٢ - قال: وما هما ؟

العاقلة قلتُ به اتباعا ، فما كان دون الدية فني مالِ الجاني ، ولا تقيس العاقلة قلتُ به اتباعا ، فما كان دون الدية فني مالِ الجاني ، ولا تقيس على الدية غيرَها ، لأنَّ الأصل : الجاني (۱) أَوْلَى أَن يَغْرَمَ (۲) جنايته مِن غيرِه ، كما يغرَمُها في غير الخطإ في الجراح ، وقد أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة أ ، فزعتُ أنَّ الرقبة في ماله ، لأنها مِن جنايته ، وأخرجتُ الدية مِن هذا المعنى اتباعًا ، وكذلك أتبع في الدية ، وأضرف (۱) عما دونها إلى أن يكون في ماله ، لأنه أولى أن يغرم (۱) ما جَنَى من غيره ، وكما أقول في المسح على الخفين : رخصة ألى أن يكون في المله عن رسول الله ، ولا (٥) أقيسُ عليه غيرَه .

١٥٤٤ — أو يكونَ القياسُ من وجه ِ ثانِي<sup>٢٠</sup>؟ ١٥٤٥ — قال<sup>(٧)</sup> : وما هو ؟

<sup>(</sup>١) فى سائر النسخ «أن الجانى» وكلمة « أن » مزادة فى الأصل بين السطور ، ثم ضرب عليها كانبها أو غيره ، وحذفها جيد ، إذ المراد حكاية لفظ الأصل الذي يستند إليه الشافعي في احتجاجه .

<sup>(</sup>٢) «غرم» من باب « شمع » .

<sup>(</sup>٣) في  $\omega$  « فأصرف » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ابن جماعة و ت « أولى بنرم » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في ابن جاعة و ب و ج « فلا » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ « ثان » والياء ثابتة في الأصل -

<sup>(</sup>V) في س و ع « نقال » وفي ـ « فان قال » وكلاهما مخالف للأصل .

النفس مما جَنَى الجانى على غيرِ النفسِ وما جَنَى (\*) على نفسٍ عمدًا، النفس مما جَنَى الجانى على غيرِ النفسِ وما جَنَى (\*) على نفسٍ عمدًا، فَعَلَى على (\*) عاقلتِهِ ، يضمنونها ، وهي الأكثرُ \_ : جَعَلْتُ على (\*) عاقلته يضمنون الأقلَّ من جنايةِ (') الخطأ ، لأن الاقلَّ أولى أن يَضْمنوه (') عنه من الأكثر ، أو في مثل معناه .

١٥٤٧ — قال : هذا أولى المعنيين أن يُقاسَ عليه ، ولا يُشْبهُ هذا المسحَ على الخفين .

١٥٤٨ - (٢) فقلتُ لَه (٧): هذا كما قلتَ إِنْ شَاءَ الله ، وأَهَلُ العلم عمونَ على أَن تَعْرَمَ العاقلةُ الثُّلُثَ وأكثرَ ، وإجماعهم دليلُ على أنهم قد قاسُوا بعضَ ماهو أقلُ من الديةِ بالديةِ !

١٥٤٩ - قال: أُجَلُ.

<sup>(</sup>۱) « أخرج » هنا مجاز ، كأنها بمعنى : فرق بين الجناية خطأ على النفس وبين غيرها من الحطأ على غير النفس ومن العمد . وانظر حاشية الفقرة (رقم ١٥١٩) .

<sup>(</sup>۲) في سائر النسخ « ومما جني » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) كلة «على» فى الموضعين لم تذكر فى سائر النسخ ، وهما ثابتتان فى الأصل ، وضرب عليهما بعض قارئيه ، ظن أنهما خطأ ، لغرابة التركيب .

<sup>(</sup>٤) فى ت « جنايته » وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به بعضهم فحاول زيادة التاء بعد الياء.

<sup>(</sup>o) في - « أن يضمنوا » وفي ج « أولى مايضمنون » وكلاها مخالف للأُصل .

 <sup>(</sup>٦) هنا فى ب زيادة « قال الشافعى رحمه الله تعالى » .

<sup>(</sup>٧) \* له » لم تذكر في ب ، وهي ثابتة في الأصل ، وكانت مكتوبة في إبن جاعة وكشطت .

١٥٥٠ – (')فقلتُ له: فقد ('')قال صاحبُنا (''): أحسنُ ماسمعتُ أن تَغْرَمَ العاقلةُ ثلثَ الدية فصاعدًا ، وحَكَى أنّه الأَمْرُ عندَهم، أفرأيتَ إنِ اختَجَّ لَه ('') مُعْتَجَّ بحجتين ؟

١٥٥١ – قال: وما هما ؟

۱۵۷ – قلت : أنا وأنت بجمعان على أن تَعْرَم العاقلة الثلُث (٥) عنا كُرَ، ومختلفانِ فيما هو أقل منه ، وإيما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث ، ولا خَبَرَ عندَكَ في أقلَّ مِنه (٢) \_ : ماتقول له ؟ ١٥٥٣ – قال : أقول : إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبت اليه ، إجماعي إيما هو قياس على أن العاقلة إذا غر مت الأكثر ضمنت ماهو أقل منه ، فَنْ حَدَّ لكَ الثلث ؟ أراً بت إن قال لك غيرُك : بل تَعْرَمُ تسعة أعشار ولا تَعْرَم مادونَه ؟

١٥٥٤ - قلتُ : فان قال لك : فالثلث (٧) يَفْدَحُ مُن غَر مَهُ ،

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ زيادة « قال الشاقعي ».

<sup>(</sup>٢) في ــ « وقلت له قد » وفي عج « فقلت له قد » وكلاها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) يريد الشافعي بصاحبه شيخه مالك بن أنس ، وهو يعبر عنه بهذا كثيراً ، تأدبا منه ، عند مايريد الرد عليه . ونص الموطأ في هذا (ج ٣ ص ٦٩) : «قال مالك : والأص عند مايريد الرد عليه لا يجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعداً ، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة ، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة » .

<sup>(</sup>٤) في ب « لهم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) في النسخ المطبوعة « ثملث الدية » وهو مخالف للا صل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٦) في س «فيما أقل منه» وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٧) في ابن جاعة و ب « الثلث» بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل.

 <sup>(</sup>A) فَدَحَه الأمرُو الحِمْلُ والدَّينُ يَفْدَحه فَدْحًا: أَثْفَله . قاله في اللسان .

فإِعَـا(١) قلتُ يُغْرَمُ<sup>(٢)</sup> معه أو عنه لأنه فَادِحْ ، ولا يُغْرَمُ<sup>(٢)</sup> مادونَه لأنَه غيرُ فادح .

من لامال له إِلاَّ درهمين ، أَمَا يَفْدَخُهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

« الأمرُ عندنا » إِلاَّ والأَثْرُ مجتمعٌ عليه بالمدينة .

<sup>(</sup>١) في ابن جاعة و ب «وإنما» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٢) في النسح « تغرم » في الموضعين ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل « والدرهم » كما أثبتنا ، وهو واضح ، لأن من يغرم درها من درهمين فدحه الغرم . وعبث به عابث فألصق بالميم ياء ونونا وكتب فوقها هو أوغيره «الدرهمين»!! واضطربت سائر النسخ ، فنى س « أن يغرم الثلث من الدرهمين » ، ولست أدرى من أين يخرج ثلث الدية من درهمين ؟! وفى ابن جماعة و س و ج « أن يغرم الثلث فيغرم الدرهمين »!

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ «أو رأيت» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٥) « فدح » من باب « نفع » ولكن ضبط المضارع هنا في الأصل بضمة فوق الياء ، وهو حجة في الثقة والضبط ، والشافعي لغته سماع وحجة . ويظهر أن استممال الفعل من الرباعي كان قديما ، ولم يرضه علماء اللغة ، لأنهم لم يسمعوه صحيحا ممن يحتج بلغته ، فقد قال ابن دريد في الجمهرة (ج ٢ ص ١٢٣) : « فأما أفدحني فلم يقله أحد ممن يوثق به » . وفي اللسان (ج ٣ ص ٢٧٤) : « فأما قول بعضهم في المفعول مُفكرَح فلا وجه له ، لأنا لانعلم أفدح » . وقال أيضا : « ولم يسمع أفدحه الدين ممن يوثق به ، بعربيته » . وقد أثبتنا صحبها وشاهدها من كلام الشافعي من أصل صحبح يوثق به ، ويؤيده أن الكلمة ضبطت أيضاً في نسخة ابن جاعة ضم الياء .

<sup>(</sup>٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ « لانقول » كأنهم جعلواقوله «هو » فاعل «قال». ولكن الذى فى الأصل « لايقول » فتكون « هو » من مقول القول ، وهو الصواب ، لأن هذا الكلامفرصه الشافعى على لسان من يحتج لنصرة رأى مالك ، والضمير « هو » راجع إلى مالك . وقوله « لك » لم يذكر فى النسخ ، وهو ثابت فى الأصل .

١٥٥٧ — قال: والأَمْرُ المُجتَمَعُ عليه بالمدينةِ أَقُوَى من الأخبار المنفردة (١) ؟! قال (٢): فكيف تَكلَّفُ (٢) أَنْ حَكى لنا الأضعف من الأَخبارِ المنفردةِ ، وامْتَنَعَ (١) أَنْ يَحْكِيَ لنا الأَقوَى اللازمَ من الأَخر المُجتَمَع عليه ؟!

١٥٥٨ - قلنا: فإن قال لك قائل : لِقِلَةِ الخَبرِ وَكَثرةِ الإجماع عن أَن يُحْكَى ، وأنتَ قد تصنع مثلَ هذا ، فتقول : هذا أَمْرْ مُجْمَعُ عليه !

١٥٥٩ – قال: لستُ أقولُ ولا أحدُ (٥) من أهل العلم «هذا مجتمعُ عليه » \_ : إِلاَّ لِما لا تَلْقَى عالِمًا أبدًا إِلاَّ قالَه لكِ وحكاهُ عن من قبله ، كالظهرُ أربعُ ، وكتحريم الخر، وما أشبه هذا (١) ، وقد أحدُهُ

<sup>(</sup>۱) الظاهر عندى أن هذا الكلام من قول المناظر للشافعي ، ساقه على سبيل الاستفهام الإنكارى ، يستغرب به الاحتجاج بما يسمونه «عمل أهل المدينة» ، وأن قوله بعد ذلك « قال فكيف تكلف » الخ إتمام للاعتراض ، أو بيان للانكار . ويؤيد ذلك أن كلة « قال » الثانية كتبت في نسخة ابن جماعة وضرب عليها بالحرة ، منعاً للاشتباه ، حتى يتصل كلام مناظر الشافعي بدون فصل .

كلة « قال » ثابتة فى الأصل والنسخ المطبوعة ، وثبتت أيضا فى ابن جماعة ثم ضرب عليها بالحمرة ، كما بينا فى الحاشية السابقة . والضمير فيها راجع إلى مناظر الشافعى .

<sup>(</sup>٣) في . « نـكلف » بالنون ، وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٤) َفي سائر النسخ « وامتنع من » وحرف « من » ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ـ « واحد » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) يمنى أن الاجاع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة ، كما أوضحنا
 ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة .

يقولُ « الْمُجْمَعُ عليه (١) » وأجِدُ من المدينة (٢) مِن أهل العلم كثيرًا يقولُ « الْمُجْمَعُ عليه (١) يقولون بخلاف ما يقولُ « المُجْمَعُ عليه (٢) » .

١٥٦٠ — قال (<sup>١)</sup> : فقلتُ له <sup>(٥)</sup> : فقد يلزمُكَ فى قولك «لاتَعْقَلُ ما دُونَ الموضحَةِ » مثلُ ما لزمَه فى الثلثِ .

ا ١٥٦١ — فقال لى : إِنَّ فيه (٢) عِلَّةً بأن رسولَ الله لم يَقضِ فيما دونَ الموضحَةِ بشيء .

١٥٦٢ – فقلتُ له : أفرأيتَ إن عارضك معارضُ فقال : لا أقضى فيما دون الموضِحَةِ بشيء ، لأَن رسولَ الله لم يَقض فيه بشيء ؟ ١٥٦٣ – قال : ليس ذلك له ، وهو<sup>(۱)</sup> إذا لم يَقضِ فيما دونها بشيء فلم يَهُ دُرُهُ مادونها من الجراح .

(١) في ابن جماعة و س و ج «المجتمع عليه» وفي ــ «الأمر المجمع عليه» ، وكلها مخالف للاصل.

(٢) في سائر النسخ « بالمدينة » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعضهم تغيير « من » في الأصل ليجعلها باء وألفاً .

في الاصل ليجعلها باء والله . (٣) هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه ، إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيراً ، إذ يردّ دعوى الاحتجاج باجماع أهل المدينة ، أو بما يسمونه «عمل أهل المدينة ». وانظر كلامه في ذلك في اختلاف الحديث بحاشية الأم (ج ٧ ص ١٤٧ – ١٤٨) وفي اختلاف مالك والشافعي في نفس الجزء في مواضع كثيرة أهمها (ص ١٨٨).

(٤) كُلَّة « قال » لم تذكر في ابن جماعة و س . وفي س و ج « قال الشافعي » وما هنا هو الذي في الأصل .

(o) في ل « قلت له » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل .

(٦) في ابن جماعة « قال إن لى فيه » . وفي النسخ المطبوعة «فقال إن لى فيه» وكلاهما مخالف للأصل ، وقد ضرب بعضهم فيه على كلة «لى» قبل «إن» وكتبها فوقها .

(V) في س « هو » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل .

(A) « هدر » من بابی « ضرب » و « طلب » يستعمل لازماً ومتعدياً ، ويقال أيضا
 « أهدر » بالهمزة ، وكلها في معنى إبطال الدم وتركه بغير قود ولادية .

١٥٦٤ – قال (١) : وكذلك (٢) يقولُ لك : وهو إذا (٢) لم يَقُلُ لا تَعْقِلُ العاقلةُ مادونَها ، لا تَعْقِلُ العاقلةُ مادونَها ما دونَ الموضِحَة فلم يُحَرِّمْ أن تَعقلَ العاقلةُ مادونَها ، ولو قَضَى في الموضِحَة ولم يَقْضِ فيها دونَها على العاقلةِ مامَنعَ ذلك العاقلةَ أن تَغْرَمَ مادونَها ، إذا غرِمَت الأكثر غرِمَت الأقلَّ ، كما قلنا نحن وأنتَ واحتججتَ على صاحبنا ، ولو جازَ هذا لك (١) جازَ عليك .

قَائُلُ (٥): تَغَرَّمُ نصفَ العشرِ والديّةَ ولا تَغْرَمُ ما بينهما ، ويكونُ ذلك في مال الجانى ؟! ولكن هذا غيرُ جائز لأحدٍ ، والقولُ فيه : أنَّ جميعَ ماكان خطأً فعلى العاقلةِ ، وإن كان درهماً (٢).

العبدِ جنايَةً فأتَى على نفسِه أو ما دونها خطأً فهي في مالِه ، دونَ

<sup>(</sup>۱) « قال » يعنى الشافعى نفسه ، وهــذا تنويع منه فى العبارة . وضرب بعضهم عليها فى الأصل وكتب فوقها « قلت » وبذلك ثبتت فى ابن جماعة و ــ . وفى س و ج قال قلت » .

<sup>(</sup>۲) في سائر النسخ « فـكذلك » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى - «هو وإذا» وهو مخالف للأصل ، بل هو غير جيد .

<sup>(</sup>٤) فى س و ج «ولو جازلك هذا» بالتقديم والتأخير . وُهُو مخالف للأصل ، ويظهر أن ذلك جاء لمصححيهما من نسخة ابن جماعة ، ولكن فيها حرف م بالحمرة فوق «لك» وفوق «هذا» علامة التقديم والتأخير فى اصطلاح الناسخين والعلماء القدماء .

<sup>(</sup>٥) قوله « أن يقول قائل » كا<sup>م</sup>نه فاعل لفعل محذوف ، تقديره : أيجوز أن يقول قائل الخ ؟

<sup>(</sup>٦) هنا بحاًشية الأصل « بلغ » .

<sup>(</sup>٧) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . وزيد في الأصل بين السطرين «قال» .

عاقلته ، ولا تَعقلُ العاقلةُ عبدًا ، فقلنا هي جناية حُرَّ ، وإِذْ (١) قَضَى ١٤٣ رسولُ الله أنَّ عاقلةَ الحرِّ تَحمِلُ (٢) جنايَتَه في حرَّ (٣) إِذَا كَانَت غُرْمًا لاحِقًا بجناية خطا (١٠) ، وكذلك (٥) جنايتُه في العبد إذا كانت غُرْمًا من خطا ، والله أعلم ، وقلتَ بقولنا فيه ، وقلتَ : مَن قال لا تعقلُ العاقلة عبدًا احتملَ قوله لا تعقلُ جناية عبد ، لأنها في عنقه ، دونَ مال سيّده غيره (١٠) ، فقلتَ بقولنا ، ورأيتَ ما احتججتُ (١٠) به من هذا حجة صيحة (١٠) داخلةً في معنى الشّنّة ؟

١٥٦٧ – قال: أجَلْ.

١٥٦٨ - قال (٩) : وقلتُ له : وقال (١٠) صاحبُك وغيرُه من

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « وإذا » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>۲) فى س « تحتمل » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) فى - « فى الحر» وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) فى سائر النسخ «بجنايته خطأ» . وقد ضرب بعضهم على الياء والهاء من « بجناية» وكتب فوقها « يته » .

<sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ « فكذلك » بالفاء ، والمعنى عليها ، ولكن الأصل بالواو ، والشافعي يغرب فى استعمال الحروف ووضع بعضها موضع بعض .

<sup>(</sup>٦) «غيره » بدل من « سيده » . وفى ب « دون مال غيره » بحذف « سيده » وفى باقى النسخ « دون مال سيده وسيده غيره » . وزيادة « وسيده » مكتوبة فى الأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ « احتججنا » وقد عبث بعضهم في الأصل فألصق ألفا في التاء وأزال إحدى تقطتها لتقرأ « نا » .

 <sup>(</sup>A) في س وج « من هذه الحجة الصحيحة» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة ،
 وهو أيضاً خطأ واضح .

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ زيادة « الشافعي » .

<sup>(</sup>١٠) في ـ « قال » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل .

أصحابنا: جِرَاحُ العبدِ في ثمنه كَجِراجِ الحُرِّ في ديتهِ ، فني عينه نصفُ ثَمَنهِ ، وفي مُوضِحَتِهِ نصفُ عُشرِ ثمنه ، وخالفتْنَا فيه ، فقلت : في جرَاح العبدِ ما نقص من ثَمَنهِ .

١٥٦٩ – قال: فأنا أَبْدَأُ فأسألكَ عن حجتك في قولِ جِرَاحُ المعبدِ في ديتهِ (١) -: أُخَبرًا قلتَه أم قياساً ؟

١٥٧٠ - قلتُ: أمَّا الخبرُ فيه فعن سعيد بن المسيَّب.

١٥٧١ – قال: فاذْ كُرْهُ ؟

المسيّب أنه قال : عقلُ العبدِ في عنه ، فسمعتُه منه كثيرًا هكذا(١) ،

<sup>(</sup>۱) أى فى القول بأن جراح العبد فى ديته ، يعنى فى تشبيه ثمن العبد بالدية . فقوله « جراح » مرفوع على الابتداء . والجملة كلها مضافة إلى « قول » . وهذا هو الذى فى الأصل ، وهذا توجيهه . وقد عبث بعضهم فيه ، فألصق كافا فى كلة « قول » ، وزاد بحاشيته بعدد كلة « العبد » « فى ثمنه كجراح الحر " » ، زعما منه أن الكلام ناقس فيتمه !! وعن ذلك اضطربت النسخ الأخرى ، فنى ابن جماعة « فى قولك جراحه فى ثمنه كجراح الحر فى ديته » . وفى النسخ المطبوعة « فى قولك جراحة العبد فى ثمنه كجراح الحر فى ديته » . وفى النسخ المطبوعة « فى قولك جراحة العبد فى ثمنه كبراح الحر فى ديته » .

<sup>(</sup>٢) في ابن جماعة و س و ج زيادة « بن عيبنة » .

<sup>(</sup>٣) فى ابن جماعة و ... « عن ابن شهاب » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم زاد بعضهم بحاشيته « ابن شهاب » وأشار إلى موضعها بعد كلة « عن » ، فاشتبه الأمر على ناسخ س فكتب « عن الزهرى عن ابن شهاب » !! والزهرى هو ابن شهاب .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « هكذاكثيرا » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

وربمـا قال : كَجِراح الحَرِّ فى ديتِهِ () قال : ابنُ شهابٍ : فإِنَّ ناسًا يقولونَ () : يُقَوَّمُ سِلْمَةً () .

١٥٧٣ - (١) فقال: إنما (٥) سألتُك خبرًا تقومُ به حجتُك.

١٥٧٥ — قال : فليس في قوله حجة ٌ.

١٥٧٦ - قال(٧): وما ادعيتُ ذلك فتردَّه عليَّ !

١٥٧٧ – قال: فاذكر الحجة فيه ؟

١٥٧٨ -- قلتُ (٨): قياساً على الجناية على الحرِّ.

١٥٧٩ - قال : قد يفارقُ الحرُّ في أن ديَّةَ الحرِّ مُوَقَّتَهُ ،

<sup>(</sup>۱) هنا بحاشية الأصل بخط آخر زيادة نصما: « قال الشافعي : أخبرنا الثقة يعني يحيي بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شماب عن ابن السيب أنه قال : جراح العبد في ثمنه مجراح الحر في ديته » . وهذه الزيادة ثبتت في سائر النسخ مع اختلاف قليل في بعض الألفاظ . ورواية سعيد التي في الأصل رواها الشافعي أيضاً في الأم (ج 7 ص عدم الدون قوله « فسمعته منه كثيراً » الخ ثم روى بعدها هذه الزيادة .

<sup>(</sup>٢) في ابن جاعة و ب و ج « وإن ناساً ليقولون » وفي س « وإن ناسا يقولون » وما هنا هو الأصل ، ثم حاول بعضهم تغيير الفاء واواً ، وكتب فوقها « وإن » وحشر لاماً في الياء من « يقولون» .

<sup>(</sup>٣) عبارة الأم: « وقال ابن شهاب: وكان رجال سواه يقولون: يقو م سلعة » .

<sup>(</sup>٤) هنا فىالنسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . وزيد فىالأصل بين السطور « قال ».

<sup>(</sup>٥) في ابن جماعة « قال فاعماً » وفي ج « فقال فاعماً » وكلاهما مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) فى ــ « فقلت له قد » . وفى س و ج « فقلت فقد » .

 <sup>(</sup>V) « قال » يعنى الشافعي نفسه ، وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب فوقها «قلت »
 وبدلك ثبتت في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>A) فى سائر النسخ « قلت قلته » . والذى فى الأصل كلة واحدة ، تحتمل أن تقرأ « قلته » . وعلى كل فالمراد واضح ، على تقدير حذف الأخرى .

وديَّته ثَمَنُهُ ، فيكونُ بالسِّلَع ِ من الإِبل والدوابِّ وغير ذلك أَشْبَهَ ، لأَنَّ في كُلُّ واحدِ منهما ثَمَنَهُ ؟

١٥٨٠ - فقلتُ : فهذا (١) حجة لن قال لا تعقل العاقلة من ألمبد - : عليك .

١٥٨١ – قال: ومِن أينَ ؟

العبد العبد الحرث عليه الحرث قيمت العبد الم عند العبد العبد العبد الحرث قيمتَه ، وهو عندك بمنزلة الثمن ِ ولو جَنَى على بعير جنايَةً ضَمِنَها في ما له ؟

١٥٨٣ – قال: فَهُوَ (٣) نفس مُحَرَّمَةٌ.

١٥٨٤ — قلتُ : والبعيرُ نَفْسُ محرَّمَةٌ على قاتله ؟

١٥٨٥ – قال: ليست كحرمة الموغمن.

١٥٨٦ - قلتُ : ويقولُ لك ولا العبدُ كحرمة الحرِّ في كُلِّ أمره.

<sup>(</sup>١) في ۔ « قلت وهذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) « قال » أى الشافعى . وضرب عليها بعضهم فى الأصل وكتب بدلها عن يمين السطر « قلت » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « هو » والفاء ثابتة في الأصل ، وكشطت منه وأثرها باق .

١٥٨٧ \_ (١) فقلتُ : فهو<sup>(٢)</sup> عندَكَ يُحِامِعُ الحُرُّ في هذا المعنى ، أفتمقله (٣) الماقلةُ ؟

١٥٨٨ – قال: ونَعَمْ .

١٥٨٩ – قُلتُ : وحَكَمَ اللهُ في المؤمن يُقْتَلُ خَطَأً بديَةٍ وتحرير رقبةٍ ؟

۱۵۹۰ — قال : نعم (<sup>(ه)</sup> .

ا ١٥٩١ — قلتُ : وزعمتَ أن في العبد تحريرَ رقبةٍ كَهِيَ. في الحرِّ وثمنَّ (٢) ، وأن الثَّمَنَ كالدية ؟

١٥٩٢ — قال: نعم (٢).

١٥٩٣ – قُلتُ: وزعمتَ أنك تقتلُ الحرَّ بالعبد؟

١٥٩٤ - قال: نعم (٨).

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) فى ب « فقلت هو » ، وفى باقى النسخ « فقلت له هو » وما هنا هو الذى فى الأصل.

<sup>(</sup>٣) همزة الاستفهام ثابتة في الأصل وضرب عليها بعضهم ، وحذفت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) فى ـ و س « نعم » بحذف الواو ، وهى ثابتة فى الأصل ، وكانت مكتوبة فى ابن جماعة ثم كشطت ، وأثر الكشط ظاهى .

<sup>(</sup>٥) فى ج « ونعم » وكذلك فى ابن جماعة وعلى الواو « صح » ، وليست فى الأصل ، ولـكنها مكتوبة فيه بين السطور .

<sup>(</sup>٦) «وثمن» رسم فى الأصل و س و ج بدون الألف ، وهو منصوب عطفا على « تحرير » وكذلك رسم فى ابن جماعة ولكن ضبط بالجر ، وهو خطأ . ورسم فى ابن جماعة . « ثمنا » .

 <sup>(</sup>٧) فى ابن جماعة و ج « ونعم » والواو ليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٨) فيهما أيضاً « ونعم » والواو مكتوبة في الأصل فوق السطر .

المعدد ا

١٥٩٨ - قال: رأت (١٥٠٠ دينَه عَنه ؟

122

<sup>(</sup>١) في ـ «حراحه» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٢) في ابن جماعة «كجراحة البعير» ، وفي ـ «كجراح البعير » وكلاها مخالف اللأصل .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « معان » والياء ثابتة في الأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٤) في عدم» وفي س و ج وابن جماعة « يحرم » والأصل « حرم» ثم ألصق بعضهم برأس الحاء حرفا يشتبه بين الياء والميم بدون نقط، فعن ذلك اضطربت النسخ.

<sup>(</sup>٥) في سأثر النسخ « وأن ليس » ، وحرف « أن » مزاد في الأصل بين السطور ، ثم ضرب عليه .

<sup>(</sup>٦) في ج « وقد رأيت » وفي ب و س «قد رأيت » وحرف «قد » ليس في الأصل ، وكان مكتوبا في نسخة ابن جماعة ثم كشط .

١٥٩٩ – قلتُ : وقد رأيتَ دية المرأة نصف دية الرجل ،
 فا مَنَعَ ذلك جِرَاحَها أن تكون في ديتها ، كما كانت جِراحُ الرجل في ديته ؟!

الدية في ثلاث سنين المراث الدية في ثلاث سنين البلاً المراث الدية في ثلاث سنين البلاً الإبل تكون بصفة ديناً الاعلى الدية المرت أن تُشترَى الإبل بصفة إلى أجل الحل المراث في هذا كله أن تكون ولا على الدية ولا على المهر ، وأنت تُجيزُ في هذا كله أن تكون الإبل بصفة ديناً المناف فيه القياس ، وخالفت الحديث نصًا عن النبي : أنّه استَسْلَف بعيراً (الله ثم أمر بقضائه بعند الله النبي المناف المدين المناف المناف المدين المناف المدين المناف المدين المناف المدين المناف المناف

<sup>(</sup>١) هنا في ـ زيادة « قال الشافعي رحمه الله تعالى» .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة زيادة « أثلاثا » وليست فى الأصل ، ولكنها مزادة بحاشيته بخط آخر ، وزيدت أيضاً فى ابن جماعة فوق السطر ، وعليها « صح » .

<sup>(</sup>٣) في س و ج « فليس » بحذف همزة الاستفهام ، وهي ثابتة في الأصلوابن جماعة.

<sup>(</sup>٤) يعني تسكون ديناً في الذمة بالوصف .

<sup>(0) «</sup> لم » هى النافية الجازمة ، ولذلك كتب فى النسخ الأخرى « ولم تقسه » بحذف الياء بعد القاف ، ولكنها ثابتة فى الأصل ، فضبطنا الفعل بالرفع والجزم ، على احتمالين : أن يكون مجزوما والياء إشباع لحركة القاف ، أو تسكون « لم » نافية فقط بمعنى « ما » فلا تجزم ، على ما ضى مراراً من صنيع الشافعى فى الرسالة ، لأنها لغة معروفة وإن كانت نادرة ، كما نقل صاحب المغنى عن ابن مالك : أن رفع الفعل بعدها لغة لاضرورة ، وانظره بحاشية الأمير ( ج ١ ص ٣٧٠ – ٣٧١ ) . وانظر أيضاً تعليقات صديقنا العلامة الشيخ عجد محي الدين على شرح ابن يعيش على المفصل ( ج ٧ ص ٨ – ٩ ) .

<sup>(</sup>٦) « استسلف » أي افترض ، والعرب تسمى القرض « سلفاً » .

١٦٠١ – قال : كرهه ابنُ مسعودٍ .

١٦٠٢ – فقلنا(١): وفي أحد (٢) مع النبي (٣) حُجَّة ۗ ؟!

١٦٠٣ – قال: لا ، إِن ثَبت عن النبيِّ .

الله عنداً عنداً عنداً وعندك ، هذا في معنى السُّنَّةِ . منه ، وثابت في الدياتِ عنداً وعندك ، هذا في معنى السُّنَّةِ .

١٦٠٥ - قال: في الخبرُ الذي يُقاسُ عليهِ ؟

عن زيد بن أَسْلَمَ عن عن عن المنارِ عن أخبرنا مالك من زيد بن أَسْلَمَ عن عظاء بن يَسَارِ عن أَبِي رافع : «أَن النبَّ استَسْلَفَ من رجلٍ بعيرًا ، فاءته إبل من أَوْنَى أَنْ أَقْضِيَهُ إِياه ، فقلت : لاأجِدُ في الإبل إلاَّجلاً في الرابل علم المنار الناس أَحْسَنُهم قضاءً (أَنَّ » . فيارً الناسِ أَحْسَنُهم قضاءً (أَنَّ » .

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة و س « قلت » وفي ب « فقلت له » وفي ج « قلنا » وكلها مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « أوفى أحد » باثبات همزة الاستفهام ، وليست فى الأصل ولا
 ابن جماعة

 <sup>(</sup>٣) فى - « مع رسول الله » . وما هنا هو الذى فى الأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « وقضائه » وما هنا هو الذى فى الأصل وابن جماعة . فيحتمل أن يكون مصدراً سهلت فيه الهمزة وحذفت ، وأن يكون فعلا ماضيا ، بمعنى : وأنه قضاه خيراً منه .

<sup>(</sup>٥) في سَــَائر النسخ « وهذا » والواو ليست في الأصل ، وزادها بعضهم بتكلف بين الكلمتين .

<sup>(</sup>٦) الحديث في الموطأ ( ج ١ ص ١٦٨ ) وقد رواه الثافعي هنا بالمعني مع شيء من الاختصار .

 <sup>(</sup>٧) هنا في ابن جاعة و س و ج زيادة « قال » وهي مزادة في الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>٨) «خياراً» أى مختاراً . وقد زاد بعضهم هنا بحاشية الأصل « رَبَاعِياً » وهى مزادة أيضاً بحاشية ابن جماعة . و « رباعيا » بفتح الراء وكسر المين وتخفيف الباء الموحدة والباء التحتية ، وهو البعير الذي استكل ست سنين ودخل في السابعة .

<sup>(</sup>٩) الحديث رواه أيضاً أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما ف=

١٦٠٧ - قال: فيا الخبرُ الذي لا يُقاسُ عليه؟

الله الله (٢) ما كأن لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسولِ الله (٢) سُنَة تُ بتخفيفٍ في بعضِ الفرضِ دون بعضٍ - : عُمِلَ بالرخصة فيما رَخَّصَ فيه رسولُ الله ، دونَ ماسوِ اها ، ولم يُقَسَ ماسواها عليها (٣) ، وهكذا ما كان لرسولِ الله مِن حُكْم عام عام بشيء ثم سَنَّ فيه سُنَّة تُفارقُ حكمَ العامِّ.

١٦٠٩ – قال: وفي (١) مثل ماذا؟

المنه المنه الله المنه الله الوضوء على مَن قام إلى الصلاة من نومه ، فقال : ﴿ إِذَا مُمْتُم وَ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا ﴿ وُجُوهَ مَ وَأَيْدِيكُم وَ الله السَّكُو وَ الْمُسْتُوا بِرُولُسِكُم وَ الرَّجُلَكُم إِلَى الْكَفْبَيْنِ (٢) ﴾ . إلى المرّافق ، وَالمُسْتُوا بِرُولُسِكُم وَالرَّجُلَكُم إِلَى الْكَفْبَيْنِ (٢) ﴾ . المرّافق ، كما قصد قصد قصد ماسواها مِن أعضاء الوضوء .

<sup>=</sup> فى المنتقى رقم ( ٢٩١٥ ) رواه الشافعى فى الأم عن مالك ( ج ٣ ص ٢٠٠ ) وله مناظرة طويلة رائعة ، مع بعض مخالفيه فى هذه المسئلة ، ومنهم عجد بن الحسن ( ج٣ ص ٢٠٠ – ١٠٠ ) فاقرأها ، فانها بحث نفيس ممتم .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة زيادة «له» وهى مزادة فى الأصل بين السكامتين ، ولم تذكر فى ابن جماعة ، وكتب فى موضعها «صح» دلالة على عدم إثباتها .

<sup>(</sup>٢) في ـ زيادة « فيه » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « ولم نفس ماسواها عليه » وهو مخالف الائصل ، بل قد ضبطت فيه
 الياء من « يقس » بضم الياء وفتح الناف . والضمير فى « عليها » راجع إلى الرخصة .

<sup>(</sup>٤) حرفِ « في » لم يذكر في النسخ إلا في س وهو ثابت في الأصل .

<sup>(</sup>o) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٦) .

الله أعلم \_ أن نمسح على عمامة ولا بُرْقُع ولا(١) تُفَازَيْنِ \_ : قياسًا والله أعلم \_ أن نمسح على عمامة ولا بُرْقُع ولا(١) تُفَازَيْنِ \_ : قياسًا عليهما(٢) ، وأثبَتْنَا الفرضَ في أعضاء الوضوء كلّها ، وأرْخَصْنَا (٢) بسيح النبيّ في المسح على الخفين ، دونَ ما سواها .

١٦١٣ - قال(١): فَتَعُدُّ(٥) هذا خلافاً للقُرَانِ؟

١٦١٤ – قلتُ: لا تخالفُ سنةُ لرسولِ الله كتابَ الله بحالٍ.

١٦١٥ – قال: فيا معنى هذا عندك ؟

القدمين الماء مَن لأَخُقَّ (٢) عليه لَبِسَهُما كامِلَ الطهارَةِ.

١٦١٧ – قال: أو يجوزُ هذا في اللسان؟

١٦١٨ – قلتُ: نعم ، كما جاز أن يقومَ إلى الصلاةِ مَن هو

<sup>(</sup>۱) فی س و عج زیادة «علی» .

<sup>(</sup>۲) أما منع القياس على المسح على الحفين فنعم ، فلا مسح على برقع ولاقفازين ، وأما العمامة فان جواز المسح عليها إنما هو اتباع للسنة الصحيحة فيها ، لاقياسا على الحفين ، وانظر الأحاديث في المسح على العمامة في الترمذي بشرحنا (رقم ١٠٠ – ١٠٢) . ونيل الأوطار (ج ١ ص ٢٠٤ – ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣) في ب « ورخصنا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « فقال » والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالفاف .

<sup>(</sup>٥) هذا استفهام محذوف الهمزة ، وقد زيدت في الأصل واضحة التعمل .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج «خفين» باثبات النون ، وهو مخالف للأصل وابن جماعة ، وانظر ماهضى برقم (٦٤٠) .

على وضوء ، فلا يكونُ المرادَ بالوضوء ، استدلالاً بأن رسولَ الله صَلَّى صلاتين وصلواتِ يوضوءِ واحدِ<sup>(۱)</sup>.

١٦٢٠ - فَدَلَّت السنة على أَنَ اللهَ لَم يُرِدْ بالقطع كلَّ السارقينَ.

ا ١٦٢١ – فكذلك دلّت سنةُ رسول الله بالمسح أنّه قَصَدَ ١٤٥ بالفرضِ في غَسل القدمين مَن لاَّ خُفَّى عليه لَبسَهُما كامِلَ الطهارةِ (٥٠).

١٦٢٢ - قال: فما مِثْلُ هذا في السنَّة ؟

<sup>(</sup>۱) انظر شرحنا على الترمذي (رقم ٥٨ ــ ٦١) ونيل الأوطار (ج ١ ص ٢٥٧ ــ ٢٥٨ و ٢٠٨ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ م

 <sup>(</sup>۲) فى س « قال الشافعى وقال الله » وفى ابن جماعة و ج « قال الشافعى قال الله »
 وما هنا هو الذى فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآبة » .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (٣٨)

<sup>(</sup>٥) انظر مامضي في الففرات ( ٢٢٠ ــ ٢٢٧ و ٣٣٣ ــ ٣٣٥ و ٦٣٦ ــ ٦٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر مامضي في الفقرات (٩٠٦ \_ ٩٠١) .

الرطب المتر ، وداخلة في المرايا بإر خاصه ، وهي بيع الرطب بالمتر ، وداخلة في المزابنة ، بإرخاصه (١) ، فأثبتنا التحريم مُحَرَّمًا(١) عامًا في كل شيء مِن صنف واحد مأكول ، بعضه جُزَاف وبعضه بكيل ـ : للمزابنة ، وأحللنا العرايا خاصَّة بإحلاله من الجملة التي حَرَّم ، ولم نُبطِل أحد الخبرين بالآخر ، ولم نجعله قياسًا عليه

١٦٢٥ – قال: فما وجهُ هذا ؟

۱۹۲۹ – قُلت: يحتملُ وجهين، أَوْلاَهُما به عندى ـ واللهُ أعلمُ ـ أن يكونَ ما نهَى عنهُ جملةً أرادَ بِه ما سِوَى العَرَايا، ويحتملُ أن يكونَ أَرْخُصُ فيها بمدَ وجوبها في جملة النهى ، وأيُّهُما كانَ فَعَلَينا طاعتُه ، بإحلال ما أحَل وتحريم ماحَرَّمَ .

<sup>(</sup>١) قوله « بارخاصه » تـكرار للتأكيد ، وهي متعلقة كالتي قبلها بقوله « فرخصنا » .

<sup>(</sup>٢) كتب مصحح م هنا بحاشيتها مانصه « هكذا في جميع النسخ وانظر ، ولم أر في الكلام وجها للنظر ، بل هو صحيح واضح .

<sup>(</sup>٣) في ابن جماعة و س و ج « رخص » ، والألف ثابتة في الأصل ، ثم ضرب علمها بعضهم .

<sup>(</sup>٤) أصل « الوجوب » السقوط والوقوع ، ثم استعمل في الثبوت ، ثم جاء منه المعنى الشرعى المعروف للوجوب . والشافعي أراد به هنا المعنى اللغوى : الثبوت . ولم يفهم مصححو النسخ المطبوعة هـذا فغيروا الـكلمة وجعلوها « بعد دخولها » . وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>o) في م « فأيهما » وهو مخالف للأصل .

الله بالديّة في الحرِّ المسلم ِ يُقتلُ خطا لله بالديّة في الحرِّ المسلم ِ يُقتلُ خطا مائّةً من الإبل، وقَضَى بها على العاقلة .

العمدُ يخالفُ الخطأَ في القَوَدِ والمأثمِ ، وكان (٢) العمدُ يخالفُ الخطأَ في القَوَدِ والمأثمِ ، ويوافقُه في أنَّه قد تكونُ فيه ديةً (١)

المرى فيما لزمه فيما كان قضاء رسول الله في (٥) كل امرى فيما لزمه إنما هو في ماله دون مال غيره ، إِلاَّ في الحرِّ 'يُقتلُ خطأً وجعلنا فَضَينا على العاقلة في الحرِّ يُقتل خَطأً ما (٧) قَضَى به رسولُ الله ، وجعلنا الحرَّ مُقتلُ عمدًا إذا كانت فيه دية ألى ، كما كان كلُ ما جَنَى في ماله غير الحطإ ، ولم نقس مالزمه من غُرُ م بغير جراح خطإ على ما لزمه بقتل الخطأ (٨).

١٦٣٠ – (١)فإن قال قائلُ : وما الذي يَغْرَمُ الرجلُ من جنايته

## وما كزمهُ غيرَ الخطأ ؟

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » ·

<sup>(</sup>۲) هنا فی ابن جماعة و س و ج زیادة « قال الشافعی» .

<sup>(</sup>٣) فى ـ « فـكان » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) « تـكون » منقوطة فى الأصل بالمثناة الفوقية ، وفى سائر النسخ بالياء التحتية . وفى ب « ديته » وهو خطأ ومخالف الاعمل .

<sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ « على » والذى فى الأصل « فى » ثم عبث بها بعضهم فجملها « على » وما فى الأصل صحيح بين .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج زيادة « المسلم » وهو قيد صحيح ، ولكنه لم يذكر فى الأصل ولا فى ابن جاعة ، فلا أدرى من أين أثبت فيهما .

<sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ « بما » والباء ملصقة بالم مزادة فى الأصل وليست منه . والفعل يتعدى بنفسه وبالحرف ، كما هو معروف .

<sup>(</sup>٨) انظر مامضي برقم ( ١٥٣٦ ) وما بعده .

١٦٣١ - قلتُ: قال الله: ﴿ وَآ تُوا النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿ (١) ﴿ . اللهِ الله

مَا قَتَلَ مِنَ النَّمَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا (٢) فَجَزَ الا مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ، مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلُ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ، أَوْ عَدْلُ ذُلْكِ صِيامًا ، لِيَذُوقُ وَ بَالَ أَوْ كَفَارَةٌ مِنْهُ ، وَاللهُ عَرْ يَنْ أَوْ عَدْلُ ذُلْكِ صِيامًا ، لِيَذُوقُ وَ بَالَ أَوْ عَدْلُ ذُلْكِ عَيْاللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَن عَادَ فَيَذْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ، واللهُ عَزِيز فَ وَانْتِقَامٍ (٧) \* .

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٤٣) ومواضع كثيرة من القرآن .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٩٦) .

<sup>(</sup>٤) فى ابن جماعة و ، و ج « والذين يظاهرون منكم من نسائهم » وهو خطأ مخالف للتلاوة ، وكلة « منكم » كتبت فى الأصل ثم ضرب عليها . وقد اشتبهت عليهم الآية بالتى قبلها . والتى قبلها أولها « الذين » بدون الواو .

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة (٣) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة (٩٥).

١٦٣٦ – وقال : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِن (١) أُوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، هَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيامٍ (٢) ﴾ .

الأموالِ حِفْظَها ﴿ أَنَّ عَلَى أَهُ اللَّهُ عَلَى ﴿ أَنَّ عَلَى أَهُلَ الأَمُوالِ حِفْظَها بِالنَهَارِ ، وما أَفْسَدَتِ المواشي بالليل فهو ضامن على أهلِها (٤) » .

الكتابُ والسنةُ وما لم يَخْتَلف (٥) المسلمون فيهِ قَدَّ الله الله و السلمون فيهِ : أنّ هذا كلَّه في مال الرجل ، بحق وجب عليهِ لِله، أو أوجبهُ اللهُ عليهِ للآدميين ، بوجوه ٍ لَزِمَتْهُ ، وأنه (٢) لا يُككَلَّفُ أحدٌ غُرْمَهُ عنهُ .

١٦٣٩ – ولا يجوزُ أن يَجْنِيَ رجلُ ويَغْرَمَ غيرُ الجانى ، إلاّ في الموضع الذي سَنَّهُ رسولُ الله فيهِ خاصَّةً ، مِن قتلِ الخطأ وجنايَتِهِ على الآدميين خطأً .

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٨٩) .

<sup>(</sup>٣) هَكَذَا فِي الأَصلِ باثبات «على» ولم تثبت في سائر النسخ ، والشافعي يتفنن في استعمال الحروف ، وإنابة بعضها مناب بعض .

<sup>(</sup>٤) «ضامن على أهلها» أى مضمون عليهم قيمة ما أفسدت المواشى ، قال الرافعى : «كقولهم سركاتم، أى مكتوم، وعيشة راضية أى مرضية» . والحديث رواه مالك في الموطأ (ج ٢ ص ٢٢٠) من حديث حرام بن سعد بن محيصة . ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارقطنى وابن حبان ، وصححه الحاكم والبيهتى . وانظر المنتقى (رقم ٢٥٦٥) ونيل الأوطار (ج ٣ ص ٧٢ – ٧٧) .

<sup>(</sup>٥) في س و ب ﴿ ولم يختلف » بمحذف « ما » وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٦) في 🕳 « فانه » وهو غير جيد ومخالف للأصل .

127

خطأً على نفس وجُرْح (٢) \_ : خَبَرًا وقياسًا (٢) . ١٦٤١ – (١) وقَضَى رسولُ الله في الجنين بغُرَّة ، عبدٍ أو

أُمَةٍ (٥) ، وقو مَ أهلُ العلم الغُرَّةَ خمساً من الإِبل(١٦) .

١٦٤٢ – قال (٧): فلما لم يُحْكَمَ (١) أَنَّ رسولَ الله سألَ عن الجنين: أَذَكَرُ أَم أَنْي ؟ إِذْ (٩) قضَى فيه \_: سَوَّى (١٠) بين الذكر والأنثى

<sup>(</sup>١) «يقتل» فعل مضارع واضح النقط بالياء التحتية في الأصل ، وفي سائر النسخ «بقتل» بباء الجرّ والمصدر . وما في الأصل أحود وأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٢) فى سائر النسخ « أو حرح » والألف مزادة فى الأصل وليست منه .

<sup>(</sup>٣) في م « أو قياساً » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٤) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) مضى هذا الحديث باسناده برقم (١١٧٤) .

<sup>(</sup>٦) وقومها بعضهم عشراً من الأيل ، وانظر نيل الأوطار (ج ٧ ص ٢٢٧ \_ ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٧) كُلَّةً « قال » ثَابَتَة في الْأَصَل ، وَلَمْ تَذَكَّرُ فِي ابْنِ جَاعَةً و سُ و ج . وفي س « قال الشافعي رحمه الله تعالى» .

<sup>(</sup>A) هكذا هو باثبات حرف العلة مع الجازم ، وهكذا رسم بالألف في الأصل ، فحافظنا على رسمه . وفي سائر النسخ « لم يحك » على الجادة .

<sup>(</sup>٩) في س و ج «إذا» وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>۱۰) «سوسى » رسمت فى الأصل بالألف « سوا » وعلى السين فتحة وعلى الواو شدة ، فتكون مبنية للفاعل ، وهى جواب الشرط « فلما » . والفاعل مستتر ، يعود على معلوم من المقام ، كأنه قال : سوى أهل العلم الخ ، ويدل على ذلك قوله بعد : « ولو سقط حيا فات جعلوا » الخ . ولم يفهم قارئو الأصل ومن بعدهم وجه هذا ، فتصرف فيه بعضهم وألصق فى الأصل فاء بالسين ، لتصير « فسوى » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ ، وهو خطأ ، لأن الكلام ينقص بهذا جواب الشرط .

إذا سقط ميتاً ، ولو سقط حيًا فمات جَعَلُوا في الرجل مائةً من الإِبل، وفي المرأةِ خمسينَ .

الجناياتِ على مَن عُرفَتْ جنايَتُه مُوتَّتَاتْ معروفات ، مفروق فيها الجناياتِ على مَن عُرفَتْ جنايَتُه مُوتَّتَاتْ معروفات ، مفروق فيها بين الذكر والأنثى . وأن لاَّ يختلف الناسُ فى أن لُو سقط الجنينُ حَيَّا ثَم مات كانت فيه دية كاملة ، إن كان ذكرا فمائة من الإبل ، وإن كانت أنى (المختلفون من الإبل ، وأن المسلمين في واحدٍ منهم دية لا يختلفون أن رجلاً (الكنت أنى من الإبل ، وأن المسلمين في واحدٍ منهم دية ولا أرش ، والجنين لا يَعْدُو أن يكون حيًّا أو ميتًا .

النفوس (١٦٤٤ – (أفاماً حَكَمَ فيه (أورسولُ الله بِحُـكُم فارَقَ حُكُمْ الله بِحُـكُم فارَقَ حُكُمْ النفوس (١٦٤٤ – الأحياء والأمواتِ ، وكان مُغيَّبَ الأمرِ – : كانَ الحكم عا() حَكَمَ بِه على الناس اتّباعًا لأمْرِ رسول الله .

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) في ابن جماعة و س و ج « وإن كان أنثى » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) في ابن جماعة و \_ « لايختلفون في أن الرحل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>o) كلة « فيه » لم تذكر في 🗀 ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٦) كلة «النفوس» لم تذكر في ب و س ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة ، وقد ضرب عليها بعضهم في الأصل ، ثم كتب فوقها هو أو غيره «صح» لاثبات صحتها .

<sup>(</sup>V) فى ع « فيما » بدل « بمــا » وهو خطأ ومخالف للا صل .

١٦٤٥ — قال: فَهَل تَعرفُ له وجهاً ؟

١٦٤٦ — قلتُ : وجهاً واحدًا ، والله أعلمُ .

۱۶۲۷ — قال : وما هو<sup>(۱)</sup> ؟

الله الله شيئًا قَوَّمَهُ المسلمون ، كما وقَتَ في الموضِحَةِ . وكان لا يُصَلَّى عليه ولا يَرِثُ \_ : فالحكم فيه أنها جنايَةُ على أُمَّه ، وقَتَ فيها رسولُ الله شيئًا قَوَّمَهُ المسلمون ، كما وقَّتَ في الموضِحَةِ .

١٦٤٩ – قال: فهذا وجه ١٦٤٩.

١٦٥١ – قال: فهذا قول صحيح ؟

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة و ـ و ج د ماهو » والواو ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) يعنى : فهذا وجه جيد يؤخذ به ، كما هو مفهوم من سياق الـكلام .

 <sup>(</sup>٣) فى س « يصلح » والذى فى الأصل « يصح » ثم حاول بعضهم وضع لام بين الصاد
 والحاء . وفى ج « فلا تصح الأخبار أن يقال » الخ ! وهو كلام لامعنى له .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « له » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ « وهو » بزيادة الواو ، وعليها فى ابن جماعة « صح » ، وليست فى الأصل ، وحذفها الصواب ، لأن الجلة بدل من التى قبلها ، ليست مغايرة لهــا .

١٦٥٢ — قلتُ : الله أعلم .

١٦٥٣ – قال: فإِن لم يكن هذا وجهه (١) فما يقال لهذا الحكم؟ ١٦٥٤ – قلنا: يقالُ له: سنةٌ تُعُبِّد العِبادُ بأن يَحَكموا بها .

١٦٥٥ – (٢)وما يقالُ لغيره ممَّا يُدلُّ الخبرُ على المعنى الذي له حُكِمَ بهِ ؟

١٦٥٦ – قيلَ : حُكَمْ سُنَةٍ تُعُبِّدُوا بِهَا لأَمرٍ عَرَفُوه بَعني (٣) الذي تُعُبِّدُوا لَه في السُّنَّةِ ، فقاسوا عليه ما كانَ في مثل معناه (١) .

١٦٥٧ – قال: فاذكر منهُ وجهاً غيرَ هذا، إن حَضَرَكَ ، تَجُمْعُ فيه ما يُقاسُ عليه ولا يُقاسُ (٥) ؟

<sup>(</sup>١) في ب « وجهاً » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في سائر النسخ زيادة « قال » وليست في الأصل ، والكلام على إرادتها ، لأن مناظر الشافعي سأله عما يسمى هذا الحسم الذي لم نعرف وجهه ولا علته ؟ فأجابه بأنه حكم تعبدى ، فسأله ثانيا عما يسمى به الحسكم الذي يرد في الكتاب أو السنة ونعرف وجهه والعلة التي من أجلها حكم به ، وهو الحسكم الذي لنا القياس عليه ؟ فأجابه بقوله « قيل حكم سنة » الخ ، أى أنه حكم عرفنا العلة فيه فنقيس عليه ؟ وقد تعبدنا الله به أيضا . فعلينا الطاعة في كل الأحكام ، ماعرفنا علته أطعناه وقسنا عليه ما اشترك معه في العلة ، وكنا بذلك مطيعين له نصا واستنباطا ، فكأنه بعلته قاعدة عامة تشمله وتشمل ما اشترك معه في العلة ، وما لم نعرف علته أطعناه ولم نقس عليه ، وليس لنا أن ندع الأخذ به إذ لم نعرف علته .

<sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « عرفوا المعنى » الخ ، وهو مخالف للأصل ، ولسكن تصرف فيه بعضهم فجعل الهاء ألفا والباء ألفا ولاما . وهو عمل غير ســــديد ، وما فى الأصل هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) هنا بحاشية الأصل: « بلغ السماع في الحجلس الثامن عِشر ، وسمم ابني محل » .

<sup>(</sup>٥) في س و ج « ولا يقاس عليه » والزيادة ليست في الأصل ولا في ابن جماعة ، بل كتب في موضعها في ابن جماعة « صح » دلالة على أن حذفها هو الثابت في النسخ التي قوبلت عليها .

۱۹۵۸ – فقلتُ لَهُ: قَضَى رسولُ الله فى الْمُصَرَّاةِ (١) من الإبل والغَنَم إذا حَلبُها مُشتريها: « إِنْ أَحَبَّ أَمسكُها، وإِنَ أَحَبَّ رَدَّها وصاعا من تمر (٢)». وقضَى « أَن الخراجَ بالضان (٣) ».

۱٦٥٩ – فكان معقولاً فى « الخراجُ بالضمان » أنى إذا ابتعتُ عبدًا فأخذتُ له خراجا ثم ظَهَرْتُ منه على عيب يكونُ لِى رَدُه (' - : فَا أَخَذَتُ مِن الْحَراجِ والعبدُ فى مِلْكَى ففيه خَصلتانِ : إحداها : أنه لم يكن فى مِلْكَ البائع ولم يكن له حصة من الثمن ، والأخرى (6) :

<sup>(</sup>۱) فی السان (ج ۲ ص ۱۹۱): «صَرَّ النَّاقَةَ يَصُرُها صَرَّ الوصَرَّ بِها شَدِّ ضَرْعَها» وفيه أيضاً (ج ۱۹ ص ۱۹۰): «قال أبوعبيد: المصرَّاة هي الناقة أوالبقوة أو الشاة يُصَرَّى اللبنُ في ضَرعها، أي يُجْمع و يُحبسُ، ويقال منه: صَرَيْتُ الماء وصَرَّيتُه » وفيه أيضاً: «وصَرَّيْتُ الشاة تصريةً: إذا لم تحلبها أيّاما حتى يجتمع اللبنُ في ضَرعها، والشاة مُصَرَّاة شُ». وقد حكى المزنى في مختصره (ج ٢ ص ١٨٤ عاشية الأم) عن الشافعي نفسيرها واضحا، قال: «قال الشافعي: والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أوالشاة، مم تذك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في تمنها لذلك، مُ إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا غرور للمشتري».

<sup>(</sup>۲) اختصر الشافعي الحديث ورواه بالمعنى بغير إسناد، وقد رواه مالك في الموطأ (ج ۲ ص ۱۸۶) من حديث ابن عمر ، ورواه المزنى عن الشافعي (ج ۲ ص ۱۸۶) من حديث أبي هريرة ، وكذلك رواه الشيخان وغيرها ، وانظر نيل الأوطار (ج ٥ ص ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٣) الحديث مضى برقم (١٢٣٢) وانظر أيضا (رقم ١٥٠٣ ـ ١٥١٧) .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ زيادة « به » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>o) في ابن جماعة « والآخر » وهو خطأ ومخالف للائصل .

أنها(۱) في ملكى ، وفي الوقت(۱) الذي خرج فيهِ العبدُ من ضمانِ بائيه إلى ضماني ، فكان العبدُ لو ماتَ ماتَ مِن مالى وفي مِلكي ، ١٤٧ ولو(۱) شئتُ حَبَسْتُه بعيبهِ ، فكذلك الخراجُ .

الفيان على حديث « الخراج ُ بالضمان » ، فقلنا : كل ما أن خرج من عمر حائط اشتريتُه ، أو وَلَدِ ماشية أو جارية اشتريتُه ، أو وَلَدِ ماشية أو جارية اشتريتُها ـ : فهو مثل ُ الخراج ِ ، لأَنه حَدَثَ في مِلك مشتريه ، لا في ملك بائعه .

<sup>(</sup>١) كتب مصحح ب بحاشيتها : «كذا فى جميع النسخ بتأنيث ضمير أنها ، ولعله من تحريف الناسخ ، والوجه التذكير » . والذى فى الأصل بضمير المؤنث ، وهو صواب فان العرب كثيراً ماتعيد الضمير على المعنى دون اللفظ ، والمعنى هنا يحتمل التأنيث بتأول .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة ﴿ فى الوقت » بدون الواو ، وهى ثابتة فى الأصل وابن جماعة ،
 والمعنى على إثباتها صحيح .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « فلو » والذي في الأصل يحتمل الواو والفاء ، ولـكنه أقرب إلى
 القراءة بالواو .

<sup>(</sup>٤) رسمت في الأصل وابن جماعة «كلما» .

 <sup>(</sup>٥) حكذا نقطت في الأصل بالياء التحتية ، وهو جائز بتأول إ. وفي النسخ المطبوعة
 « تختلف » .

العلم بعد العلم بعين التصرية ، فأمسكها شهرًا حَلَبها (١) ، ثم ظهرَ منها على بعد العلم بعين التصرية ، فأمسكها شهرًا حَلَبها (١) ، ثم ظهرَ منها على عيب دَلَسه له البائع عير التصرية \_ : كان له رَدُها ، وكان له اللبن بغير شيء ، عنزلة الحراج ، لأنّه لم يقع عليه صفقة البيع ، وإنما هو حادث في ملك المشترى ، وكان عليه أن يَرُدّ فيما أَخَذَ من لبن التّصرية صاعاً من تمر ، كما قضى به رسول الله .

١٦٦٣ – فنكونُ قد قُلنا في لَبَنِ التَّصْرِيَة خَبَرًا ، وفي اللبنِ بعدَ التَّصْرِيَة خَبَرًا ، وفي اللبنِ بعدَ التَّصْرِيَةِ قياسًا على ﴿ الحَراجُ بالضّانَ ﴾ .

التَّصْرِيَة مفارق لِلَّبَنِ الحَّادِثِ بعدَه ، لأَنَه وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَةُ البيعِ ، واللَّبَنُ بعدَهُ حادث في مِلك المُشترى ، لم تَقَعْ (٢) عليهِ صَفَقَةُ البيع .

۱۶۲۰ – (<sup>۳)</sup>فإن قال قائل : ویکونُ<sup>(۱)</sup> أمْرُ واحدُ یؤخذ من وجهین ؟

١٦٦٦ - قيل له: نعم، إِذَا جَمَعَ أمرين مختلفين، أوأمورًا مختلفةً.

<sup>(</sup>١) فى الأصل «حلبها» كما أثبتنا ثم ألصق بعضهم ياء فى الحاء ، وبذلك ثبتت فى ابن جماعة « يحلبها » ، وفى النسخ المطبوعة « يحتلبها » .

<sup>(</sup>۲) « تقع » تقطت فى الأصل بالتاء من فوق ، وفى و ع ، « يقع » .

 <sup>(</sup>٣) هنا فى النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » وزيد فى الأصل فوق السطر « قال »
 ولم يزد شىء فى ابن جماعة .

<sup>(</sup>٤) هذا استفهام واضح ، ومع ذلك كتب فى ب « وقد يكون » .

المنافقة والمنافقال: فَمَثَّلُ (١) مِن ذلك شيئًا غيرَ هذا ؟ المرأةُ تبلنها وفاةُ زوجها فَتَمْتَدُ ثُم تنزوجُ ويدخُل (٢) بها الزوجُ (٣) ، لها (١) الصَّداقُ وعليها العِدَّةُ ، والولدُ لاحِق، ولا حَدَّ على واحد منهما ، ويُفَرَّقُ بينهما ، ولا يَتَوَارَثان ، وتكونُ الفُرقَةُ فَسْخًا بلا طلاق .

المحكم الحلال ، وَمُعْكُمُ اللهِ إِذْ (٢) كَانَ طَاهِرُهُ حَلَالًا حَكُمَ الحَلالِ ، فَي ثبوت الصداق والمدَّة وكُوق الولد ودَرْ و (٧) الحَدِّ ، وحُكمَ عليه إِذْ كَانَ حَرَامًا فَي البَاطِنَ حُكمُ الحَرامِ ، في أَن لاَّ يُقَرَّا عليه ، ولا يحلُ له إِصابَهُا بذلك النكاح إِذا علما به ، ولا يتوارثان ، ولا يكونُ الفسخُ طلاقا ، لأنها ليست بزوجة (٨) .

١٦٧٠ – ولهذا أشباهُ ، مثلُ المرأةِ تَنكحُ في عدتها .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ زيادة « لى » وهي مزادة فوق السطر في الأصل ، وليست منه .

<sup>(</sup>۲) فى ابن جماعة و ج « فيدخل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا فى ى زيادة « فيظهر حيا » وهى زيادة ليست فى الأصل ولا شىء من النسخ الأخرى ، ولعلها كانت حاشية فى بعض النسخ لبيان أنها مرادة فى الكلام ، فظنها المصحح من الأصل ، فأدخلها فيه .

<sup>(</sup>٤) فى ت « فلها » والفاء ليست فى الأصل ولاغيره .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل كما أثبتنا « يحكم » وألصق بعضهم رأس فاء فى الياء ولكنه نسى تقطتيها . لتقرأ « فحكم » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة في الموضعين « إذا » وهو مخالف للائصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٧) رسمت في الأصل « ودرى » .

<sup>(</sup>A) فى - « زوجة » بدون الباء ، وهى ثابتة فى الأصل .

## [ باب الاختلاف(١)

١٦٧١ – قال(٢): فإنى أُجِدُ أَهِلَ العلمِ قَدَيًّا وَحَدَيثًا مُخَتَلَفَيْنَ في بعض أُمُورَهُم، فهل يَسَعُهُمُ ذلك ؟

١٦٧٢ – قال<sup>(٣)</sup>: فقلتُ له: الاختلافُ من وجهين: أحدُها مُحرَّمْ، ولا أُفولُ<sup>(١)</sup> ذلك في الآخَر .

١٦٧٣ – قال: فما الاختلافُ المحرَّمُ ؟

\_ ١٦٧٤ — قلتُ \_ : كُنُّ مِا أَقَامِ اللهُ بِهِ الْحَجَةَ فِي كَتَابِهِ أَوْ عَلَى

لسانِ نبيّه منصوصاً يَيِّنـاً ـ : لم يَحِلَّ الاختلافُ فيه لمن عَلِمهُ .

ما كأن من ذلك يحتملُ التأويلَ ويُدْرَكُ (أَ قياسًا، فذهب المتأوّلُ أو القياسُ، وإن خذهب المتأوّلُ أو القياسُ، وإن خالفه فيه غيب يرُه - : لم أقُلُ إنه يُضَيَّقُ عليه ضِيقَ الخلافِ (١) في المنصوص،

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان مذكور في ـ وحدها ، وليس فىالأصل ولاغيره ، وأبقيته لأن الموضوع بعده من أهم مواضيع الكتاب ، فاحتاج للتنويه به .

<sup>(</sup>٢) فى ت « قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال لى قائل » . وليس شيء من هذا في الأصل ولا باقى النسخ .

 <sup>(</sup>٣) كلة « قال » لم تذكر في ابن جماعة و ب ، وفي س و ج « قال الشافعي » .
 وانظر في هذا المعنى أبضاً بحثا نفيساً للاتمام الثافعي ، في (كتاب إبطال الاستحسان)
 الملحق بالجزء السابع من الأم ( ص ٢٧٥ – ٢٧٧ ) .

<sup>﴿ (</sup>٤) } في النسخ الأخرى ﴿ نقول ﴾ وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم ضرب عليه بعضهم وكتب فوقه ﴿ نقول ﴾ ولم ينقط أوله .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة «أو يدرك» وهو مخالف للأصل وابن جماعة . وفى ج «أو يدرك قياس مذهب المتأول» الخ، وهو خلط .

<sup>(</sup>٦) في 🗀 و الاختلاف ، وهو مخالف للأصل .

١٦٧٦ – قال : فهل في هذا حجة (١) تُبَيِّنُ فرقك بين الاختلافين؟

١٦٧٧ — قلتُ : قال الله في ذمِّ التَّفَرُقُ<sup>(٢)</sup> : ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ َ ١٤٨ النِّينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ (٢) ﴾ .

١٦٧٨ – وقال جلَّ ثناؤه : ﴿ وَلاَ تَكُونُواكَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاللَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَالْحَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ( ) ﴾ .

١٦٧٩ – فَذَمَّ الاختلافَ فِيها جاءتهم به البيناتُ .

١٦٨٠ — فأمَّا ماكلِّفُوا فيه الاجتهادَ فقد مَثَّلْتُه لك بالقِبلةِ والشهادةِ وغيرِها(٥)

الله من السلف ، مما لله فيه نَصُ حَمَم الله الله الله عليه (١) مَن رُوى قولُه من السلف ، مما لله فيه نَصُ حَمَم يحتملُ التأويلَ ، فهل (١) يوجدُ على الصواب فيه دِلالَة ؟

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة و س و ج « منحجة » وحرف « من » ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٢) فى - • فى ذم الاختلاف والتفرق » والزيادة ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة البينة (٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران(١٠٥) .

<sup>(</sup>٥) في ـ « وغيرها » وهو مخالف اللاصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج « قال الشافعي فقال » .

<sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ «فيه» والذى فى الأصل «عليه» ثم ضرب عليها بعضهم وكتب نوقها « فيه » ثم ضرب عليها وكتب بجوارها « عليه » . والذى فى الأصل صحيح ، لتفنن الشافعى فى استعمال الحروف .

 <sup>(</sup>A) فى ابن جماعة و ب « وهل » والذى فى الأصل بالفاء ، ثم مدها بعضهم ليجعلها واواً
 وفى س و ج « وهو » بدل « فهل » !!

١٦٨٣ - قال: فاذكر منه شيئاً ؟

١٦٨٤ - (٢) فقلتُ له (٣): قال اللهُ: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنْفُسِهِ نَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴿ ﴾ .

معنى قولها زيدُ بن ثابتٍ وابنُ عمر َ وغيرُهما (٥) .

١٦٨٦ — وقال نَفَرَ مِن أصحاب النبيِّ : « الأقراءِ الحِيَضُ (١) » ، فلا يُحَلُّوا (٧) المطلَّقةَ حتى تغتسلَ من الحيضةِ الثالثةِ .

<sup>(</sup>١) فى ابن جماعة و س و ج « فقلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) كلة «له» لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٥) الروايات عن عائشة وزيد وابن عمر رواها الشافعي في الأم (ج ٥ ص ١٩١ – ١٩٢) والبيهتي في السنن السكبرى (ج ٧ ص ١٤٤ – ٤١٦) وخرجها السيوطي في الدرّ المنثور (ج ١ ص ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٦) الروایات عنهم کثیرة ، فی السنن الکبری (ج ۷ ص ٤١٦ ــ ٤١٨) والدر المنثور (ج ١ ص ٢٧٥). وقال ابن القیم فی زاد المعاد (ج ٤ ص ١٨٤): « وهذا قول أبی بکر وعمر وعثمان وعلی وابن مسعود وأبی موسی وعبادة بن الصامت وأبی الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضی الله عنهم » . وقد أطال القول فی الحلاف فی ذلك ، إلى (ص ٢٠٣) ورجح القول بأن الأقراء الحيض .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « فلا تحل » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . وحذف النون من « يحلون» هنا للتخفيف ،من غير ناصب ولا جازم،وقد ببنا شواهد صحته فى شرحنا على الترمذي (ج ٢ ص ٣٨٠) .

۱۲۸۷ – قال<sup>(۱)</sup> : فإلى أَىِّ شَىْءٍ ثُرَى<sup>(۲)</sup> ذَهَبَ هُوُلَىٰ وَهُوْلَىٰ وَالْعُوْلِيْ فَيْ مُؤْلِقُونِ وَهُوْلِكُمْ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلِمِ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلَامِ وَالْعُلِمِ فَالْعُلِمِ وَالْعُلِمِ وَاللَّهُ وَالْعُلَىٰ فَالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْعُلَىٰ وَالْعُلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُكُمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤِلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْم

الأفراء أنها أوقات ، والأوقات في المُعار الأفراء أنها أوقات ، والأوقات في هذا علامات تَحُرُ على المطلَقات ، تُحُبْسُ بها الله عن النكاح حتى تستكملها .

۱۲۸۹ – وذَهب من قال « الأقراءِ الحِيَضُ » – فيما نُرَى واللهُ أعلم – إلى أن قال: إن المواقيت أقلُ الأسماءِ، لأنها أوقاتُ، واللهُ قاتُ أقلُ مما بينها، والحَيْضُ والأَوقاتُ أقلُ مما بينها، والحَيْضُ

<sup>(</sup>۱) فى ت « فقال » ، وفى ابن جمعة و س و ج « قال الشافعى فقال » ، وكله زيادة عن الأصل .

<sup>(</sup>٢) فى ۔ « وإلى أى شىء تراه » ، وفى باقى النسخ « فالى أى شىء تراه » ، وكلها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « هؤلا، وهؤلا، » ، وهو مخالف لما رسم فى الأصل . ومن المعروف أن « أولى وأولا، » كلاهما اسم يشار به إلى الجمع ، ويدخل عليهما حرف التنبيه . قال الجوهرى : « وأما أولى فهو أيضاً جمع لاواحد له من لفظه ، واحده ذا للمذكر وذه للمؤنث ، وعد ويقصر، فان قصرته كتبته بالياء ، وإن مددته بنيته على الكسر » . والشافعي استعمل هنا المقصور ، فكتبه الربيع بالياء .

 <sup>(</sup>٤) « عجمع » ضبطت في الأصـــل بضم أولها وبنقطتين فوقه وأخريين تحته ، لتقرأ
 « تجمع » و « يجمع » ، وفي ابن جماعة « تجتمع » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) في سائر النسخ « المطلقة » وفي الأصل بالجمع ، ثُم حاول بعضهم تغييره إلى المفرد .

<sup>(</sup>٦) فى ابن جماعة و س « فيها » والذى فى الأصل « بها » ثم ألصق بعضهم فاء بالباء ، وفى ت « تحتبس » بدل « تحبس » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>V) فى النسخ المطبوعة « كما أن حدود الشيء » وحرف « أن » ايس فى الأصل ولا
 ان جماعة .

أقلُّ من الطَّهْرِ ، فهو في اللَّغةِ أُوْلَى للمِدَّةِ ('' أَن يَكُونَ وقتاً ، كَا يَكُونُ الْمُلاُلُ وقتاً فاصلاً بين الشهرين .

١٦٩٠ - ولعلَّه ذهب إلى أنَّ النبيَّ أَمَرَ في سَنِي أَوْطَاسٍ (٢) أَن يُستَبْرَيْن قبل أَن يُوطَيْنَ (٢) بحيضة ، فذهب إلى أن العِدَّة استبرادٍ، وأن الاستبراءَ حَيْضٌ، وأنه فَرَقَ بين استبراءِ الأَمةِ والحرةِ ، وأنَّ الحرةَ تُسْتَبْرَأُ بِثلاثِ حِيضٍ كوامِلَ ، تَخْرُجُ منها إلى الطُّهرِ ، كَا تُسْتَبْرَأُ الأَمةُ بحيضةٍ (١) كاملة ، تخرجُ منها إلى الطُّهرِ .

١٦٩١ - (٥) فقال: هذا مذهب ، فكيف اختر ت غيره ،

## والآيةُ محتملةٌ للمعنيين عندكَ؟

<sup>(</sup>١) كلة « للعدة » لم تذكر في 🗕 ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>۲) «أوطاس» وأد في ديار هوازن ، كانت فيه وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببنى هوازن، ويومئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « حمى الوطيس » ، وذلك حين استعرت الحرب ، وهو صلى الله عليه وسلم أول من قاله. هذا نص ياقوت في البلدان. وقال الحافظ في الفتح ( ج ٨ ص ٣٤ ) : « والراجع أن وادى أوطاس غير وادى حنين » . ثم استدل ببعض ما في سلم ابن إسحق ، ثم تقل عن أبي عبيد البكرى قال : « أوطاس واد في ديار هوازن ، وهناك عسكروا هم وثقيف ، ثم التقوا بحنين » . والظاهر أنها أودية متقارية أو متجاورة .

وحديث سبي أوطاس: «عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لاتوطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » . رواه أحمد وأبو داود ، كما في المنتق (رقم ٣٨٣٣ ونيل الأوطار ج ٧ ص ١٠٩) وقال : «أخرجه أيضاً الحاكم وصححه ، وإسناده حسن » . وانظره في مسند أحمد بألفاظ كثيرة (رقم ٢١٨٢٦ و ١١٨٢١ و ١١٨٢١ و ١١٨٢١ و ١١٨٢٠ .

<sup>(</sup>٣) « يستبرين » و « يوطين » رسمتاً هكذاً في الأصل وابن جماعة ، ورسمتاً في النسخ المطبوعة « يستبرأن » و « يوطأن » بالهمزة . والذي في الأصل على تسهيلها فتكتب متنطق باء .

<sup>(</sup>٤) هنا في س زيادة « واحدة » ولا أدرى من أين أتى بها ناسخها أو مصححها ؟!

<sup>(</sup>o) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « قال الشافعي » والذي في الأصل « قال » فقط .

<sup>(</sup>٣) عبث الفارئون بالأصل في هذا الموضع ، فلم أجزم بما كان فيه عن يقين . وفي ابن جماعة « جماع الثلاثين » أو تسع وعشرين ، ولكن الألف في « الثلاثين » يظهر أنها مزادة وليست من أصل النسخة ، وأما ألف « أو » فانها ظاهرة الزيادة في الأصل وليست منه ، فلذلك لم أثبتها . وفي النسخ المطبوعة « جماع لثلاثين ، أو لنسع وعشرين » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولم أفهم مراده ولا وجهه ، ويظهر أنه أشكل أيضاً على قارئيه ، فزاد بعضهم بين السطور «والعشرون» ، ثم غيرها بعضهم وجعلها « والعشرة »! وبذلك ثبتت الجملة في ابن جماعة و س و ج هكذا : « كما يكون الهلال الثلاثون والعشرة والعشرون جماعاً » . وأما في ب فذفت كلة « الهلال » فصارت : « كما يكون الثلاثون والعشرة و

والذى أظنه ، ولا أدرى أهو صواب أم خطأ ، أن كلمة « الهلال » سبق بها قلم الربيع ، وأن أصل الكلام « كما يكون الثلاثون والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد» يعنى : أن كلا منهما نهاية عقد من عقو دالأعداد ، يستأنف العدد بعد العقد ، فكذلك الهلال يدل على عدد معين من الأيام عند ظهوره ، ثم يستأنف العدد كلما ظهر ! ولكن هل هذا كلام له معنى ، أو له وجه ؟ لا أدرى !

<sup>(</sup>٤) هكذا أيضاً في الأصل ، ثم غير بعضهم كلة « هنا » ليجعلها « هــذا » وكتب بين السطور كلة « غير » وبذلك ثبتت الجلة في سائر النسخ هكذا : « ليس له معنى غير هذا » . وهي ظاهرة المعنى ، ومافى الأصل غير مفهوم !!

<sup>(</sup>٥) كلة « القرء"» رسمت فى الأصل \_ هنا وفيما يأتى \_ على الرسم القديم « القرو » بالواو وضبطت القاف بالضم فى هذا الموضع فقط ، ولم تضبط فى المواضع الأخرى ، ويجوز فيها أيضاً فتح القاف .

فى الليل والنهار من العِدَّةِ ، وكذلك شُبِّهَ الوقتُ بالحدودِ ، وقد تكونُ () داخلةً فيما حُدَّتُ () به وخارجةً منه غيرَ بائن منها () ، فهو وقت معنى () .

١٦٩٣ — قال : وما المعنى ؟

۱۹۹٤ – قلتُ : الحيضُ هو أَن يُرْخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حتى يَظْهَرَ، ولَا يَطْهُرُ أَن يَقْرِي َ الرَّحِمُ الدمَ فلا يَظْهَرُ ، ولَكُونُ الطهرُ والقَرْمُيُ (°)

<sup>(</sup>۱) فى سائر النسخ « وقد تكون الحدود » . وكلة « الحدود » ليست من الأصل ، ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٢) كلة « حدت » أثبتها كما جاءت في سائر النسخ ، وأما مافي الأصل فلم أتمكن من اليقين منه ، لعبث بعضهم بالكلمة فيه .

 <sup>(</sup>٣) فى ابن جماعة و ب و ج « منهما » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) يعنى : فالقرء وقت فى المعنى ، أى توقيت وتحديد . وكلة « معنى » ألصق بها بعضهم لاماً لتقرأ « لمعنى » وبذلك ثبتت فى س و ج ، وهو خطأ ، وفى ابن جماعة و ب « بمعنى » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) « القرى» رسمت فى الأصل بالباء ، وفى سائر النسخ « الفرء» بالهمزة ، وهو خطأ ، لأن الشافعي يريد مصدر « قرى » بمعني جمع . فني اللسان (ج ٢٠ ص ٣٨) : «قَرَيْتُ المباء في الحوض قَرْياً وقرَّى : جمعتُه ». وفي المعيار : « وقرَى المباء في الحوض قَرْياً كَرَ مَى ، وقرَّى كَمَلَى : جَمعتُه واسمُ ذلك المباء القرَى اكما كِلَالَى ». في الحوض قَرْياً كَرَ مَى ، وقرَّى كَمَلَى : جَمعهُ واسمُ ذلك المباء القرَى اكما كِلَالَى ». والذي قال الشافعي هنا شبيه به ماهل في اللسان (ج ١٣٦٥) عن أبي إسحق في معنى « القرء » قال : «الذي عندي في حقيقة هذا: أن القَرْء في اللغة الجمعُ ، وأن قولهم قرَيْتُ الماء في الحوض ، و إن كان قد أُلزِمَ الباء فهو جَمعتُ . وقرأتُ القرآن القرآن لفظتُ به مجموعاً والقرْدُ يَقْرِى ، أي يجمعُ ما يأ كل وقرأتُ القرآن لفظتُ به مجموعاً والقرْدُ يَقْرِى ، أي يجمعُ ما يأ كل في فيه ، فإنما القرَّء اجتماع الدم في الرحم ، وذلك إنما يكون في الطهر » .

الحبسَ لا الإِرسالَ ، فالطهرُ \_ إذْ (١) كان يكونُ وقتاً \_ أولى في اللسانِ عنى القُرْهِ ، لأنه حَبْسُ الدَّم .

امرأته حائضًا أن يأمرَه برَجْمَتِها وحَبْسِها حتى تطْهُرَ، ثم يطلقُها طاهرًا الله عُمر أنه على المرأته حائضًا أن يأمرَه برَجْمَتِها وحَبْسِها حتى تطْهُرَ، ثم يطلقُها طاهرًا مِن غيرِ جماعٍ، وقال رسولُ الله: « فتلك العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ أن ١٤٩ يُطلَّقَ لَها النساءِ » (1)

١٦٩٦ - (() يعنى قولَ اللهِ \_ واللهُ أعلمُ \_ : ﴿ إِذَا طَلَقْ مُمُ اللهُ أَعلمُ مَ اللهُ أَن العِدَّةَ الطَّهْرُ اللهُ أَن العِدَّةَ الطَّهْرُ اللهُ أَن العِدَّةَ الطَّهْرُ دونَ الحيض (٧)

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « إذا » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٢) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في ـ زيادة « بن الحطاب رضي الله تعالى عنه » .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح ، رواه مالك في الموطأ (ج ٢ ص ٩٦) عن نافع عن ابن عمر ، ورواه الشافعي في الأم عن مالك (ج ٥ ص ١٦٢) ، ورواه الشيخان وغيرهما من طريق مالك وغيره ، وانظر فتح الباري (ج ٩ ص ٣٠١ – ٣٠٦) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ٤ – ١١) وكتابنا ( نظام الطلاق في الاسلام ) .

<sup>(</sup>o) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق (١) .

<sup>(</sup>٧) لانوافق الشافعي \_ رضى الله عنه \_ على هـ ذا الاستنباط ، لأن معنى قوله تعالى (لاهدتهن) : في استقبال عدتهن . ويؤيد هذا المعنى رواية مسلم (ج ١ ص ٤٢٢) وغيره من حديث ابن عمر في نفس هذه القصة : « فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهراً من غـير جاع . وقال : يطلقها في قبُلُ عِدَّتُها » . وروايته أيضاً (ج ١ ص ٤٢٤) عن ابن عمر قال : « طلق ابن عمر الله امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ؛ إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ، فيال ه النبي عليه وسلم ، فيال ابن عمر : \_ عليه وسلم : ليراجعها ، فردها، وقال : إذا طهرت فليطلق أوليسك ، قال ابن عمر : \_ عليه وسلم : في عليه وسلم : قال ابن عمر : \_ عليه وسلم : في الله عليه وسلم : في الله وقبل الله النبي و قبل عليه وسلم : في الله وقبل الله عليه وسلم : في الله وقبل عليه وسلم : في الله وقبل الل

١٦٩٧ — وقال الله: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ وكان (١) على المطلّقة أن تأتي بثلاثة قروء ، فكان (٢) الثالث لو أبطأ عن وقته زَمانًا لم تَحِلَّ حتى يَكُونَ (١) ، أو تُويَسَ من المحيض (١) ، أو يُخاف ذلك عليها ، فتعتدَّ بالشهور ، لم يكن للفُسْل معنَّى ، لأن الفُسل رابع غير ثلاثة (٥) ويَلْزُمُ من قال « الفُسلُ عليها » (١) أن يقول : لو أقامت سنةً وأكثر (٧) لاتفتسلُ لم تَحَلَّ (١) !!

وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَأَيُّهُا النّبِيُّ إِذَا طَلّقَتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوهُنَّ فَى قَبُلِ عِدْتَهِنَ ﴾ . وهذه الرواية رويت من طرق كثيرة صحيحة أيضا ، وفي بعضها «لقبل عدّتهن » . وانظر الدر المنثور (ج ٦ ص ٢٢٩ – ٢٣٠) وليست كلة « في قبل » ولا «لقبل» من التلاوة ، وإنما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيانا للمعنى على سبيل التفسير ، كأنه يريد أن يبين أن معنى قوله تعالى (لعدتهن) هو: « في قبل عدتهن » أو « لقبل عدتهن » عمنى استقبال العدة . وإذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه ، وأبان أن هذا هو الطلاق الذي أذن الله بايقاعه، وأن ذلك هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء — : فلا تكون العدة الطهر أبداً ، ولا تكون إلا الحيض ، لأنه أمر بالطلاق لتستقبل المرأة عدتها ، وهي طاهر لا تستقبل المدة إلاأن تكون العدة بالحيض ، لأنها لا تستقبل ماهي فيه من الطهر، إغما تستقبل ماهي فيه من الطهر،

<sup>(</sup>١) في عد «فكان » وفي سوم ع « فلما كان » وكلاها مخالف للأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « وكان » وهو مخالف لهما أيضاً .

<sup>(</sup>٣) أى : حتى يوجد القرء الثالث . وفي ب « حتى تكون حائضاً » . وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٤) فى ابن جماعة و ب « يويس من الحيض » ، وفى ج « يؤيس من المحيض » .
 وما أثبتنا هو الذي فى الأصل .

<sup>(</sup>٥) ضرب بعضهم على كلة « ثلثة » فى الأصل وكتب فوقها « الثلاثة » وبذلك أثبتت فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) في س و هم « إن النسل عليها » وحرف «إن» ليس في الأصل ولا ابن جماعة .

<sup>(</sup>V) في النسخ « أوأ كثر » والألف ليست في الأصل ، وزيدت في ابن جماعة بخط صغير.

<sup>(</sup>٨) هذا القول محكيّ عن شريك بن عبدالله القاضى ، أنها إن فرطت فى الفسل عشرين سنة فلمطلقها الرجعة عليها !! انظر المحلى لابن حزم (ج ١٠ ص ٢٥٩) وبداية المجتهد لابن رشد(ج ٢ ص ٧٥) . واشتراط الفسل أومضيّ وقت صلاة كاملة عليها بعد

۱۲۹۸ — فكان قولُ من قال : « الأقراءِ الأطهارُ » أَشْبَهَ عِنَى كتاب الله(١) ، واللسانُ واضحُ على هذه المعانى ، والله أعلم (٢) .

=الطهر أو غيرذلك مما قال بعض الفقهاء \_ : لادليل على شيء منه ، إلا أقوالا عن بعض الصحابة وغيرهم . والذي يدل عليه الكتاب والسنة أن العدة ثلاثة قروء ، والقرء هنا الحيض ، فالعدة ثلاث حيض كوامل ، لايزاد عليها ولاينقص منها ، فمن زاد أو نقص ، فعليه الدليل . وهذا أيضاً من الحجة لنا على أن القرء الحيض ، لأن الفائلين بأنه الطهر متفقون على أنه إذا طلقها في طهر احتسب من العدة ، ولوكان الطلاق في آخره ، قال الشافعي في الأم (ج ه ص ١٩٢) : « فاذا طلق الرجل امرأته طاهراً قبل جاع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق ، ولوكان ساعة من نهار ، وتعتد بطهرين تامين بين حيضتين ، فاذا دخلت في الدم من الحيضة النائلة حلت » .

وأما القائلون بأن القرء الحيض ، فان منهم من ذهب إلى أنه إذا طلقها في الحيض لم يقع الطلاق أصلا ، ولا يكون الطلاق إلا في طهر لم يمسها فيه ، وهو الذي نذهب إلى اليه ، وأقنا الأدلة عليه في كتابنا ( نظام الطلاق في الاسلام ) . ومنهم من ذهب إلى وقو ع الطلاق في الحيضة الأدلة عليه في كتابنا ( نظام الطلاق في الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا محتسب من العدة ، بل تستأنف المعتدة ثلاث حيض كوامل ، ولا تزال معتدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة . قال ابن رشد في بداية المجتهد ( ج ٢ ص ٧٤ ) : « وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرء بن وبعض قرء ، كنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضياً كثره ، وإذا كان كذلك فلاينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجو زاً ، واسم الثلاثة ظاهم في كال كل قرء منها ، وذلك لا يتفق عليها اسم الثلاثة إلا تجو زاً ، واسم الثلاثة ظاهم في كال كل قرء منها ، وذلك لا يتفق من اعتبار جزء الطهر من العدة ، وأن المراد بالثلاثة تغليب الأكثر ، لو صح هذا مصح القياس عليه في عدة غير الحائض ، أنها تعتد بجزء الشهر الذي طلقت فيه وشهرين بعده ، على التغليب أيضاً !! ولا قائل به فيها أعلم .

(١) في سائر النسخ « بمعنى الكتاب » وهو مخالف للأصل .'

(۲) \* القرء » نص ابن درید فی الجمهرة (ج ۲ ص ۲۰ ٤) علی أنه مهموز . وقال أیضاً (ج ۳ ص ۲۷۲) : « وأقرأت المرأة إقراء فهی مقرئ . واختلفوا فی ذلك : فقال قوم : هو الطهر ، وقال قوم : هو الحيض . وكل مصبب ، لأن الإقراء هو الجمع والانتقال من حال إلى حال ، فكأنه انتقال من حيض إلى طهر ، وهو الأصح والأكثر ويجوز أن يكون انتقالا من طهر إلى حيض » . وتقل البخارى في صحيحه (ج ۹ ص ۲۰ على حديث ) عن أبى عبيدة معمر بن المثنى قال : « يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها » . وقال ابن قتيبة في غريب القرآن (ج ۱ ص ۷۸ من كتاب القرطين ): « وإنما جعل الحيض قرءاً والطهر قرءاً لأن

= أصل الفرء في كلام العرب الوقت ، يقال : رجع فلان لفرئه ، أى لوقته الذي كان يرجع فيه ، ورجع لقارئه أيضاً » . وقال الفاضى عياض في مشارق الأنوار ( ج ٢ ص ١٧٠): و وحقيقته الوقت عند بعضهم ، والجم عند آخرين ، والانتقال من حال إلى حال عند آخرين ، وهو أظهر عند أهل التحقيق » . وانظر أيضاً مفردات الراغب (ص ٤١١) والفائق للزمخشرى ( ج ٢ ص ١٦٣ \_ ١٦٤) ولسان العرب في مادتي ( ق ر أ ) و ( ق ر ا ) .

وهذا كله يدل على أن « القرء » يطلق في اللغة إطلاقا حقيقيا صحيحا عنى الحيض وعلى الطهر ، وليس مشتركا ، لأنه في معنى أعم منهما ، يشمل كل واحد منهما . فالاحتجاج لتفسيره في الآية بالشواهد اللغوية وحدها غيركاف ، وإنما يرجع في ذلك إلى أدلة الشريعة ونصوصها ، ليعرف هل يراد باللفظ فيها أحد العنيين أوهما . وقد ذكرنا، فيما مضى بعض مايرجحأنه في لسانالشارع يرادبه الحيض فقط ، ونزيد عليه:أن أحاديث كثيرة وردت في المستحاضة ، وفها : أنها تدع الصلاة أيام « أقرائها » ، أو نحو هذا ، وانظرها فی سنن أبی داود (ج ۱ ص ۱۱۱ ــ ۱۲۰) وسنن النسائی (ج ١ ص ٦٥) ونصب الراية (ج ١ ص ٢٠١ ــ ٢٠٢) وهذه الأحاديث على اختلاف رواياتها تدل على أن « القرء » فى لسان الشارع إنمـا يراد به الحيض فقط . وثم حجة أخرى : أن الفقهاء جميعاً اتفقوا \_ ماعدا ابن حزم فيما أعلم \_ على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة ، وأنهم لم يستدلوا على ذلك بكبير شيء إلا بحديث مرفوع ورد من طرق فيها كلام كشير، لفظه : « طلاقالأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان» أو نحو ذلك ، وانظر طرقه في نصب الراية ﴿ جِ ٣ ص ٢٢٦ \_ ٢٢٧ ) ثم بآثار صحاح عن كثير من الصحابة يقولون ﴿ عدتها حيضتان » ، فروى مالك في الموطأ ( ج ٢ ص ٩٤ ) عن نافع: « أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطلَّيْةتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان » . وروى الشافعي فى الأم (ج ٥ ص ١٩٩) عن سفيان بن عيبنة عن مجد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال : « ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليفتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فان لم تـكن تحيض فشهرين ، أو شهراً ونصفا » . وهذا إسناد صحيح . ثم روى نحوه عن عمر باسناد آخر فيه رجل مبهم ، وانظر أيضا نيل الأوطار ( ج٧ص٩٠\_٩٢ ) والمحلى لابن حزم( ج ١٠ ص ٣٠٦ \_ ٣١١ ). وقد دخل هذا اللفظ على الفائلين بأن الأقراء الأطهار ، أعنى قولهم في عدة الأمة أنها حيضتان ، فني الموطأ ( ج ٢ ص ١٠٠ ) : « قال مالك في الرجل تـكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها : إنها تعتد عدة الأمة حيضتين مالم يصبما » . وقال الشافعي في الأم ( ج ه ص ١٩٨ ـ ١٩٩ ) : « فلم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة ، فيما كان له نصف معدود ، مالم تـكن حاملا ، فلم يجز إذ وحِدْنَامَاوُصِفْتُمْنَ الدُّلائلُ عَلَى الفرقُفِيمَا ذَكُرُنَا وَغَيْرُهُ بِينَ عَدْةَالأُمَّةُ وَالْحُرَّةُ \_ : =

١٦٩٩ - (١) فأمّا (١) أمْرُ النبيّ أن يُسْتَبْرَأُ السَّبِي بحيضة فبالظاهر (١) ، لأن الطّهر إذا كان متقدمًا للحيضة ثم حاصت الأَمةُ حيضة كاملة صحيحة برَئت من الحبل في الطّهر (١) ، وقد ترى الدّم فلا يكونُ صحيحاً ، إنما يصح حيضة بأن تُكمل الحيضة ، فبأيّ (٥) فلا يكونُ صحيحاً ، إنما يصح حيضة بأن تُكمل الحيضة ، فبأيّ من الطّهر كان قبل حيضة كاملة (١) فهو براءة من الطّهر كان قبل حيضة كاملة (١) فهو براءة من الطّهر .

١٧٠٠ – (٧) والمعتدَّةُ تَمْتَدُّ بمعنيين : استبرادي، ومعنَّى غَـــيْنِ

= إلا أن نجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة ، فيا له نصف ، وذلك الشهور ، فأما الحيض فلا يعرف له نصف ، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء ، وذلك حيضتان ، ولو جعلناها حيضة أسقطنا نصف حيضة ، ولا يجوز أن يسقط عنها من العدة شيء ». ثم قال بعد أسطر: «تعتد إذا كانت ممن تحيض حيضتين ، إذا دخلت في الدم من الحيضة الثانية حلت » . وهذا تأوّل من الشافعي لقولهم «عدتها حيضتان » وإلا فأن الله غلب عليه في كلامه ، فعبر هو عن عدتها لقولهم «عدتها حيضتان » وإلا فأن الله غلب عليه في كلامه ، عدتها حيضتان ، إلا بأنها حيضتان . ولذلك قال ابن حزم في المحلي . « قالوا كلهم : عدتها حيضتان » إلا الشافعي ، فأنه قال : طهران ، فاذا رأت الدم من الحيضة الثانية فهو خروجها من العدة » . وهذا من ابن حزم بيان عن مراد الشافعي ، لاحكاية للفظه ، وإلا فلفظه كا ترى «حيضتان » .

وكل هذا يدل \_كما قلنا \_ أن « الفرء» في لسان الشرع إنما هو الحيض ، وإن أطلق على الطهر في اللغة .

- (١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .
- (٢) في س و ج « فلما » وهو خطأ ونخالف للائصل وانن جماعة .
  - (٣) فى « فالظاهر » وهو خطأ .
- (٤) في سائر النسخ « في الظاهر » والذي في الأصل « الطهر » ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها « الظاهر » . وأثبتنا مافي الأصل ، والمعنى صحيح بكل حال .
  - (٥) في س و س «فأى» بحذف الباء ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .
- (٦) فى النسخ المطبوعة زيادة « صحيحة » وليست فى الأصل ، ولـكنها مزادة بحاشيته وبحاشية نسخة ابن جماعة .
  - (٧) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

استبراء مع استبراء ، فقد جاءت بحيضتين وطُهْرَيْنِ وطَهْرٍ ثالَثٍ ، فلو أُريدَ بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين ، ولكنه أريد بها مع الاستبراء التَّعَبُدُ .

۱۷۰۱ – قال(۱): أُفَتُوجِدُونِي في غير هذا ما(۲) اختلفوا فيه مثلَ هذا ؟

منا فيم اختلفت الرواية فيه من السُّنة (٢) ، وفيه دِلالة لك على ما سألت عنه وماكان في معناه ، إن شاء الله .

١٧٠٣ - (١) وقال اللهُ (٥): ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِمِنَ اللهُ (١٤٠٠ ؛ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِمِنَ اللهُ (١٤٠٠ .

١٧٠٤ – وقال: ﴿ وَالَّلاَئِي يَئْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ يَضَمُنُ مَلَاثَةُ أَشْهُرُ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (٧) ، وَاولاَتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَأَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَمُنْ مَمْلَهُنّ (٨) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة « فقال » وهو مخالف للاعمل .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « ممـا » بدل « ما » ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) يشير إل مامضي في ( باب العلل في الأحاديث ص ٢١٠ ) وما بعده إلى (ص ٣٤٢) و كذلك كتاب ( اختلاف الحديث ) كله في هذا المعنى .

<sup>(</sup>٤) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>o) في م « قال الله » بدون حرف العطف ، وهو ثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . وأيضاً فانه في الأصل لم يذكر أول الآية ، بل ذكر فيه من أول قوله « من نسائسكم » وذكر أولها في سائر النسخ ، فأثبتناه ليفهم الفارئ غير الحافظ .

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق (٤) .

مَاكُونَ أَذْوَاجًا ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنَكُمُ ۚ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنَكُمُ ۗ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (٢) .

المُطَلَّقَاتِ (1) أن عدة الحوامل أن يَضَعْنَ حَلَهُنَّ ، وذَ كَرَ في المَتوفَّ اللهُ أَلَّالُهُ أَن عدة الحوامل أن يَضَعْنَ حَلَهُنَّ ، وذَ كَرَ في المَتوفَى عنها أن تعتَدَّ أربعة عنها أن تعتَدَّ أربعة أشهر وعشرًا ، فعلَى الحامل المتوفى عنها أن تعتَدَّ أربعة أشهر وعشرًا ، وأن تَضَعَ حملها ، حتى تأتي بالعِدَّتين معًا ، إذْ لم يكن وضعُ الحمل انقضاء العدة نَصًّا إلاَّ في الطَّلاق (1)

۱۷۰۷ – (۲) كأنّه يذهبُ إلى أن وضعَ الحملِ براءة ، وأن الأربعة الأشهرِ وعشرًا تَعَبَّدُ ، وأن المتوفّى عنها تكونُ غيرَ مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر (۸) ، وأنّه وجب عليها شيء من وجهين ،

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « في المطلقات » وحرف « في » ليس بالأصل ، ولكنه كتب فيه فوق السطر بخط آخر .

<sup>(</sup>o) في النسخ المطبوعة زيادة « أن تمتد » وليست في الأصل ولا ابن جاعة .

<sup>(</sup>٦) هذا القول مروى عن ابن عباس وعلىً وغيرهما من الصحابة ، انظر الموطأ (ج ٢ ص ١٠٥ ــ ٢٠٦ ) والدر المنثور (ج ٦ ص ١٠٥ ــ ٢٠٦ ) والدر المنثور (ج ٦ ص ١٠٠ ــ ٢٣٠ ) والحلى (ج ١٠ ص ١٠٠ ــ ٢٩٠ ) والمحلى (ج ١٠ ص ٢٦٣ ــ ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>V) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل « قال » بين السطور .

<sup>(</sup>A) فى ابن جماعة و ـ زيادة «وعشر» ، وفى س و ج « وعشراً » ، وليس ذلك فى الأصل ، وكتب بعضهم فوق السطر «وعشراً» ، والذى أزاه أن الشافعى أراد الإشارة إلى عدة الوفاة فذكر لفظ «بأربعة أشهر » فقط .

فلا يَسْقطُ (١) أحدُها ، كما لو وجبَ عليها حَقّانِ لرجلين لم يُسْقطُ أحدُهما حقَّ الآخِرِ ، وكما (٢) إذا نَكَحَتْ في عدَّتها وأُصِيبت (٣) اعتدَّتْ من الأوَّلِ ، واعتدّتْ (١) من الآخِر .

الله : إذا صاب الله : إذا صاب رسول الله : إذا صاب رسول الله : إذا وضعَتْ ذَا بطنها فقد حَلَّتْ ، ولوكان زوجُها على السَّرير .

١٧٠٩ – قال الشافعي : فكانت الآية محتملة المعنيين معاً ،
 وكان أشبَهَهما بالمعقول الظاهر أن يكون الحملُ انقضاء العدَّة .

الله على أنَّ وضعَ الحملِ الله على أنَّ وضعَ الحملِ الله على أنَّ وضعَ الحملِ آخِرُ العدةِ فِي الموتِ ، مِثْلُ معناه الطلاقُ (٧) .

١٧١١ - (^)أخبرنا سفيانُ (٩) عن الزهريِّ عن عُبيد الله ن

<sup>(</sup>١) فى ت « ولا يسقط » ، وفى باقى النسخ « فلا يسقطه » والذى فى الأصل بالفاء ، وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة فى الطاء .

<sup>(</sup>٢) في سـ «كما » بحذف الواو ، وهو خطأ ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٣) في س « فأصيبت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ابن جماعة و س و ج «ثم اعتدت » وفي س «ثم اعتدت بعد » وكله مخالف للأصل ، وقد كتب بعضهم فيه كلة «ثم » فوق الواو وكلة «بعد» فوق السطر أيضا.

<sup>(</sup>o) في سائر النسخ « قال الشافعي » وهو زيادة عن الأصل .

<sup>(</sup>٦) كَلِمَة « قال » ثابتة فى الأصل ، ولم تذكر فى ابن جماعة و س و ج . وفى ب « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>V) فى ابن جماعة و ب « وفى مثل معناه الطلاق » ، وقوله «وفى » ليس فى الأصل ولكنه مكتوب فوق السطر بخط آخر . وفى س و ج « وفى مثل معناه فى الطلاق » . ومافى الأصل صحيح ، لأن « الطلاق » مبتدأ مؤخر ، و « مثل » خبرمقدم.

<sup>(</sup>A) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٩) في النسخ زيادة « من عينية » وليست في الأصل .

عَبد اللهِ (۱) عن أبيه: « أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمَيَّةَ (۱) وضَعَتْ بَعدَ وفاة زَوجها بليالٍ ، فَمَرَّ بها أبو السَّنَابِلِ بنُ بَعْ كَلَكِ (۱) ، فقال : قد تَصَنَّعْتِ بليالٍ ، فَمَرَّ بها أبو السَّنَابِلِ بنُ بَعْ كَلَكِ (۱) ! فذ كرت ذلك سُبَيْعَة (۱) للأَزواج ! إنها أربَعَة أشهر وعشرًا (۱) ! فذ كرت ذلك سُبَيْعَة (۱) للأُرواج ! إنها أربَعَة أشهر وعشرًا (۱) ! فذ كرت ذلك سُبَيْعَة (۱) للسول الله ؟ فقال : كذَب أبو السنابِل ، أو ليس كما قال أبو السنابِل ، قد حَلَلْت فَتَرَوَّجي (۱) » .

<sup>(</sup>١) في النسخ زيادة « بن عتبة » ولبست في الأصل ، ولـكنها مزادة بحاشيته .

<sup>(</sup>٢) زاد بعضهم فوق اسمها في الأصل « بنت الحارث » وأثبتت هذه الزيادة في ابن جماعة هكذا « أن سبيعة الأسلمية ابنت الحرث » وفي س و ج « أن سبيعة الأسلمية بنت الحرث الأسلمية » . و « سبيعة » بضم السبى المهملة وفتح الباء الموحدة وفتح العين المهملة ، وهي بنت الحرث ، صحابية من المهاجرات ، وزوجها الذي توفي عنها هو « سعد بن خولة » .

<sup>(</sup>٣) « بعكك » بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة ، بوزن «جعفر» . وأبو السنابل هذا قرشيّ من بني عبد الدار بن قصيّ ، اختلف في اسمه كثيراً ، وهو صحابي معروف.

<sup>(</sup>٤) كتب مصحح ب بحاشيتها : « هكذا فى جميع النسخ بالنصب ، وكأنه على اللغة الأسدية الأسدية ، إن لم يكن تحريفا من الناسخ الأول » !! وأقول : يريد باللغة الأسدية نصب معمولى « إن » . والألف فى «عشراً» ثابتة فى الأصل ومعها فتحتان ، وكانت ثابتة فى ابن جماعة وكشطت ، وموضع الكشط ظاهر . والذى أراه أرجح أنه جاء به منصوباً على حكاية اللفظ فى الآية ، إشارة منه إلى الاستدلال بها .

<sup>(</sup>٥) فى عُ ﴿ فَذَكُرَتُ سَبِيعَةَ ذَلَكَ » وَفَى سَ وَ جَ ﴿ فَذَكُرَتَ ذَلَكَ سَبِيعَةَ الْأَسْلَمِيةَ » وكلاما مخالف للأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الشافعي في الأم بنحوه بهذا الإسناد (ج ٥ ص ٢٠٦). وهذا الإسناد ظاهره الإرسال ، لأن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك القصة ، واكن روى البخارى من طريق الليث عن يزيد: «أن ابن شهاب كتب إليه أن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية : كيف أفتاها الني صلى الله عليه وسلم » الح ، وروى مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب : «حدثنى عبد الله بن الأرقم الزهرى يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية » الح ، قال الحافظ في الفتح الزهرى يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية » الح ، قال الحافظ في الفتح (ج ٩ ص ١٥) : «قد سلف في تفسير الطلاق أن ابن سيرين حدث به عن عبد الله بن عتبة عن سبيعة ، فيحتمل أن يكون عبد الله لتي سبيعة بعد أن كان بلغه عنها من سيذ كر من الوسائط » . وهذا الاحمال الذي ذكره الحافظ هوالواقع الصحيح ، من سيذ كر من الوسائط » . وهذا الاحمال الذي ذكره الحافظ هوالواقع الصحيح ، فقد روى أحمد في المسند (ج ٢ ص ٢٣٤) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ققد روى أحمد في المسند (ج ٢ ص ٢٣٤)

الما حجة فى أحد (٢) فقال: أمّا ما دلّت عليه السنةُ فلا حجةَ فى أحد (٢) خالفَ قولُه السنةَ ، ولكن أذكر من خلافهم ماليس فيه نَصَّ سنةٍ ، عليه القُرَانُ نَصًّا واستنباطا، أو دلّ عليه القياسُ ؟

١٧١٣ - (") فقلتُ له : قال الله : ﴿ لِلَّذِينَ يُونُلُونَ مِنْ نِسَامُمِمْ

= عن عبيدالله بن عبدالله قال : «أرسل مروان عبدالله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأخبرته أنها كانت تحت سسعد بن خولة ، فتوفى عنها فى حجة الوداع ، وكان بدريا ، فوضعت حملها قبل أن ينقضى أربعة أشهر وعشر من وفاته ، فلقيها أبو السنابل ، يعنى ابن بعكك ، حين تعلت من نفاسها ، وقد اكتحلت ، فقال لها : اربعى على نفسك ، أو نحو هذا ، لعلك تريدين النكاح ؟ ! إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذ كرت له ما قال أبوالسنابل بن بعكك ، فقال لها النبي صلى الله قد حللت حين وضعت حملك » . وهذا إسناد صحيح متصل ليست له علة ، ويظهر أن عبد الله بن عتبة حدث مروان القصة وذكر له أنه لم يسمعها من سبيعة نفسها ، فأمره أن يذهب إليها ويسألها ، حتى يتوثق من صحة الرواية .

وأما أصل الفصة فإنه ثابت صحيح فى الصحيحين وغيرها ، من أحاديث الصحابة ، انظر الموطأ (ج ٢ ص ٢٠٥ – ٢٠٦) والأم (ج ٥ ص ٢٠٠ – ٢٠٦) والأم (ج ٥ ص ٢٠٠ – ٢٠٦) وطبقات ابن ســعد (ج ٨ ص ٢١٠ – ٢١١) ومسند أحمد (ج ٦ ص ٤٣٤ – ٤٣٠) وصحيح ٤٣٣ ، وج ٤ ص ٤٣٤ – ٤٢٠) وصحيح مسلم (ج ١ ص ٤٣٣ – ٤٣٧) والاصابة (ج ٨ مسلم (ج ١ ص ٤٣٣ – ٢٣٧) والاصابة (ج ٨ مسلم (ج ١ ص ٤٣٣ – ٢٣٧) والاصابة (ج ٨ مسلم (ج ١ ص ٢٣٥ – ٢٣٧))

- (١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » ، وزيد في الأصل بين السطور «قال» .
  - (٢) في ـ « فلا حَبَّة لأحد » وهو مخالف للا صل .
    - (٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
- (٤) فى الأصل إلى هنا ، ثمقال «إلى : سميع عليم » . والايلاء: أن يحلف الرجل أن لايقرب امرأته ، فان حدد لذلك أجلا أقل من أربعة أشهر فلا شيء عليه ، وإن زاد عنها أولم يحدد أجلاكان موليا ، وعليه إما أن يني ، فى الأربعة الأشهر ويكفر عن يمينه ، وإما أن يطلق ، والحلف إنما يكون بالله عز وجل . قال الشافعي فى الأم (ج ، ص يطلق ، والحيف بشيء دون الله تبارك وتعالى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى ينها كم أن تجلفوا بآبائكم ، فين كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . 

  إن الله تعالى ينها كم أن تجلفوا بآبائكم ، فين كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَأَوَّا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعِ مَعَلِيمُ (١) ﴿ .

اللَّكُثُرُ مَمَّنَ رُوىَ عنه من أَصحابِ النبيُّ<sup>(۲)</sup> عند من أَصحابِ النبيُّ<sup>(۲)</sup> عندنا : إذا مضتْ أربعةُ أشهر ٍ وُقِفِ المُولِي ، فَإِمَّا أَن يَغِيءَ ، وَ إِمَّا أَن يُطَلِّقَ (۳) .

انقضاء أربعة ِ أشهر (°).

<sup>=</sup> قال الشافعى : فن حلف بالله عز وجل فعليه الكفارة إذا حنث ، ومن حلف بشىء غير الله تعالى فليس بحانث ، ولاكفارة عليه إذا حنت ، والمولى من حلف بيمين يلزمه بها كفارة » . وهذا هو الحق ، وفى الايلاء تفاصيل كثيرة عند الفقهاء .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٢٦ و ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) فى ت « من أصحاب رسول الله » وما هنا هو الثابت فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب ابن عمر ، رواه عنه البخارى (ج ٩ ص ٣٧٧) وقال : « ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم » . وذكر الحافظ فى الفتح تخريج الآثار عنهم بذلك ، ثم قال : « وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وسائر أصحاب الحديث » .

 <sup>(</sup>٤) في ب « رسول الله » وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج « الأربعة أشهر » وفى ابن جاعة و س « الأربعة الأشهر » وماهنا هو الذى فى الأصل ، ثم ألصق بعضهم فى المسكلمتين ألفاً ولاما فى أول كل منهما . وهذا الفول قول ابن مسعود وجماعة من التابعين ، واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى وأهل المسكوفة ، كما حكاه ابن رشد فى بداية الحجهد (ج ٢ س ٨٣) والترمذى فى سننه (ج ٢ ص ٢٢٢ مـ ٢٢٢ من شرح المباركة ورى) .

۱۷۱٦ - (۱) ولم يُحفظ (۲) عن رسول الله في هذا (۱) بأبي هو وأمي \_ شيئًا (۲) .

١٧١٧ - قال: فأئ القولين(١) ذهبت؟

ادرأته إذا طلبتْ حَقَّها منه لم أَعْرِضْ له حتى تَمْضِىَ أَربعهُ أَشهرٍ ، فإذا مضت أربعهُ أشهرٍ ، فإذا مضت أربعهُ أشهر قلت له : فِي أَو طَلِّقْ ، وَالفِيَنْهَ أُنْ الجُماعُ .

١٧١٩ - قال: فكيف اخترته على القول الذي يخالفه ؟

١٧٢٠ – قلتُ: رأيتُه أشبهَ بمعنى كتاب الله وبالمعقول (٦).

١٧٢١ – قال(٧): وما دَلَّ عليه من كتاب الله ؟

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) « يحفظ » نقطت في الأصل بالياء التحتية وفوقها ضمة ، على البناء لما لم يسم فاعله ، وقوله « شيئاً » كتب فيه بالألف ، فيكون نائب الفاعل إما قوله « عن رسول الله » وإما قوله « في هذا» ، على لغة من أجاز ذلك ، كما بينا آنفا في (رقم ١٤٨٧) . وفي ابن جماعة « نحفظ » بالنون على البناء للفاعل ، وفي س بالبناء للمغمول ورفع « شيء » . وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في ابن جماعة و ۔ « في هذا عن رســـول الله » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى سائر النسح « فالى أى الفولين » وهو مخالف للاصل . وما فيه صحيح على تقدير « ذهبت إليه » .

<sup>(</sup>٥) « الفيئة » بفتح الفاء وبكسرها : الرجوع ، ولم تضبط الفاء فى الأصل إلا مرتين فيما يأتى ، إحداها بالفتح ، والأخرى بالفتح والكسر معاً .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج «بالمقول» بدون واو العطف، وهو مخالف للاصل وابن جماعة ، وهو خطأ أيضا ، لأنه يريد الاستدلال لفوله بالكتاب وبالعقل ، ولذلك سيأتى سؤال مناظره له قريبا ، إذ يقول: « فيا يفسده من قبل العقول » .

 <sup>(</sup>٧) في س « وقال » وهو مخالف للأصل وباقى النسخ .

١٧٢٢ — قلتُ : كَلَّ قالَ اللهُ : ﴿ لِلَّذِينَ يُونُّلُونَ مِنْ نِسَاتَهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ (' ﴾ ـ : كان الظاهرُ في الآية أنَّ مَنْ أَنْظَرَهُ الله أَرْبَعَةَ أَشْهَرٍ في شيء لم يكن له (' عليه سبيل حتى تَعْضِي أَربعة أشهرٍ . أَرْبَعَةَ أشهرٍ في شيء لم يكن له (' عليه سبيل حتى تَعْضِي أَربعة أشهرٍ . الله (' عن محل أَن يكونَ الله (' عن وجلَّ جَعلَ له أُربعة أشهرٍ يَغِيُّ فيها ، كما تقولُ : قد أَجَّلتُكَ في بناء هذه الدارِ أربعة أشهرٍ تَفْرُغُ فيها منها ؟

المعرفي المعر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٢٦) .

 <sup>(</sup>۲) كلة « له » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، وإن ضرب عليها بعضهم
 باشارة خفيفة .

<sup>(</sup>٣) فى ى « أن يكون كتاب الله » ، وكلة «كتاب » ليست فى الأصل ولا غيره من النسخ .

<sup>(</sup>٤) كلة « قال » ثابتة فى الأصل ، ولم تذكر فى ابن جماعة و س و ج . وفى ــ « قال الشافعي رحمه الله تعالى » .

<sup>(</sup>٥) في ب زيادة « ذلك » ولا أدرى من أين أتى بها مصححها .

<sup>(</sup>٦) فى س « ولا » بالواو ، والذى فى الأصل يحتمل الفراءة بالواو وبالفاء ، ولكنه بالفاء أقرب إلى عادته فى الكتابة .

<sup>(</sup>V) فى النسخ المطبوعة « تقارب » وهو مخالف للأصل وابن جماعة ، وخطأ أيضا .

الأربعة ، وقد بقى منها ما يُحيطُ العلمُ أنه لا يَبْنيهِ فيما بَقِيَ من الأربعة ().

الأربعة إلا المخاع بكونُ في طرفة عين ، فلو كان على ما وصفت مُضِيمًا أن الله على ما وصفت مُضِيمًا أن الجاع بكونُ في طرفة عين ، فلو كان على ما وصفت تَزَايَلَ أن حالُه حتى تمضى أربعة أشهر ، ثم تَزَايَلَ أن حالُه الأولى ، فإذا زَايلَها صارَ إلى أنَّ لله عليه حقًا (ن) ، فإمّا أن يَفيً وإمّا أن يُطلِّق .

۱۷۲٦ – فلو لم يكن في آخِرِ الآيةِ مايدلُّ على أن معناها غيرُ ماذهبتَ إليه كان قولُه (٥) أَو لأَهُمَا بها ، لما وصفنا ، لأَنه ظاهرُها .

١٧٢٧ — والقُرَانُ على ظاهرِه ، حتى تأتيىَ دِلالةُ منه أوسنةُ (١) أو إجماعُ بأنه على باطن ٍ دونَ ظاهرِ (٧) .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « الأربعة الأشهر » وكلة « الأشهر » ليست فى الأصل ولا ابن جماعة .

<sup>(</sup>٧) في ابن جماعة و س «على أن لايني، في الأربعة إلا بمضيها أي . وفي س «على أن لايني، في الأربعة أشهر الايني، في الأربعة أشهر الله بمضيها » وكذلك في ج ولكن بلفظ «الأربعة أشهر » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم زاد بعضهم بين السطور كلتي «في » و « الأشهر » وألصق لاما في « مضيها » لتقرأ « لمضيها » . وكل هذا عبث ، وما في الأصا صحيح .

<sup>(</sup>٣) « تزايل » فى الموضعين منقوطة بالتاء الفوقية فى الأصل وابن جماعة . و « التزايل » التباين . وفى س « تزايل » فى الموضع الأول ، وكل هذا خطأ ولا معنى له .

 <sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « حقا عليه » بالتقديم والتأخير . وما هنا هو الأصل ثم عبث به عابث فضرب على كلة «عليه» ثم كتبها بالحاشية ، وأشار إلى جعل موضعها بعد «حقا» .

<sup>(</sup>a) في سائر النسخ « قولنا » ، وهو مخالف للأصل . والضمير في « قوله » راجع إلى « غير » ، أي : كان القول بغير ماذهبت إليه أولى القولين بالآية .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة «أو من سنة » . وحرف « من » مكتوب بخط ضئيل فى الأصل فوق السطر ، وكذلك كتب فى ابن جماعة فوق السطر .

<sup>(</sup>V) في س د الظاهر » وهو نخالف للأصل وسائر النسخ .

١٧٢٨ - قال: في الى سياق الآية ما يدلُّ () على ما وصفت ؟ ١٧٢٩ - قلتُ: لمَّا ذكرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ للمُولِى أربعة أشهر مُ قال: ﴿ فَإِنْ فَاوَّا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ مُ قال : ﴿ فَإِنْ فَاوَّا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٍ () ﴾ فَذَكرَ الحكمين معاً بلا فصل بينهما . : أنهما إنما يقعان بعد الأربعة الأشهر ، لأنه إنما جَعَل عليه الفَيْئة أنهما إنها يقعان بعد الأربعة الأشهر ، لأنه إنما جَعَل عليه الفَيْئة والطلاق ، وجَعَل له الخيار فيهما في وقت واحد ، فلا فاله في الرهن واحد منهما صاحبَه وقد ذُكرًا في وقت واحد ، كما يقال له في الرهن واحد منهما صاحبَه وقد ذُكرًا في وقت واحد ، كما يقال له في الرهن أفده أو نبيعه () عليك ، بلا فَصْل ، وفي كُلِّ ما خُيرً (٥) فيه : افعل كذا أو كذا ، بلا فصل .

١٥١ - (''ولا يجوزُ أن يكونَا ذُ كِرَا بلا فصل فيقالَ ١٥١ الفَيْئَةُ فيما بين أن يُولِي أربعةُ أشهر ('')، وعزيمةُ الطلاقِ انقضاءِ الأَربعةِ الأشهرِ، فيكونَانِ (^ حكمينُ ذُكرَا معاً، يُفْسَحُ في أحدها ويُضَيَّقُ في الآخَر.

<sup>(</sup>۱) فى س و ج «بما يدل» وهو مخالف للأصل وابن جماعة ، بل كتب فى ابن جماعة على «ما » كلة « صح » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٢٦ و ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٣) فى - « لا » بدون الغاء ، وهى ثابتة فى الأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٤) ضبطه فى ابن جماعة بالرفع بضمة فوق الدين ، والنصب أصح ، لأنه منصوب بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد « أو » في جواب الأمر .

<sup>(</sup>٥) في س « خيرت » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>V) في سائر النسخ « إلى أربعة أشهر » وحرف « إلى » لبس في الأصل ولكنه كتب فوق السطر بخط آخر .

<sup>(</sup>A) في س « فيكونا » بحذف النون ، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ .

١٧٣١ – قال : فأنتَ تقولُ : إِنْ فاءَ قبلَ الأربعةِ الأُشهر (١) فهي فِينَّةٌ ؟

١٧٣٢ - قلتُ: نعم ، كما أقولُ: إن (٢) قضيتَ حقًّا عليك إلى أُجِل قبل مَحِلِّه فقد بَر ثْتَ منه وأنت محسنُ مُتَسَرِّع (٣) بتقديمه قبلَ يَعَلُ (١) عليك (٥).

١٧٣٣ – فقلتُ له (١): أرأيتَ من الإثم كانَ (٧) مُزْمِعًا على الفَيْئَةِ فِي كُلِّ يُومٍ إِلاَّ أَنَّهُ لَم يَجَامِعُ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ؟

١٧٣٤ – قال : فلا يكونُ الإِزماعُ على الفِينْةَ شيء (٨) حتى ينيء ، والفِيَئَةُ الجماعُ إذا كان قادرًا عليه .

١٧٣٥ \_ قلتُ : ولو جامع لا يَنْوى فَيْئَةً خرج من طلاق الإيلَىٰ (٩) إلأن الممنى (١٠) في الجماع ؟

- (١) كلمة « الأشهر » ثابتة في الأصل . وفي ابن جماعة بدلها « أشهر » وضرب علمها بالحمرة .
  - (۲) في ب « كما تقول إذا » وهو مخالف للأصل وباقى النسخ .
- (٣) في سائر النسخ ومتطوع» ، والذي في الأصل «متسرع» وهوأصح وأجود معني . في النسخ المطبوعة « قبل أن يحل » ، وحرف « أن » ليس في الأصل ، ولا نسخة
- ابن جاعة ، بل كتب فيها في موضعه « صّح » ، ولم يمنع هذا أنّ يزيد الحرف بعضهم بحاشيتها!!
  - (٥) في سائر النسخ زيادة « الأجل » ولم تذكر في الأصل .
- (٦) في س و ج « وقلت له » ، وفي ب « قال وقلت له » وفي ابن جماعة « قال الشافعي وقِلتُ له » وكلها مخالف للأصل .
  - (٧) يعنى : أَرَأَيت منِ الآِثْمُ الصورة الآنية : كان مزمعاً الخ ؟
- هكذا رسم في الأصل على صورة المرفوع بغير ضبط، فضيطناه بالنصب مع بقاء رسمه.
- « الا يلاء » مهموز ، ولغة قريش تخفيف الهمزات في أكثر الكلام . فاذا حُذفت صارِ على صورة المفصور ، فيكتب بالياء ، والربيع يكتب أكثر الكلمات بالألف ، ولكنه يحرص على كتابة بعضها بالياء ، إذا خشى أن يقرأها القارئ بالألف ، ولذلك كتب كلة « الايلي » هنا وفيما يأتي في كل المواضع بالياء ، ليرشد القارئ إلى أنها في لغة الشافعي بحذف الهمزة .
  - (١٠) في ـ « لأنه المعني » وهو خطأ ومخالف للاُصل .

١٧٣٦ - قال: نعم .

الله الله المراه المراه المراه المراه الله المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

١٧٣٨ — قال : نعم .

١٧٣٩ – قلتُ : ولا يَصْنَعُ<sup>(٣)</sup> عزمُه على أن لاَّ ينيَ ؟ ولا يمنهُه جِماعُه بلذَّةٍ لغيرِ الفَيئَةِ ، إذا جاء بِالجماع \_ : مِن أن يَخْرِج به من طلاق الإيلَىٰ عندَنا وعندَك ؟

۱۷٤٠ – قال : هذا كما قلت ، وخروجُه بالجماع ، على أيِّ معنَّى كان الجماعُ .

<sup>(</sup>١) فى ابن جاعة «كذلك» بحذف الواو ، وفى لله « فكذلك » بالفاء ، وكلاها كالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) كلة « به » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل . وأما نسخة ابن جماعة فقد سقطت منها الجلة كلها ، ثم كتب بعضها بالحاشية ، وهو « وإن كان جماعه لغير الفيئة » ولم يكتب مابعده .

<sup>(</sup>٣) في ابن جماعة و س « ولا يضيع » ، وفي ج « ولا يضع » ، وفي س « فلا يضيع » ، وكتب مصححها بحاشيتها : « هكذا هو في بعض النسخ ، وفي بعض آخر : فلا يضع ، بغيرياء ، وانظر » . وكل هذا خطأ ومخالف للأصل ، وقد وضع به تحت الصاد نقطة ، أمارة على إهمالها ، والنون واضحة فيه . والمعنىأن الشافعي يسأل مناظره عما إذا كان المولى عازما أن لاينيء وجامع بلذة وهو لاينوى الفيئة ، ألا يصنع عزمه ذلك شيئا ؟ ولا يمنع من أن يكون جماعه فيئة وإن خالف عزمه ؟ فقوله « يصنع » حذف مفعوله لفهمه من سياق الكلام .

ا ۱۷۶۱ – قلتُ : فكيف (۱) يكونُ عازمًا على أن يني ق كل يوم ، فإذا مضتْ أربعةُ أشهر لزمه الطلاقُ ، وهو لم يَعْزِمْ عليه ، ولم يتكلَّم به ؟ أثرَى هذا قولاً يَصِيحُ في المُقولِ (۲) لأحدٍ ؟!

١٧٤٢ — قال: فما يُفْسِدُه مِن قِبل العُقولِ (٢) ؟

١٧٤٣ - قلتُ : أرأيتَ إذا قال الرجلُ لامرأته : والله لا أقربُكِ

أبدًا ـ : أهو كقوله : أنتِ طالق إلى أربعة أشهرٍ ؟

١٧٤٤ - قال: إن (٢) قلت نعم ؟

١٧٤٥ – قلتُ: فارن جامع قبلَ الأربعة (١) ؟

١٧٤٦ – قال: فلاً ، ليس مثلَ قوله أنتِ طالق إلى أربعةِ

أشهرٍ .

١٧٤٧ – قال(٥): فتُكَثُّمُ المُولِي بالإِيلَىٰ ليس هو طلاق ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) فى ت « وكيف » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.

<sup>(</sup>۲) فى الموضعين فى سائر النسخ « المعقول » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٣) حرف « إن » لم يذكر في س و ج وهو ثابت في الأصل وابن جماعة ،
 وحذفه خطأ .

<sup>(</sup>٤) فى ـ زيادة « الأشهر » وفى س و ج « أشهر » وليس شىء من هذا فى الأصل ولا ابن جاعة .

<sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ « قلت » ، والذى فى الأصل • قال » والمراد به الشافعى ، وهذا من تنويعه فى استعمال ضمير المتكلم أو الغائب .

<sup>(</sup>٦) في ج «طالق» وهو خطأ . و «طلاق» منصوب خبر « ليس » ، و «هو »ضمير فصل ، ولم تضبط الـكلمة في الأصل ، وضبطت في ابن جماعة بالرفع ، فتكون كلة «هو » مبتدأ ، و « طلاق » خبر ، والجلة خبر « ليس » .

إِنَّا هِي (٩) يمين ، ثم جاءت عليها مُدَّة جملتها طلاقاً ، أيجوزُ لأحد يعقلُ مِن حيث يقولُ أن يقولَ مثلَ هذا إِلاَّ بخبرٍ لازم يا!

١٧٤٨ - قال(٢): فهو يَدْخُلُ عليك مثلُ هذا.

١٧٤٩ – قلتُ: وأن (٢)؟

١٧٥٠ ــ قال: أنت تقول: إذا مضت أربعة أشهر وُقِف ،
 فإن فاء وإلا جُبرَ على أن يُطلِّق .

<sup>(</sup>١) في س «إيما هو» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

 <sup>(</sup>٢) فى ت «قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال» وهو زيادة عما فى الأصل وسائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) فى س « وأين هو » وكلة « هو » لم تذكر فى الأصل ولا غيره .

<sup>(</sup>٤) فى سائر النسخ « يجعل » . والذى فى الأصل « حعل » ثم عبث به بعضهم فألصق ياء فى الجيم ، وهىظاهرة الاصطناع .

<sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ « الأربعة » وهو مخالف للأصل ، وقد ألصق بعضهم ألفاً ولاماً فى أول الكلمة .

<sup>(</sup>٦) « مؤتنف » أى جديد مستأنف . وفى ب و س «مؤقت» وفى ج «موقوت» وكله مخالف للأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>V) في س و ج ديخير» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>A) «فيئة » ضبطت هنا في الأصل بفتحة فوق الفاء وكسرة تحتها .

منهما أُخِذَ منه الذي يُقْدَرُ على أخذِه منه ، وذلك أن يطلَّقَ عليه ، لأنه لايَحَلُ<sup>(۱)</sup> أن يُجَامَعَ عنه !!

#### (Y) 🎄

۱۷۰۲ – (")واختلفوا فى المواريث: فقال زيد بن ثابتٍ ومَن ذهبَ مذهبَه: يُعطَى كُلُ وارثٍ ما سُمِّى له، فان فَضَلَ فَضْلُ ولا عَصَبَةَ للميِّتِ ولا وَلا وَلا ـ : كان ما بقى لجماعة المسلمين.

المواريث - وعن غيره (١) منهم: أنه كان يَرُدُّ فضلَ المواريثِ على ذَوِى الأَرحامِ ، فلو أن رجلاً تَرك أختَه ، ورِثَتُهُ النِّصفَ ورُدًّ علىها النصفُ.

<sup>(</sup>۱) هنا في سائر النسخ زيادة «له» وعليها في ابن جماعة «صح». وهي مزادة في الأصل فوق السطر ، وزيادتها غير جيدة ، لأن كلة «يطلق» ضبطت في الأصل بشدة وفتحة فوق اللام ، فتمين بذلك بناؤها لما لم يسم فاعله ، وعليه يتمين أيضاً قراءة كلة «يجامع» بالبناء للمجهول ، فلا تصح زيادة «له» هنا ، وإلا تمين أن يكون الفعلان مبنيين للفاعل ، كما هو واضح بديهي .

<sup>(</sup>٣) هنا في ابن جماعة عنوان «باب المواريث» وليس في الأصل ، ولكنه مكتوب بحاشيته بخط آخر ، وفي النسخ المطبوعة « باب في المواريث » . وهذا العنوان لامعني له هنا ، لأن الشافعي لم يعقد الكلام لأجل المواريث ، وإعما الكلام الآتي في مسئلة رد الميراث ثم مابعده في توريث الجد \_ : ذكرهما الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل العلم مما « ليس فيه نس سنة ، مما دل عليه القران نصا واستنباطا أودل عليه القياس » كما مضي في الفقرة (١٧١٢) .

<sup>(</sup>٣) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « وروى عن غيره » ، وكلة « روى » ليست في الأصل .

١٧٥٤ – فقال: بعض الناس: لم َ لم ْ ترُدَّ فضلَ المواريثِ ؟ ١٧٥٥ - قلتُ: استدلالاً بكتاب الله .

١٧٥٦ \_ قال : وأنن بدل محتابُ الله على ما قلتَ ؟

١٧٥٧ – قلتُ : قال اللهُ : ﴿ إِنِ أَمْرُو ۚ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكَ وَلَهُ وَلَكَ أَمْرُو ۚ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكَ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ ، وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ ۚ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ (١) ﴾ .
١٧٥٨ – وقال : ﴿ وَإِنْ (٢) كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْ نَيَيْنِ (١) ﴾ .

١٧٥٩ – فذ كر الأخت منفردةً ، فَا نُتَهَى بِهَا – جَلَّ ثَنَاؤُه – الله النصف ، والاخ منفردًا ، فانتَهَى به إلى الكل ، وذ كر الإخوة والأخَوات ، خَعَلَ اللهُ خت (٣) نصف ما للأخ .

الأخ سواءً ، بأنها لا تساوى الأخ ، وأنها تأخُذُ النصف مما يكونُ له من الميراث.

١٧٦١ – فلو قلتَ في رجلِ مات وترَكُ أُختَه : لهـا النصفُ

107

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « فان » بالفاء ، وهو سهو من الربيع لمخالفته التلاوة . وكانت أيضا بالفاء فى نسخة ابن جماعة ، ثم أصلحت فجعلت واواً .

<sup>(</sup>٣) في ابن جماعة و س و ج زيادة « منفردة » وليست في الأصل .

بالميراثِ وأَرْدُدُ<sup>(١)</sup>عليها النصفَ \_: كنتَ قد أعطيتَها الكلَّ منفردةً ، وإنما جَعَل اللهُ لها النصفَ في الانفرادِ والاجتماع .

الباقِيَ ميراثاً ، الله ميراثاً عطيها النصف الباقِيَ ميراثاً ، إنا أُعطيها النصف الباقِيَ ميراثاً ، إنا أُعطيها الله رَدًا .

۱۷۹۳ — قلتُ : وما معنى « رَدًّا » ؟! أشى استحسنتَه ، وكان إليكَ أَن تَضَعَه حيثُ شدَّتَ ؟ فان شدَّتَ أن تعطيَه جِيرانَه أو بعيدَ النسب منه ، أيكونُ ذلك لك ؟!

١٧٦٤ – قال : ليس ذلك للحاكم ، ولكن (<sup>١)</sup> جعلتُه رَدًّا عليها بالرَّحِم .

١٧٦٥ - ميراثاً (٥) ؟

١٧٦٦ - قال: فارن قلتُه (٥)

١٧٦٧ - قلتُ: إذن تكونُ وَرَّثْتَهَا غيرَ ما وَرَّثُهَا اللهُ (٧).

<sup>(</sup>١) فى سائر النسخ « وأردّ » بالإدغام ، والذى فى الأصل بدالين . وفك الإدغام حائز ، وهو لغة أهل الحجاز كما نس عليه أبو حيان فى البحر (ج ٢ ص ١٥٠) .

 <sup>(</sup>۲) هنا فی ب زیادة « قال الشافعی رحمه الله تعالی » .

<sup>(</sup>٣) فى س و ج «أعطيتها» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ب « ولكنى » وهو مخالف للاعمل .

<sup>(</sup>٥) قوله : « ميراثا » ذكره الشافعي في الردّ على مناظره إنــكاراً لقوله وإلزاما له الحجة . وزاد بعضهم فيالأصل فوق السطر كلة «فقلت » يبانا لذلك ، وثبتت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج «فان قلته ميراثا» والزيادة ليست فى الأصل ، وليست جيدة هنا .

<sup>(</sup>٧) ذكر الشافعي في الأم (ج ؛ ص ٦ - ٧) نحو هذه المناظرة بينه وبين بعض الناس في الحلاف في رد المواريث ، وقال في آخرها : « فقلتُ له : وآيُ المواريث كلها تدلُّ على خلاف ردِّ المواريث . قال: فقال: أرأيت إن قلتُ لاأعطها النصف تدلُّ على خلاف ردِّ المواريث . قال:

١٧٦٨ – قال: فأقولُ: لك ذلك "، لقول الله: ﴿ وَأُولُوا الله: ﴿ وَأُولُوا الله: ﴿ وَأُولُوا الله: ﴿ وَأُولُوا الله عَالَمُ مُمْ مُ أُولَىٰ بِبَعْضِ فَي كِتَابِ اللهِ (٢) ﴾ .

١٧٦٩ - (") فقلتُ له (") : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولُوا اللَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولُوا اللَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولُوا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٧٧٠ - قال: فاذكر الدليلَ على ذلك ؟

١٧٧١ - قلتُ(٧) : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أُولَىٰ

الباقى ميراثاً ؟ قلتُ له : قل ماشئت . قال : أراها مَوضِعَه . قلت : فإن رأى غيرُكُ غيرَهاموضِعه ، فأعطاها جارةً له محتاجةً ، أو جاراً له محتاجًا ، أو غريباً محتاجًا ؟! قال : فليس له ذلك . قلتُ: ولا لك ، بل هذا أُعْذَرُ منك ، هـذا لم يخالف حكم الكتاب نصًا ، و إنما خالف قول عَوَامِّ المسلمين ، لأن عوامٌ منهم يقولون هو لجماعة المسلمين » .

- (١) في ابن جماعة « قال : فأقول ذلك » بحذف « لك » وهي ثابتة في الأصل ، و ضرب عليها بعضهم فيه . وفي س و ج «قلت فأقول ذلك» وهو خطأ واضع .
  - (٢) سورة الأنفال (٧٥). وسورة الأحزاب (٦).
  - (٣) هنا في م زيادة «قال» . وفي باقي النسخ زيادة «قال الشافعي» .
  - (٤) كلمة «له »لم تذكر في س و حج وهي ثابتة فيالأصل .
  - (٥) في ابن جماعة و ب «وأولوا الأرحام نزلت» وما هنا هو الثابت في الأصل.
- (٦) «فرض» ضبط فى الأصل بضم الفاء ، وضبطت فى ابن جماعة بفتحها . وفى ب «على مافرض الله لهم» . وانظر فى نزول الآية لباب النقول للسيوطى ( ص ١١٤ ) والدر المنثور له أيضا ( ج ٣ ص ٢٠٧ ) .
  - (٧) فى ابن جماعة و ـ و ج « فقلت » وهو مخالف للأصل .

بِيَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ \_ : على ما فُرِضَ لهم ('' ، أَلاَ تَرَى أَنَّ مِنْ ذُويِ الأَرْحَامِ مَن يَرِثُ ، ومنهم من لايرث ؟ وَأَن الزوجَ يَكُونُ اكْرَ مِيرَاتًا ؟ وَأَنْكَ ('' لُوكَنتَ مَيرَاتًا ؟ وَأَنْكَ ('' لُوكَنتَ إِنَّا تُورِّتُ الرَّحِمِ كَانت رَحِمُ البنتِ ('' من الأب كرحم الابنِ ؟ وَكَان ذَوُو الأَرْحَامِ يَرْتُونَ مَعًا ، ويكونون ('' أَحَقَّ (' ) مَن الزوجِ الذي لارَحِمَ له؟!

الله في أن يَـ تُرُكُ أَختَه ومَوَ اللهِ أَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله في أن يَـ تُرُكُ أَختَه ومَوَ اللهِ (٧) ، فتُمْطِيَ أَختَه النصف ومواليّه النصف ، وليسوا بِذَوِى أرحام (٨) ، ولا مفروض الهم في كـتاب الله فرض منصوص (٩) .

<sup>(</sup>۱) «فرض» ضبطت أيضا فىالأصل بضم الفاء . وفى س و ج «على مافرض الله لهم» . و وفى ابن جماعة و ـــ « فيما فرض الله لهم » . وكله مخالف للاعصل .

<sup>(</sup>٢) في ج «فانك» وهو خطأ ومخالف للائصل.

<sup>(</sup>٣) في م « الابنة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ابن جماعة « ويكون » وهو خطأ ومخالف للأصل.

<sup>(</sup>٥) في سائرالنسخ زيادة « به » وليست في الأصل ، ولكنها مزادة فيه بين السطور .

<sup>(</sup>٦) « يترك » يعنى المورث . وقد تقط أولها فى الأصل بالتحتية ، ولم ينقط فى ابن جماعة وفى ــ « ينزل » وهو خطأ غريب !!

 <sup>(</sup>٧) هنا في ـ و س زيادة « وهي إليه أقرب » وليست في الأصــل ولا ابن جماعة »
 وقد زادها بعضهم بحاشية الأصل .

 <sup>(</sup>A) في مد « الأرحام » وهو مخالف للاصل ، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا.

<sup>(</sup>٩) وانظرأيضاالأم (ج٤ ص ١٠ ـ ١١).

#### 為(1)

۱۷۷۳ — (۲) واختلفوا في الجَدِّ: فقال زيد بن ثابتٍ ، ورُويَ عن عمرَ وعثمانَ وعليِّ وابنِ مسعودٍ : يُورَّثُ (٣) معه الإِخْوَةُ .

١٧٧٤ – وقال أبو بكر الصدِّيقُ وابنُ عباسٍ ورُوى عن عائشةَ وابنِ الزبير وعَبد الله بنَّ عُتْبَة : أنهم جَعلوه أَباً ، وأسقطوا الإخوةَ معه (١٠) .

١٧٧٥ – (°)فقال(٢): فكيف صرئم إلى أن ثَبَّـتم (٧) ميراثَ الإخوةِ مع الجَدِّ؟ أَبدِلالَةٍ من كتاب الله أو سنةٍ (٨)؟

١٧٧٦ - قلتُ : أمَّا شيءٍ مُبَيَّنُ في كتاب الله أوسنةِ فلا أعلمه .

١٧٧٧ – قال : فالأُخبارُ مَتَكَافِئَةٌ (٩) ، والدلائلُ بالقياسِ مِن جعلَه أَبًا وحَجَبَ به الإخوة .

<sup>(</sup>۱) هنا بحاشية الأصل عنوان « باب اختلاف الجدّ » ، وفى باقى النسخ « باب الاختلاف فى الجد » وليس للعنوان هنا موضع ، كما بينا فى الحاشية التى قبل الفقرة (۲،۲۷) .

<sup>(</sup>٣) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في سروج «يرث» وهو مخالف للاصل . والذي فيه يحتمل أن يفرأ أيضاً «نُورِّتُهُ» .

<sup>(</sup>٤) انظر أيضاً الموطأ (ج ٢ ص ٥٣ ــ ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) هنا في ابن جماعة و س و ج زیادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) فى ـ « قال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) فى س و ج « أثبتم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) فى ى « أو بسنة » والباء ليست فى الأصل ، وحذفها أصح وأجود . وفى ج « أو سنته » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) في النسخ المطبوعة زيادة « فيه » وليست في الأصل ولا ابن جماعة .

١٧٧٨ – قلتُ (١) : وأينَ الدلائلُ ؟

۱۷۷۹ – قال : وجدتُ اسمَ الأُبُوَّةِ تَلزَمُهُ (۲) ، ووجدتُكُم مِن عَلَى أَن تَحَجُبُوا به بَنِي الأُمِّ ، ووجدتُكُم لا تَنقُصونه من الشَّدُس ، وذلك كلَّه حكمُ الأَب .

١٧٨٠ — (٢) فقلتُ له: ليس باسم (١) الأبوةِ فقط نُورَ "ته.

١٧٨١ – قال: وكيف ذلك ؟

١٧٨٢ - قلتُ : أُجِدُ (٥) اسمَ الأَبُوةِ يلزَمه وهو لايَرِثُ.

١٧٨٣ — قال : وأينَ (١) ؟

۱۷۸٤ - قلتُ : قد يكونُ دونَه أَبُ ، واسمُ الابوة تلزمه و تَلزَمُ آدمَ ، وإذا كان (٧) دون الجدِّ أَبُ لم يرث ، ويكون مملوكاً وكافرًا وقاتلاً فلا يرث ، واسم الأبوةِ في هذا كلَّه لا زمُ له ، فلو

كان باسم الأبوة فقط يَرِثُ وَرِثَ في هذه الحالاتِ .

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة و س و ج « فقلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) مكذا نقطت التاء من فوق فى الأصل هنا وفى بعض المواضع الآتية ، وهو جائز ، لأن المضاف إليه مؤنث لفظا ، فاكتسب المضاف التأنيث منه . وفى سائر النسخ « يلزمه » على التذكر .

<sup>(</sup>٣) هنا فى س و ج زیادة « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>٤) في \_ « لاسم » باللام ، وهو مخالف للاعصل وباقى النسخ .

<sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ « قد أجد » ، وحرف «قد» لم يذكر فى الأصل ، ولسكنه زيد فيه فوق السطر .

<sup>(</sup>٦) في م « فأين » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٧) في م «وإن كان» وهو مخالف للأصل.

١٧٨٥ - وأَمَّا حَجْبُنَا به بنِي الأُمِّ فإنما حجبناهم به خبرًا ، لا باسم الأبوَّة ، وذلك : أنَّا نَحجبُ بنى الأُمِّ ببنتِ (١) ابنِ ابنِ مُتَسَفِّلَةً (٢) .

١٧٨٦ — وأَمَّا أَنَّا لَم نَنْقُصْهُ من السَّدس فلسنا نَنقُصُ الجَدَّةَ . من السُّدس .

الجدِّ إِذْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَكَمَ الجَدِّ إِذْ اللَّهِ وَافْقَ حَكَمَ الْأَبِ فَي مَعْنَى كَانَ مِثْلَهُ فِي كُلَّ مِعْنَى ، ولو كَانَ حَكَمُ الأَبِ فِي مَعْنَى كَانَ مِثْلَهُ فِي كُلُّ المَّمَانِي عَلَى مِثْلَهُ فِي كُلُّ المَّمَانِي الْجَدِّ إِذَا وَافْقَ حَكَمَ الأَبِ الْمُتَسَفِّلَةُ (٢) مُوافِقَةً له ، فإنَّا نحجبُ بها بنِي كَانَتُ بنتُ رُنُ الابنِ الْمُتَسَفِّلَةُ (٢) مُوافِقَةً له ، فإنَّا نحجبُ بها بنِي

<sup>(</sup>۱) فى س و ع « وذلك إنما تحجب بنى الأم بنت » الح ، وهو مخالف للاصل ، وفى ـ كالأصل ولـكن فها «بابنة » مدل «ببنت» .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ «مستفلة» بتقديم السين على التاء ، والذي في الأصل تقديم التاء .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ «إذا» والذي في الأصل «إذ» ثم زاد بعضهم ألفاً بعد الذال .

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت في الأصل بشدة فوق الباء وهي لغة نادرة ، فني اللسان (ج١٨ ص ٩): « ويقال : اسْتَشِبَّ أَبَّا ، وَاسْتَابِبُ أَبَّا ، وَ تَأْبَ أَبًا ، وَاسْتَرَعَ أَمَّا ، وَاسْتَرَعَ أَمَّا ، والْعَلُ والْعَلُ مِنْ أُمَّا ، وَلَأَمَّمَ أُمَّا . قال أبومنصور : و إَنَّمَا شُدِّد الأبُ والْعَلُ منه ، وهو في الأصل غيرُ مشدَّد لأن الأب أصله أَبَوْ ، فزاد وا بدل الواو باء ، كما قالوا : قن ن ، للعبد ، وأصله قين ، ومن العرب من قال لليد : يدُّ ، فشد د الدال ، لأن أصله يَدْى " » .

وفى المصباح : « وفى لغة قليلة تشدد الباء عوضا من المحذوف ، فيقال : هوالأبّ ». (٥) فى ٮ « ابنة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في ابن جماعة و ب « المستفلة » بتقديم السين ، والذي في الأصل بتقديم التاء وشدة فوق الفاء .

الأمِّ، وحكمُ الجدَّةِ موافقٌ له ، فإِنا(١) لانَنْقُصُها من السُّدسِ.

١٧٨٨ - قال: فما حجتكم في ترك قولنا نحجُبُ<sup>(١)</sup> بالجدِّ الإخوةَ ؟

١٧٨٩ – قلتُ : بُمْدُ قولِكُم من القياسِ .

١٧٦٠ – قال: فما كُنَّا نُراه إلاَّ القياسَ نفسَه؟

١٧٩١ – قلتُ : أرأيتَ الجدَّ والأُخَ : أَيُدْلِي واحدُ (٢) منها بقرابةِ غيره ؟

١٧٩٢ — قال : وما تَعْـني ؟

١٧٩٣ - قلتُ: أليسَ إِنمَا() يقول الجدُّ: أنا أبو أبي الميِّتِ ؟!

ويقول الأُخُ : أنا ابنُ أبى الميِّتِ ١٤

١٧٩٤ – قال : بلي .

۱۷۹۰ — قلتُ : (°) وكلاهما(۲) يُدْلَى بقرابةِ الأب بِقَدْرِ مَوْقِمه منها ؟

١٧٩٦ — قال: نعم.

<sup>(</sup>١) فى ابن جماعة و ـ و ج « بأنا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في سَأْثُر النسخ « يحجب » بالياء التحتية ، والذي في الأصل بالنون .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة «كل واحد» ، وكلة «كل » ليست في الأصل ولاابن جماعة .

<sup>(</sup>٤) كُلَّة «أيْمَـا» غير واضحة في الأصل ، لعبث بعض قارئيه بها ، وقد أظَّن أن أصلهه « أن » أو « أنه » ، ولكني لا أجزم بذلك .

<sup>(</sup>٥) في س و ج «فقلت» وهو مخالف للائصل.

<sup>(</sup>٦) في ب « فكلاها » وهو مخالف للأصل.

۱۷۹۷ – قلتُ: فاجعَلِ الأبَ الميِّتَ وَتُرَاكُ البُنَهُ وأَباهُ ، كيف ميراهُهُمَا منهُ ؟

۱۷۹۸ – قال: لابنه (۱) خمسةُ أسداس (۳) ولأبيه السُّدُسُ .
۱۷۹۹ – قلتُ : فإذا كانَ الابنُ أولَى بكثرة الميراثِ من الأب ، وكانَ (۲) الأخُ من الأب الذي يُدْلَى الأخُ بقرابته ، وَالجَدُّ أبو الأبِ من الأب الذي يُدْلَى بقرابته كما وصفت \_ : كيف حَجَبْتَ الأَخَ بالجَدِّ ؟! ولو كان أحدُهما يكونُ محجوباً بالآخرِ أُنْبَغَي أَن يُحجَبَ الجَدُّ بالأَخ ِ ، لأَنه أَو لاهما (۱) بكثرة ميراث الذي (۱) يُدْلِيان مما الجَدُّ بالأَخ ِ ، لأَنه أَو لاهما (۱) بكثرة ميراث الذي (۱) يُدْلِيان مما بقرابته ، أو تَجعل (۱) للأَخ ِ أبداً خسة أسداس وللجدِّ سُدُسُ (۱۷).

١٨٠٠ – قال: فما منعك من هذا القولِ ؟

١٨٠١ – قلتُ : كُلُّ المُختلفين مجتمعون (٨) على أن الجـدُّ مع

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « لابنه منه » وكلة « منه » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) فى - زيادة « المال » وليست فى الأصل ولا باقى النسخ .

<sup>(</sup>٣) عبث بالأصل عابث ، فجعل الواو فاء ، ولم يوافقه شيء من النسخ على ذلك .

<sup>(</sup>٤) في م « أولى » وهو مخالف للأصل وباقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) في سـ « من الذي » ، وحرف « من » ليس في الأصل ولا غيره .

 <sup>(</sup>٦) « تجعل » منقوطة فى الأصل بالتاء الفوقية ، ولم تنقط فى ابن جماعة ، وفى ت « نجعل »
 وفى ج « يجعل » .

 <sup>(</sup>٧) « سدس» ضبطت في ابن جماعة بالرفع ، وضبطناها به وبالنصب لاحتمال الإعرابين .
 وفي س و ج « السدس » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) في ابن جماعة و ب « مجمون » وهو مخالف للأصل . وفي ج « مجتمعین » وهو لحن .

١٨٠٢ - وذهبتُ إلى إِثباتِ (٢) الإِخوةِ مع الجَـدِّ، أَوْلَى الأَمرِين ، لما وصفتُ (١٠) من الدلائل التي أوجدنيها القياسُ (١٠) .

الله عن أهل الفقه الله عن أهل الفقه الأكثر من أهل الفقه بالبُلدان (٦) قديمًا وحديثًا .

١٨٠٤ – مع (٧) أنَّ ميراثَ الإِخوةِ ثَابِتُ في الكتابِ، ولاميراثَ للجِدِّ في الكتابِ، ولاميراثُ للإِخوةِ أَثبتُ في السنةِ من ميراثِ الجَدِّ.

### [ أقاويل الصحابة(^)

م ١٨٠٥ — (٩) فقال: قد سممتُ قولَك فى الإجماع والقياس، بعدَ قولِكَ فى الإجماع والقياس، بعدَ قولِكَ فى الإجماع والقياس، بعدَ قولِكَ فى حكم كتابِ الله وسنة رسولِه، أرأيت أقاويلَ أصحاب رسولِ الله إِذَا تَفَرَّقُوا فيها ؟

<sup>(</sup>۱) كلة «لى» ثابتة فىالأصل وضرب عليها بعضهم ، فلم تثبت فى ابن جماعة و س و ج . وثبتت فى ب ولكن بحذف كلة «عندى» والصواب مافى الأصل .

<sup>·(</sup>٢) فى ابن جماعة و س و ج « فذهبت » والذى فى الأصل بالواو .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ «إلى أن إثبات» ، وحرف «أن» ليس في الأصل . وما فيه صواب، لأن قوله بعد «أولى الأمرين» خبر لمبتدإ محذوف ، كأنه قال : وهو أولى الأمرين.

<sup>(</sup>٤) فى ج «كما وصفت» ، وفى ـ « لمـا وصفنا » وكلاهما مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج « التى وجدت بها الفياس » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في ابن جماعة « في البلدان » وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « ومع » ، والواو ليست فى الأصل وزيدت فيه فوق السطر ،
 وليست فى ابن جماعة أيضا ، وكتب فوق السطر فى موضعها «صح» أمارة صحة حذفها .

 <sup>(</sup>A) هذا العنوان زدته أنا ، لم يذكر في الأصل ولا غيره من النسخ .

<sup>(</sup>٩) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

الكتابَ، أوالسنةَ، نَصِيرُ منها (١) إلى ماوافقَ الكتابَ، أوالسنةَ، أو الإجاءَ، أو كان (٢) أصَحَّ في القياسِ.

١٨٠٧ – قال (٢): أفرأيت إذاقال الواحدُ منهم القول لَا يُحُفْظُ (١) عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاً (١) ـ: أَ تَجِدُ (١) لك حجة باتباعه في كتاب أوسنة أو أمر أجمع الناس عليه ، فيكون من الأسباب التي قلت مها خَرَا ؟

108

الم ۱۸۰۸ - قلتُ له: ماوجدنا فی هذاکتاباً ولاسنه گابته ، ولقد وجدنا أهلَ العلم يأخذون بقولِ واحدِهِمْ (۱۵ مَرَّةً ويتركونَه أُخْرى، ويتفَرَّفُوا(۷) فی بعض ماأخذوا به منهم (۸).

١٨٠٩ - قال: فإلى أَى مَنْ عِصِرْتَ مِنْ هذا ؟

<sup>(</sup>١) بحاشية ابن جماعة أن في نسخة « فيها » والذي في الأصل « منها » .

<sup>(</sup>۲) فى س و ج «أو ما كان»، وحرف «ما» ليس فى الأصل ولا ابن جاعة.

<sup>(</sup>٣) فى س و ج « فقال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) كلة « يحفظ » منقوطة فى الأصل بالياء التحتية ، فتعين قراءتها بالبناء لما لم يسم فاعله . وكلة « خلافا » كتبت فى الأصل وابن جماعة بالألف . وعلى ذلك يكون شاهداً لجعل نائب الفاعل متعلق الجار والمجرور فى قوله « منهم » أو « فيه » أو «له» ، كما مضى مراراً . وفى س و ج « خلافها » .

<sup>(</sup>o) في سائر النسخ « أفتجد » وهو مخالف للا صل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج « وأحد منهم » وهو غير حيد ، ومخالف الأصل .

<sup>(</sup>۷) هكذا في الأصل بحذف النون وإثبات ألف بعد الواو . وهو شاهد آخر على استعمال الفعل المرفوع بصورة المنصوب والمجزوم تخفيفاً ، كما مضى في الفقرة (١٦٨٦) وكما أوضحناه في شرحنا على الترمذي (ج ٢ ص ٣٨٥) . وفي سائر النسخ «ويتفرقون» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) فى ابن جماعة و ب « منه » والذى فى الأصل « منهم » ثم ضرب عليه بعض القارئين وكتب فوقه « منه » والضمير فى «منهم» راجع إلى الصحابة .

۱۸۱۰ – قلتُ: إلى اتّباع قولِ واحدِ<sup>(۱)</sup>، إذا لم أَجِـــدكتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه (<sup>۱)</sup> يُحكِم الله بحكمه ، أو وُجِدَ معه قياس .

١٨١١ – وقلَّ مايُوجَدُ من قولِ الواحد منهم لايخالفُه غيرُه مِن هذا .

## [منزلة الإجماع والقياس(ن)

المرا – قال (°): فقد (۲) حكمت بالكتاب والسنة ، فكيف حكمت بالكتاب والسنة ، فكيف حكمت بالإجماع ، ° مُمَّ حَكَمْت بالقياس ، فأَقتَهمامع (۷) كتاب أُوسنة ؟ الكتاب المرا – فقلت : إِنِّى وإن حكمت بها (۸) كما أحكم بالكتاب والسنة ـ : فأصل ما أحكم به منها (۹) مفترق .

١٨١٤ – قال: أُفْيجوزُ أَنْ تَكُونَ أُصُولُ مُفَرَّقَةُ (١٠) الأَسباب

<sup>(</sup>١) فى ابن جماعة و 🗕 و 🥱 « واحدهم » وهو مخالف للاُصل .

 <sup>(</sup>۲) فى ابن جماعة و ب و ج « فى معنى هذا » وهو مخالف اللأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى ابن جماعة و ج « نحكم » وهو مخالف للائصل ، بل فيه الباء منقوطة واضحة
 وعليها ضمة .

<sup>(</sup>٤) العنوان زيادة منيّ ، لم يذكر في الأصل ولا غيره

<sup>(</sup>٥) فى ــ « قال فقال » . وفى س و ج « قال الشافعي قال » .

<sup>(</sup>٦) في م « قد » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ .

 <sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ « مقام » بدل « مع » ، وما هنا هو الأصل ، ثم ضرب بعضهم على إ
 كلة « مع » وكتب فوقها « مقام » .

<sup>(</sup>A) في النسخ « بهما » ، وقد زاد بعضهم في الأصل ميا في الكلمة . وما فيه صحيح ، والمراد بهذه الأنواع .

<sup>(</sup>٩) فى النسخ «منهما» وزاد بعضهم فى الأصل ميا أيضاً . وبحاشية ابن جماعة أن فى نسخة « فيهما » وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) في النسخ « مفترقة » وهو مخالف للاصل ..

يُحْكِمَ فيها حكماً واحداً(١) ؟

ما منه منه منه منه المحتمد السنة (٢) والسنة (٢) المجتمع عليها (١) ، الذي (٥) لا اختلاف فيها (١) ، فنقولُ لهذا (١) : حَكَمْنَا بالحقِّ في الظاهر والباطن.

۱۸۱٦ – و يُحكمُ بالسنة (٧) قد (٨) رُويَتُ من طريق الانفرادِ ، لا يَجتمعُ (٩) الناس عليها ، فنقولُ : حكمنا بالحقِّ في الظاهر ، لأنه قد عكنُ الغلطُ فيمن رَوَى الحديث .

۱۸۱۷ – ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أَضعفُ من هذا<sup>(۱۰)</sup>، ولكنها منزلة ضرورة ، لأنه لايحل القياس والخبر موجود ، كما

<sup>(</sup>١) « يحكم » منقوطة فى الأصل بالياء التحتية وعليها ضمة ، وهذا شاهد آخر لا نابة الجار والمجرور مناب الفاعل . وفى النسخ المطبوعة « تحكم بها » وفى ابن جماعة « يحكم بها » وعلى الياء فتحة ، وكله مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٢) في سـ «نحكم» . وفي ابن جماعة « يحكم بكتاب الله » وعلى الياء فتحة ، وكلها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في ابن جماعة « وبالسنة » وقد ألصق بعضهم في الأصل باء في الألف .

<sup>(</sup>٤) فى ابن جماعة و ج «عليهما»، و « فيهما» وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>o) فى ـ « التى » وهو مخالف للا صل .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج « بهذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ « ونحكم بسنة » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) حرف « قد » لم يذكر في ب ، وهو ثابت في الأصل وباقى النسخ .

 <sup>(</sup>٩) فى ابن جماعة و س و ج « ولا يجتمع » والواو ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>١٠) الذي يظهر لى أن الشافعي يريد بقوله ﴿ وهو أَضَعَفَ من هذا ﴾ أن الحسكم بالاجماع والفياس أضعف من الحسكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق الانفراد، وأنه يريد بالاجماع هنا اتفاق العلماء المبنى على الاستنباط أوالقياس ، لاالإجماع الصحيح ، الذي هو قطعي الثبوت ، وهو الذي فسره مراراً في كلامه بمسا يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة ، كالظهر أربع ، وكتحريم الحر ، وأشباه ذلك .

يكونُ التَّيَمُّمُ طهارةً في السفر عندَ الإعوَازِ من الماءِ ، ولا يكونُ. طهارةً إذًا وُجد الماءِ ، إنما يكونُ طهارةً في الإعواز ،

١٨١٨ – وكذلك (١٠ يكونُ ما بعدَ السُّنةِ حُجَّة إذا أُعْوَزَ مَا بعدَ السُّنةِ حُجَّة إذا أُعْوَزَ مِن السنةِ .

۱۸۱۹ — وقد وصفتُ الحجةَ في القياسِ وغيره قبلَ هذا<sup>(۲)</sup>. مذا<sup>(۲)</sup> عنداً شبئًا شبئهً م<sup>(۱)</sup> ؟

المرا – قلتُ: نعم، أقضى على الرجل بعلمى أنَّ ما ادَّعِيَ عليه كَا ادَّعِي ، أو إقرارِه (٥) ، فإن لمَّ (١) أعلم ولم يُقِرَّ قضيتُ عليه بشاهدين ، وقد يَغْلِطانِ ويَهمانِ ، وعلمى و إقرارُه أقوى عليه من شاهدين ، وأقضى عليه بشاهدٍ ويمينٍ ، وهو أضعفُ من شاهدين ، شم أقضى عليه بنكوله عن الهمين ويمينِ صاحبه ، وهو أضعفُ من شاهدٍ ويمينٍ ، لأنه قد يَنكُلُ خوفَ الشَّهرَةِ ، واستصغارَ ما يَحلفُ عليه ، ويكونُ (١) الحالفُ لنفسه غير َ ثقةٍ وحريصاً فاجراً (٨).

<sup>(</sup>١) فى س و ج « فكذلك » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .

<sup>(</sup>٢) انظر مامضي في بابي ( القياس ) و ( الاجتهاد ) ص( ٤٧٦ ـ ٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ب « قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال » وهو زيادة عما في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ت « يشبهه » وقد ألصق بعضهم فى الأصل الياء فى أول الكلمة من غير نقط .. وفى ابن جماعة و س و ج « تشبهه به » .

<sup>(</sup>٥) في ب « أو باقراره » والباء ليست في الأصل ولا غيره .

<sup>(</sup>٦) في سـ « وإن لم » وهو مخالف للائصل .

<sup>(</sup>٧) فى ـ و س ﴿ وقد يَكُونَ » ، وحرف « قد » ليس فى الأصل ولا ابن جاعة ..

<sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة « وفاجراً » ، والواو ليست في الأصل ولا ابن جماعة .

## آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد<sup>(۱)</sup>



هذه صورة خط الربيع بن سليان بالاجازة في آخر نسخته وهذا نص مافيها:

« أجاز الربيع ُ بن سليمان صاحبُ الشافعي ُ نسخ كتابِ الرسالة ، وهي ثلاثة أجزاء ، في ذي القمدة سنة خمس وستين ومائتين · وكتب الربيع بخطّه »

(۱) هذا الحتام من أصل الكتاب بنفس الخط. وأما نسخة ابن جماعة فحتمت بمايأتى : « آخر كتاب الرسالة ، من كتب الإمام أبى عبدالله الشافعي رضى الله عنه ، عنه وكرمه » .

« الحمد لله رب العالمين حق حمده ، وصلواته على عبد خير خلقه ، وعلى آله وصحبه وسلم وشرّف وكرّم ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلى العظيم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل » .

وكتب بحاشيتها: « بلغ مقابلة ولله الحمد على أصول عديدة قديمة » . ثم كتب فى باق الصفحة سماع النسخة على أبى مجد عبد الله بن مجد بن جماعة فى مجالس آخرها ١٧ صفر سنة ٥٨ وسنذكر نص السماع ونضع صورته فى المقدمة إن شاء الله .

**참** 삼삼

وقد أتممت تحقیق الکتاب وتعلیق ماعن کی علیه فی عصر یوم السبت ۲۰ رجب سنة ۱۳۰۸ ــ ۹ سبتمبر سنة ۱۹۳۹ والحمد لله علی التوفیق ک

ےب ابوالاشبال انچرنگیکی انگریکی کا



#### الاستدراك

حرف (ص) لرقم الصفحة ، وحرف (س) لرقم السطر ، و إذا كان بجوار الرقم حرف (ه) فهو رقم السطر في الهامش .

|             |                                                               | س          | ص  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|----|
|             | (منصل) صوابه: متصل                                            | ۹۱ ه       | ١٤ |
| جماعة .     | الزيادة وهي [ في الآيتين وكان ] ثابتة أيضا في نسخة ابن        | ۲          | 7. |
|             | فى ابن جماعة « زيادةُ ۚ تُبَـيِّن جماع العدد » .              | ۳          | )) |
| هناك وجوب   | سیأتی البیت مرة أخری فی رقم ( ۱۳۸۰ ) وقد رجحنا ،              | \          | 47 |
|             | إثبات مافى الأصل .                                            |            |    |
|             | (لدليل) صوابه : (الدليل) .                                    | ١٤         | 49 |
|             | ( وذلك ) صوابه : (ذلك) .                                      | ١٤         | ٤٨ |
|             | يوضع على يمين السطر رقم ( ٢٧ ) وهو رقم صفحة الأصل             | 14         | 77 |
|             | يوضع على يمين السطر رقم (٢٨) وهو رقم صفحة الأصل.              | \ \sqrt{1} | ٧٢ |
|             | ( رَسُولًا مَنْهُم ) صوابه : ( رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهُمْ ) . | 7          | vv |
|             | يوضع على يمين السطر رقم (٢٩) وهو رقم صُفَّحة الأصل .          | ٦          | ٧٨ |
|             | (٦ الآية٣)من سورة الأحزاب .                                   | ٤ وه       | ۸۱ |
| ·           | ( النبيُّ ) ( النبيُّ ) على قراءة حفص .                       | 1.         | ٨٥ |
|             | يزاد على الحاشية رقم ١: والأجود أن يكون من باب حذ             |            | ٨٨ |
| إنظر شواهد  | لدلالة صلته عليه ، كما هو مذهب الـكموفيين والأخفش ، و         |            |    |
|             | التوضيح والتصحيح لابن مالك (ص ٥١) وسيأتي نحوهذ                |            |    |
|             | في الفقرة (٩٦٨)                                               |            |    |
| هما فی رقمی | الحديث باسناديه ( رقم ٢٩٥ ، ٢٩٦ ) سيأتى مرة أخرى بر           |            | ٨٩ |
| . (         | ( ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۷ ) وسيأتى بالاسناد الأول فى رقم ( ٦٣٢)           |            |    |
|             |                                                               |            |    |

|                                                                           | س     | ص   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| يزاد بعد السطر الشاهد الثاني الذي رواه الحاكم، فقدنسينا أن نكتبه،         | ٩     | 91  |
| وهو حــديث عقبة بن خالد الشني « حدثنا الحسن قال : بينها عمران             | ş ··· |     |
| بن حصين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم . إذ قال له رجل:             |       |     |
| يأبا نجيد ! حدثنا بالقرآن ؟ فقال له عمران : أنْت وأصحابك تقرؤن            |       |     |
| القرآن ، أكنتَ محــد ِّثي عن الصلاة وما فيها وحدودها ؟! أكنت.             |       |     |
| محدثى عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال ؟! ولكن               |       |     |
| قد شهدتُ وغبتَ أنت . ثم قال : فرض علينا رسول الله صلى الله                |       |     |
| عليه وسلم في الزكاة كذا وكذًا . فقال الرجل : أحييتني أحياك الله . *       |       |     |
| قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين » .                |       |     |
| الحديث (٣٠٦) رواه الشافعي في باب إبطال الاستحسان (ج٧ ص                    |       | 94  |
| ٢٧١ من الأم) بهذه الاسناد مطولا ، كالرواية التي مضت برقم(٢٨٩).            |       |     |
| يزاد في الحاشية رقم (٢): تبين لي بعد ذلك مما وجدت في الكتاب مراراً        |       | 1.4 |
| أن الشافعي ينصب اسم (كان) المؤخر بعد الجار والمجرور ، فإما أن يكون.       |       |     |
| ذلك لغة في هذا فقط ، و إما أن يكون لغة في نصب معمولي (كان)                |       |     |
| لم يذكرها علماء العربية ، إذ لم تصل إليهم ، كما وصلت إليهم لغة نصب        |       |     |
| معمولي (أنَّ ) .وانظر مايأتي في الفقرات (٥ ٣٤ ، ٣٩٧ ، ٤٤٠ ، ٤٨٥           |       |     |
| ( ) ٤٩٤ ،                                                                 |       |     |
| (أو نُنْسِمها) أفادنى الأخ العلامة الشيخ محمد خميس هيبة أن الواجب         | ۲     | ۱٠۸ |
| كتابتها على قراءة ابن كثير ، وهي التي كان يقرأ بها الشافعي.               |       |     |
| ( أُو نَنْسَأُهَا ) لأن الشافعي فسرها بعد ذلك في الفقرة التالية بالتأخير، |       |     |
| وهو المعنى على قراءته . وانظر تفسير القرطبي ( ج ٢ ص ٦١ ) .                |       |     |
| ( ۲۲۱ ) صوابه ( ۲۳۱ ) .                                                   | 1     | 111 |
|                                                                           |       |     |

| •                                                                 | س            | ا ص  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|--|
| الحديث رقم ( ٣٦٥) سيأتي مرة أخرى بهذا الإسناد برقم (٣٦٥).         |              | 174  |  |
| كلمة « القبلة »كتبت كذلك في ابن جماعة ، وكتب فوقها بالحمرة        | 4,4          | 145  |  |
| « الكعبة » و بجوارها علامة نسخة . وكلمة « فاستقبلوها » ضبطت       |              |      |  |
| فى ابن جماعة أيضاً بفتح الباء وكسرها ، وكتب فوقها « معاً » .      |              |      |  |
| الحديث ( ٣٧٠ ) سيأني أيضاً في ( ٤٩٨ ، ٤٩٧ )                       |              | .177 |  |
| ( الفتح ٦ ) صوابه ( الفتح ٨ ) .                                   | 7 a          | 174  |  |
| الحديث رقم ( ٣٧٨ ) سيأتي بهذا الإسناد برقم ( ٦٨٦ ) .              |              | 179  |  |
| ( معی ) صوابه : ( فعی )                                           | ` <b>a</b> 9 | 141  |  |
| يزاد في الحاشية (٣) أن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد سيأتي          |              | 141  |  |
| فى ( ١٩١ ، ١١٢٥ ، ١٩١ )                                           |              | ;    |  |
| الفقرة رقم ( ٣٨٢ ) انظر أيضاً ماسيأتي في الفقرات ( ٣٨٠ ، ٦٨٩      |              | 144  |  |
| (1177,1170                                                        |              | ļ.   |  |
| الفقرة رقم ( ٣٨٤ ) انظر أيضاً ماسيأتي في ( ٦٨٣ ، ٦٨٤ )            |              | 144  |  |
| ( المبيِّن ) صوابه ( المبيِّن )                                   | 7/4          | 104  |  |
| الحديث رقم ( ٤٧٢ ) ستأتي إشارة إليه في ( ١٧٤٤ )                   |              | 174  |  |
| ( وقفه ) صوابه : ( وافقه )                                        | 314          | 179  |  |
| ( سول ) صوابه : ( رسول )                                          | ٦            | 144  |  |
| الحديث رقم ( ٥٠٦) سيأتي أيضاً في ( ٦٧٤ )                          |              | 14.  |  |
| الحديثرقم ( ٥٠٩ ) سيأتي أيضًا في ( ٦٧٧ )                          | 1            | 174  |  |
| الحديث رقم ( ٥١٠ ) سِيأْنِي أَيضًا في (٦٧٨) ، وستأتى الإشارة إليه |              | 124  |  |
| و إلى ( ٥٠٩ ) في ( ٧١١ )                                          |              |      |  |

| الحديثان رقم ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | س    | ض   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| الفقرة ( 200 ) : قصة سُبيعة الأسلمية ستأتى أيضًا بإسنادها في ( ١٧١١ ) . في ( ١٧١١ ) . في ( ١٧١٠ ) . وفيزوجي ) . الحديث رقم ( ١٢٢ ) سيأتى أيضًا في ( ١١٠٧ ، ١١٠١ ) . ٢٤٠ ( ويهبط ) صوابه : ( ويهبط ) صوابه : ( ويهبط ) . ١٠ هـ ( ويهبط ) صوابه : ( ويهبط ) . الحديث رقم ( ١٦٨ ) مضى بهذا الإسناد في ( ١٠٠ ) ، وستأتى إشارة اليه وإلى ( ١٧٧ ) في ( ١٧١ ) . الحديث رقم ( ١٩٦ ) ستأتى الإشارة إليه بهذا الإسناد و إسناد آخر في ( ١١٠٠ ) يزاد أيضًا ( ١١٠٠ ) . الققرة ( ١١٠٠ ) يزاد أيضًا ( ١١٠٠ ) وما بعدها . ١٠٥ ( ١١٠٠ ) وما بعدها . ١١٤ ( ١٠٠٠ ) وما بعدها . ١١٤ ( ١٠٠٠ ) وما بعدها . ١٠٠ ( ١٠٠٠ ) وما بعدها . وله « فإن رسول الله باع فيمن يزيد » إشارة إلى حديث أنس : «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحًا و-لسًا فيمن يَريدُ» . رواه أحد. والتر مذى وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضًا . وانظر المنتقى رقم ( ١٨٤٧ ) ؛ | الحديثان رقم ( ٥١٣ ، ٥١٤ ) ستأتى إشارة إليهما ، في ( ٧١٢ )                    |      | ١٨٤ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( سفيان ) هو الثورى .                                                         | :٤١ه | 140 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفقرة ( ٥٤٥) : قصة سُبيعة الأسلمية ستأتى أيضًا بإسنادها                      |      | 7   |
| الحديث رقم ( ٦٢٣ ) سيأتي أيضاً في ( ١١٠٧ ) ١٠٠١ )  ١٤٠ ( يتطوعوا ١) صوابه : ( يتطوعوا بها )  ١٤٠ ( ويهبط ) صوابه : ( ويهبط )  ١٤٠ ( ١٩٢ ) مضى بهذا الإسناد في ( ١٠٥ ) ، وستأتي إشارة اليه وإلى ( ١٩٧ ) في ( ١١٧ )  ١٤٨ ( ١٩٣ ) في ( ١٩١١ )  ١٤٨ ( ١٩٣ ) ستأتي الإشارة إليه بهذا الإسناد و إسناد آخر في ( ١٩١٠ ) ستأتي الإشارة إليه بهذا الإسناد و إسناد آخر في ( ١٩٠٠ ) بزاد أيضاً ( ١٧٧ ، ١٧٨ )  ١٤٥ ( ١٠٠١ ) بزاد أيضاً ( ١٧٧ ، ١٨٧ )  ١٤٠ ( ١٠٠١ ) وما بعدها وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين المنين الذي صلى الله عليه وسلم باع قدكا و أسارة إلى حديث أنس :  ١١٣ (١١٠ ) وحسنة ، ورواه أبو داود أيضاً ويانظر المنتقى رقم ( ١٨٤٧ )  ١٤٥ ( ١٨٤٧ ) والترمذي وحَسَّنه ، ورواه أبو داود أيضاً . وانظر المنتقى رقم ( ١٨٤٧ )                                                                                             | في ( ۱۷۱۱ )                                                                   |      |     |
| ۱۱۰ ( يتطوعوا ۱) صوابه : ( يتطوعوا بها ) ١٤٠ ( و يهبط ) صوابه : ( و يهبط ) ١٤٠ ( و يهبط ) صوابه : ( و يهبط ) ١٤٤ ( ١٩٠ ) صوابه : ( و يهبط ) ١٤٤ ( ١٩٠ ) مخي بهذا الإسناد في ( ١٠٠ ) ، وستأتى إشارة اليه وإلى ( ١٠٠ ) في ( ١٠١ ) ١٤٨ ( ١٩٠ ) في ( ١٩١ ) ١٤٨ ( ١٩٠٠ ) ستأتى الإشارة إليه بهذا الإسناد و إسناد آخر في ( ١٠٠١ ) ١٤٨ ( ١١٠٠ ) يزاد أيضاً ( ١٧٧ ) ٢٥٨ ) ١٤٥ ( ١٠٠١ ) وما بعدها . ١٧٥ ( ١٠٠٠ ) يزاد في آخرها : وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين المناسقة (٦) يزاد في آخرها : وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين المناسقة (١٠٠٠ ) ١٢٨ ( ١٠٠٠ ) وما بعدها . ١٢٨ ( ١٠٠٠ ) وما بعدها . ١٢٨ ( ١٠٠٠ ) وما بعدها . وانظر شرحنا على الترمذي في الحديث أنس : والترمذي وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضاً فيمن يَزِيدُ » . رواه أحمد .                                                                                 | ( فَبَرُو ّ جِي ) صُوابِه : ( فَـ تَزَ وَ جِي ) .                             | ٨    | ۲٠٠ |
| ۱۹۵۸ (ویهبط) صوابه: (ویهبط) الحدیث رقم (۱۹۷۸) مضی بهذا الاسناد فی (۱۰۰) ، وستأتی إشارة الیه و إلی (۱۷۷۷ فی (۱۷۷۷) الحدیث رقم (۱۹۲۱) ستأتی الاشارة إلیه بهذا الاسناد و إسناد آخر فی (۱۱۲۵، ۱۱۲۷) فی (۱۱۲۵، ۱۱۲۵) الفقرة (۱۳۵، ۱۱۲۵) الفقرة (۱۳۵، ۱۱۲۵) الفقرة (۱۳۵، ۱۱۲۵) الفقرة (۱۳۵، ۱۱۲۵) الحاشیة (۲) یزاد فی آخرها: وانظر شرحنا علی الترمذی فی الحدیثین الحاشیة (۲) یزاد فی آخرها: وانظر شرحنا علی الترمذی فی الحدیثین (۱۰۰۱ (۱۲۵، ۱۲۵۰) الحاشیة (۲) یزاد فی آخرها: وانظر شرحنا علی الترمذی فی الحدیثین الحدیثین النبی صلی الله علیه و سلم باع قد کا و لیسن یزید » رواه أحمد والترمذی و کستنه ، ورواه أبو داود أیضاً . وانظر المنتقی رقم (۲۸۵۷)                                                                                                                                                                      | الحديثُ رَقم (٦٢٢) سيأتي أيضاً في (١١٠٧،١١٠٦)                                 |      | 440 |
| الحديث رقم ( ۲۷۸ ) مضى بهذا الإسناد فى ( ۲۰۱ ) ، وستأتى إشارة اليه وإلى ( ۲۷۷ ) فى ( ۲۱۱ )  الحديث رقم ( ۲۹۱ ) ستأتى الإشارة إليه بهذا الإسناد و إسناد آخر فى ( ۲۱۲ ، ۱۱۲ )  قل ( ۱۱۲۰ ، ۱۱۲ )  قل ( ۱۱۲۰ ، ۱۲۵ )  الفقرة ( ۲۰۵ ) : سيأتى كلام عن الرواية بالمعنى فى ( ۱۰۰۱ ) وما بعدها .  الحاشية ( ۲ ) يزاد فى آخرها : وانظر شرحنا على الترمذى فى الحديثين الحسنية ( ۲۸۰ ) وما بعدها .  الحاشية ( ۲ ) يزاد فى آخرها : وانظر شرحنا على الترمذى فى الحديثين المنتين وله « فإن رسول الله باع فيمن يزيد » إشارة إلى حديث أنس :  (أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدَحًا و لسًا فيمن يَزيدُ » . رواه أحمد والترمذى وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضًا . وانظر المنتقى رقم ( ۲۸٤٧ ) و الترمذى وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضًا . وانظر المنتقى رقم ( ۲۸٤٧ )                                                                   | ( يتطوعوا ١) صوابه : ( يتطوعوا بها )                                          | ۱۰   | 72. |
| إليه وإلى ( ١٩٦٧ ) في ( ١١٢٧ )  الحديث رقم ( ١٩٦١ ) ستأتى الإشارة إليه بهذا الإسناد و إسناد آخر في ( ١١٢٥ ، ١١٢٥ )  ( ١١٢٦ ، ١١٢٥ ) يزاد أيضاً ( ١٧٧ ، ١٧٨ )  الفقرة ( ١٠٠٠ ) يزاد أيضاً ( ١٧٧ ، ١٨٠٠ ) وما بعدها . الفقرة ( ١٠٠٠ ) يزاد في آخرها : وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين الحاشية (٦) يزاد في آخرها : وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين ( ١٠٠٠ )  ( ١٠٠٠ ) وما بعدها . وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين الله باع فيمن يزيد » إشارة إلى حديث أنس : ( ١٠٠٠ ) وانظر المنتقى رقم ( ١٨٤٧ ) والترمذي وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضاً . وانظر المنتقى رقم ( ١٨٤٧ )                                                                                                                                                                                                                                         | (ويهبطُ ) صوابه : (ويهبطَ )                                                   | ۸۱۵  | 72. |
| الحديث رقم ( ٢٩١ ) ستأتى الإشارة إليه بهذا الإسناد و إسناد آخر في ( ١١٢٥ ، ١١٢٥ )  د ( ١١٢٦ ، ١١٢٥ ) في ( ١٠٠٠ ) يزاد أيضاً ( ٢٧٧ ، ٢٧٧ )  الفقرة ( ٢٥٥ ) : سيأتى كلام عن الرواية بالمعنى في ( ١٠٠١ ) وما بعدها . الحاشية (٦) يزاد في آخرها : وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين ٢٠٩ )  ٣٠٦ حديث أنس : وله « فإن رسول الله باع فيمن يزيد » إشارة إلى حديث أنس : «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدَحًا و لسًا فيمن يزيدُ» . رواه أحمد والترمذي وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضاً . وانظر المنتقي رقم (٢٨٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحديث رقم ( ٦٧٨ ) مضى بهذا الإسناد في ( ٥١٠ ) ، وستأتى إشارة:                |      | 337 |
| فی ( ۱۱۲۰ ، ۱۱۲۰ )  د ( ۱۱۲۰ ، ۱۱۲۰ )  د ( ۱۰۰۱ ) یزاد أیضاً ( ۲۷۷ ، ۲۷۷ )  د الفقرة (۲۰۰ ) یسیأتی کلام عن الروایة بالمعنی فی ( ۱۰۰۱ ) وما بعدها  ۱ الحاشیة (۲) یزاد فی آخرها : وانظر شرحنا علی الترمذی فی الحدیثین الحدیثین ( ۲۰۳ )  ۱ م قوله « فإن رسول الله باع فیمن یزید » إشارة إلی حدیث أنس : «أن النبی صلی الله علیه وسلم باع قدَحًا و لسًا فیمن یزیدُ» . رواه أحمد والترمذی و حَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أیضاً . وانظر المنتقی رقم (۲۸٤۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إليه وإلى ( ۲۷۷ ) في ( ۲۷۷ )                                                  |      |     |
| ۲۰۹ (۲۰۰ ) براد أيضاً (۲۷۲ ) ۲۷۸ ) مراد أيضاً (۲۷۲ ) وما بعدها ۱۷۵ الفقرة (۲۰۵ ) : سيأتي كلام عن الرواية بالمعنى في ( ۱۰۰۱ ) وما بعدها ۳۰۹ الحاشية (۲) بزاد في آخرها : وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين (۲۰۰ ) ۲۰۹ ) ۱۲ قوله « فإن رسول الله باع فيمن يزيد » إشارة إلى حديث أنس : «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدَحًا و لسًا فيمن يَزيدُ» . رواه أحمد والترمذي وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضاً . وانظر المنتقي رقم (۲۸٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحديث رقم ( ٦٩١ ) ستأ تى الإشارة إليه بهذا الإسناد و إسناد آخر               |      | 728 |
| الفقرة (٧٥٥): سيأتي كلام عن الرواية بالمعنى في (١٠٠١) وما بعدها الحاشية (٦) يزاد في آخرها: وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين ٣٠٩ ( ٢٩٥، ٥٢٨)  ه قوله « فإن رسول الله باع فيمن يزيد » إشارة إلى حديث أنس : «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدَحًا و لسًا فيمن يَزِيدُ» . رواه أحمد والترمذي وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضاً . وانظر المنتقى رقم (٢٨٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نی ( ۱۱۲۰ ، ۱۲۲۱ )                                                            |      |     |
| ۱۳۰۹ (۲) يزاد في آخرها: وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين (۲۰۹، ۵۲۸)  ۳۰۹ قوله « فإن رسول الله باع فيمن يزيد » إشارة إلى حديث أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قَدَحًا و لسًا فيمن يَزيدُ». رواه أحمد والترمذي وحَسَّنهُ، ورواه أبو داود أيضاً. وانظر المنتقي رقم (۲۸٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( ٥١٠ ، ٥٠٥ ) يزاد أيضاً ( ٧٧٧ ، ٧٧٨ )                                        | ٨ھ   | 409 |
| ۳۱۶ قوله «فإن رسول الله باع فيمن يزيد» إشارة إلى حديث أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدَحًا و لسًا فيمن يَزِيدُ». رواه أحمد والترمذي وحَسَّنهُ، ورواه أبو داود أيضاً. وإنظر المنتقى رقم (٢٨٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفقرة (٧٥٥) : سِيأْتِي كَلام عن الرواية بالمعنى في( ١٠٠١ ) وما بعدها .       |      | 770 |
| ۳۱۹ م قوله « فإن رسول الله باع فيمن يزيد » إشارة إلى حديث أنس :  «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قَدَحًا وحِلْسًا فيمن يَزِيدُ». رواه أحمد  والترمذي وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضاً . وإنظر المنتقى رقم (٢٨٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحاشية (٦) يزاد في آخرها: وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين                |      | 4.7 |
| «أن النبي صلى الله عليهِ وسلم باع قَدَحًا وحِلْسًا فيمن يَزِيدُ». رواه أحمد والترمذي وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضاً . وانظر المنتقى رقم (٢٨٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |      |     |
| «أن النبي صلى الله عليهِ وسلم باع قَدَحًا وحِلْسًا فيمن يَزِيدُ». رواه أحمد والترمذي وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضاً . وانظر المنتقى رقم (٢٨٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قوله « فإن رسول الله باع فيمن يزيد » إشارة إلى حديث أنس :                     | ۲۱ ه | 417 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | «أن النبي صلى الله عليهِ وسلم باع قَدَحًا وحِلْسًا فيمِن يَزِيدُ» . رواه أحمد |      |     |
| ونيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٦٩ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والترمذي وحَسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضاً . وإنظر المنتقى رقم (٢٨٤٧)          |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ونيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٦٩ )                                                     |      |     |

| <b>- √.∨</b> -                                                 |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Ī                                                              | س   | ص   |
| ( أبو عبثرــد الله ) صوابه : ( أبو عبد الله )                  | 214 | 414 |
| ( قاربی صوابه : قارئی )                                        | 1.4 | 478 |
| الحديث رقم (٩٠٣) سيأتي أيضاً لابن عباس حديث في النهي عن الصلاة |     | 44. |
| بعد العصر في ( ١٢٢٠ )                                          |     |     |
| (عمران بن أبى أنيس ) هكذا في تحفة الأحوذي بالتصغير، وهو خطأ،   | 7.  | 444 |
| وصوابه : ( عمران بن أبي أنس ) بالتكبير .                       |     |     |
| رقم صفحة الأصل ( ١٤٣ ) وضع خطأً بجوار السطر ( ٨ ) والصواب      |     | mam |
| أن يوضع بجوار السطر ( ٩ )                                      |     |     |
| الحديث رقم ( ١١٠٢ ) سيأتي مختصرا بالإسناد نفسه في ( ١٣١٤ )     |     | ٤٠١ |
| ( على ذلك ) صوابه : ( على أنه لم يسمع منه )                    | ٠١٩ | ٤٠١ |
| الحديث رقم (١١٧٤) وما بعده ينظر أيضا ماسيأتي في ( ١٦٤١ ـ ١٦٥٦) |     | 277 |
| ( سعيد ) الظاهر عندي أنه سعيد بن المسيب                        | \ Y | 403 |
| الحديث رقم ( ١٣٤٤ ) ذكره هنا معلقا ، وقدمضي بإسناده            |     | 200 |
| فى ( ۲۷۲ )                                                     | 1   |     |
| ( عطاء ) هو عطاء بن أبي ر باح ، فقيه مكة ومفتيها .             | ^   | १०५ |
| ( العالمَين ) هكذا صبطت في الأصل بفتح اللام وهو صواب .         | 1   | ٤٧٧ |
| الحديثان رقم (١٤١٠،١٤٠٩ ) رواهما أيضا الشافعي في كتاب ( إبطال  |     | १९१ |
| الاستحسان) في الجزء (٧ من الأم ص ٢٧٥) ونسب السيوطي             |     |     |
|                                                                |     |     |

|                                                                                                                                                                | س | ص   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| في الجامع الصغير برقم ( ٥٦٥ ) الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                          |   |     |
| وأبى داود والنسائى وابن ماجه، ونسب الثانى لأحمد وأصحاب                                                                                                         |   |     |
| الكتب الستة .                                                                                                                                                  |   |     |
| فى الجامع الصغير برقم ( ٥٦٥ ) الحديث الأول لأحمد والشيخين وأبى داود والنسائى وابن ماجه ، ونسب الثانى لأحمد وأصحاب الكتب الستة .  ( ألا ى ) صوابه ( ألا تَرَى ) | ٩ | 0.0 |
|                                                                                                                                                                |   |     |

## جريدة المراجع

الكتب التي رجعت إليها في تحقيق الكتاب ذكرت أكثرها في آخر مقدمة الجزء الأول من شرحى على الترمذي (ص ٩٧ – ١٠٣) وأذكر هنا مازاد عليها ولمأذكره هناك.

| م وتاریخه  | الطبه |          | المؤلف ووفاته               | الأجزاء | الكتاب                            |
|------------|-------|----------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|
| 1447       |       | ٧٥٤      | أبو حيان محمد بن يوسف       | ٨       | تفسير البحر المحيط                |
| 1400       |       |          | محد بن أحمد بن مطرف الكناني | ۲ ا     | كتاب القرطين(١)                   |
|            | بولاق | ٦٠٦      | محمد بن عمر الرازي          | ٦       | تفسير الفخر                       |
| 1457       | مصر   | ٧٩٥ .    | عبدالرحمن بن أحمد بن رجب    | \       | جامع العلوموالحكم                 |
| 1174       | خط    | ٣٤٦      | محمد بن يعقوب الأصم         | \       | مسند الشافعي                      |
| 1440       | مصر   | <b>»</b> | » » » »                     | \       | » »·                              |
| (Y)<br>V40 | خط    | 7.7      | مجد الدين المبارك بن الأثير | •       | الشافى شرح مسندالشافعي            |
| 1447       | الهند | ۱۸۹      | محمد بن الحسن الشيباني      | 1       | موطأ محمد بن الحسن                |
|            | مصر   | ٥٨٤      | محمد بن موسى الحازمي        | 1       | الاعتبارق الناسخ والمنسوخ         |
| 1407       | مصر   | ٤٠٦      | الشريف الرضى محمد بن الحسين | \       | الحجازات النبوية                  |
| 1454       | مصر   | ٩٨٦      | محمد طاهر بن على الفتني     | \       | تذكرة الموضوعات                   |
| 1401       | مصر   | 1177     | إسماميل بن محمد العجلوبي    | ۲       | كشف الخفا                         |
| ۱۸۰۹ م     | أوربة | 711      | عبد الملك بن هشام           | \       | سيرة ابن هشام                     |
| 14-1       |       | ٨٥٢      | أحمد بنعلى بنحجر العسقلابى  | \       | توالی التأسیس بمعالی ابن<br>إدریس |
| 1401       | مصر   | VAA      | أبو الخير محمد بن الجزرى    | ۲       | طبقات القرآء                      |

<sup>(</sup>۱) جمع مؤلفه فیه کتابی ( مشکل الفران ) و ( غریب الفران) لأبی محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوری المتوفی سنة ۲۷٦

<sup>(</sup>٢) بدار الكتب المصرية

| تاریخه     | الطبع و | _           | المؤلف ووفاته                     | الأجزاء    | الكتاب                     |
|------------|---------|-------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| *(I)       | خط      | V 2 Y       | يوسف بن عبد الرحمن المزى          | ١٢         | تهذيب الكمال               |
| (Y)<br>V£7 | خط      | ~ <b>**</b> | عبدالرحمن بن أبيحاتم الرازي       | ٦          | الجرح والتعديل             |
| ·(r)       | خط      | ۸۰۷         | علی بن أبی بكر الهیشمی            | *          | تر تيب ثقات ابن حبان       |
| 1408       | مصر     |             | أحمد محمد شاكر                    | ١          | نظام الطلاق فى الإسلام     |
|            | Ď       | 41.         | أبو جعفر محمد بن جرير             | 14         | تاریخ الطبری               |
| 1449       | مصر     | ٦٥٦.        | عبدالحيدبن هبةالله بنأبى الحديد   | ۲.         | شرح نهج البلاغة            |
| 19.4       | ليدن    | 777         | ابن قتيبة                         | \          | طبقات الشعراء              |
|            | مصر     | ۳٥٦٥        | أبوالفرج على بن الحسين الأصبها في | 71         | الأغاني                    |
| 1408       | مصر     | ٣٧٠         | الحسن بن بشر الآمدى               | \          | المؤتلف والمختلف           |
| 1799       | بولاق   | 1.94        | عبد القادر بن عمر البغدادي        | ٤          | الخزانة الكبرى             |
| 3341       | مصر     | 054         | أبو السعادات هبة الله             | \          | مختارات ابن الشجري         |
| 14.7       | مصر     | 7/0         | محمد بن يزيد المبرد               | 7          | الكامل للمبرد              |
| 4 1008     | أور بة  | ۵۹۸         | أبو سعيد السكرى                   |            | شرح أشعار الهذليين         |
| 1408       | مصر     | cVŧ         | الأمير أسامة بن منقذ              | ,          | لباب الآداب                |
| 1484       | مصر     | 1407        | الشيخ محمد شاكر                   | <b>,</b> , | القولالفصل فى ترجمة الفرآن |
| 1799       | مصر     | 1747        | محمد بن محمد الأمير               | ۲          | حاشية الأميرعلي المغني     |
| 144        | مصر     | 911         | جلال الدين السيوطي                | ۲          | همع الهوامع                |
|            |         |             | 1                                 | 1          |                            |

<sup>(</sup> ١ ـ ٣ ) بدار الكتب المصرية

# مفاتيح الكتاب

١ - فهرس آيات القران المذكورة في الكتاب

٢ - « أبواب الـكتاب على ترتيبها

۳ – « الأعلام

3 - « الأماكر.

۵ - « الأشياء ، من حيوان ونبات ومعدن ونحو ذلك

7 - « المفردات المفسّرة في الكتاب

٧ — « الفوائد اللغوية المستنبطة منه

٨ − « مواضيع الـكتاب ومسائله في الأصول والحديث والفقه على حروف.

# ١ \_ فهرس آيات القران(١)

| رقم الفقرات          | رقم الآيات | السورة ورقها | اسم |
|----------------------|------------|--------------|-----|
| Y•V                  | 72         | البقرة       | ۲   |
| 1747 (017 ( 587 ( 94 | 43         | ,            |     |
| 14                   | ٧٩         |              |     |
| 0 \ Y & \ EAY        | ٨٣         |              |     |
| 441                  | 1.7        |              |     |
| ٥١٧ ، ٤٨٧            | 11.        |              |     |
| 750                  | 179        |              |     |
| ٣٦٤                  | 127        |              | •   |
| ۳٦٤ ، ۳٦٢ ، ٦٣       | 188        |              |     |
| 1477 1156 15         | 10.        |              |     |
| 757                  | 101        |              |     |
| mam                  | ١٨٠        |              |     |
| ٤٣٤ ، ١٨٩ ، ٤٣٤      | 114        |              |     |
| ٤٣٤ ، ١٨٩ ، ٧٩       | ١٨٤        |              |     |
| ٤٣٥ ، ٨٠             | 140        |              |     |
| 1744, 98, 44         | 197        |              |     |
| 7.0                  | 199        |              |     |

<sup>(</sup>۱) علم الشافعي وفقهه من الكتاب والسنة . فهذا الفهرس جليل جداً . إذ يفيد منهالقارئ تفسير الشافعي لكثير من آيات الكتاب الحكيم . ولوصنع مثل هذا لكل كتب الشافعي كانت لنا مجموعة نفيسة رائعة من قول الشافعي وفقهه في تفسير القران . لا نكاد نجد مثلها في كتاب من كتب التفسير .

| ·                         |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| رقم الفقرات               | اسم السورة ورقها رقم الآيات |
| **                        | ۲ البقرة ۲۱۳                |
| <b>451</b>                | 777                         |
| 1744 . 1744 . 1714        | ***                         |
| 1741,171                  | ***                         |
| 14.4 1744,1785            | 778                         |
| 133,733                   | 44.                         |
| 759                       | 441                         |
| 1894 , 1897               | 444                         |
| 14.0 , 07%, 057           | 347                         |
| ٩٣٤ ه                     | 444                         |
| Y9V , YAE                 | 747                         |
| 770, 775, 007, 477        | 444                         |
| ٣٩٤                       | 78.                         |
| 1441                      | 700                         |
| 10· 127 12818A7 1444 14-4 | . 770                       |
| 110                       | 777                         |
| ٤٢                        | ۴ آل عران ۳۰                |
| 11                        | ٧A                          |
| ۶۸3 ، <i>६</i> ०७०        | 4∨                          |
| *1                        | 1.4                         |
| <b>NYF</b>                | ١٠٥                         |
| 171.                      | 128                         |
| 71                        | 108                         |
| 757                       | 175                         |
| 197                       | 174                         |
| 1741                      | ٤ النساء ٤                  |
| £7V                       | ٧                           |
| ٤٨ ، ٤١٢ ، ٨٨٤            | 11                          |

رقم الفقرات اسم السورة ورقمها رقم الآيات .P. 017 , VIY , AF3 , PF3 ع النساء ۵۷۲ ، ۱۸۲ ، ۲۸۲ 747 , 440 744 , 777 , 057 730 , V30 , 00 , 700 , V7F , A7F , 727 . 740 \_ 744 777 3 3 44 2 9 74 2 475 3 4 7 788 , 881 , 4.4 01, 404, 833 44. ۸. 947 , 944 ۸٠٥ ، ۲۲۷ ٧٢٧ ، ٥٠٤ ، ٤٨٦ ، ١٩٠ ، ٩٢ 507 , VAY , @ TTS 747 B 3.71 , 9.71 1404 , 1404 

رقم الفقرات اسم السورة ورقمها رقم الآيات 1710 : 270 : 202 : 254 : 770 : A2 ه المائدة ٦ 1719, 75%, 717, 444, 774 44 710 77 1747 ۸٩ 1740 , 1498,114 90 هسهع 1227 711 7331 97 149 1.4 714 1.7 . 121 041 721 ,000 ,000 150 ٧ الأعراف 14.0 70 14.7 ٧٣ 14.4 Ao. 77 179 ٧٦ 124 754 104 2470 101 **۲**•۸ 174 ٨ الأنفال 777 ۲. 40 ٤١ 174,474 70 444 . 444 77 1771 , 1771 , 1771 , 1771 ٧٥

رقم الفقرات اسم السورة ورقها رقم الآيات ١ التوبة ذكر اسمها في 1145 940 1110,911 49 14 14 975 47 944 ٣٨ 991 6974 49 949 ٤١ 019 : EAA 1.4 974 111 111 14. ۹۸۸ 177 174 . 79 171 414,410 10 149 ۱۱ نھود 17.4 40 17.0 ٥. 14.7 11 17.7 ٨٤ 14.74 717

۹۰ الرعد ۳۷ الرعد ۱۵۲

44. LAIV . ALA. 44

## - 717 -

| •                                |               |                 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| رقم الفقرات                      | ها رقم الآيات | اسم السورة ورقم |
| ٤٩                               | 1             | ١٤ إبرهيم       |
| 10.                              | ٤             |                 |
| 179                              | 44            |                 |
| 1589111477                       | 17            | ١٦ النحل        |
| 94.0                             | 44            |                 |
| ٥٠                               | ٤٤            |                 |
| 01                               | ٨٩            |                 |
| 444                              | 1.1           |                 |
| 171                              | 1.4           |                 |
| £ 443                            | ٦.            | ١٧ الإسراء      |
| 134, 734                         | <b>Y9</b>     |                 |
| ١٨٤                              | VV            | ۱۸ الکھف        |
| ١٩                               | ٤٧، ٤١        | ۱۹ مریم         |
| 7.                               | ١٤            | ۲۰ طه           |
| ۲۱۰                              | 14.11         | ٢١ الأنبياء     |
| 1.4                              | 74            |                 |
| 1.57                             | ۸٠            |                 |
| Y•V                              | 1-1           |                 |
| <b>777</b> @                     | 47            | ۲۲ الحج         |
| ۹۷۳ ۵                            | 44            |                 |
| 7.7                              | 74            |                 |
| 17.7                             | 44            | ٣٣ المؤمنون     |
| ۵۲۲، ۳۲۳، ۲۷۳، ۲۱۲، <i>۱</i> ۶۲، | *             | ۲۶ النور        |
| ٦٨٥،٦٨٣                          |               |                 |
| ٤٣١                              | ٤             | • .             |
| 473                              | ۹_٦           |                 |
| ***                              | 13-70         |                 |

#### -111

| 75<br>70<br>77. |
|-----------------|
|                 |
|                 |
| <b>*</b> 7.     |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
| <b>Y</b> Y      |
| 44              |
|                 |
| ۳۱              |
| **              |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
| ٠٦              |
| ~               |
| 4               |
|                 |
|                 |
| . 1             |
|                 |

رقم الفقرات اسم السورة ورقها رقم الآيات ٤٣ الشوري 177 . 107 . 4. 70 , 747, 787 04 101 74 ۱۷ 170 . 47 ٤٤ ٥٥ الجاثية 11 **T** \ \ \ \ \ ٤٧ محد 41 ٦. ٤٨ الفتح ١. 479 ٤٩ الحجرات ١٨٨ 14 ٥٨ المجادلة 1746 ٥٩ الحشر 491 ١٤ ۲۲ الجمعة 3711437 ٦٣ المنافقون ه ۲۲۳ ٦٤ النغابن 74V D ٥٠ الطلاق 1797 ۲ 110 14.5 , 054 Y. V ۷۱ نوح 14.4 14 72 . 74 ٧٣ المزمل ١ ـ ٤

۲.

Lhhd

| رقم الفقرات | رقم الآيات | اسم السورة ورقمها ر |  |  |
|-------------|------------|---------------------|--|--|
| 79          | 47         | ٧٥ القيامة          |  |  |
| 1444 : 1444 | 23 - 33    | ٧٩ النازعات         |  |  |
| **          | ٤          | ٩٤ الشرح            |  |  |
| 1777        | ٤          | ۹۸ البينة           |  |  |
| 1819        | ٨،٧        | ٩٩ الزلزلة          |  |  |
| 217         | V 6        | isel Il 1.v         |  |  |

# فهرس أبواب الكتاب

|                              | صفحة | 1                          | صفحة ا     |
|------------------------------|------|----------------------------|------------|
| باب مانزل عاما دلت السنة     | 78   | الجزء الأول                | ٥          |
| خاصةعلى أنهيراد بهالخاص      |      | رموز النسخ                 | ٦          |
| بيان فرض الله في كتابه اتباع | V*   | الخطبة                     | V          |
| سنة نبيه                     |      | الصلاة على النبي           | 17         |
| باب فرض الله طاعة رسول       | ٧٩   | باب كيف البيان             | 71         |
| الله مقرونة بطاعة الله       |      | « البيان الأول             | 77         |
| ومذكورة وحدها                |      | « « الثاني                 | 7.         |
| « ما أمر الله من طاعة        | ٨٢   | « « الثالث                 | ۳١         |
| رسول الله                    |      | « « الرابع                 | 44         |
| « ماأبانالله لخلقه من فرضه   | ٨٥   | « الحامس                   | 46         |
| على رسوله اتباع ماأوحى       |      | « ما نول من الكتاب عاما    | ۳۵         |
| إليه وما شهد له به من        |      | يراد به العام ويدخله       | <br>       |
| اتباع ما أمربه ومن هداه      |      | الخصوص                     |            |
| وأنه هاد لمن اتبعه           |      | « ما أنزل من الكتاب عام    | ٥٦         |
| ابتداء الناسخ والمنسوخ       | 1.7  | الظاهر وهو يجمع العام      |            |
| الناسخ والمنسوخ الذى يدل     | 114  | والخصوص                    |            |
| الكتاب على بعضه والسنة       |      | « بيان مانزل من الكتاب عام | <b>○</b> ∧ |
| على بعضه                     |      | الظاهر يراد به كله الخاص   |            |
| باب فرض الصلاة الذي دل       | 114  | « الصنف الذي يبين سياقه    | - 77       |
| الكتاب ثم السنة على من       |      | . olian                    |            |

|                                          | صفحة       |                               | صفحة |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------|------|
| وجه آخر                                  | 701        | تزول عنه بالعذر وعلى من       |      |
| وجه آخر من الاختلاف                      | 777        | لاتكتب صلاته بالمعصية         |      |
| اختلاف الرواية على وجه غير               | 777        | الناسخ والمنسوخ الذى تدل      | 144  |
| الذي قبله                                |            | عليه السنة والإجماع           |      |
| وجه آخر مما يعد مختلفا                   | 7.7        | باب الفرائض التي أنزل الله    | 124  |
| وليس عندنا بمختلف                        |            | نصا                           |      |
| وجه آخر مما يعد مختلفا                   | 797        | الفرائض المنصوصة التي سن      | 171  |
| وجه آخر من الاختلاف                      | 797        | رسول الله معها                |      |
| [ في غسل الجمعة ]                        | 4.4        | الفرض المنصوص الذي دلت        | 177  |
| النهي عن معنى دل عليه معني               | ۳٠٧        | السنةعلى أنهإيما أرادبه الخاص |      |
| في حديث غيره                             |            | جمل الفرائض                   | 177  |
| النهى عن معنى أوضح من                    | 414        | في الزكاة                     | ۱۸٦  |
| معنى قبله                                |            | [ في الحج ]                   | 197  |
| النهى عن معنى يشبه الذي قبله             | 417        | [ في العِدَد ]                | 199  |
| فی شیء و یفارقه فی شیء غیره.<br>۔۔       |            | [ في محرمات النساء ]          | 7.1  |
| باب آخر                                  | 441        | الجزء الثاني                  | ۲٠٤  |
| وجه يشبه المعنى الذى قبله                | 440        | [ في محرمات الطعام            | ۲۰٦  |
| [ صفة نهى الله ونهى                      | 454        | [ فيما تمسك عنه المعتدة من    | 4.9  |
| رسوله ]<br>[ با <b>ب العلم</b> ]         | <b>407</b> | الوفاة ]                      |      |
| [ باب خبر الواحد ]<br>[ باب خبر الواحد ] | 1 1        | باب العلل في الأحاديث         | ۲۱.  |
| الجزء الثالث                             | 1          | وجه آخر                       | i    |

|                   | صفحة |                           | صفحة |  |
|-------------------|------|---------------------------|------|--|
| [ باب الاجتهاد ]  | ٤٨٧  | الحجة في تثبيت خبر الواحد | ٤٠١  |  |
| [ باب الاستحسان ] | ٥٠٣  | [ باب الإجماع ]           | ٤٧١  |  |
| [ باب الاختلاف ]  |      |                           |      |  |

# فهرس الأعلام \*

### وأشباهها

بنو آدم ۱۹۳ ، ۲۱۱

ه آدم بنأبي إياس ٣٧٠

ه أم أبان بنت الحسكم بن أبى العاص ٣٠٦

أبان بن سعيد بن العاص ١١٣٩

إِبرهيم النبي عليه السلام ١٩، ٢٠،

17.8 . 1147 . 49

ه إبرهيم بن الحسن ٩١٢

ه إبرهيم بن سعد ٢٣٤، ٧٦

إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف ١٢٤٦

ه إبرهيم بن على بن سلمة بن هرمة ٣٠٦

ه إبرهيم بن محمد بن أبي يحيي ٣٠٦ ، ٣٧٩

إبرهيم بن ميسرة ٦٦١

إبرهيم النخعي بن يزيد ٧٠١

ه إبرهيم بن أبى يحيى = إبرهيم بن محمد ه إبرهيم بن يزيد الحوزى ٣٥٥ ه الأبهران ٢٣٢ أبى بن كعب ١١٢٠، (١٢١٨ ح)،

الأحبار ١٣

ه أحمد بن حنبل ۱۶۲ ، ۲۹۳ ، ۱۷۱۶ أبو إدر يسالخولاني=عائذ اللهبن عبدالله

ه أرداف الملوك ١١٣٨

TO - 1719

ه ابن الأرقم = عمر بن عبد الله بن الأرقم ه أبو أسامة ٦٩٩

أسامة بن زيد (۲۷۲، ۱۳۲۷ ح) ، ۲۷۸ (۲۷۲ م) ۲۷۸ (۲۲۲ ح)

444

ه أسامة بن منقذ ٣٠٦

ه أسد بن عمرو٢٧٦

وإذا وضعالرقم بين قوسين وبجواره حرف (ح)دل على حديث مرفوع من صحابى، وإذا كان بجواره حرف (س) دل على حديث مرسل ، واذا كان بجواره حرف (ث) دل على أثر لصحابى أو تابعى .

<sup>(\*)</sup> الأرقام كالهاأرقام الفقرات. ولم نعتبرفى ترتيب الأعلام كلمات ( أبو )و ( أم )و ( ابن ) ونحو ذلك. وإذا كان العلم مذكورا فى الحاشية وحدها كتبناه بحرف صغير ووضعنا قبله حرف ( ه ) و إذا ذكر فى الرسالة والحاشية معا قدمنا أرقام الرسالة ثم ذكرنا أرقام الفقرات التى ذكر فى حاشيتها مسبوقة بحرف ( ه )

بنو إسرائيل ١٠٩٤ ، ١٠٩٧ ، ١٠٩٠ ، أصحاب رسول الله ٢٥٥ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ١٢٦٩ ، ١٢٧٧ ، ١٢٦٩ ، ١٢٨٨ ، ١٢١٨ ، ١٢٧٧ ،

ه ابن إسحق = عد

ه أبو اسحق ۲۷ه

ه ایسحق بن راهویه ۱۷۱۶

إِسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ١١٢٠

ه اسحق بن عيسي الطباع ٢٦٥ ، ٨٧٤

ه إسحق بن منصور الكوسج ٨٧٤

إسمعيل النبي عليه السلام ١٢٠٤

ه إشمعيل بن إبرهيم ٩١٤

ه السمعيل بن أبي الحرث ٨٧٤

إسمعيل بن أبي حكيم ٥٦٣

ه إسمعيل الصائغ ٤٧٨

ه اسمعیل بن عمر ۳۹۰

ه « « عیاش ۳۰۶ ، ٤٠٢

ه « « قسطنطین ۲۵

ه « « یحی المزنی ۱۳۶

الأسود بن سفيان ٨٥٦ ، ٩٠٧

« « یزید ۲۰۱۱ ۱۲٤۷ » »

أُسِيد بن أبي أُسِيد وأمه ١٠٩٣

ه أُسَيْدُبن حُضَير ٧٠٦

ه أشهب بن عبد العزيز ٨٤٦ أَشْيِمِ الضِّبَابِي ١١٧٢

اصحاب رسول الله ۲۷۵، ۷۲۷، ۷۲۲، ۷۷۲، ۱۲۷۷، ۱۲۲۹، ۹۸۸، ۹۰۳، ۷۸۲، ۷۸۲، ۱۲۸۵، ۱۲۸۵، ۱۳۹۳، ۱۳۹۵، ۱۲۸۰، ۱۷۰۸، ۱۷۰۸، ۱۷۰۸، ۱۲۱۰، ۱۲۱۲، آصحاب القرية ۱۲۱۲

أصحابنا ١٠٣١

الأعراب ١٨١

أعرابي ٣٤٤ ه ١٢٩٠، ١٢٩٠

الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز

هُ أُغربة العرب ١٠٦

الأكابر من أصحاب رسول الله ٧٦٧ ه أبو أمامة الباهلي ٣٠٦ ، ٤٠٢

أمراء السرايا ١١٤٤ ـ ١١٤٦

امرأة ١١٠٩

امرأة الأسلمي ٣٨٢ ، ٦٨٨ ، ١١٢٥

ه ۸۰ ۳

امرأة أشيم الضبابى ١١٧٢ امرأة رفاعة القرظى ٤٤٦ ه امرأة كعب الأحبار ١٣١٨ ه بنو أمية ٣٠٦

٤٠ \_ رسالة

أنس بن مالك ( ٣٦٩ ) ، (٢٦١ ث) ، ۱۹۹۰، ۱۹۸۰ ( ۲۹۲ ) ، ۱۹۸۸ 

ان أنيس ١٤٤ أنيس بن الضحاك الأسلمي ٦٩١،٣٨٢، \*\*\* أهل البادية ٢٥٨ « تهامة ۱۱۷۹ ه أهل الحجاز ٤٠٢، ٣٣٥

أناس من أصحاب رسول الله ٧٥٥

الأنصار ١٢١٥ ، ١١٦٧ ، ١٢١٥

11796 2 . 9 6 877 6 448 4

ىنو أنمــار ۳۷۰، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۸

(-117.), MY

1174 . 11.4

أهل الردة ١١٣٨ « الشورى ١١٥٥ » ه أهل العراق ٣٣٠ أهل قياء ١١١٣ ، ١١١٤

« الكتاب ۱۱۸۲، ۱۸۸۱ ، ۱۱۸۵

ه أهل الكوفة ١٧١٥ أهل المدينة ١٨١ ، ١٢٣٣ ، ١٢٤٦ T.7 a

> أهل مكة ١١٣٥ 9176099 6

أهل نجد ٣٤٤ هـ ١١٧٩

« اليمن ١١٦٣ » ه الأوزاعي ٤٧٢،٣٠٦

ه أبو أويس ١٠ه

أبو أيوب الأنصاري ( ٨١١ ح ) ، ٨١٧ أوب بن أبي تميمة السَّخْتياني ٩١٤، ٤٠٨

ه أيوب بن موسى ١٣٥

\*\*\*

بَجَالَة بِن عَبَدَة ١١٨٣ ، ١١٨٦

ه بجيلة ٩٠٢

ه البدران ۲۳۲

ه الراء بنعازب ٣٦٦

بسر من سعيد ١٤٠٩ ، ١٤٠٩

البصريون ٨٤٥

بعض أصحابنا ١٥٦٦، ١٥٦٨

« التابعين ٧٥٥ ·

« الشاميين ٤٠٠

بعض من سمعت من أهل العلم ٣٣٦

« الناس ۲۰۶

أبو بكر بن سالم بن عبدالله بن عمر ١٠٩٢

أبو بكر بن أبى شيبة ١٣ ه

أبو بكر الصديق ٦٩٩ ، ٧٠١ ، ٧٩٩

١٧٧٤، ١١٥٥ ، ١١٣٥، ١٢٣٠ ، ٨٠٠

4777;2777, V, 378, 718, P. 31,

1787

ه أبو بكر بن مجاهد المقرئ ٣٥

ه أبو بكر بن مجد بن عمرو بن حزم ١٤١٠

ه بکربن وائل ۲۲۷

بلال بن أبي رباح ٥٠٦ ، ٧٤

**☆** ☆☆

بنو تمیم ۱۰۷ ہـ ۷۲۲ تمیم بن أوس الداری ( ۱۷۲ ح )

ه بنو تیم بن مرة ه ۸۹

**장** 삼삼

أبو ثعلبة الخشنى ( ٥٦١ ح )

الثقة ٢٧٩ ، ٢٦٠ ، ٣٧٩ منالة

14.1 . 1799

نمود ۱۲۰۳

ه الثورى = سفيان بن سعيد

\*

ه ابن جابر ٤٠٢

ه جابر بن زید ۷۰٦

ه جابر بن سمرة ١٣١٥

جابر بن عبدالله الأنصارى ٣٦٩، ( ٣٧٠ ) ، ٣٧٠ ، ٧٤٤،٧١٧، ١٧١٤،

1750

144. (1440 ( )).

ه جابر بن يزيد الجعني ٧٠٦

الجيت ١٤

ه جبريل ٣٠٦

جبیر بن مطعم ( ۸۸۹ ح ) ، ۸۹۱

11.7 . 747 -

ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز

ه جریر بن حازم ۳۷۹ ، ۱۳ ه ، ۲۷ ه

جرير بن عبد الله البَجَلي ١٧١

ه جریر بن عبد الحمید ۷۱۳

ه جعدة بن هبيرة ١٣١٥

ه أبو جعفر المنصور ٣٠٦

ه جعفر بن إياس بن أبي وحشية ٩١٤

جعفر بن أبي طالب ١١٤٤

« محمد بن على ۱۱۸۲ »

أبو جهم بن حذيفة بن غانم القرشي ٨٥٦،

상 상상

ه الحرث الأعور ٢٧٥

ه حبيب المعلم ١٢٩٠

ه حجاج بن أرطاه ٢٧٦

ه حجاج بن مجد ۹۱۳

ه حذيفة بن اليمان ٣٠٦

ه حرام بن سعد بن محیصة ۱۹۳۷

ه حریز بن عثمان ۱۰۹۰

ه حزام بنحکیم بن حزام ۹۱۳

الحسن بن أبى الحسن البصرى ٣٧٨ ،

۱۳۰۱) ۱۲۶۷ ، ۲۸۲ ، ۳۷۹

TAY a

الحسن بن على بن أبى طالب ٩٠٠،

( ۱۹۹۳ ش م ۲۰۰۱ م

ه الحسن بن عمارة ۲۷ه

الحسن بن مسلم بن يَنَّاق ١٢١٦

الحسين بن على بن أبى طالب ٩٠٠،

(۲۰۹ ث)

حطان بن عبد الله الرقاشي ٣٧٩ هـ ٣٨٢

ه حفص بن ميسرة ٤٧٤

ابن أبى الحقيق = سلام

ه الحكم بن الطلب بن حنطب ٣٠٦ حكيم بن حزام ( ٩١٢ – ٩١٤ ح )

ه حماد بن زید ۷۶۳ ، ۹۱٤

ه حماد بن سلمة ۲۹۹ ، ۷۰۱

ه حماد بن أبي سليمان ٧٠٦

حَمَل بن مالك بن النابغة ( ١١٧٤ ح )

ه أبو حميد الساعدي ٣٠٦

ه حميد الطويل ٣٧٩

حميد بن عبد الرحمن بن عوف ١٢٤٦

« « قیس ۲۹۰ »

ه حميدة بنت محد بن إياس ٤٥٣

ه الحميدي ٢٩٦

ه حبر ۱۲۱۸

ه ابن الحنفية = محمد

أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابى

1745

ه أبو حنيفة النعمان بن ثابت ٧٧ ، ٧٠٦ ،

1410

ه حيان العدوى ٧٧٣

W.W

**☆** 삼삼

خارجة بن زيد بن ثابت ١٢٤٦ هـ ٣٠٦

ه خارجة بن مصعب ٤٧٨

ه خالد بن رباح ۳۰۶

ه خالد بن عبد الله القسرى ٣٠٦

ه خالد بن معدان ۱۳ ه

خالد بن الوليد ٧١٣ ، ٧١٩ هـ ١١٣٨

بنو خدرة ١٢١٤

ه خديجة أم المؤمنين ٩١٢

الخضر ١٢١٨ ، ١٢١٩

خفاف بن نُدْبَة ( ١٠٦ شعر )

خنساء بنت خِدَام ١٧٤٣

ه الحنساء بنت عمرو بن الصريد الشاعرة ١٠٦

خَوَّات بن جُبير ( ١٠٥ ، ٦٧٨ ح ) ،

777 ، 777 ، 477 ، 477 ، 147 ، 347

\*\$₹

ه داود العطار ۲۳۲

دحية بن خليفة الكلبي ١١٤٩

أبو الدرداء عُو يمر الحررحي( ١٢٢٨ ح) ،

1779

ه دهن بن معاوية ۹۰۲

ه أبو ذر ۲۹۰

ذو القربي ٢٣٥ م ٢٣٢

ه أبو ذؤيب الهذلي ١٠٧

ابن أبى ذئب = محمد بن عبد الرحمن

بن المغيرة

상 삼삼

أبو رافع مولى رسول الله ( ٢٩٥ ح ) ٣٠٩، ( ٣٢٢ ، ١١٠٦ ، ١٦٠٦ ح )

W.7 . 797 A

رافع بن خدیج ( ۷۷۶ ح ) ، ۷۷۷ ،

1777 · ( 0771 - ) , 1771

277

ر بيعة بن أبي عبدالرحمن الرأى(١٩٨٨س)

4.7 = 1444

ه ربيعة بن النابغة ٦٦٠

رجل ۱۲۳۰ ، ۱۱۱۰ ، ۱۱۳۰ ، ۱۲۳۰

91221701617996179061791

رجل من أصحاب النبي ۲۷۳ ، ۸٤۲ ،

7371 a 377 3 FAA

ه رجل من الأنصار ۱۱۱۰ رجل مرغوب عن الرواية عنه ۷۰٦ رسل رسول الله ۱۱٤۸

رفاعة القرظى ٤٤٦

الرهبان ١٣

ابن رواحة 😑 عبد الله

ه روح بن عبادة ۹۱۲

ه الروم ۲۰۳

\*\*

الزبرقان بن مدر ۱۱۳۸

ه زبيبة أم عنترة ١٠٦

الزبير بن العوَّام ٢٧٣

أبو الزبير المسكى = محمد بن مسلم بن تدرس

أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان

أم زنباع ١٠٧

ه أبو زنباع الجذامي ١٠٧

الزهرى = محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب

ه زهیر ب*ن عمرو* ۳٦

ه « ه محل ۸۷٤ م

زوج الفريعة بنت مالك ١٢١٤

زوجة العجلانى ٤٢٧ هـ ٣٠

زياد بن عِلاَقة ١٧١

زید بن أسلم ۲۵۲ ، ۲۰۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۹۹۲ ، ۹۹۲ ،

1 • 9 •

زید بن ثابت ۷۸۰ ، ۷۸۰ . ( ۹۰۸ ،

٠٠٤-)،٢١٢١،٧٢١،٥٨٢١،٨٢٧١،

11.7 , 4.7 = 1774 , 1707

زید بن حارثة ۱۱٤٤

« خالدالجهنی (۱۱۲۶،۶۹۱ ح )

\*\* \* \* \* \* \* \* \*

زيد بنسهل أبو طلحة الأنصارى ١١٢٠

1177

زيد أبو عَيَّاش ٩٠٧

ه زينب بنت عمر بن الخطاب ٣٧٠

زينب بنت كعب بن مُعجْرَة ١٢١٤

ساعدة بن جُوَّيَّة ١٠٧ ( شعر )

سالم بن عبد الله بن عمر ٤٧٤ ، ١٠٥٠ ، ١٠٩٢ ، ٩٠٩ ، ١٠٩٢ ، ١٠٩٢ ، ١٠٩٢ ، ١٠٩٠ ث. الله بن عمر ١١٨٠ ، ١١٨٠ ث. الله بن الل

سالم أبوالنضر مولى عمر بن عبيدالله ٢٩٥،

ه السائب بن يزيد ١٩٥٠ سُبيعة بنت الحرث الأسلمية ١٧١١،٥٤٥ سعد بن إبرهيم بن عبدالرحمن بن عوف سعد ...

سعد بن إسحٰق بن كعب بن عجرة ١٢١٤ ه سعبد بن خولة ٥٥٥، ١٧١١ سعد بن أبى وقاص(٩٠٧ ح) ه ٤٣٣،

سعید بن جبیر ۷۶۳ ، ۱۲۱۸ ه ۳۰۳ ه سعید بن خالد الحزاعی ۹۹۳ از ۹۹۳ الم ۹۹۳ الم ۹۹۳ الم ۹۹۳ الم ۹۹۳ الم ۹۹۳ (۲۰۵۰) (۲۰۵۰) (۲۰۵۰) (۲۰۵۰) (۲۰۵۰) (۲۰۳۱ ، ۱۲۳۸ ، ۱۲۳۸ ، ۱۲۱۶ ، ۱۲۹۸ ، ۱۲۱۶ (۱۱۹۸۱۱۰۲) (۱۲۱۶ م ۵۳۰ سعید بن سالم القداح ۹۱۳٬۹۱۲ ، ۵۳۰ ، ۵۷۳، ۱۲۳۶ (۱۲۳۵ ) ۱۲۳۶

ابن سعید بن العاص = أبان ه أبو سعید مولی فا مد ۳۰۰ سعید بن المسیب (۳۲۰ س) ، ۵۳۰ ، ۸۲۵ ، (۸۸۸ س) ۸۸۷ ، ۱۱۲۰ ، (۱۱۷۲ س) ۱۵۷۰ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۲۷ ،

ه سعید بن منصور ۷۱۳

سعید بن یسار ۷۵۹

أ بوسفيان بن حرب ١٤٩٩ ه سفيان بن سعيد الثوري ٤٠٢

ه سفیان بن سعید الثوری ۴۰۲ ، ۱۳۰ ، ۱۷۱۳ ، ۱۷۱۰

سفیان بن عیینه ۳۳ ، ۱۷۲،۱۷۲،۱۷۱ ، ۱۹۵ ، ۱۲۹ ، ۱۹۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۱۲۷ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۱۲۷ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲

۱۹۹۸ سالآس من أدر المأثرة عهد ۱۳۷۸

سلاَّم بن أبى الحُقَيق ٨٧٤ ـ ٨٧٦ ه السلكة أم السلبك ١٠٦ ه بنو سلمة ٢٣٤

أم سلمة أم المؤمنين ١١٠٩ ، ١١١١

11106 4074

ه أم سلمة بنت الحكم بن أبى العاس ٣٠٦ أبو سلمة بن عبد الرحمن ٣٣٥، ٨٥٦،

· 1787 · 1.98 · 1.91 · 977

181.

ه أبو سامة خال المطلب بن حنطب ٣٠٦

السليك بن عمير السعدى ١٠٦

ه بنو سليم ۲۱۳

ه سليم بن عاص ٤٠٢

ه أمسليم بنت ملحان ١٢١٦

سليمان الأحول ٤٠٢

« بن أرقم ۱۳۰۱ ۱۳۰۸ – ۱۳۰۵

ه سلیان بن بلال ۳۰۰، ۳۰۰

ه سليان بن عبد الحيد البهراني ٤٠٢

ه « « موسی ۲۷۹

سلیان بن یسار ۱۲٤٦ ، ۱۳۱٥

1794 -

ابن سلیمان بن یسار = عبد الله

سماكين الفضل الصنعاني ١٢٣٤

ه سمرة بن جندب ۱۰۹۸

🛦 سمی ۱۷۲

أبو السنابل بن بعكك ١٧١١

سهل بن أبي حثمة ٧٢٧ هـ ١٠ ه

« سعد الساعدي×۲۷ ، ۲٪ ،

7.7 × VA0 ( VY7

سهيل بن أبي صالح ١٧٢

أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر ٣٤٤

شُوَاع ۱۸

ه سوید بن سعید ۸۷٤

سُويد بن مُقَرِّن المزنى ٩٠٣

ابن سيرين = محمد

상 상상

الشاعر ١٠٩

ه این شبرمة ۳۷۳

م شبل بن عباد أبو داود المكي ٣٥

شبل بن معبد ( ۱۱۲۶ ح )

ه شرحبیل بن مسلمالخولانی ۴۰۲

أبو شُرَيح الكعبي ١٢٣٤

ه شریك بن عبدالله الفاضی ۱۹۹۸

ه « « أبي غر ه٣ه

أبوشعبة ٩٠٢

ه شعبة بن الحجاج ۱۷۱ ، ۷۰۲ ، ۷۱۳ ،

912

الشعبي = عامر بن شراحيل

\*\*

شعيب النبى ١٢٠٧

ه شعیب بن أبی حمزة ۲۷۲

ه « محمد بن عبدالله بن عمر و ۲۹۰،٤۷

ابن شهاب = محمد بن مسلم بن عبيد الله

ه شهر بن حوشب ۲۰۶

**☆** 삼삼

صاحبنا ١٥٥٠ ، ١٥٦٤

صالح النبي ١٢٠٦

ه أبوصاخ ذكوان السمات ١٧٢

صالح بن خوات بن جبیر ۹۰۰، ۵۱۰

۷۱۱ م ۱۷۲ م ۱۱۷

الصعب بن جثَّامة ( ١٨٢٣ ح ) ، ١٨٢٥ ،

٨٢٦

صفوان بن سُلیم ۸۳۹

« « مَوْهَب ۹۱۲ »

ه صُناَبح ۸۷٤

الشُّنابح الأحسى ١٧٤

ه « بن الأعسر ١٧٤

ه الصنابحي ۸۷٤

章 計量

الضحاك بن سفيان ١١٧٢ هـ ١١٧٩

ه الضحاك بن مزاحم ١٨٥

ه ضرار بن الأزور ۱۱۳۸

الطاغوت ١٤

. .

ه أبو طالب ٢٩٥

طاوس ۲۰۵ ، ۲۰۶ ، ۷۶۳ ، ۱۱۷٤ ،

1757, 1772 -177.1717

ان طاوس ۱۱۷٤

أبو طلحة الأنصاري = زيد بن سهل

طلحة بن عبد الله بن عوف ١٢٤٦

طلحة بن عبيد الله ( ٣٤٤ ح )

عاد ١٢٠٥

ه عانكة بنت مرة ٢٣٢

ه عاصم بن ضمرة ۲۷ه

عاصم بن عمر بن قتادة ٧٧٤

ه أبو عاصم النبيل ٧٦٣

ه عامر بن سعد بن أبي وقاص ۱۳۱٥،٤٣٣

عامر بن شراحيل الشعبي ١٣٤٧ ه ٥٣٠

ه عامر بن مصعب ۱۲۲۰

عائذ الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني

110

عبد الله من الزُّ كَيْرِ ١٧٧٤ « زید بن عاصم ( ۲۵۳ ح ) عبد الله بن أبي سلَّة ١١٢٧ « « سلمان من يسار ١٣١٥ » عبد الله الصنابحي ( ٨٧٤ ح ) ه أبو عبد الله الصنابحي ٨٧٤ عبد الله بن عباس ( ۳۷۳ ح )، ۳۷٤، ٠٥٠٧، ( ح٥٠٢،٤٥٢ ) ، ٤٢٨، ٤٢٧ · ٧٦٤ · ٧٦٣ · ٧٥٧ · ٧٥٦( ~ ٧٤٣ ) (۹۰۰ مرا۲۷ مرت)، (۹۰۰ مرت)، (۹۰۰ مرت)، 1771 - 3771 , 3771 a 07 , 7.7 , 7.7 , 810 , 744 , 14+7 . 1747 . 1787 . 1140 ه عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقني ٣٠٦ عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة ٩٠٣، عبدالله بن عتبة بن مسعود ١٦٨٨ ، ( ۱۷۱۱ س ) ه ۱۶۹۸ عبد الله بن عصمة ٩١٣ « « عمر بن حفص العمري٠٥١٠ » عبدالله بن عمر بن الخطاب ( ٣٦٥ ، ٨٢٣ ح) ١٧٢٤، ٨٢٤١ ( ١٩٤٤ ، ١١٥ ،

(YT+)(YEE ( Y)Y( - 79Y , 70A(0)E

عائشة بنت أبي بكر الصديق ( ٣٤٨، ۲٤٤ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ح ) ، ۳۰۵ ، ( ۱۹۷ ) ، ۱۱۹ ، ۱۱۸ ، ( ۱۹۸ ) ۷۷۱ - ۷۷۲ ( ۲۷۵ ) ، ۲۶۶ ، ( ۲۷۸ ح ۸۷۷ ، ۱۸۲ ، ۲۸۵ ، ۷۸٤ ، ۷۷۸ · 1787 ( 7471 ) , P471 , 7371 , 1775 , 1740 a AA , OP/ , T.T , A30 , AA a 1718 6 1899 عبادة بن الصامت (٣٤٥ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ح ) ۸۰٤ ، ( ۲۸۲ ) ، ٤٠٨ ان عماس = عبد الله ه بنو العباس٣٠٦ ه العباس بن يزيد ۸۲۳ عبد الله من باباه ۸۸۹ ، ۱۲٤٧ « أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 701 عبدالله ن د ينار ٣٦٥ ١١١٣، م ١٣١٥ « ذكوان أبو الزناد ١٤٧٨ 771 0 0 TT A

عبد الله نن رواحة ١١٤٤

Y/A → ) , P/A , • 3 Å , ™3 Å , (Å3 Å , ™F/A , ™Y/A → ) , • • P , (P•/P → ) A•P , P•P , (P•/1 , ™/// → ) OYY/ , FYY/ , • 3 Y/ , ™3 Y/ , OAF/ , OPF/

عبد الله بن أبى قتادة ١٣٤٦ هـ ١٠٩٣ عبد الله بن كثير الدارى ٩١٦ هـ ٣٥

ه عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبى و داعة ٩١٦ ه « « " كعب بن مالك ٨٢٤

عبد الله بن أبي لبيد ١٣١٥

ه عبد الله بن لهيمة ٢٩٦

ه « « بن المبارك ٢٩٦ ، ٢٩٦

عبد الله بن محمد بن صيفي ٩١٢

ه عبد الله بن مجد النفيلي ٢٩٥

« « المديني ٣٧٣

عبدالله بن مسعود ( ۷۳۷ ح )، ۷٤٤ ، ۷۹۹ ،( ۱۱۰۲ ، ۱۳۱٤ ک ) ، ۱۳۰۱ ، ۱۷۷۳

ه ۲۰۳ ، ۲۲۷ ، ۵۱۳۱ ، ۲۸۲۱ ، ۱۷۱۰

عبد الله بن أم مكتوم ٨٥٦ ه عبد الله بن نافع الصائغ ١٥٥ عبد الله بن أبي نجيح ٣٣، ٣٧ ، ٩١٦ ،

عبدالله بن واقد ۲۰۸ ، ۲۲۲ – ۲۲۶

777.

ه عبدالله بن وهب ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۲۷۲ ۸٤٦

عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ٩٠٧، ٨٥٦

عبد الله بن يزيد الجرمى أبو قلابة ٤٠٨ عبد الله بن يسار ١٣١٥

ه عبدالله بن يوسف ۲۳۲، ۳۲۸ ، ۳۱۰، ۲۹۱

ه بنو عبد الدار بن قصی ۱۷۱۱

عبد الرحمن بن حاطب ١٢٤١

« « الزَّبِير ٤٤٦

« أبي سعيد الحدري ٥٠٠،

٦٧٤

ه عبد الرحمن الصنامحي ۸۷۶ ه أبو عبد الرحمن الصنامحي ۸۷۶ عبد الرحمن بن عبد القارئ ۷۳۸ ،۷۵۲،

عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القَسُّ ١٢٤٧

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ۱۱۰۲ ۱۳۱٤

ه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ٣٠٦ عبد الرحمن بن عوف ١١٥٥، ١١٨٠، (١١٨٣،١١٨٢ ح)، ١١٨٥

عبد الرحمن بن عسيلة ١٧٤
 عبد الرحمن بن غَنْم الأشعرى ١٣٤٧
 ه ٢٠٠٤

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ٣٤٨

عبد الرحمن بن كعب بن مالك ١٣٤٦ ه ٨٢٤

عبد الرحمن بن مطعم البناني أبو المنهال ٩١٦

ه عبد الرحمن بن مهدى ۲۳۲ ، ۲۷۲

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ٨٤٧ ،

77A :077 & 770; AYF

عبد الرحمن بن يزيد بن جارية ١٣٤٣ ه عبدالرزاق بن همامالصنعانی ٢٠٠، ٤٧٢،

بنو عبد شمس ۲۳۰

ه عبد العزيز بن رفيع ٩١٣

ه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ١٠٥

ه عبد العزيز بن عبد الصمد ٧١٣

عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردى ۲۸۹ ، ۳۰۳ ، ۲۵۲ ، ۹۷۷ ، ۹۷۷ ، ۱۰۹۰ ،

ه عبد العزيز بن المطلب بن حنطب ٣٠٦ عبد المجيد بن عبد العزيز ٨٩٠ ، ٩٠٣

177.

بنو عبد المطلب ١٩٠

ه عبد الملك بن حبيب ٧٠٦

ه عبد الملك بن سعيد بن سويد ٣٠٦

ه « « عبد ربه أبو حاضر ٦١٧

عبد الملك بن عبدالعزيز بنجُرَيج ٤٩٨،

۰ ۱۲۱۶ ، ۱۲۱۶ ، ۱۲۴ ، ۱۲۲۰ ، ۱۲۲۰ ، ۱۲۲۰

1110 4 774 4 574 4

عبد الملك بن عير ١١٠٢، ١٣١٤

1410

ه عبد الملك بن هشام ٣٥

ه « « سار ۱۳۱۰

بنو عبدمناف ۱۵ ، ۳۲ ، ۸۸۹ ۸۹۰

عبد الواحد النصري ١٠٩٠ عبد الوهاب بن بُخْتِ١٠٩٠

« « « عبد المجيد الثقفي ٣٧٨،

۷۰٦ ٥ ١١٦٠ ، ٦٨٦ ، ٤٠٨

أبو عبيد سعد بن عبيد مولى ابن أزهر ٦٦٠، ٦٥٩

ه عبيد الله بن الأخنس ١٢٩٠

عبيد الله بن أبي رافع ٢٩٥، ٢٢٢،

۲۹۱، ۵۶۲ ، ۵ ۲۹۲

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ٢٨٠ ، ٢٨٠ م

ه عبيد الله بن على بن أبي رافع ٧٦٣

عبيدالله بن عمر بن حفص ٥١٠ ، ١٧٨٠

014 . 747 a 1.97

ه عبيد الله بن مقسم ١٧٢

عبيد الله بن أبي يزيد ٧٦٣ ، ١٢٤٧

أبو عُبَيدة بن الجراح ١١٢٠

عَبِيدة بن سفيان الخضرمي ٥٦٢

عُمان بن عبد الله بن سُرَاقة ٧٧٠ ، ٤٩٧

« عفان ۷۹۱ ، ۷۷۲ ، ۷۹۹ » »

( 1718 ( 1100 ( 128 ( 124 ( 1.00)

1774 . 1410

4 777 3 A 777 3 TYF 3 T 3 A 371 P 3

1715 . 1777

ه عثمان بن عمر ۲۳۲

العجلاني = عويمر

العجم 17 ، 131 ، 131 ، 101 ، 13

العرب ١٥، ٣٣، ١٠٥، ١٢٧ ،١٣٧ –

177 .17 . 150 . 154 . 149

7.7.7.0 . 7.. . 174 . 17. 0.7.7.7

عروة بن الزُّ بير ٤٤٦ ، ٥٠١ ، ٦٩٧ ،

(۱۹۹ س) ۷۰۱ ، ۲۳۸ ، ۲۵۷ ، ۵۷۷ ،

۱۲۳۲ ، ۱۲۳۹ – ۱۲۶۱ ، (۱۳۷۳س) ه ۲۷۲

عُزَير ١٣

ه عصام بن خالد ١٠٩٠

عطاء بن أبي رَبَاح ٩٠١، ٩١٣، ٩١٣،

1727

عطاء بن يزيد الليثي ١٧٢ ، ٨١١

« « يَسَار ۲۶۲، ۲۵۲، ۲۰۰۰

۵۳۸، ۵۷۸ ، ۳۸۸، (۵۹۸ ، ۱۱۰۹ س)، ۱۲۲۸ ، ۲۶۲۱ ، ۲۰۲۱

1410

ه عفان بن مسلم الصفار ۲۹۰

ه عفير بن معدان الحمصي ٣٠٦

ه عقيل بن خالد الايلي ٢٣٢ ، ٢٧٢

ه عكرمة بن إبرهيم الأزدى ١٩٥

ه عكرمة البربرى ١٢٤٧

عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي ١٢٤٧

علقمة بن قيس النخعي الكوفي ١٧٤٧

ه أبو علقمة المصرى مولى بنى هاشم ٧٠٦

ه على بن إسحق ٢٩٦

على بن حسين زين العابدين ٤٧٢ ، ١٢٤٤

ه على بن زيد بن جدعان ٦٦٠

علی بن أبی طالب ( ۲۰۹ ث ، ۲۲۰ ح) ۲۲۲ – ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۹۹ ، ۲۹۸ ، ۸۸۸ ، (۱۱۲۷ ح )، ۱۱۳۶ ، ۱۲۳۸ ، ۱۷۷۳

ه ۱۹۱۰ ، ۲۰۱۲ ، ۱۹۱۰ ، ۲۰۱۷ ، ۲۹۳ ، ۲۷۱ ، ۱۷۱۶ ، ۱۷۱۶ ، ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۳ ه علی بن عباش ، ۱۰۹

ه « « المديني ۲۷ ، ۲۷ ، ۸۷ ه

ه «. « مسهر ۱۱۰۰

ابن أبي عمار = عبد الرحمن بن عبد الله

وعمار بن معاية الدهني ٩٠٢

ه عمارة بنغزية ٣٠٦

عمر بن الحكم ( ٢٤٢ ح ) وصوابه (معاوية بن الحكم ) ه ٢٤٣

عر بن الخطاب ( ۷۳۸ ح ) ، ۷٤٠ ،

ه عمر بن أبى سلمة ١١١٠

ه « « عبدالله بن الأرقم الزهرى ١٧١١

عمر بن عبد العزيز ( ۱۲۳۲ ث ) ه ۱۶۰۹

ه عمر بن عثمان بن عفان ۲۷۲

...

ه « « على المقدمي ١٢٣٢

ه « « كثير بن أفلح ٢٣٤

عمرو (۱۰۲ فی شعر)

آل عمرو بن حزم ۱۱۹۲ ، ۱۱۹۳

ه عمرو بن خارجة ٤٠٢

عمرو بن دینار ۳۷۳ ، ۸۲۳ ، ۹۰۱ ،

1711 3 3711 3 TAN 1 3 A171 3

W. 7 . 1147 . 1770

عمرو بن أبى ساَمة التنيسى ١٠٩٣

« « سُلَيمِ الزُّرَقَّ ١١٢٧

أم عمرو بن سليم الزرق = النوار بنت أبو عياش الزرق (٧١٣ ح)، ٧١٧ عبد الله

> عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٤٧٦ س ) ه ١٢٩٠ عمرو بن العاص ( ١٤٠٩ ح )

« عبد الله بن صفوان ۱۱۳۲

« عنمان ۱۲٤٤، ٤٧٢ » »

ه أبو عمروين العلاء ٣٥

عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ٢٨٩ ،

ه عمرو بن مالك ٣٣ ، ٣٧

عمرو بن یحی بن عمارة بن أبی حسن المازني ٢٥٤

ه عمران بن أبي أنس ٩٠٧

عمران بن حصین ( ۲۰۸ ح ) ، ۲۰۹ ،

1410 64.7 . AAV

عمرة بنت عبد الرحمن ٥٠٠ ، ٦٥٨ ، ለ٤٦

 ۱۰۶ منترة بن شداد العبسى ۱۰۶ عويمر العجلاني ٤٣٧ ه ٤٣٠ ، ٤٣٣

عيسي ابن مريم عليه السلام ١٣ ، ٢٣٧ ان عيدنة = سفيان بن عيينة

غير واحد من العلماء ١١٩٨

\*

ه فارس ۲۰۶ فاطمة بنت قيس ( ٨٥٦ ح ) ، ٨٥٧

ابن أبي فديك = محمد بن إسمعيل بن

أبى فديك

ه أم فروة ٧٩٢ الفُرَيعة بنت مالك بن سِنان ( ١٢١٤ ح)

ه ابن فضالة ٢٧٩

فلانة الأنصارية ( ١٢١٦ ح ) ، ١٢١٧

\*\*\*

ه آل قارظ بن شبية ١٢٤٧ القاسم بن محمد بن أبي بكر ٣٤٨ ، ٥١٠ ، AVF , 737/ a V3V

ه قسيصة من المخارق ٣٦

\*\*

لقيط بن يَعْمُرُ الإيادِي ١٠٨ (شعر)

ه ابن لهيعة = عبدالله

لوط النبي ١٢٠٨

الليث بن سعد ٧٤٣ هـ٢٠٢٩٦،٢٩٦،

1044

ه ابن أبي ليلي ٢٠٤

公公

ماعز بن مالك الأسلمي ٣٨٢ ، ٦٨٨

مالك من أنس ٢٤٢ ، ٣٤٨ ، ٣٤٤ ، ٣٤٨

· 101 · 077 · 017 · 0 · 4 · 0 · 4

· 79 / 797 / 797 / 791 / 709 / 700

እጎሞ ‹ እዕ**ገ**‹እέአ‹አέ۷ <mark>‹ አ</mark>έ<mark>ዮ ‹ </mark> **አ**έዮ

1771 · 1712 · 1197 · 1171 ·

17.7

100-112-919991490 1 171167

1415

مالك بن أبي عامر الأصبحي ٣٤٤

« «نوبرة ۱۱۳۸

أبو قتادة الأنصارى فارس رسول الله (١٠٩٣ ح) ه ١٩٥، ٢٣٤

ه قتادة بن دعامة السدوسي ۳۷۹ ، ۲۰۶

ه قتيبة بن سعيد ٥٠٩ ، ٧٤٣ ، ٩١٤

قدامة بن زائدة بن قدامة ٣٠٦

قریش ۳۹۸، ۲۳۲، ۲۳۰ ه ۳۹۸ ه ۳۹

917

ه الفس الله عبد الرحمن بن عبدالله

القضاة ١١٥٦

ه القعقاع بن حكيم ١٧٢

أبو قلابة = عبد الله بن يزيد الجرمى

قوم لوط ۱۲۰۸

ه قیس بنخویلد الهذلی ۱۰۸

قیس بن عاصم ۱۱۳۸

أبو قيس مولى عمرو بن العاص ١٤٠٩

ه قيس بن العيزارة ١٠٨

ه قيس بن قهد ٧٠٦

公公

ه کثیر بن زید ۳۰۶

ه کثیر بن یحیی ۹۹۶

ه کسری ۱۰۸

ابن كعب بن مالك عن عمه ٨٢٤ ، ٨٢٥

أُخو كعب بن مالك ( ٨٢٤ ح )

ه متمم بن نوبرة ١٠١٣٨

ه مجالد بن سعید ۲۰۶

مجاهد بن جبر ( ۳۳ ، ۳۷ ث )، ( ۲۰۲

س) ، ۲۲۷ ، ۷۳۰

V14 . EV7 . 40 A

ه أبومجلز ٧٧٣

مَجَمَّعٌ بن يزيد بن جارية ١٧٤٣

الحجوس ۱۱۸۲، ۱۱۸۳ ، ۱۱۸۵

مجوس هجر ١١٨٣

محدثو المكيين ١٢٤٧

محمد بن إبرهيم التيمي ١٤٠٩

ه محمد بن إسحق ۲۳۲، ۳۰۹، ۲۹۳، ۷۹۳،٤۷۹

ه « « إسمعيل البخاري ٨٧٤

محمد بن إِسمٰعيل بن أبى فديك ٣٧٠،

778 , 0 . 7 , 897

012 4

محمد بن جُبَير بن مُطْعِم ١٢٤٦ م ٢٣٢

ه محمد بن جعفر غندر ٤٧٢ ، ٦٦٠ ، ٧١٣

ه « « بن أبي كثير ١٧٤

ه « « الحسن (١٦٠٦

ه « « الحنفية ١٨٥

ه « « راشد ۲۷۶

محمد بن سيرين ١٢٤٧

ه محمد شاكر ۱۹۸ والدى رضى الله عنه ، مات رحمه الله يوم الخيس ۱۱جادى الأولى سنة ۱۳۵۸ أثناء طبع الكتاب

ه محمد بن الصباح ١٣٥

محمد بن طلحة بن رُ كَانَة ١٣٤٦

ه محمد بن عباد بن جعفر ۳۰۳، ۳۰۰

ه محمد بن عبد الله بن عبد الحسكم ٣٥

« « عبد الرحمن بن ثوبان ١٦٠

ه « « « « مولى آل طلحة ١٦٩٨

محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب

-1747,772,012,00.7,297,477-

3471, 9971 4 410

محمد بن العجلان ٧٧٤ ، ١٠٩٠ هـ ١٧٢

ه محمد بن العلاء أبو كريب ٣٧

محمد بن على بن الحسين ١١٨٧ ، ١٢٤٥

« « عمرو بن علقمة ۱۰۹۱،۹۷۷ ،

11 .. . 1 . 9 8

ه أبو محمد مولى أبى قتادة ٢٣٤

محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ أَبُو الزيبر المُـكَى ۗ

163, 234, 674

V14 . V . 7 .

محمد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب الزهری ، ۲۵۲ ، ۲۷۲ ، ۵۲۳ ، ۹۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۰

- ATT . AII . YO . YOT . YTA

٥٢٨، ١٤٨، ٣٤٨ ، ١٢٨ ، ٢٨٨ ،

· 114 · 1177 · 1177 · 9.9

( ۱۲۹۹ س ) ، ۱۳۰۱ ـ ۱۳۰۵ ،

1711 , 1074 , 1474

1100001

محمد بن المنكدر ( ۲۹۲ ، ۱۲۹۰ ، ۱۲۹۰

س ) ۱۲۹۵ ، ۱۲۹۵

17EV 69.7 6 A90 A

ه محمد بن موسى بن الفضل ٣٥

محمد بن یحیی بن حبان ۸۱۲ ، ۸٤٧ ،

TE0 & AVT

ه محمد بن يعقوب الأصم ٣٥

محود بن لبيد ٧٧٤

ه ابن محیریز ۳٤٥

ه بنو مخزوم ۹۰۷

يَخَلَد بن خُفَاف ١٢٣٢

مَدْ مَن ١٢٠٧

م ابن المديني = عبد الله

ه مراد ۸۷۶

ابن مر ْبَع الأنصارى ( ۱۱۳۲ ح )

هِ مروان ابن الحكم ٣٠٦ ، ١٧١١

ه مروان بن معاویة ۲۰۰

ه المزنى أبو إبرهيم = إسمعيل بن يحيي

ه مسدد بن مسرهد ۲۳۲

ابن مسعود = عبد الله

مسلم بن خالدالزنجي،٤٩٨ ، ٩٠٣ ، ٩٢١٦

177.

ه مسلم بن العلاء الحضرمي ١١٨٢

ه مسلم بن الوليد بن رباح ٣٠٦

ابن المسيب = سعيد

المسيح = عيسى ابن مريم

بنو المصطلق ٨٣٠

مصعب بن سعد بن أبي وقاص ١٢٤٦

ه مطرف بن عبد الله المدنى ٨٧٤

ه مطرف بن مازن ۲۳۲

المطلب بن حنطب ( ۲۸۹ ، ۳۰۹ ح )

ه المطلب بن حنطب بن الحرث ٣٠٦

ه المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب

۲۰٦

معاذ بن جبل ۱۱٤٠ هـ١٦٨٦

معاویة بن الحکم السلمی ( ۲۲۲ ح ) ،

معاویة بن أبی سفیان ۸۵۲ ، ۸۵۷ ،

1779 . 1778

معمر بن راشد ۲۲۰ ، ۸٤٣ ، ۱۳۰۱

AVE . EVY . TTT .

ه معن بن عيسي القزاز ٣٠٦

ه أبو المغيرة ١٠٩٠

ه المغيرة بن شعبة ١٠٩٨ ، ١١٧٥

ه المغيرة بن مقسم ٧٠٦

المُفتُون ٧٦٢

المقبري = سعيد من أبي سعيد

ه المقدام بن معديكرب ٢٩٦

ابن أم مكتوم = عبد لله

مكحول ١٢٤٧

المكيون ١٢٤٧ ، ١٢٤٧

ابن أبي مليكة = عبد الله س عبيد الله

مَنْ أُدركنا ١٠٣١

ه من أرضى دينه ٤٣٣

من سمع عبد الله بن عمر العمرى ٢٧٧،٥١٠

من صلى مع رسول الله صلاة الخوف

( ۲۷۷ م ) ۱۱۷ م ( ۲۷۷ م

ه منصور بن زاذان ۳۷۹

ه منصور بن المعتمر ۷۱۳

ابن المنكدر = محمد

المنكدر بن عبد الله بن الهُدَير ٨٩٥ مَن لاأنَّهم ٢٣٣، ١٢٣٠ هـ ٣٧٩،٣٠٠ أبو المنهال = عبد الرحمن بن مطعم

المهاجرون ۱۱۲۷، ۱۲۱۰ م ۱۲۱۹

أُبُو المهلُّبِ الجَرَمِي ٤٠٨

موسى النبي عليه السلام ٧٦ ، ١٢١٨ ،

أبو موسى الأشعرى ٧٤٤ ، ٧٩٩ ،

119461197

موسى بن أبي تميم ٧٥٩

ه موسى بن عبد الله بن قيس ٢٩٦

ه موسى بن عقبة ١٣٥

ميمونة بنت الحرث أم المؤمنين ١٣١٥

ه النابغة (والدربيعة) ٣٦٠

نافع بن جُبَير بن مُطعِم ١٧٤٦ هـ ٨٨٦

« « تُعِيَر بن عبد يزيد ١٢٤٦

« مولی ان عمر ۱۳ ، ۲۹۲ ، ۷۰۸ ،

**4.4** , **4.7** , **7.7** , **7.8** , **4.8** 

179A . YEY . TTA .

ه نافع مولی أبی قتادة ۱۰۹۳

ھ نافع بن بزید ۲۳۲

ابن أبي نَجيح = عبد الله

ه ندية أم خفاف ١٠٦

نَسْر ۱۸

النصاري ١٣

ه نصر بن على الجهني ٢٩٦

ه النعمان بن بشير ۱۱۰۲

ه أم النعمان بنت أبي حية ٤٥٣

نفر من أصحاب النبي ١٦٨٥

النوار بنت عبدالله أم عمرو بن سليم الزرق 1177

نوح النبي ۱۲۰۲، ۱۲۰۳ ، ۱۲۰۹

نَوْف بن فَضَالة البكالي ١٢١٨

بنو نوفل ۲۳۲

ائن نو برة = مالك

ه ابن عبر ۲۹۹

ابن الهاد = يزيد بن عبد الله بن أسامة

ه هرون الرشيد ٣٠٦

ه مرون بن سعد مولی قریش ۳۰۶

ینو هاشم ۲۲۹ – ۲۳۲

ه هذیل ۱۰۷

ابن هرمة = إبرهيم بن على بن سلمة

أبو هريرة ( ٥٣٣ ، ٥٦٢ ح ) ، ٦٣٠

( ۱۹۲۱ ۹۵۷ ح ) ، ۲۷۷۱ ( ۷۶۸ ،

\$ 1.45.1.41 .477.AAW.AYY.ATE

(7 1810) , NAAL 303213 (- 131 Z)

. TA . KK . YY . . 6 PY . • KY . O KY . 

617EY 6 1140 6 1100 6 997 6 957

هشام بن حکيم بن حزام ٧٥٢

ه هشام بن سعد ۱۰۹۰

ه هشام بن عبد الملك ٣٠٦

هشام بن عروة بن الزبير ۲۹۹،٦٩٧،٥٠١

ه هشام بن عمار ۳۰۶

ه هشم بن بشیر ۲۳۲ ، ۲۷۹

هلال بن أسامة = هلال بن على

« « على بن أسامة ٢٤٢

م هلال بن أبي ميمونة = هلال بن على

هند بنت عتبة ١٤٩٩

ه بنو هوازن ۱۳۹۰

هود النبي ١٢٠٥

واثلة بن الأسقع ( ١٠٩٠ ح )

واسع بن حبان ۸۱۲

ه واقدة بنت أبى عدى ٢٣٢

وَدُّ ۱۸

وفد البحرين ١١٣٩

ه وكيم بن الجراح ٥٣٥

الولاة ١١٤٦، ١١٤٧، ١١٤١، ١١١١

1011 a 773

الوليدبن مسلم ۲۰۲

ه الوليد بن يزيد ٣٠٦

ه ابن وهب = عبد الله

وهب بن منبه ۱۲٤٧

17 to

ه یحی بن ا دم ۱۳ه

ه یحی بن بکیر ۲۳۲

یحیی بن حسان ۷۶۳

1077 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 4

عيي بنخلف الجوباري ١٢٣٢

يحيى بن سعيد الأنصاري ٣٦٦، ٢٧٦،

> ه یحیی بن سعید القطان ۲۲۹۰، ۱۲۹۰ م

يحيى بن سُلَيم الطائنى ١٠٩٢

« عبد الرحمن بن حاطب ١٢٤١

« « عمارة بن أبي حسن المازني

۳0 ع

ه يحيي بن أبي كثير ٩١٤

ه یحیی بن معین ۸۷۶

· 公公

یزید بن رومان ۵۰۹ ، ۹۱۰ ، ۹۷۷

ه یزید بن زریع ۳۷۹ ، ۱۲۹۰

یزید بن شیبان ۱۱۳۲

« « طلحة بن ركانة ١٣٤٦ »

« « عبد الله بن أسامة بن الهاد

1810,18.9,1147

ه يزيد بن عبد ربه ٤٠٢

ه يز يد بن هرون ۲۳۲ ، ۳٦٦ ، ۷٦٪

🗷 يسار ( والد سليان ) ١٣١٥

ه يعقوب بن إبرهيم بن سعد ٤٧٦

ه يعقوب بن سفيان ٣٠٦

ه يعقوب بن الوليد المدنى ٧٨٨

ه يعلى بن حكيم ٩١٤

ه يعلى بن عطاء ٧٠٦

یعوق ویغوث ۱۸

اليهود ۱۳ ، ۱۹۲

یوسف النبی و إخوته ۲۱۲ یوسف بن ماهك ۹۱۶

ه یونس بن جبیر ۳۷۹

يونس بن عبيد ٢٧٨ ، ٣٧٩ ، ٦٨٦

ه یونس بن یزید ۲۳۲ ، ۷۷۲ ، ۸۸۹،

### عهرس الأماكن

### وما ألحق بها

ه السودان ۲۰ السوق ١٤٦١ ، ١٤٦١ الشأم ٢٥٥ ، ١١١٨ ، ١١١٣ ، ١٨١١ ، AVE - 1754 الشِّعب ٢٣١ م ٢٣٢ الصحراء ١٨١٧، ٨٢٠ الصعيد الأعلى ٢٦٥ ه الصفا ٤٨ ٣ ه صفین ۷۲۲ ه عام حنين ٢٣٤ عام الفتح ۳۹۸ ، ۱۲۳۶ ه ۱۰۶ ، ۹۱۲ ه العراق ۳۰۶ ، ۲۵ ، ۳۳۰ عرفة ٢٠٥ ، ١١٣٢ ه عسفان ۷۱۳ غزوة بني أنمــار ٣٧٠، ٤٩٧ ، ٤٩٨ « تبوك ۹۸۸ هـ ۳۰۶ ه الغور ٥٢٥ قياء ٢٦٥، ١١١٤ ، ١١١٤

القيلة = الكعبة

ه أرض بني سليم ٧١٣ أوطاس ١٦٩٠ البادية ١٥٨ البحرين ١١٣٩ مدر ۲۲۳ م ۲۷۲ ، ۲۹۵ النصرة ١٢٤٧، ٦٦٥ ، ١٢٤٧ بعث مؤتة ١١٤٤ علدنا = مكة البت = الكعبة بيت المقدس ٣٦٨ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠ ، 114 · 117 · 717 · 714 · 614 ه تهامة ۱۱۷۹ الحامة ١٣١٥ ه الحجاز ٥٢٥ ، ٣٣ ، ٨٢٤ ه حجة الوداع ٤٠٢ ، ١٧١١ ه دمشق ۱۳۱۵ ه دیار هوازن ۱۶۹۰ ذو طُوسی ۸۹۶ ، ۸۹۰

ه أحد ١٩٥

أم القرى 🗠 مكة

الكعبة ٩٣ ، ١١٧ ، ١٢٢ ، ٢٢٨ ،

· ٣٦٨ · ٣٦٥ · ٣٦٠ · ٣٥٩ · ٣٤٨

. >١٣ . ٦٠٢ . ٦٠١ . ٤٩٦ . ٤٩٥

. YIX . YIY . VIX . VIX . VIX .

PIA , PAA , IPA , WPP , WIII ,

\* 1455 . 1447 . 1417 . 1417

7371 · 1771 · 0071 · 1767

777 6 T.7 A

الكوفة ١٢٤٧ مـ ٣٠٦

ليلة الهَر ير ٧٢٢

ه الحصب ٤١٥

المدينة ١٨١، ١٨٥، ١٦٦، ١٢٣٠ ،

ATT . 1371 . 1001 . 1001 .

POO! « F+T » FFT » YY3 » YIV :

ه المروة ٣٤٨

المزدلفة ٥٣٥

المسجد الحرام ٣٣ ـ ٣٥ ، ٨٧ ، ٧٧ ، ١٠٤ ، ١٣٧٨ ، ١٣٣١ ، ١٣٧٨ ،

المسجد النبوي ١٢١٤

المشاعر ١١٣٢

ه مصر ۲۲ه ، ۹٤۰۹

مکة ۳۰ ،۱۰۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۳۲

140

4 099 6 WTT 6 WEA 6 WOT 6 WO A

917 6 49 8 6 7 1 8

مِنَّی ۵۳۵ ، ۱۱۲۷

نجد ١١٧٩ ه ١١٧٩

هَجَر ۱۱۸۳

ه وادی أوطاس ۱۳۹۰

ه وادی حنین ۱۳۹۰

ه وقعة حنين ١٦٩٠

اليمن ١١٤٠ ، ١٢٤٧ ه ٢٥ ، ١١٤٠

يوم الأحزاب ٥٠٥

« الخندق ۲۰۳، ۹۷۶

ه يوم خيبر ۲۹۳

يوم ذات الرِّقاع ٥٠٩ ، ٧١١ ، ٧١١ \*

777

يوم عُسْفاَن ٧١٣

ه يوم بدر ٣٠٦

### ه \_ فهرس الأشياء

#### من حيوان ولبات وجماد وغير ذلك

الباقلي ٥٢٥ البحر واليحار ١١٢، ٢٠٨، ٢٠٩، ١٤٤٧، 1001 ( 1221 الترُّ ۱۰۲ ، ۱۶۶۸ ، ۲۰۲۷ 070 . AFV . AFOF . YTA . OTO البرقع ١٦١٢ البركة ٩٤٩ ه بزر قطونا ۲۶ه البعير = الإبل المغال ٢١٥ البقر ٢١٥ التِّبر ٥٢٨ ه الترمس ۲۰ التير ۲۲۸، ۲۰۹، ۷۰۹، ۹۰۱، ۹۱۱، ۲ · 1778 · 1777 · 1014 - 1010 1777 , 1701

9 . 4 . 4 . 4 . 4 .

الإبل ٢١٥، ١٥٣٦ ، ١٥٧٩ ، ١٥٨١ -· ١٦٠٤ ، ١٦٠٠ ، ١٥٩٧ ، ١٥٨٥ · 1758 - 1751 . 1777 . 17-7 1771 . 170A الأحجار = الحجارة الأدم ٥٢٥ الأُرز ٢٥٥ الأرنب ١٣٩٦ الأرواح = الرياح الأُربِكة ٢٩٥ ـ ٢٩٧ ه الأسفيوس ٢٦٥ ه الأسفيوش ٢٦٥ الأسفية ٢٥٨ الأسلحة ٥٠٨ ، ٧٢٦ الأشبيوس ٢٦٥ ه الأشبيوش ٢٦٥ الأصنام ٢٠ الإنجيل ٩٧٣ م ٢٥

التوراة ٩٧٣ هـ ٣٥

التين ٢٤٥

الثُّفَّاء ٢٦٥

الثمرَ ٩٠٦، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٧،

177 . 1014 \_ 1010

9 . 1 .

الثياب ٥٣٥ ، ٩٤٨ \_ ٩٤٨

ه الجاورس ۲۰ ه

الجبال ۲۲، ۱۶۶۷، ۱۵۵۱

الجِرِار ۱۱۲۰ ، ۱۱۲۲

الجَفُرة ١٣٩٦ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٩

ه الجلبان ۲۰

الجنوب ١٤٥١

الجوز ٢٤٥

الحائط ١٦٦٠ ه ٢٣٤

ه حب الجاورس ۴۵۵

حب الرشاد ٢٦٥

حَبُّ العصفر ٢٦٥

الحبل ٣٨٥

الحجارة ١٥ ، ٨٦، ٨٨ ، ٢٠٧ ، ٥٨٨

الحديد ٢٨٥

ه الحرّ ٢٥٥

ه حزیران ۲۹۰

الحمر ۲۱ه

الجمص ٥٢٥

الحنطة = البُرّ

الحوت ۲۰۸، ۲۰۸

الحيات ٥٥٠

الخاصّة والخواصّ ٥٢٩، ٩٦٧، ٩٧١،

144. ( 1.74

الحنز ٥٢٥

ه الخردل ۲۹ه

الخشب ١٥

ھ الحلر ٢٢٥

الخر ٥٦ ، ٣٥٤ ، ٣٥٦ ، ٩٦٣، ٩٦٣ ،

1009 . 1177

الخنزير ٥، ٥٥٥، ١٤٢

الخيل ۲۱، ۱۹۹، ۲۹۲، ۲۰۷

الدابة والدوات ١٧٩ ، ١٩٣ ، ١٣٩٥ ،

1049 6 1499

ه الدجر ۲۰

الدخن ٥٢٥

الدراهم ١٤٢، ٥٩٧، ٢٧٠، ١٠١١، ٢٧١ ، ٢٧٤١، ٢٧٥١، ٢٥١١، ١٠٣٠ - ٣٣٥١

الزرع ٢٢٥ الزبت ۱۵۲۰ ، ۱۵۲۷ الزيتون ٥٢٣ ، ٥٢٤ الزينة ٥٦٦ السباع ٢٦١ ، ٥٦٢ ، ٧٤٧ السبت ۲۰۹، ۲۰۸ السِّر ْ حَان ١١٠ السقالة ١٢٢٨ السكَّر ١٥٢٠ السمن ١٥٢٠ ، ١٥٢٢ السوس ٩٤٦ السوق ١٤٦١ هـ ١٤٦٩ السَّويق ٥٢٥ الشحر ۱۸۰، ۱۵۰۷ شعبان ۲۳۶ الشعير ٥٢٥ ، ١٥١٨ الشَّمال ١٤٥١ الشمس ۲۷ ، ۷۷۸ - ۷۸۶ ، ۸۷۲ ، 1201 ( 1224 ( 9.1 ( 192 ( 11)

4 7 1

الدم ٥٥، ٥٥٥ ، ١٤٢ ، ١٩٣١ الدينار ۲۲۷ ، ۲۱۷ ، ۶۶۲ ، ۸۶۲ ، 3701 . . 401 - 4401 a vto الذباب ٢٠٢ الذُّرَة ٥٢٥ الذهب ٢٨٣ ، ٧٢٥ \_ ٢٩٩ ، ٨٥٧ ، 174 · AFY · AFF · A/10 / 1 / 10/1 VYT . 1044 . 1077 الرجس ٥٥٥ الرصاص ٥٢٨ الرُّطب ۹۶۲، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۶۳، 1.4 = 1778 1774 الرطل ١٥٢٧ الركاز ٥٣٢ ، ٣٣٥ ومضان ۸۰ ، ۸۳ ، ۳٤٤ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، 177 · 277 الرياح ٢٧، ١٤٤٧ الزاد ٥٣٥ الز ترجد ٥٢٩ الزبيب ٩٠٦ م ٣١٥

شوال ٤٣٦

الشياه = الغنم

الشيطان ٨٧٤ ، ١٣١٥

الصاع ١٦٦٨ ، ١٦٦١ ، ١٦٦٢

الصحفة ٩٤٦

الصُّورَ ١٥

الصوف ١٥٠٤ ، ١٥٠٦

الصيد ١١٧ ، ١١٨ ، ١٣٩٤ ، ١٣٩٥ ،

12 .. . 1494 . 1494

ه الصيف ٥٢٥ ، ٢٦٥

الضبع ١٣٩٦ ، ١٣٩٩

الضفير = الحبل

الطاعون ١١٨١

الطائر ١٤٠١، ١٣٩٩

ه الطبيخ ٢٥٥

الطريق ٩٤٦ ، ٩٥٠

الطعام ١٥٣، ١٥٩، ٩٤٩، ٣٢٥١

الطِّيب ٥٣٥ ، ٢٦٥ ، ٢٥٥

الظبي ١٣٩٨

العامة والعوامّ ٣٩٩، ٢٠٤٠٣،٤٠١،

4 971 6 977 6 978 6 971 6 04.

1 W W A . 1 . 1 A . 1 . 1 . 1

1444 . 1 . 44 . 1 . 44

ه العدس ۲۵

العسل ١٥٢٠ ، ١٥٢٢

العصيدة ٥٢٥

العَلَس ٥٢٥

العمامة ١٦١٢

عمرة النبي ٢٨٦

العَنَاق ١٣٩٦ ، ١٣٩٩

المنب ٢٢٥ ـ ٢٤ ، ٩٠٦ ، ١٣٥٠

العَنْز ١٣٩٦ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٩

العِير ٢١٢ ، ٢١٣

العَيْن ٥٢٢

الغذاء ١٥٢٠

الغرِاس ۲۲ه ، ۲۵

الغَرْب ٢٢٥

الغزال ١٣٩٦

الغنم ۲۱، ۱۹۲۰، ۱۹۸۸ ، ۱۹۲۱،

1777

﴿الغرس = الخيل

الفضة = الورق

الفضيخ ١٢٢٠

الفَلَكَ ٦٦

ه الفول ۲۰

ه قصب السكر ٢٥٥

القطانى والقطنية ٢٥٥

القفازان ١٦١٢

القمر ۲۷، ۱۶۶۷

القوت ٥٢٥ ، ١٥٢٠

الكبش ١٣٩٦ ، ١٣٩٩

الكَرْم = العنب

الكُسْبَرة ٢٦٥

ه الكنز ٣٣٥

اللبَن ١٥٠٤، ٢٠٠١،١٥٠١، ١٦٦١ ـ

1778.

السان العرب ۱۲۷ ــ ۱۷۸ ، ۲۰۳ ــ ۲۰۰ ، ۱٤۷۸ هـ ۲۰۳

لسان العجم ١٥١، ١٥١

ه اللوبياء ٢٥٥

اللوز ۲۶ه

م الماش ٢٥٥

الماشية ٢١ه، ٥٣٠، ١٥٠٤، ١٥٠٩،

V.01, 0101, 0101, 0.1V

177.

المتاع ٢٥٠٦

المخرف = الحائط

اللَّدّ ١٥٢٧

المِرْط ٢٧٥ المركب ٣٥٥

المسطَح ١١٧٤

اله تا دست

المشرق ٣٦٤، ٣٧٠، ٤٩٧

المطالع ٧٧

المدن ١٥٣٣

المغرب والمغارب ٦٧ ، ٣٦٤

المنبر ٧٣٨

المهراس ۱۱۲۰

الميتة ٥٦، ٥٥٥، ١٤٢، ٣٤٣

النبات ٢٦٥

النجم والنجوم ٦٦ ، ٦٧ ، ١١٢، ١١٣٠

1801 - 1887

النَّحاس ٢٨٥

النخل ٤٨٥ ، ٢٧٢ \_ ٢٧٥ ، ١٥٠٤ ،

1017 - 1010 ( 10.4 ( 10.7

النَّعَم ١١٧ – ١١٩ ، ١٣٩٤ ، ١٤٠٠ ،

الهلال ١٦٩٢ الهوامّ ٥٥٠ الودَك ٢٥٨

الورِق ٤٨٣ ، ٢٧٥ \_ ٢٩٥ ، ٢٥٨ ،

الياقوت ٢٩٥

اليربوع ١٣٩٦ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٩

### ٦ - فهرس المفردات المفسرة في الكتاب وشرحه

ح س ر «محسور» ۱۰۹، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰

ح ص ن «الإحصان» ۲۹۲

ح و ط «تُحيط» ۱۱۰۲

خ ب ر «الحخابرة» ۱۲۲۰

خ ر ج «خرج في هذهالأصناف» و «أخرج الجناية» ۱۵۱۹،

خ ر ص « الخرص» ۱۰۹،

خ ر ر «خَزَر البصرُ» ۱۰۹

خ ر ر «خَزَر البصرُ» ۱۰۹

خ ی ر « جملاً خِیارًا » ۱۹۰۹ د خ ر « داخرین » ۱۲۳٤ د خ ل « دخل»متعد بالحرف و بنفسه

« يتأخى» ١٤٥٦ أ خ ي « الأرز » ه٠٥ أرز أ س ب ش « الأسبيوش » ٢٥٥ ألى « الإيلاء » ١٧١٣ أ ن ف «مؤتنَّف» ١٧٥١ « الاستنهال » ۱۱۹۳ أهل أ و ل «متأوَّل» ٨٦١ ب ح ب ح ﴿ بَحْبُكَةُ الجِنة » ١٣١٥ ب ى ع « البَيع » ٨٦٦ ث ف أ « الثَّفَّاء » ٢٦٥ « أُحْمَلُوا فى الطلب» ٣٠٦ ج م ل

« الأَبُّ » ۱۷۸۷

أبب

ح ب و « یحتبی » ۹٤٦ ح ر ف « تَحَرَّف نیه» «احترف» ۱۵۰۸

«مجملون منها الودك » ٢٥٨

ح س ب «أُحسِبُ » ۱٤۲۸

ش ط ر « الشطر» ۱۳۷۹،۱۰۹،

ش غ ر « الشِّغَار » ۹۳۹ ش م ل « يشتمل الصاء »و «يشتمل على الصاء » ۹٤٦

ص د ر « تَصَدِّر الحائضُ » ۱۲۱٦. ص ر ر } ص ر ی } ص ر ی }

ص م م « يشتمل الصاء » ٩٤٦ ص و ب ج « الصُّوج » ١١٧٤

طع م « الطعمة » ٩٤٩ ظ ن ن « الظِّنّة » و « الظِّنَن »

1.45 1.54

ع ر س « يعرس على ظهر الطريق » ٩٤٦

> ع رى «يُعرَّى» ١٤٠٤ « العَرَيَّة » ٩٠٨

ع س ب « العَسِيب » ۱۰۹ ع س ر « العَسِير » ۱۰۹ د خ ن « الدُّخْن » ٢٥٥ د ف ف « دَفَّت الدافَّةُ » ٢٥٨ ر ب ع « رَّبَاعِيًا » ١٦٠٦ ر غ ب « ترَغبتْ عنه »و«التَّرغُّب»

ر ف ق « مَرْفَقَ » ۸۱٤ ر ك ز « الرِّ كاز » ۳۳۰ ز و ل « تَزَايَل حالُه » ۱۷۲۰ س ح ر « مسحور » ۱۰۹ ، ۱۳۷۹ ،

س طح «المِسْطَح» ۱۱۷۲ س ف ل «الْمُتَسَفِّلَة» ۱۷۸۷ س ل ت «السُّلْت» ۲۰۰ س ل ف «سَلَّف» ۹۱۲ س ل ك « يُسْلِكُوه سبيلَ السنة »

س م ن « السَّنْ » ۱۵۲۰ ش ر ك « شَرِكَ » ۱۰۰۱ ، ۱۲٦٥

ق ب ل « الإقبال » ٢٣٤ ق د م «القدوم» ۱۲۱۶ ق رأ « القرآن » ٣٥ « الأقواء » و « القروء » ۱۷۰۰ - ۱٦٨٤ ق ر ن ﴿ « القُران » ٣٥ « كَيْفُرُن بين التمرتين » 927 « الأقراء » و « القروء » ١٧٠٠ - ١٦٨٤ ق ر ی « القَرْ یُ ؟ ١٦٩٤ « قضی به » و « قضاه » و ق ض ی « قضى عليه » ١٦٣٧، ١٦٢٩ « القَطَاني » و « القطنية » ق طن ق و م «أُقِمْ» ١٤٦١ ك س ب ر «الكسبرة » ٢٦٥ ل بب « لبَّب ّ » ٧٥٢ ل ب ن « اللَّبن » ۱۲۸ م رط «المرط» و٧٧

« العُسَيْلة » ٤٤٤ ع س ل ع ص ف ر «العصفر » ۲۲ه ع ظ م « العُظْم » ٩٨٩ « عُقِلِ التقوى منهم » ع ق ل 194 « العَلَسُ » ٥٢٥ ع ل س « عَمَدَ خلافَها » ٩٩٥ ع م د « العَناَق » ١٣٩٦ ع ن ق « الغَرْب » ۲۲۰ غ ر ب « الغِراس » ٥٢٢ غ ر س « يَغُوْمَ » ١٥٤٣ غ ر م « غَزَّى معه جماعةً » غ ز و 911 « الغَلَس » ٥٧٧ غ ل س « يَغُلُّ » ۱۱۰۲ « غ ل ل « يَفْدَح » و « يُفد حُ » ف د ح 1000 : 1002 « الفِرَىٰ » ١٠٩٠ **ف** ر ی « الفضيخ » ۱۱۲۰ ف ض خ « الفِيئة » ۱۷۱۸ ف ی أ

ن ك ل « نَكَلَ » ١٣٦٣ ن ه م « النَّهَم » ٩٤٩ ه د ب « هُدْبَة الثوب » ٤٤٤ ه د ر « يَهْدُرُر » ١٥٦٣ ه ر س « المهراس » ١١٢٠ و ج ب « الوجوب » ١٦٢٦ و ج ه « و رُجّه به » ٥٥٧ و ش ج « الوشايج » ٥٥٧ و د ك « الودك » ٨٥٨ و ه م « أوهم بعضُ الناس »

م س ع «المسع » ١٠٩ ن ب ت «نَبَّتَ » ٢٥٥ ن ت ج «النِّناج » ١٥١٥ ن ذ ر «النَّذَارة » ٣٥ ن س أ «النسيَّة » ٣٨٤ ن س خ «نَسَخَ » ٢٣٣ ن س ع «النِّسْع » ١٠٩ ن ض ر «نضَّر» ١٠٩٢ ن ظ ر «خيرالنظرين » ١٠٩٤ ن ع س «النَّعوس» ١٠٩ ن ف ل «مُنْتَفل » و « مُتَنَفلً »

### ٧ – فهرس الفوائد اللغوية

#### المستنبطة من الرسالة (\*)

| نون المثنى المضاف إلى الضمير | حذف      | ٧  | حذف «أنْ» المصدرية قبل المصارع | ١ |
|------------------------------|----------|----|--------------------------------|---|
| مع إقحام حرف الجر بينهما     |          |    | 177 × 177 × 177                |   |
| 1717 , 72.                   |          |    | « اللام فى جواب«لو»٢٣٥ ،       | ۲ |
| المبتدإ و إبقاء الخبر ٧٧٦،   | <b>»</b> | ٨  | 7.57                           |   |
| PAY, 3401, 4.VI              |          |    | « الموصول و إبقاءالصلة ٢٩١،    | ٣ |
| المفعول به ۸۵۰، ۱۱۲۲،        | <b>»</b> | ٩  | ۹٦٨                            |   |
| 1411                         |          |    | « الموصوف و إبقاء الصفة        | ٤ |
| اسم «كان» للعلم به ۹۲۲       | <b>»</b> | ١. | ٧٩٨،٣٠٨                        |   |
| خبر «کان» للملم به ۱۱۸۹      | ))       | 11 | « المضاف وإبقاء المضاف إليه ا  | ٥ |
| ,                            | ))       | ١٢ | ***                            |   |
| « کان » ومعمولیها علی        | "        | ,, | « الفاعل للعلم به ۱۳۱۱،۵۵۷،    | ٦ |
| إرادتها ١٥١٢                 |          |    | 7371                           |   |

<sup>(\*)</sup> الشافعي لنته حجة ، لفصاحته وعلمه بالعربية ، وأنه لم يدخل على كلامه لكنة ، ولم يحفظ عليه خطأ أو لحن . وأصل الربيع من هذا الكتاب «كتاب الرسالة » أصل صحيح ثابت ، غاية في الدقة والصحة . فيا وجدناه فيه مما شد عن القواعد المعروفة في العربية ، أو كان على لغة من لغات العرب ، لم نحمله على الخطأ ، بل جعلناه شاهداً لما استعمل فيه ، وحجة في صحته ، واستنبطنا من ذلك بعض المسائل ، ولعله فاتنا منه غيرها . ولم نجد بنا حاجة إلى تكلف ترتيبها على الأبواب أو حروف المعجم ، لقلة عددها ، وإمكان رجوع القارى اليها في الوقت القصير ، واجتهدنا في تصنيف أنواعها المتائلة والمتقاربة .

1070

 ١٤ « جوابالشرط للعلم به ١٢٢٧، ۱۳۱۸ ، ۱۳۱۲ وقد کتبنا في التعليق في الموضع الأول أنه من حذف خبر «لم يكن»

١٥ « النون في الأفعال الخسة من غير ناصب ولا جازم ١٦٨٦، ١٨٠٨

وهو خطأ

« همزة الاستفهام على إرادتها AFF , 3471 , YTTL , , 18.4 , 127 , 140g 1770 , 1770 , 1714

٧٧ « أنّ مع جعل الجملة خبرًا فی تأویل مصدر ۱۵٤۳

تسهيل الهمزة أو حذفها ٤٨٣، · 1 · · 1 · 9 · V · V7# · V#V

النصب على نزع الخـافض 7.1

١٣ حذف الفعل لدلالة الفاعل والسياق ٢٠ نصب المفعول بفعل محذوف 972

٢١ التذكير والتأنيث في العدد ٧٤ تذكير الفعل مع المؤنث المجازى

1709 (1749

إعادة الضمير مؤنثاً على إرادة المعنى

٢٤ إعادة الضمير مذكرًا على إرادة

المعنى ١٦٦١

تأنيث الضمير العائد إلى المضاف 70 إذا كان المضاف إليه مؤنثًا ١٧٧٩ ، ۱۷۸٤

« الطريق » مما يذكر ويؤنث واستعمال الشافعي الوجهين في جملة واحدة ٩٥٠

قلب فاء الافتعال حرف لين ، بدلاً من قلمها تاء ٥٥ ، ٥٦٩ ، · 1770 . 777 . 078

1444

۳۸ جعل اسم «كان » ضمير الشأن والجلة بعدها خبر ٥٤٨

۳۹ نصب معمولی « أن» ۱۲٤۹،۹۳۷

عدية الفعل بالتضعيف والحرف معا
 أو نأحدهما ٣٣٤ ، ١٥١٩ ، ١٥٤٦

٤١ ذكر الفعل المجزوم على صورة المرفوع

7/Y 100Y 1 AOA 1 TYA1/YA1

۸۸۸ ، ۱۹۸ ، ۱۱۶ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،

٤٢ إسناد الفعل إلى المثنى أو الجمع مع وجود ضميره مظهرًا ٧٧٥

٤٣ الفصل بين الموصوف والصفة بجملة

۲۰۲

إثبات الياء في المنقوص النكرة رفعاً وجراً ١١٤٦، ١١٣٧، ١١٤٦، ١٥٩٧، ١٥٤٤، ١٣٥٧، ١١٨٨ وع إنابة الجار والمجرور مناب الفاعل مع ذكر المفعول منصوباً ١٤٨٧،

٤٦ إنابة بعض الحروف مناب بعض١٦٨١،١٦٣٧،١٤٩٤،١١٩٠،٩٨٣

1415 . 14.4 . 1077 . 1544

۲۸ کتابة المنصوب بدون الألف علی لغة ربیعة بالوقف علیه کالوقف علی المرفوع ۱۹۸ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۲۲۸ ، ۱۳۹۱ ، ۱۲۵۷ ، ۱۷۲۷ ، ۱۷۲۲ ، ۱۷۷۲ ،

· ٣٠ ﴿ أَيَّتُ ﴾ رسمها بالتاء ٨٤٢

٣١ ﴿ نِعْمَةُ ﴾ رسمها بالهـــاء ٨٤٥

۳۲ استعمال « نَعَمَّ » بواو العطف ۱۰۸۸

۳۳ استعمال اسم التفضيل غير مراد به التفضيل ۱۰۲۰

۳۶ استعمال المصدر فى معنى اسم المفعول ۱۷۷

٣٥ استعمال الفاعل في معنى اسم المفعول ١٩٣٧

٣٦ استعمال « إذا » ظرفية عير متضمنة معنى الشرط ١١١٥

۳۷ نصب اسم «کان» المؤخر بعد الجار والمجرور ۳۰۷، ۳٤٥، ٤٤٠، وكتابتها بالياء « إمَّا كَىٰ » ١٢١٦ ٥٠ «هؤلاء» استعمالها مقصورة وكتابتها بالياء « هؤلالیٰ » ١٦٨٧

٥٥ «الإيلاء »استعماله مقصورًا وكتابته بالياء « الإيليٰ » ١٧٣٥ ، ١٧٣٧، ۱۳۱۱،۱۳۱۱،۱۳۹۱،۱۳۹۱ ۱۰۰۳، ۱۰۰۳، ۱۰۰۳، ۱۰۰۳، ۹٤٦
 ۱۱۹۳ ۱۱۹۳

وع التكرار للتأكيد ١٤٥٤، ١٦٧٤،
 تكرار كلة «كل» للتأكيد ٩٩٥
 جمع «مفتى» على «مفتيّين» ٧٦٢
 إمالة «لا» فى قولهم «إمّا لا »

## ۸ – فهرس مو اضيع الـكتاب و مسائله

### فى الأصول والحديث والفقه على حروف المعجم وهو الفهرس العلميّ

\* الأب: هل علك مال ابنه؟ ١٢٩٠ - ١٢٩٧ \* الاستحسان: بطلانه وأنه لايجوز القول مه 1874 - 1807 6 4. \* الأشرية: تحرم الخر ٣٥٣ \_ ٣٥٨، 1176 - 117. \* الأطعمة : محرمات الطعام ٥٥٥ ـ ٢٢٥ ، 717 - 717 - 717 مأأمر به من أدب الطعام ٩٤٦ ، ٩٤٩ ، 9076900 \* الأمراء = أولو الأمر \* أهل الكتاب: كفرهم وتبديلهم ١٠ ــ ١٤ \* أولو الأمر والأمراء والولاة والقضاة والحكام والمفتون: أولو الأمر ومن هم وما يجب من طاعتهم ٥ ٥ ٧ ـــ

الخلافة ٥٥١١ إجاع المسلمين على أن يكون الإمام واحداً والقاضي واحداً والأمر واحداً ١١٥٤ الولاة الذين بعثهم رسول الله وقيام الحجة على الناس مهم ۱۱۲۷ ـ ۱۱۵۳

قضاء القاضي ١١٥٦ ــ ١١٥٩

الحجج التي يحكم بها الحاكم ١٣٦٢ \_ ١٣٧٦ ، 1 1 7 1

\* الاحتماد والتقليد: ذم التقليد ١٣٦ ه ٣٢٨ ذم من يقول في العلم عن غير معرفة ١٣١ ــ 708 . 707 . 144 . 147

غير العالم يسعه الاتباع ولا يسعه القياس ٧٦ ١ــ

لايوسع لأحد يعلم سـنة لرسول الله أن يخالفها 777 . 099 . 09A . 0E1 \_ 089 وانظر مادة « الحديث »

الاجتهاد بمعنى الاستنباط = القياس احتماد الحاكم = أولو الأمي

\* الإجماع: حجية الاجماع ١١٠٢، ١١٠٥،

144. - 14.9

لايجمع العلماء على خلاف السنة ١٣٠٧ ، ١٣٠٧ ، 1414

الاحتياط في ادعاء الاجماع ١٢٤٨ ، ١٢٤٩ ،

القول بالاجماع والقياس ضرورة لايصار إليها إلاعند عدم وجود الخبر ، كالتيمم لايصار إليه إلا عند الإعواز من الماء ١٨١٢ ـ ١٨٢١

إجماع أهل المدينة ليس بحجة ٥٥١ ــ ٥٥٩ \* الاختلاف: الاختلاف منه محرم وغير محرم

174. - 1741

قل مااختلفوا في شيء إلاً وحِد فيه دليل على الصواب، وأمثلة ذلك ١٦٨٢ \_ ١٨٠٤

تثبت الحاكم بطلب زيادة الشهود ١١٩١ اجتهاد الحاكم وإصابته وخطؤه ١٤٠٨–١٤٢٨ هـ الواجب على الحـكام والمفتين الحـكم بالظاهر من الأدلة، وليس لهم أن يحدثوا أحكاما لاترجع إلى الكتاب أو السنة أو الاجاع، إما نصا وإما اجتهاداً ٣٣٤

- \* الإيلاء بحكمه، وهل هوطلاق ، أو يوقف المولى عند انقضاء الأربعة الأشهر ؟ وترجيح الشافعي ذلك ١٧١٣ ـ ١٧٥١
- \* البيان: درجات البيان فى الفران ٥٠ ـ ٧٧ البيان الأول، وهو الذى لا يحتاج إلى بيان ٧٣ ـ ٨٣

البيان الثانى ، وهو مافى بعضه إجمال بينته السنة ٨٤ ــ ٩١

البیان الثالث ، وهو المجمل الذی بینته السنة ۹۲ ـ ۹۰

البیان الرابع ، وهو الذی لم ینص علیه فی القران وبین فی السنة ۹ ۹ ــ ۱۰۳

البیان الحامس ، وهو مالم ینص علیه ویؤخذ بالفیاس ۱۰۶ ـ ۱۲۵

البيان بالعموم والخصوص = العام والحاص البيان بحذف المضاف ٢٠٨ – ٢١٣ البيان من وجوه ، ولا يختلف إلا عند من يقصر علم ٢٠٠

البیوع: بعض أحكام تتعلق بها ۸۱ ـ ۵۸۰،
 ۲۵۲ ـ ۷٤۷ ، ۳۰۰ ، ۲۰۱

تحريم ربا الفضل ٧٥٨ ــ ٧٦٢ ، ١٢٢٨ تحريم ربا النسيئة والجمع بين حديثه وأحاديث ربا الفضل ٧٦٣ ــ ٧٧٣

الربویات وما یقاس علیها ۱۰۱۸ ـ ۱۰۳۰ النھی عن المزابنة والترخیص فی العرایا ۹۰۳ ـ ۹۱۱ ، ۹۶۳ ، ۹۶۳ ، ۹۲۲

النهى عن الخابرة ١٢٢٥، ١٢٢٦ السلف والنهى عن بيع ماليس عنده ٩١٢ – ه٢٠

خيار البيم ، وبيعالرجل على بيع أخيه ، والبيع فيمن يزيد ٨٦٣ ــ ٨٧١

شراء الحيوان بالصفة إلى أجــل واستسلاف الحيوان ١٦٠٠ ــ ١٦٠٠

الحراج بالضمان ۱۲۳۲ ، ۱۲۳۹ ، ۱۰۰۳ – ۱۰۰۳ ا

مايرد بالعيب وما لايرد ۳ ۱۵۰۳ – ۱۵۱۷ ، ۱۳۵۸ – ۱۳۹۶

التابعون : مراسبل التابعين ١٣٦٤ ـ ١٣٠٨ لا يلزم الأخذ بأقوال التابعين ١٢٥٤

\* التقليد : = الاجتهاد والتقليد

\* الجزية :أخذالجزيةمنالمجوس١١٨٢\_١١٨٦

الجنائز : الصلاة على الجنائز ودفتها ٩٩٥ –

\* الجهاد: فرض لجهاد ۹۹۳ – ۹۹۷

نزول سورة براءة ١١٣٤

وجوب ثبات الواحد للاثنين ، ونسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة ٣٧١ \_٣٧٤

النهى عن قتل النساء والولدان فى الحرب ، وما عنى عنه من ذلك فى البيات ٨٢٣ – ٨٣٧ النتائم وتفسير ذى الفرنى ٢٢٨ – ٢٣٣ ، ٢٣٥ إعطاء السلب للقاتل ٣٣٣ – ٢٣٥

\* الحج: بعض أحكامه ٥٣٥ ، ١١٣٢ - ١

\* ألحدود والقصاص والديات:

حدّ السرقة ۲۲۳ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰

حد الزيا ۲۲۵ ـ ۲۲۷ ، ۳۷۵، ۳۷۵ ـ . 790 - 7AY . 719 . 717 . WAY 1177 ( 1170

القذف ٢١٤ ، ٢٢٤

اللمان ۲۳ ع ـ ۳۳ ع

من قتل له قتيل خير بين الدية والفود ٢٣٤ ما يحب فيه الدية من القتل ٨٣٧ ، ٨٣٧ دية العمد ونحوه من الجنايات في مال الجالى ، ودية الخطأ على العاقلة ١٥٣٦ – ١٥٦٧ توريث امرأة القتيل من ديته ١١٧٢ في الجنين غرة ١١٧٤ ــ ١١٧٩ - ١٦٤١ -

دية الأصابع ١١٦٠ – ١١٦٨

مايجب في جراح العبد ١٥٦٨ ــ ١٥٩٩

\* الحديث: جم السنة وأنه لايحيط بها فرد واحد ، وأنهإذاجم علم عامة أهل العلم بها أنى على السنن ١٤٢\_١٣٩ ، ١٣١٢

وجوب العمل بالحديث وجوبطاعة الرسول، وأنها من طاعة الله ، وأن الحديث بيان الكتاب ٥٧ ، ٨ ، ٩٦ - ١٠٣ ، - 114 . 777 . 71. - 777 . 179 · 0 £ 1 \_ 0 47 · £70 \_ £ £ A · £ 4 · TAO \_ OAO , 3PO \_ PPO , O+F\_ · 1771\_11.7 . 70£ \_ 7£0 . 744 1417 - 1410 - 1418 - 1409

الحديث الثابت لازم لجميع من عرفه ، لايقويه ولا يوهنه شيء غيره ٩٤٥ ــ ٩٩٩ ، ٩٠٤، - 1118 : 11·A - 11·7 : 9·0 - 1178 ( 1181 - 1174 ( 1119 · 1771 \_ 1712 · 17. · · 1140

الانكار على من ردّ الحديث الصحيح ١٢٢٠ ــ 14.7 . 1445 - 1447 . 1444

لاحجة في أحد خالف قوله السنة ١٧١٢ ليس في أحد حجة مع النبي ١٦٠١ – ١٦٠٣ لاتوحد سنة ثابتة خالفها الناس كالهم ١٣٠٦ ، 1414 . 14.4

يجب القول بالحديث على عمومه ، حتى يرد مايخصه \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* يجب حمل الحديث على ظاهره ، حتى تأتى دلالة على إرادة غيره ٩١، ، ٨٨٧ ، ٩٢٣ الحديث يخصص الكتاب ٢١٤\_٢٣٥ ، ٢٦٥ ـ 1771 \_ 171 . . . . . . . . . . .

الحديث يبين الناسخ والمنسوخ من الكتاب = النسخ

لا يخالف حديث كتاب الله أبداً ٢٧٨ - ٢٨١، < 2 d V < 219 < TTT < T.9 \_ TAT 6 0 V \ 6 0 V · 6 0 T V 6 E A · 6 E V 9 < 344 < 341 < 344 < 3.4 < 3.4 1712 - 1714 - 722 - 744 - 744 كل الأحاديث متفقة ، وما كان ظاهره التعارض أمكن الجمع بينه ٧١٠ \_ ٥٩٠ ، ٧١٠ \_ 11.4.940

في الحديث ناسخومنسوخ كالقران = النسخ وحوب تبليغ الحديث ١٣١٤ ، ١٣٠٤ الوعيد في الكذب على رسول الله ١٠٨٩ \_

اشروط صمة الحديث والحجة في تثبيت خبر الواحد 1771\_998 . 74.

شرط الحفظ في الراوي ، والاحتراز من غلط 1. 615 1 . . 1 . 7 . . 1 . 3 3 . 1 \_ 13 . 1 الرواية بالمعنى ٧٤٤ ، ٧٥٧ ، ١٠٠١ ، 1.54 \_ 1.47 : 1.10\_1.14 قول حديث المدلس إذا صرح بالتحديث ١٠٢٨

زيادة التوثق في الرواية بطلب إسناد آخــر 14.. \_ 1144

لايجوز أن ينسب إلى رسول الله حديث إلاً ماورد مسموعا ١٣٠٩ \_ ١٣١٢

ماتخالف فيه الرواية الشهادة وما توافق ٣٠٠٣\_ ١٠٨٨

الحديث المنقطع والمرسل ، وهل تقوم به حجة ؟ ١٣٦٢ ـــ ١٣٠٨

مراسيل كبار التابعين ١٢٦٤ ــ ١٢٧٦

مراسيل صغار التابعين ١٢٧٧ ــ ١٣٠٨

كل حديث كتبه الشافعي منقطعاً فقد رواه متصلاً أو مشهوراً ١١١٠ ، ١١٨٤

أقوال الصحابة = الصحابة

أقوال التابعين 😑 التابعون

ه تحقیق حدیث « إن الروح الأمین ألق فی روعی » ۳۰۳

ه تحقیق حدیث « لا وصیة لوارث » ٤٠٢

ه تحقیق حدیث « لیس لقاتل شیء » ۲۷٦

\* الحكام = أولوالأمر

\* الحــکمة : يراد بها فی القرآن السنة ٩٦ ،

T.V \_ T.O . YOV \_ TEO.

\* ه أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابى: شيخ من شبوخ الشافعى: تحقيق ذلك ، ويان أن علماء الرجال أخطؤا معرفته ، فنهم من لم يذكره ، ومنهم من ذكره على الخطأ ١٢٣٤

\* الخاص= العام والحاص

\* الخراج = البيوع

\* الديات = الحدود

\* الربا = البيوع

\* الزكاة : بعض أحكامهاوماتجب فيه ومالاتجب ١٧٥ ـ ٣٤ م

زكاة المعدن وزكاة الحصاد ١٥٣٣

السفو: النهى عن التعريس على ظهر الطريق
 ٩٤٦ – ٩٠٦

\* السلام: وجوب ردّ السلام ٩٩٧،٩٩٦

\* السلف = اليوع

\* السنة = الحديث . الحكمة

الشافعي: يرجو أن لايؤخذ عليه أنه خالف حديثاً ثابتاً ٩٩٥٠

ألف « الرسالة » وقد غاب عنه بعض كتبه ، فكتب مزحفظه ١١٨٤

\* الشهادات:عدالة الشهود ٧٠ ، ٧١ ،

نصاب الشهادة وأحوالها في القبول والردّ ، ١٠٣٠ ـ ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ . ١٠٣٠ ـ ١٠٨٠ . ١٠٨٠ . ١٠٨٠ . ١٠٨٠ . ١٠٨٠ . ١٠٨٠ . ١٠٨٠ . ١٠٨٠ .

لايجوز للحاكم أن يردّ شهادة عدل إلا بسبب ١٢٠٠

\* الصحابة: فضلهم ١٣١٥

قل ما اختلفوا فى شىء إلا وجد الدليل من الكتاب أو السنة أو القياس على الصواب منه

1451-3.41

أقوالهم إذا اختلفوا نصير منها إلى ماوافق الكتاب أو السنة أو النياس ١٨٠٦، ١٨٠٦ مولا هل قولا هل قول الصحابى حجة ؟وإذاقالالواحدمنهم قولا لم نجدله فيه مخالفا هل يلزم الأخذبه؟

1411 - 14.4

\* الصلاة: فرض الصلوات الحس، ونسخ فرض قيام الليل ٣٣٦ ـ ٣٣٥ \* الطاعون : النهى عن القدوم على أرض بها شروط وحومها وصحتها ٣٤٦ ـ ٣٥٨ بعض أحكام مما بينته السنة في الصلاة ٩١ ع \_

> التشهد والروايات فيه ٧٣٧ \_ ٧٥٧ فضل التغليس بالفجر ، والجمع بين أحاديثه وأحاديث الإسفار ٧٧٤ ــ ٨١٠ صلاة الإمام قاعداً لعذر ، وأنهم يصلون وراءه قعوداً ونسخ ذلك ٦٩٦ ــ ٧٠٦ ه تحقیق أن ذلك لم ينسخ ، ووجوب صلاتهم وراءه قعوداً ٧٠٦ صلاة الحوف = الفيلة

> نزول صلاة الخوف ، ونسخ تأخير الصلوات فيه 711 - 778

> صفة صلاة الخوف ، والجمم بين الروايات أفيها V 7 \_ V 1 .

> النهى عن الركعتين بعد العصر ٢٢٠ ١ ٢٢٤ ١ الأوقات المنهى عن التنفل فيها إنمــا هيفها لايلزم من الصلاة وفي غير الطواف ٨٧٢ \_ ٥٠٥ \* ه الصنابحي: تحيق أن «الصنابع» غير الصنابحي » ه ۸۷٤

> الصوم : وجوبه ۷۹–۳۶،۸۱ ع۳۵–۶۳۸ قضاء الحائض والمسافر الصوم ٣٥١ ، ٣٥٢ القبلة للصائم ١١٠٩ \_ ١١١٢ الأيام التي نهمي عن صومها ١١٢٧ \_ ١١٣١ \* الصيد: فديته إذا صاده المحرم ٧٠،٧١،

> \* الضحايا: النهي عن إمساك لحومها بعد ثلاث، ونسخه ۱۵۸ ـ ۲۷۳

12-1 - 1898 - 119 - 114

 تحقیق أنه لیس من باب النسخ ، وأنه فرض لعلة يدور معها وجوداً وعدما ه ٦٧٣

الطاعون ١١٨٠ ، ١١٨١

\* الطلاق: حل المتوتة بعد إصابة زوج آخر £ £ V \_ £ £ \

الطلاق في الحيض ١٦٩٥، ١٦٩٦، ١٦٩٧ه

\* الطهارة: الوضوء ٨٤ - ٨٨ ، ٢٢٠ -

• 7٤• - 7٣7 < ٤٦٥ - ٤٤٨ < ٣٢٢
</p>

المسح على الحفين لايقاس عليه ١٦١٠ ـ ١٦١٨)

ضعف الحديث الوارد في نقض الوضوء بالضحك في الصلاة ١٣٠٥ \_ ١٣٠٥

النهبي عن استقبال القيلة أو استديار هاعند قضاء الحاجة ، وما ورد في إباحة ذلك ، والجم بين

المتعارضات فيه ٨١١ ـ ٨٢٢ الاستنحاء ٨٦ ، ٨٨

الحيض ٣٤٦ \_ ٣٥٠

الجنالة ٥٨ ، ٨٦ ، ٨٩ ؛ ٤٥٠ ، ٤٦٣ ـ

غسل الجمعة ، وترجيح الشافعي أنه ليس بواجب 127 - 171

ه تحقیق أنه واحب مستقل ه ۸٤٦

\* العامُّوالخاصُّ : ١٧٩،١٧٣ ـ ٢٠٧ ، · £ 10 \_ £ 77 \_ £ 70 . 740 . 71£ 706 - 775 6 00 A

\* العدَّد: الحلاف في «الأقراء»، وترجيح الشافعي أنها الأطهار ١٦٨٤ ـ ١٧٠٠

ه ترحيحنا أن « الأقراء » الحيض ، وتحقيق ذلك ١٦٩٦ ـ ١٦٩٨

استبراء الأمة قبل الوطء ١٦٩٠ ، ١٦٩٩ عدة الحامل فى الطلاق والوفاة ٤٠ ٥ \_ . ٥٤٥ عدة الحامل المتوفى عنها ، والحلاف فيهاوترجيح أن عدتها وضع الحمل ١٧٠٣ \_ ١٧١٢ ما مسك عنه المعتدة من الوفاة ٣٦٥ \_ . ٣٦٥ اعتداد المتوفى عنها فى بيت زوجها ١٢١٤ ،

\* العلم= الاجتهاد والتقليد

العلم بالفرآن ودرجات الناس فيه ٣٣ ــ ٤٦ جهة العلم الخبر فى الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس ١٢٠ ، ٢٦٨ ـ ٢٦٨ . ١٤٦٨ ــ ١٤٦٨

العلم وجهان : الإجماع والاختلاف ١٢٦ العلم علمان : علم العامة ، وهو المعلوم من الدين ضرورة ، وعلم الخاصة ، وهو ماعداه ٩٦١ \_

- 1771 - 1771 - 1741 - 1441

A-71 , A771 = 7771 , 3771 , 477;

العالم لايتوقى أحد أن يقول له حقا رآه ١٢٢٤ \* الغصب : لايجوز التقويم إلا لخابر بالسوق ١٤٦١ – ١٤٦٣

\* الفرائضوالوصایا: بعض أحکامها ۸۹ \_ ۹۱ ، ۲۱۶ \_ ۲۱۹ ، ۳۹۳ \_ ۶۱۰ ، ۶۱۲ \_ ۲۷۸

لایرث السلم الکافر ۲۷۲ ، ۱۲۶۶ الحلاف فی الردّ علی ذوی الأرحام ، وترجیح الثافعی عدم الردّ ۲۰۷۲ – ۱۷۷۲ الحلاف فی میراث الاخوة مع الجدّ ، وترجیح

الشافعي توريثهم ١٧٧٣ ــ ١٨٠٤

\* **ال**فرض = الواجب

\* القبلة : وجوب استقبال عينها عند المعاينة ، والتوجيه شطرها إذا لم يعاين ٦٣ ـ ٦٨ ، ١٣٠٩ ـ ١٣٣١ ، ١٣٤٩ ، ١٣٩٨ - ١٤٤٨ ، ١٤٤٨ ـ ١٤٤٨ ، ١٤٤٨ . ١٤٤٨ . ١٤٤٨ . ١٤٤٨ . ١٤٤٨ . ١٤٤٨ . ١٤٤٨ . ١٤٤٨ . ١٤٤٨ . ١٤٤٨ . ١٤٠٥ .

ترك الاستقبال في النافلة للراكب ٣٦٩ ، ٣٧٠،

ترك الاستقبال فى صلاة الخوف ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، • ٤٩ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨

نسخ استقبال بیت المقدس ۲۰۹ ـ ۳۹۰ ،

القُران : وصفه وأنه رحمة وحجة ٤٠٤٣٠،

وجوب الاستكثار من علمه ، وأنه الدليل على سبيل الهدى ٤٣ ــ ٥٢

القران كله بلسان العرب ١٢٧

الردّ على من زعم أن فى الفران عربيا وأعجميا ١٣٨ ــ ١٧٨

منع ترجمة القران ١٦٨

معنى إنزاله على سبعة أحرف ٧٥٧ ــ ٥٥٧ استدلال الشافعى ببعض الآيات فيذكرها محذوفا منها حرف العطف فى أولها ٦٤٣ ، ٩٧٤ ، ٥٧٥

> البيان في القرآن = البيان . العام والخاص \* القصاص =الحدود

> > \* القضاة = أولو الأمر

\*القياس: معناه وبيانه ٢٢٢ ــ ٢٢٥

099 - 097 : 777

الحجة للأخذ بالقياس وبيان صفته ١٣٢١ – ١٤٥٦

شروط العالم الذي يجوز له أن يقيس ١٤٦٥ – ١٤٧٩

مايقاس عليه من الأخبار ، وكيف يقاس ١٤٨٠ ه ١٤٩

أمثلة من القياس ١٤٩٦ ــ ١٦٠٦ مالا يقاس عليه من الأحكام ١٦٠٧ ــ ١٦٥٦ مثال يجمع مايقاس عليه ومالا يقاس ١٦٥٧ ــ ١٦٧٠

القول بالاجماع والقياس ضرورة لايصار إليها عند عدم وجود الخبر كالتيمم لايصار إليه إلا عند

الاعواز من الماء ١٨١٢ ــ ١٨٢١

\* الكتاب = القران

\* لسان العرب: الواجب على كل مسلم أن يتعلم منه مابلغه جهده ، ثم ما ازداد من العلم به كان خيراً له ١٦٧ ، ١٦٧

لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا ، ولا يذهب منه على العرب شئء ويجب أن يؤخذ عنهم ١٣٨،

توسع العرب فی لسانها وبیانها ۱۷۳ ــ ۱۷۷

\* اللباس: بعضمانهي عنه منحالات في اللبس ٩٤٦ ـ ٩٤٦

\* المجمَل والمفسِّر:١٢٩،١٠١ - ١٢٩،١٠١،

\* محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

رحمة الناس به ، وعموم بعثته ، والثناء عليه ٢٥ ــ ٢٩ ـ ١٥١ ــ ١٦٦

الصلاة عليه بصيغة بليغة من روائع الأدب ٣٩ وجوب طاعته = الحديث

\* هالمطلب بن حنطب: تحقيق أن هذا الاسم لأكثر من واحد ، وأن أحدهم صحابي ٣٠٦

\* المفتون = أولو الأمر

\* المواريث = الفرائض

\* موسى عليه السلام: موسى صاحب الحضر هو نيّ بني إسرائيل ١٢١٨ ، ١٢١٩

\* النسخ: الكتاب لاينسخ إلا بالكتاب،

والسنةلاتنسخ إلابالسنة، والسنة تبين الناسخو المنسوخ

من الكتاب ٣١١ \_ ٣٤٥ ،

717 - 7.8

نسخ السنة بالسنة ٧٧٥ ــ ٧٧٥

أمثلة من النسخ ٣٥٩ \_ ٣٠٠ ، ٢٠١ \_ ٣٠٠ ، ٢٠٥ \_ ٣٠٦ / ١١١٩ \_ ١١١٩

\* النصالذي لا يحتاج إلى بيان: ٥١ ، ٩٨،

170 \_ 171 . 4.4 \_ 073

\* النصيحة: وحوما١٧٠\_١٧٢ ، ١١٠٢

\* النفقات : نفقة الولد والوالد ١٤٩٧ ــ

10.7

النكاح: محرمات النساء و حلاله ن ٤٥ - ٥٤ - ٥٤٥ ، ٩٥٥ ، ٩٤٦ ، ٩٤٧ ، ٩٣٩ - ٩٣١ - ٩٤٢ - ٩٤٢ - ٩٤٤
 الذي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ٨٤٧ - ١٤٢٨ عن خطبة أخيه ٨٤٧ - ١٤٢٨ - ٩٤٥ .

المرأة تبلغها وفاة زوجها والمعتدة إذا نكحا خطأ ١٦٦٥ – ١٦٧٠

لايخلون رجل بامرأة ١٣١٥

\* النهى وصفته : النهىعما أصله محرم يقتضى

\* النكاح : محرمات النساء و حلالهن ٤٦ ه \_ تحريم الأصل ويبطل منه ما خالف النهى ٩٢٦ \_ ٩٢٠ \_ ٩٢٠ \_ ٩٦٠ \_ ٩٠٠ ، ٩٤٤ \_ ٩٦٠ \_ ٩٢٠ \_ ٩٢٠ \_ ٩٢٠ \_ ٩٢٠ \_ ٩٤٠ \_ ٩٠٠ ـ ٩٢٠ \_ ٩٠٠ ـ ٩٠٠ ـ

النهى عن فعل متصل بما أصله مباح لايقتضى تحرم الأصل ٩٤٥ ــ ٩٦٠

\* الواجب والفرض : فرض العين وفرض الكفاية ٩٧١ ـ ٩٧٧

\* الوثنيون : ١٥ ـ ٢٠

\* الوصايا = الغرائض

\* الولاة ع = أولو الأمر

## خاتمية الطبع

بعون الله وحسن توفيقه تم طبع كتاب [ الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رضى الله عنه ] بشرح وتحقيق الأستاذ الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي م

رئيس التصحيح أحمد سعد على من علماء الأزهر الشريف

القاهرة في يوم الاثنين { ٢١ ذي الفدة سنة ١٣٥٨ م }

مدیر المطبعة رستم مصطفی الحلی ملاحظ المطبعة محمد أمين عمران

# مؤ لفات الشارح

شرح الخراج ليحيى بن آدم
 نظام الطلاق فى الإسلام
 شرح الترمذى جزء أول
 "

- \( \big( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(

وأما الخزء الثاني من كتاب الكامل المبرد بتحقيق الشارح، وأما الثالث والرابع فهما تحت الطبع، وأما الأول فهو بتحقيق الدكتور

زكى مبارك .

٨ - كتاب لباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ بتحقيق الشارح